



وللبناع الأفتان

# نْ جَجِ إِنْ الْمُؤْكِدِينَ رَئِيسُ أُلُوزَرَاءِ الْاسِبَقَ



1948 \_\_\_\_ 1196



منشورات مكتبة اليقظة العربية

### والإهن رالو

# بنيم لالدَّةِ الرَّحِيَّ لَا لِمُعِيَّ

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » .

صدق الله العظيم سورة الأحزاب : الآية (٢٣)

#### — وبعـــد —

هذه ذكريات رجل تجاوز الثمانين من عمره، وقاسى ما قاساه في حربين عالميتين: حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ م، حيث اشترك في القتال فجرح وأسر، وحرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥ م، حيث كابد التشرد وآلام السجون في العراق وفي خارجه: وقد عاصر ست حكومات، أو ستة من أنواع الحكم وهي: الحكم الملكي العثماني والاوتوقراطي، وحكمه الدستوري، وحكم الاحتلال البريطاني، وحكمه الانتدابي، ثم الحكم الملكي شبه المستقل، والحكم الجمهوري الذي كان يراه أفضل أنواع الحكم منذ كان طالباً في كلية الحقوق بجامعة اسطنبول في العقد الثاني. وقد كان في بعض هذه العهود يصعد الحقوق بجامعة اسطنبول في العقد الثاني. وقد كان في بعض هذه العهود يصعد الحقوق بجامعة المقاريء في هاده ألله المقدة القاريء في هذه الدكريات حقائق دامغة ، ومعلومات دقيقة ، ووثائق ومستندات لا شائبة فيها.

فبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى في أخريات عام ١٩١٨ م . وسقوط الحكم الفيصلي في دمشق في أواسط عام ١٩٢٠ م ، شرع الضباط العراقيون

الذين اشتركوا في الثورة التي أعلنها الحسين بن على شريف مكة المكرمة على الترك في العودة الى العراق فكان فيهم بعض الحقوقيين المتخرجين من جامعة اسطنبول في العهد العثماني، فأسهموا في الحكومة التي قامت فيه تحت الانتداب البريطاني. وقد بدأ صراع عنيف بين رجال الحكم العراقي ورجال الانتذاب البريطاني استمر عشر سنوات ، وانتهى بدخول العراق عضواً في عصبة الامم. حيث انتهى الانتداب على صورة رسمية ، وبدأ نزاع من نوع آخر ولكن بين الساسة والاحزاب، انتهى بثورة الشعب والجيش ضد الطغيان البريطاني الذي كان يلعب بمقدرات العراق السياسية من وراء ستار ، تساعده ثلة مــن الساسة الذين ربطوا مصير هم بمصيره . وكان المأمول أن تتحسن الأحوال العامة في البلاد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وينحسر التدخل البريطاني انجساراً تاماً ، وإكن سير الأمور أثبت العكس. فكان صراع عنيف بين الفئة الحاكمة المسندة من قبل الاجنبي ، وفئات الشعب المتطلعة الى الانعتـــاق والحرية، حتى قامت ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ وهي الثورة التي وضعت حداً نهائياً بين عهدين متباينين ونظامي حكم مختلفين ، مما سيطلع عليه القارىء الكريم بين صفحات هذا الكتاب .

ويسرني أن أهدي هذه الذكريات الى جيل الاحفاد الصاعد ، جيل المجمهورية الخالدة ، جيل الثورة الباسلة ، جيل الشباب الذي ستقع على عاتقه مسؤوليات جسام في مستقبل حياتهم السياسية والاجتماعية . آملا أن يأخذو منها بعض الدروس والعبر ، وان يتحملوا المسؤولية بايمان وثقة في النفس ليبلغوا الأهداف السامية .

وقبل أن أختم هذه الكلمة أرى من الواجب أن أشكر الصديق العزيز السيد عبد الرزاق الحسي الذي ساعدني على تدوين هذه الذكريات ، وتبويبها ، والاشراف على طبعها ، والسلام على من اتبع الهدى .

ناجي شوكت

# كبسب إمثيار حمنارحيم

(ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)

### مقامة الطبع الثانية

بعد ان فرغت من طبع كتابي «سيرة وذكريات ثمانين عاماً » قدمت نسخاً منه الى بعض الاصدقاء والذوات ممن رأيت ان اطلعهم عليها . وقد تلقيت ببالغ الشكر والاعتزاز – رسائل تقدير وتثمين من بعض هؤلاء ، ولم ير آخرون موجباً للكتابة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد نُقل إلي ان نشر كتابي هذا كانت له ردود فعل في الاوساط المختلفة بعضها ايجابي ، والبعض الآخر سلبي . فمن مقد ر لجهودي وصدق مقولتي ، ومن منتقد اما بسبب عدم إلمامه بالامور التي كانت سائدة في الحقبة التي عاصرتها ودونت أخبارها ، وإما لسبب شخصي لا يمت الى التاريخ أو الاحداث بصلة .

وكما أني تلقبت ببالغ الشكر والاعتزاز تقدير البعض ، فقد تلقيت النقد ايضاً برحابة صدر وثقة بالنفس فلم امتعض حتى مما قاله البعض لدوافسع شخصية ، اذ لم يكن في وسعي الاهتمام بذلك كله ، ما دمت كتبت ماكتبته بصدق وايمان عن كل ما شاهدته بنفسي أو اشتركت فيه شخصياً . وكان كل ما كتبته يستند الى الوثائق والمستندات التي ما زلت احتفظ بأصولها أو نسخها . وأرجو ان يثق القارىء الكريم بأني ما قصدت الاساءة الى أحد، او التعرّض بأحد ، وانما وجدت من واجبي ان أدوّن كل شيء عرفته بصدق وامانة

واخلاص ، ليطلع الاحفاد ، جيل الثورة الصاعد ، على الغث والسمين من احداث تاريخنا في تلك الحقبة من الزمن ، وليحيطوا علماً بما جرى في أيام الآباء والاجداد . فان كنت هفوت في بعض ما جاء في الكتاب - كما قبل فاني أطلب المغفرة من باري النسمات . واذا كانت العاطفة قد ساقتني الى بعض ما لا يرضي البعض ، فحسبي اني بشر لا حجر فصرت أقسو في بعض الاحيان وأرفع الستار عن بعض مخازي من كانت مقدرات البلاد في أيديهم عشرات السنين ، فكانوا أشد بلاء على البلاد والوطن والامة العربية حتى من أولئك الذين أذلونا ، وقد قاسبت على أيديهم التشريد وعذاب السجون « ثلاثة سجون : أمريكية ، وانكليزية ، وعراقية »كما لقي الآخرون من اخواني الابعاد والشنق والتشريد لمجرد انناكنا ندافع عن كرامة بلادنا واستقلالها ، وكرامة الامة العربية وانا أترك للقارىء الكريم ان يحكم بما يراه بعد أن يطلع على كل ما في الكتاب من صغيرة وكبيرة .

ولا يسعي - قبل ان اختم هذه الكلمة - إلا آن انشر بكل فخر واعتزاز الرسالة التي تلقبتها من الاستاذ حسين جميل ، وهو أحد الاقانيم الثلاثة للحزب الوطني الديمقراطي (كامل الجادرجي - حسين جميل - محمد حديد) وزعمائه الآخرين البارزين وكان قد شهد معظم الاحداث التي ورد ذكرها في كتابي ، كما أنشر رسالة تلقيتها من نجل المرحوم السيد ابراهيم الواعظ يدافع فيها عن والده . واني لا أشك ان له الحق في الدفاع عن والده لأبرهن بنشرها بأني ما قصدت الاساءة الى أحد في كل ماكتبته ، ولا سيما في هذه القضية فان المبالغ التي جمعت باشراف لجنة التبرعات ، قُصد بها تخليد رجل ضحى بحياته في سبيل كرامته وكرامة بلاده واستقلالها. ويظهر ان صور الاحكام التي صدرت في هذه القضية وبعث بها نجل المرحوم كانت بالافراج لا بالبراءة . وفيما يلي رسالة الاستاذ حسين جميل ثم رسالة السيد مصطفى الواعظ .

بغداد في ۲۹/ ۳/ ۱۹۷۰

الاخ الكبير الكريم الاستاذ ناجي شوكت حفظه الله

أهديكم وافر تحياتي واحترامي وارجو ان تكونوا بخير وصحة ، وبعد : أتقدم إلبكم بالشكر الجزيل على تفضلكم باهدائكم اياي كتابكم القيم « سيرة وذكريات » هذا الكتاب الذي كنت انتظر صدوره لأبادر الى قراءته ، مذ عرفت انه دوّن وأعطى للمطبعة ، وذلك لمعرفتي بمدى مشاركتكم الواسعة في أحداث العراق ، وسعة اطلاعكم على دخائل سياسته وخفايا وقائعه ، ومعرفتي بصدقكم وصحة روايتكم . فلما ان تفضلتم باهدائه لي في أول يوم صدوره ، انصرفت إليه ، وانشغلت به لم اتركه إلى كتاب سواه ، او قراءة أخرى ــ على خلاف ما اعتدت من قراءة أكثر من كتاب واحـــد في اليوم الواحد ، اقرأ هذا وانركه إلى سواه ثم أعود الى الكتاب الاول ــ ولكن كتابكم شدُّني إليه ، ولم استطع تركه إلى قراءة اخرى فأتممت قراءته في ثلاثة أيام وهو بـ ( ٦٦٠ ) صفحة ، قرأته قراءة دارس متمعن . وقد استعدت بهذه القراءة تاريخ العراق الحديث مدوناً بصدق وأمانة ، وتوفيقكم في عرض احداثه عرضاً جميلاً منطقياً، وتحليل الكثير من وقائع تاريخه وتفسيرها تفسيراً سليماً . والكتاب الى جانب ذلك كشف ، ولأول مرة ، خفايا بعض الاحداث المهمة ، وعرّف الشعب وجمهور القراء ماكان يجري وراء الستار . ومــن ناحبتي ــ على اني عاصرت تاريخ العراق منذ خمس وأربعين سنة وقرأت كثيراً من تاريخه الحديث وأحداثه ووقائعه ـ عرفت عن طريق كتابكم جوانب مهمة من هذا التاريخ كنت أجهلها .

لهذا كله فانكم بكتابكم القيّم هذا ، خدمتم تاريخ العراق الحديث خدمة عظيمة تسجل لكم بالشكر والثناء والتقدير ، وأضفتم الى المكتبة العربية ثروة لا تقدّر بثمن .

أكرر لسيادة الاخ الكبير الكريم الشكر والامتنان على تفضله باهدائي الكتاب ، جزاكم الله على ال قدمتم لوطنكم من خدمات في الماضي والحاضر خير الجزاء . ويكفيكم تقدير مواطنيكم وحب أبناء شعبكم ، وثناء التاريخ على ما قدمتم ، وهذا خير جزاء .

حفظكم الله وأمد في عمركم وصانكم من كل سوء. مع أطيب التحمات وأحسن التمنيات .

من المخلص حسين جميل

#### رسالة السيد مصطفى الواعظ:

سيسدي

: تحيــة

اجتمع في شخصك من خلال الثمانين عاماً، رجل القانون ورجل الادارة ورجل الدارة ورجل الدبلوماسية ورجل السياسة ، وحين سطر قلمك تلك السيرة فلا جناح عليك ما سطرته عن شخصك ، أما حين تتعرض – ظلماً – برجل – وهو في رحاب الله – لا يقل عنك مركزاً بين أبناء وطنه ، أباً وعائلة . ولا يقل عنك بذلا وخدمة لعروبته وإسلامه ووطنه ، واعظاً ومحامياً ، نائباً وقاضياً ، أديباً ومؤرخاً ، فانها – ويا للأسف – (كبوة) الاصيل و (زلة) الحكيم ، ويا لحما من (كبوة وزلة) .

وأخم قولي مستشهداً :

لا يا أيها الذين آمنوا ، إن جاءكم فاسق بنبآ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة ،
 فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

المخلص م**صطفی ابراهیم الواعظ** بغداد ۱۹۷۵/۶/۱۹۷

#### كلمــة

رأيت ان خير ما استهل به كتابة هذه المذكرات ، نقل النص الأصلي وبلغته التركية لما سجله المرحوم والدي في يوم ولادتي على ظهر الصفحة الأولى من القرآن الكريم ، الذي كان يحتفظ به بصورة دائمة ، مع ترجمة هذا النص باللغة العــربية .

فها إني تجاوزت الثمانين من عمري، وقد استجاب الباري تعالى دعاء والدي فأمد في عمري، ومنحني الصحة والعافية، وبو أني أعلى المناصب وأرفعها في بلادي العزيزة. وكان رائدي الاخلاص للوطن، والتضحية في سبيل الأمة. فالحمد لله والشكر له تعالى حيث حقق طموح والدي، رحمه الله برحمته الواسعة، الذي رعاني بشفقته، وأجزل على من نعمه، وما زال بي هكذا حتى وافاه أجله المحتوم.

#### النص باللغة التركية

نور ديده مز محمد ناجنيك قدم نور عالم وجود أولمس أوج يوز طقوز سنه ماليه سي مارتنك اون اوجنجي وأوج يوز أون سنة هجرية قمرية سي رمضان شريفنك يدنحي جمعة ايرتس كيجه سنك ساعت بر ندهدر .

جناب واهب الآمال تنزهت ذاته وصفاته عن القرين والامثال حبيب أكروي صلى الله عليه وسلم أفندمز حضر تلونيك واشبو قرآن عظيمك حرمنتنه كندوسني بزه ياغشلاسون وكندو سنه عمر طويل وتوفيق بي عديل احسان بويوسون وهيج بر الم وكدريني بزه كوستر مسون . آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين .

#### ترجمة الكلمة التركيسة

أبصر قرة عيننا محمد ناجي نور عالم الوجود في الساعة الواحدة من ليلة يوم السبت المصادف السابع من شهر رمضان المبارك لسنة ١٣١٠ الهجرية ، والثالث عشر من شهر آذار لسنة ١٣٠٩ الرومية .

فيا واهب الآمال ، الذي تنزهت ذاته عن الاقران والامثال ، بجاه حبيبك الاكرم صلى الله عليه وسلم ، وبحرمة كتابك العظيم هذا ، من به علينا ، وأحسن إليه ، وامنحه العمر الطويل ، والتوفيق الذي ليس له بديل ، واحفظه اللهم من أي مكروه يسبب لنا الآلام آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين .

### موجز لترجمة الحياة

ولدت في مدينة الكوت القائمة على الضفة البسرى من دجلة في جنوبي بغداد في ٢٥ آذار ١٨٩٣ م. حيث كان والدي يشغل منصب القائم مقامية فيها. فهو شوكت باشا ابن الحاج رفعت بك ابن الحاج أحمد آغا (ينيچري آغا سي بغداد) أما والدتي فهي فاطمة بنت راغب بك، أكبر أنجال سليمان فائق بك ابن الحاج طالب كهية الوالي داود باشا. وسليمان فائق هذا هو المؤرخ العراقي الشهير، ووالد المرحومين: محمود شوكت باشا وحكمت بك. وقد أتممت تعلم القرآن في « الحلة » حيث انتقل والدي من الكوت اليها ليشغل منصب القائم مقامية فيها. ولما بلغت السابعة من عمري التحقت بالمدرسة الابتدائية، ثم انتقلت الى المدرسة الاعدادية، حيث أنهيت الدراسة التي استغرقت سبع سنوات فيها. ثم التحقت بكلية الحقوق في جامعة استانبول استفرقت سبع سنوات فيها. ثم التحقت بكلية الحقوق في جامعة استانبول المنعونان العثماني، واصطحبني لاكمال تحصيلي العالي فيها.

كان أول منصب حكومي تقلدته بعد تخرجي من الحقوق هو (معاون المدعي العام) في محكمة بداءة الحلة بموجب الارادة الشاهانية الصادرة في الثامن من شباط سنة ١٩٣٠ رومية . ولما أعلنت الحرب العالمية الاولى في أواسط عام ١٩١٤ م ، التحقت بكلية ضباط الاحتياط في الرابع عشر من أيلول ١٩١٤ اذ دعي جميع خريجي الجامعات والمدارس الاعدادية إلى الحدمة في الجيش ، وتخرجت فيها برتبة وكيل ضابط ، فألحقت بفوج الحراسة لموقع بغداد ، واشتركت بهذه الصفة في الفوج الذي طارد قوات الجنرال طاوزند المنسحبة من جوار سلمان باك إلى مدينة الكوت في ٣ كانون الاول ١٩١٥ م وبقيت في من جوار سلمان باك إلى مدينة الكوت في ٣ كانون الاول ١٩١٥ م وبقيت في

هذا الفوج الرابع للفرقة الحامسة والثلاثين التي ضربت الحصار على القوات المذكورة حتى اذا حاولت القوات البريطانية الزاحفة من البصرة بقيادة الجرال آيلمر فك الحصار عن القوات المحصورة بقيادة الجنرال طاوزند؛ كلفت الفرقة التركية المذكورة بصد هذه المحاولة . وعندما اصطدم الجيشان : الغثماني والبريطاني في شيخ سعد ، قرب علي الغربي ، أصبت بجروح بليغة نقلت على أثرها الى بغداد للتداوي ، حتى اذا التأمت جروحي وشفيت من مرضي عبنت مرافقاً لقائد الطيران الألماني في الجيش العثماني السادس ، وهو يرمئذ الزعيم فون أولوغ بعد ان رفعت الى رتبة ملازمان . ولما استأنف الجيش البريطاني القتال للزحف على بغداد ، سافر مقر الطيران المذكور الى الكوت للاسهام في عرقلة الزحف على بغداد ، سافر مقر الطيران المذكور الى الكوت للاسهام في عرقلة الزحف . فلما تفوقت القوات البريطانية الزاحفة على القوات البريطانية الزاحفة على بأيدي الانكليز في أوائل آذار ١٩١٧ فأرسلت مع بقية من أسر الى البصرة فالهند حيث معتقل بلاري بولاية حيدر آباد .

وكان الحسين بن علي ، شريف مكة المكرمة ، قد أعلن الثورة على الاتراك في التاسع من شعبان ١٩٣٤ هـ، والعاشر من حزيران ١٩١٦ م . وكانت بريطانية قد أسرت الى العرب الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش العثماني فأسروا من قبل الجيش البريطاني ، انها لا تمانع من يرغب منهم في الالتحاق بقوات الشريف حسين ، وانها ستهسر لهم سبل هذا الالتحاق اذا أظهروا الرغبة في ذلك . وقد انتهزت هذه الفرصة فالتحقت بالثورة المذكورة ، وعينت مرافقاً لقائد الفرقة الأولى للجيش النظامي العربي الذي كان يقوده الأمير فيصل ، ثالث أنجال الشريف حسين . وقبل أن يتقدم جيش الأمير نحو دمشق بمدة قصيرة ، تقرر ايفادي الى العراق في مهمة خاصة فتوجهت الى القاهرة لاسافر اليه بطريق البحر ، ولكن سرعان ما دخل الجيش العربي الشام فانتفت الغاية من سفري الى العراق ، وعدت الى دمشق بحسب الأوامر التي صدرت إلى ، وعبنت مشاوراً للحقوق في ديوان الشورى الذي كان يرأسه المغفور له وعبنت مشاوراً للحقوق في ديوان الشورى الذي كان يرأسه المغفور له

ياسين باشا الهاشمي ، ومن ثم حصلت على اجازة قصيرة وجئت الى بغداد في أول حزيران ١٩٢٠ فوجدت الحركة الوطنية في أوج ذروتها ، وفي عمل دائب من أجل تقوية الشعور بالواجب المقدس والتضحية بكل غال وعزيز فانتميت الى (حزب الحرس) وهو الحزب الذي أخذ على عاتقه التمهيد لاشعال الثورة ضد الاحتلال البريطاني .

ولما اتخذ الانكليز قرارهم النهائي في السابع عشر من حزيران ١٩٢٠ بالاعداد لانتخاب مؤتمر عام يقرر مستقبل البلاد السياسي ، قبل ان تندلـع الثورة في الثلاثين من الشهر المذكور ، صرت عضواً في لجنة اعداد قانون الانتخاب لهذا المؤتمر .

أدون فيما يلي الوظائف التي أسندت إلي ً بايجاز ، وسأعود الى ايضاح كل منها باسهاب : –

- ١ حينت معاوناً لمتصرف لواء بغداد في ٣١ كانون الثاني ١٩٢١ ثم وكيلاً
   له في أول تشرين الاول ١٩٢١ وقد استقلت من ذلك في ١٠ أيار سنة
   ١٩٢٢ .
- إ أعيد تعييبي متصرفاً للواء الكوت بالوكالة في ١٨ أيلول ١٩٢٢ وفي آذار
   ١٩٢٣ أصبحت متصرفاً أصيلاً.
  - تقلت الى متصرفية لواء الحلة في ١٣ مايس ١٩٢٣.
- ٤ نقلت الى متصرفية لواء بغداد في ٢٢ مايس ١٩٢٤ وأشغلت مع المتصرفية
   ( أمانة العاصمة ) بالوكالة لبعض الوقت.
- نقلت الى متصرفية لواء الموصل في ٥ تموز ١٩٢٦ ترفيعاً الى الدرجـة
   الاولى . وفي ١٨ حزيزان ١٩٢٧ سحبت يدي عن العمل لأسباب سأذكرهـا .
- عدت الى الحدمة متصرفاً للواء بغداد في ٤ آب ١٩٢٧ وانتخبت نائباً
   عن لواء الديوانية في مجلس النواب في دورته الثانية عام ١٩٢٨ .

- بعد انتخابي نائباً ، دخلت وزيراً للداخلية في (الوزارة السعدونية الثالثة )
   في الثالث من حزيران ١٩٢٨ .
- ٨ ولما تألفت (الوزارة السعدونية الرابعة) في ١٩ أيلول ١٩٢٩ دخلت
   وزيراً للعدلية فيها .
- ٩ وبعد انتحار السعدون وتأليف وزارة ناجي السويدي في ١٨ تشرين
   الثاني ١٩٢٩ دخلت وزيراً للداخلية فيها .
- ١٠ مثلت العراق في مؤتمر الكويت في شباط ١٩٣٠ ، وهو المؤتمر الذي هيأ
   اجتماع الملك فيصل بالملك عبد العزيز آل سعود.
- ١١ بعد استقالة وزارة ناجي السويدي في آذار ١٩٣٠ عينت وزيراً مفوضاً
   للعراق في أنقره في ١٤ آب ١٩٣٠ .
- ١٢ ــ دخلت وزيراً للداخلية في وزارة نوري السعيد الثانية المؤلفة في ١٩ ــ تشرين الاول ١٩٣١ وانتخبت نائباً عن لواء الدليم .
- ١٣ ألفت الوزارة للمرة الأولى في ٣ تشرين الثاني ١٩٣٢ واحتفظت بمنصب
   وزارة الداخلية فيها وقد استقالت وزارتي في ٢٣ آذار ١٩٣٣ .
- ١٤ دخلت وزيراً للداخلية في وزارة جميل المدفعي الاولى ، المؤلفة في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٣٣ .
- ١٥ -- بعد استقالة وزارة المدفعي بشهرين ، عينت وزيراً مفوضاً للعراق في أنقره للمرة الثانية في ١٢ مايس ، ولبثت في هذا المنصب الى أواخر عام ١٩٣٨.
- ٢٦ دخلت وزيراً للداخلية في وزارة نوري السعيد الثالثة ، التي تألفت في ٢٥ كانون الاول ١٩٣٨ وأشغلت منصب رئيس الوزراء بالوكالة في ١٦ كانون الثاني ١٩٣٩ ثم استقلت من منصبي الوزاري أثر اختلافي مسع رئيس الوزراء في ٢٦ نيسان ١٩٣٩ .

- ١٧ ــ دخلت وزيراً للعدلية في وزارة رشيد عالي المؤلفة في ٣١ آذار ١٩٤٠ واستقلت من هذا المنصب في ٢٥ كانون الاول ١٩٤٠ .
- ١٨ ــ دخلت وزيراً للدفاع في وزارة رشيد عالي الرابعة في ١٢ نيسان ١٩٤١ أثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالامير عبد الاله .

و فيما يلي قائمة بالأوسمة الممنوحة إلي من مختلف الحكومات :

- ١ ــ من قبل الحكومة العراقية : وسام الرافدين من الدرجة الأولى ومن النوع المدنى سنة ١٩٣٧ .
- ٢ ــ من قبل الحكومة المجرية : وسام الاستحقاق واللياقة من الدرجة الأولى
   عام ١٩٣٨ .
  - ٣ ــ من قبل الحكومة الإيرانية وسام الهمايون من الدرجة الأولى عام ١٩٣٩ .
- ٤ ــ من قبل الحكومة الإيطالية : وسام تاج إيطاليا من الدرجة الثالثة عام
   ١٩٣٢ .
- من قبل الحكومة العربية الحجازية : وسام النهضة والاستقلال عام ١٩١٨ .
  - ٦ ــ من قبل الحكومة العربية الحجازية ( نوط معان ) .

وكان قد منح هذا النوط الى ضباط الفصائل الذين اشتركوا في حرب معان أثناء الثورة العربية الكبرى سنة ١٩١٨ .

#### حادثان طريفسان

تعترض حياة الانسان في أحايين كثيرة أحداث عرضية لا يتصورها عقل ، ولا يجد لها أي تفسير . وسأذكر حادثين صادفا والدي في حياته ، وقصهما على معارفه وأقربائه .

وأول هذين الحادثين يتصل بي قبل أن أبصر النور . اذ كنت ما أزال جنيناً في بطن أمي، وقد سبق لها أن فقدت خمسة من البنين ، أي كنت

سادسهم ، فلما كان الشهر السادس من الحمل ، زار والدي في مقر القائم مقامية بالكوت، وكيل المجتهد الاعظم في هذه المدينة وقال له : انه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المنام وبشره بمولود جديد له سيكون ذكراً على كل حال، واقترح عليه ان يسمي الوليد (محمد ناجي ) لأن الله جل وعلا سينجيه من الموت الذي سبق اليه أولاده الحمسة . فلما يسر الله الولادة لأمي وأبصرت النور ، سماني والدي محمد ناجي كما اقترح وكيل المجتهد الاعظم .

ولقد أهدى الوكيل المومى اليه الى والدي حرزاً مكتوباً ، وطلب اليه أن أحمله آناء الليل وأطراف النهار لأن فيه بركة تنجيبي من كل مكروه وكان والدي يحرص على أن أحمل هذا الحرز بصورة دائمة . وكنت في الحقيقة معتزاً به ، ومقدراً لقيمته المعنوية ، حتى اذا أسرني الانكليز بجوار الكوت عام ١٩١٧ انتزعوه مي مع الملابس التي كانت علي لما أجبرونا على الاستحمام فكان ذلك آخر علمي به .

أما ثاني الحادثين اللذين أشرت البهما فويق هذا ، فقد كان في قضاء الكوت شقي من الأكراد الفيلية التابعين لولاية (بشت كوه) الايرانية يدعى سليمون اعتاد قطع السابلة بين الكوت وبدره ، وسلب ما يجده في حوزتها من نقود ومخشلات ، كما اعتاد السطو على البيوت حتى ضج الناس من أعماله وشكوه الى السلطات المختصة مراراً . فلما تولى والدي زمام القضاء ، أراد أن يقضي على هذا الشقي ويضع حداً لسوء تصرفاته فأخذ يضيق عليه الحناق حتى اذا ضاق سليمون ذرعاً بهذه التدابير ، لجاً الى تدبير غريب ليحمل والدي على تركه وشأنه .

كان سليمون على الرغم من شقاوته وسوء أعماله لا يعتدي على الفقراء ، ولا يتصدى لغير المتمولين والأثرياء ، ولم يسبق له ان ارتكب جريمة قتل أو هتك عرض لا في الطريق العام ولا في المدن . وكان والدي ينام في غرفته ، وأنام أنا في غرفة أخرى ، ترعاني وترعى المهد الذي أنام فيه ـ اذكان عمري

ستة أشهر ــ مربيتي الحاصة المسماة (دوخه) وفي ذات ليلة قصد سليمون دارنا في غسق الليل. ودخل الغرفة التي أنا فيها، وشهر السلاح في وجـــه المربية مهدداً إياها بالقتل ان هي صرحت أو ولولت ، ومؤكداً لها انه سوف لا يلحق بي أي ضرر ، وانما سيأخذني الى سطح الدار ، ويضعني على أول السلم ، ولها ان ترجعي الى مهدي ، وتخبر والدي بالذي جرى لي ، واكن بعد أن تمنحه فرصة كافية يستطيع أن يبتعد عن الدار وهكذا كان الأمر . فقد لفي بالقماط لفاً محكماً ، وصعد بي الى السطح ، ووضعني على العتبة بكل رفق ثم انصرف الى سبيله . وكان قصده من ذلك تهديد والدي وإفهامه بأنه قادر على الحاق الأذى به الا أنه لا يريد بي سوءًا وقد كتب بذلك رسالة له في اليوم الثاني من الحادث . وكان والدي قد وثق من صحة هذه الاقوال ، وزاده وثوقاً ما سمعه عنه انه سطا ذات يوم على دار أحد الاثرياء وسرق مخشلات كثيرة كانت في حوزته، ثم علم ان بين هذه المخشلات مصاغاً لاحدى النساء الفقيرات كانت قد رهنته عند هــذا الثري المراني فذهب إليها بالمخشلات المذكورة ، وطلب اليها ان تسحب منها مصاغها فسحبته مع الشكر والامتنان . وعلى هذا قدر والدي شهامة هذا الرجل، ووجد ان في الامكان الاستفادة منه في بعض النواحي فتشبث له لدى والي بغـــداد ليشمله بعطف اللولة ، ويمنجه عفواً خاصاً عما ارتكبه في سالف الازمان. وقد وفق فيما تشبث به . وبعد ان حصل له على هذا العفو أدخله عريفاً في مرتبات الشبانه . وبعد مرور أكثر من ٢٢ عاماً على هذا الحادث زارني سليمون في الحلة، وكنت نائب المدعى العام فيها ، وقد ظهرت عليه آثار الشيخوخة فاستقبلته استقبالاً حسناً، وأكرمت وفادته وسألته عما اذاكانت لديه حاجة استطيع ان أقضيها له فشكرني وانصرف ولم أشاهده بعد ذلك .

#### اخوتي ودراستي

رزق الله والدي من بعدي بثلاثة بنين هم: الطبيبان سامي وصوالضابط رفعت. وكنت واياهم ننتقل معه من قضاء الى قضاء. من الله الحلة فبغداد حيث شغل والدي منصب رئيس ديوان الولاية ثم عالحلة مرة ثانية. وكنت قد بلغت السابعة من عري فألحقني بالمدرسة الا في بغداد، اذكان جدي رفعت بك قد انتقل الى رحمة ربه وبقيت دا جديد حسن باشا غير مشغولة فأشغلها أفراد عائلتي ، وبقي الوالد ينتقل بم من وظيفة الى أخرى حتى اذا انتخب نائباً في مجلس المبعوثان العثماني ، الى استنبول وترك عائلته في بغداد. أما أنا فقد التحقت بالمدرسة الابت المسماة (المدرسة الابتدائية الحميدية) وكانت هذه المدرسة تشغل البناية أصبحت مدرسة للحقوق بعدئذ. وكان بين رفاقي في هذه المدرسة : مصد على المدراسة فتركها وبقي متأخراً عن رفاقه ثم اشغل منصب رئي يستمر على الدراسة فتركها وبقي متأخراً عن رفاقه ثم اشغل منصب رئي أمانة العاصمة ، يوم أصبحت أنا وزيراً للداخلية في عام ١٩٢٨.

ولما أنهبت دراسي الابتدائية (وكانت مدة اللراسة ثلاث سنوات ير ذاك) دخلت المدرسة الاعدادية الملكية ، وكانت تشغل بناية واسعة قرب جاء مدرسة الحاتون وببوت آل الدفتري ، وهي البناية التي أمر بهدمها حكم بك سليمان يوم أصبح مديراً لمعارف الولاية في عام ١٩١٥م ، وأقام فوضعها مدرسة للاناث على آخر طراز . وكانت أول مدرسة اعدادية للبنات تفتح في بغداد في هاتيك الايام .

كانت مدة الدراسة في الاعدادي الملكي تستغرق سبع سنوات . منها ثلاث سنوات للرشدية ، وسنتان للاعدادي الاول ، ومثلها للاعدادي الثاني . وكان رفاقي في هذه المدرسة ، وفي الضف الذي كنت فيه ، السادة : حمدي صدر الدين آل مامو ، وبهجت زينل ، ومزاحم أمين الباجهجي ، ونشأت السنوي ،

وابراهيم الشابندر ، وعبد العزيز بابان ، وفاضل محمود ، وعبد العزيز الحياط (الاعرج) وخليل مردان ، وأربعة آخرون لا تحضرني أسماؤهم . وكان بينهم شاب موسوي يدعى خضوري . وقد أصبح كل من هؤلاء فيما بعد اما محامياً بارزاً أو حاكماً مشهوراً أو موظفاً مرموقاً أو وزيراً . وكان مدير مدرستنا رجل تركي قدير يدعى حسيناً ، وكان معمماً متديناً شديد التعصب ، وكنا نخشى بطشه وشدة مزاجه . وكان لهذا المدير الفاضل معاونان يسمى أحدهما على أفندي ، بينما كنا نسمي الثاني (حجيه وضحه ) لأنه كان يكثر من استعمال الكلمات (وضح وضوحاً أكثر ) على حين كنا نطلق على معاون آخر اسم (كأن ) لأنه كان يكثر من استعمال هذه الكلمة . وتلك شنشنه معروفة لدى طلاب المدارس في كافة أعمارهم وصفوفهم . أما أساتذة المدرسة فكان البارزون منهم السادة : عبدالجليل آل جميل ، ومعروف الرصافي ، وأحمد صبري .

كان طلاب صفنا على جانب كبير من الذكاء والنباهة ، وكانوا يحرصون على الدوام وتلقي الدروس حرصاً شديداً بحيث كانوا يستحضرون دروسهم قبل أن يتلقونها من أفواه أساتذتهم . ولهذا كان الاساتذة والمدرسون يقدرون ذكاءهم ويراعون جانبهم ، ولكن هؤلاء الطلاب كانوا نزقين طائشين الى جانب ذكائهم وحرصهم على دروسهم ، شأنهم شأن الطلاب النشطين وكان من الصعب أن ينجو أحد الاساتذة من شيطنتهم وصبينتهم واللعب على ذقونهم .

كنا نطلق كلمة (زرافة) على أحد الاساتذة لأنه كان له عنق طويل كعنق الزرافة، وكنا نطلق كلمة (قرّابة) على استاذ آخر لأنه كان قصيراً بديناً. بينماكنا نسمي معلماً ثالثاً (كنف) أي مرحاض لانه كان عصبي المزاج وينادي الطلاب بهذه الكلمة (كنف) كلما احتد مزاجه.

لما كنا في الصف الخامس الاعدادي الملكي كان في الصف السادس الذي

يفوقنا سنة واحدة كل من الأخوين السويديين توفيق ، وثابت ، وهاشم السنوي ، وشمس الدين ، وهو من أصل تركي . وكان في الصف السابع ( النهائي) السادة كمال حبيب بك من آل عبد الجليل في الحلة ، ومحمود ضبحي الدفتري ، وحكمت سليمان ، وعبد الله ثنيان . وكان كمال بك الاول في الصف وكان في الصفين السادس والسابع عدد من الشبان اليهود يتراوح بين الثلاثة والحمسة . ولما أصبح حسين أفندي مديراً لمدرستنا وهو الذي وصفنا طباعه الحشنة أعلاه تضايق هؤلاء اليهود من صرامته فتشتتوا أيدي سباً .

#### إعملان المشروطية

لما أعلنت المشروطية في ٢٤ تموز من عام ١٩٠٨ كنا في عطلة الصفّ السادس. فلما اسْتَأْنَفْنَا الدراسة في الصف السابع توهمنا ان اعلان المشروطية يعني الحرية في الكلام ، والتمرد على القيود المدرسية . وكان طلاب المدرسة الحربية العسكرية قد سبقونا الى هذا الوهم فتمردوا على مدير مدرستهم وأخرجوه منها عنوة ، فشجعنا عملهم هذا على القيام بمثله في مدرستنا ولكن تمردنا لم يكن على مدير المدرسة بلكان على معاونه الأول ، لأنه كان خشن الطباع ، صارم النظام ، سريع البطش ، على الرغم من سعة علمه ، واتساع ثقافته . فقد كان معروفاً بين طلاب المدرسة بالشذوذ الجنسي ، ولم يكن هذا بخاف علبنا بل كان يخجلنا في أحايين كثيرة ويدمي قلوبنا فقررنا الانتقام منه. ولما هممنا على التمرد ضد هذا المعاون ، تحالف معنا بعض طلاب الصف الخامس فلما دخل علينا في الصف ثرنا في وجهه ، ورفضنا الاستماع الى درسه ، وما لبثنا ان تركنا الصف وصرنا نحرض بقية الطلاب على الاضراب والتمرد فلما شعر مدير المدرسة بذلك أمر بسد باب المدرسة فكسرناها وخرجنا متجهين نحو السراي لمقابلة الوالي . وكان عددنا يناهز الحمسين طالباً، ولكن هذا العدد أخذ بالتناقص حتى اذا بلغنا ملخل غرفة الوالي كان قد وصل الى الستة ولما لمحنا الوالي ــ وكان محمد فاضل باشا الداغستاني وهو يعرفني بعض المعرفة — نادائي برفق باللغة التركية (تعال إلي ولدي تعال) وبعد ان فهسم الغرض من بجيئنا بصورة مختصرة طلب إلى مرافقه أن يأخذنا الى مدير المعارف وأطلعته ويستمع الى ظلامتنا . وكانت ادارة المدرسة قد اتصلت بمدير المعارف وأطلعته على الموقف برمته ، ولهلذا رفض مقابلتنا ، وقررت ادارة المدرسة طردنا طرداً موقتاً — أي لمدة اسبوع — فاستسلمنا للقضاء والقدر ، ورجعنا الى بيوتنا بخفي حنين وصار رفاقي المطرودون معي وهم بهجت زينل ، وفاضل محمود ، ومصطفى عاصم ، وعبد العزيز الحباط ، ومزاحم الباجهجي ، يقضون مدة دوام المدرسة في دارنا وأهلهم يحسبون انهم يداومون في المدرسة حتى اذا انتهت مدة الطرد عدنا الى المدرسة كسيري الحواطر .

#### عودة إلى الدراسة والانتقام

رجعنا الى المدرسة ونحن نفكر في الثأر لأنفسنا، وتأبى الصدف الا أن تواتينا فرصة ذهبية . فقد زحف محمود شوكت باشا من سلانيك على استانبول، وتسبب في خلع السلطان عبد الحميد عن العرش، والمناداة بمحمد رشاد خليفة على المسلمين ، واذا بمراد بك شقيق محمود شوكت باشا يعين لديوان الولاية رأساً ، ويوعز الى المدعي العام بالتحقيق مع معاون مدير مدرستنا ، موضوع البحث ، فيرتبك هذا ويهرب خلسة الى الافغان عن طريق ايران ، وأصبحنا نحن الطلاب المطرودين أسياد الموقف ، وأصبحت كلمتنا هي العليا ، وتأثير نا في المدرسة أمراً مفروغاً منه . وعلى هذا تألفت لجنة مدرسية من مدير المدرسة رئيساً ، وأحد الاساتذة عضواً . وكنت أمثل الطلبة عضواً في اللجنة . وأخذت اللجنة تصدر مجلة مدرسية اسبوعية باسم (لمعة معارف ) .

كانت شهاداتي المدرسية الابتدائية والاعدادية تتميز بعلامة « علي الأعلى » ( أي ممتاز جداً ) وكنت الأول في الصف مدة دراسي الأخيرة في مدارس بغداد . وبعد تخرجي سافرت بمعية والدي الى استانبول للاشتراك في مسابقة

الدخول في وكلية الملكية شاهانه و لأن الالتحاق بهذه الكلية كان يقتصر على أربعين طالباً في كل سنة ، وكان والدي قد انتخب لعضوية مجلس المبعوثان فصاهف وصولنا الى عاصمة الحلافة بعد انتهاء المسابقة المذكورة ، لأن السفر من يغداد الى العاصمة المذكورة كان يستغرق ٢٧ يوماً . فهو من بغداد الى حلب بطريق الفلوجة ، الرمادي ، حديثة ، دير الزور ، يستغرق سبعة عشر يوماً بالعربات ، ومن حلب الى بيروت بالقطار يوماً كاملاً ، ومنها الى اسطنبول بالبحر تسعة أيام اذ تمر الباخرة بقبرص ، وسلانيك ، وأزمير ، أم باللودنيل وبحر مرمره (على حين ان السفر من بغداد الى الاستانة بالطبارة اليوم لا يستغرق أكثر من ساعتين ) وحيث وصلت دار الحلافة متأخراً ، فقد التحقت بكلية الحقوق التابعة لجامعة استانبول فكان رقم تسجيلي ١٩٥٩ وكانت كليتا الحقوق والملكى شاهانه في بناية واحدة .

كان طلاب الحقوق يمثلون مختلف القومبات والأديان في الامبراطورية العثمانية. كان فيهم الاتراك ، والعرب ، والأرمن ، والألبان ، والبوشناق ، والارناؤوط ، والاروام ، وغيرهم . وكان فيها المسلمون ، والمسيحيون ، واليهود . وكانت أكثرية العرب من الشام وحلب والقدس ، وكان عدد العراقيين فيها يناهز الحمسة عشر طالباً . ومن بين الطلاب السوريين الذين تعرفت عليهم في هذه الكلية رياض الصلح ، وسعد الله الجابري ، وربما كان بنغوريون بين الطلاب اليهود فيها . أما أساتذة الحقوق فكانوا من أجل الاساتذة والمحامين والحقوقيين ، وكان بينهم بعض الوزراء وكبار موظفي الدولة أضراب حقي باشا الذي أشغل منصب الصدر الأعظم فيما بعد ، ومصطفى فوزي عضو دائرة الافتاء ، وكان يدرسنا مجلة الاحكام العدلية ، وأبو العلاء زين العابدين استاذ أصول الفقه الاسلامي ، وزهراب بك مدرس الحقوق الجزائية وهو من أصل أرمني ، وقد قتل مع من قتلهم الاتحاديون خلال الحرب العالمية الاولى في مذبحة الارمن التي راح ضحيتها زهاء مليون رجل كما هو المشهور بين الناس .

لم تكن الدراسة في كلية الحقوق مثلها في المدارس الابتدائية ، أو الرشدية ، أو الاعدادية . فقد كان الإساتذة يلقون محاضراتهم القاء ، وكان علينا ان نصغي اليها ونتفهمها ثم نكتبها فكانت الافادة من ذلك مضاعفة . وبعد ان قضيت في هذه الكلية أربع سنوات ، وهي مدة الدراسة القانونية ، تخرجت فيها عام ١٩١٣م .

#### وصف بغداد

لا بد لي أن أصف بغداد وصفاً موجزاً قبل أن أذكر عودتي اليها موظفاً .

لم تكن بغداد التي أدركتها أيام صباي وما زلت أتذكرها كما هي اليوم من حيث السعة ، والانتظام ، وسعة الشوارع ، وكثرتها. كانت بغداد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أشبه بالقرية الكبيرة منها الى المدينة العصرية . وكان جانب الرصافة محاطاً بخندق من بقايا سورها القديم الذي أمر بهدمه الوالي مدحت باشا. وكان هذا السور يمتد من حوالي المستشفى الجمهوري وبهو أمانة العاصمة الى الباب الشرقي. وكان فيها من النفوس نحو مئة ألف نسمة . ولم يكن فيها من الأطباء غير طبيب يوناني واحد يدعى (يانقو) يدور على بيوت المرضى راكباً على حمار له. وكان في المستشفى العسكري جراح واحد اسمه (عرفان بك) أما العلاجات فكانت تباع لدى العطارين اذكانت في طول بغداد وعرضها صيدليتان فقط أحداهما في سوق الشورجة يمتلكها رجل يهودي ، والثانية في الميدان وصاحبها مواطن أرمني . آما الجراحة فكان يقوم بها الحلاقون والمجبرون من الأكراد الفيلية وما زلت أتذكر أخي الدكتور صائب شوكت وكيف كسر ذراعه في حادث سقوط، وكيف جبره رئيس حمالي الكمرك وهو رجل فيلي يدعى (شمه) باتقان بعد أن أخفق الجراح العسكري عرفان بك في تجبيره. وكان المسؤول عن الأمن كله مفوض واحد يدعى رفعت ، مع خمسة أفراد من الشرطة .

وكان لكل محلة تشكيلاتها الخاصة ، وتؤلف عادة من الإمام ، والمختار ، والهيئة المختارة . وللحق أقول ان الأمن في هذه المحلات كان يحافظ عليه بواسطة هؤلاء بكل دقة . وكانت هذه المحلات معروفة ومحددة فمنها محلة جديد حسن باشا ، وتليها محلة الحيدرخانة ، فالميدان . فكان معظم موظفي الدولة يسكنون في هذه المحلات لقربها من دواوين الحكومة والقشلة العسكرية . ثم يلي ذلك عقد النصارى وهي المحلة التي كان يسكنها معظم نصارى بغداد ، وتقام فيها كنائسهم . وكان لليهود محلات خاصة بهم وبمعابدهم كمحلة التورائق ، وعقد القشل . كما كانت لهم مدرستان : ابتدائية ومتوسطة يقال لهما (اليانس اسرائيل ) أي مدرسة الاتحاد الاسرائيلي . وقد فتحت للجعفرية مدرسة أهلية بعد اعلان الدستور العثماني في عام ١٩٠٨ سميت (مكتب الترقي الجعفري العثماني في عام ١٩٠٨ سميت (مكتب الترقي الجعفري

كانت المواصلات بين بغداد والاعظمية تجري بواسطة العربات الخشبية ، أما ما بينها وبين الكاظمية فقد أمنتها شركة الترامواي الاهلية المؤلفة سنة ١٨٦٩ م وكانت العربات (الكاريات) التي تجري على هذه السكة مؤلفة من طابقين تجرها الخيول وقد بقيت مستعملة الى عام ١٩٤٧ م حيث رفعت وحلت السيارات محلها بعد تعبيد الطريق وتزفيتها .

كان معظم سكان صوب الكرخ — ان لم نقل كلهم — من عرب عكيل ، ومن التكارتة ، والسوامرة . ولم يكن لهذا الصوب سور يحميه كما هو الحال في الرصافة . وكانت معظم علاوي الطعام ومخازن الاخشاب القوغ تقع في الكرخ ، وكذلك مراسي الاكلاك الآتية من الموصل وسامراء ، والمحملة بالفواكه ولا سيما الرقتي والبطيخ .

وكان السفر بين بغداد والبصرة والمدن القائمة على ضفتي دجلة يجري ببواخر شركة لنج المؤسسة عام ١٨٤٠ م. كما ان البضائع الواردة من الهند والصادرة الى خارج العراق كانت تنقل بواسطة هذه البواخر.

وكانت في بغداد قنصلية لكل مسن انكلترا ، وفرنسا ، وروسيا ، والنمسا ، وايران . وكانت تشكيلات الولاية عبارة عن الوالي ، يساعده معاون أو رئيس ديوان ، مع مدير معارف لشؤون المدارس ، ودفتر دار للامسور المالية ، ومديريات للنفوس والطابو والأوقاف . أما محاكم الولاية فكانت عبارة عن محاكم البداية ، والاستثناف ، والحقوق ، والشرع . وكانت بغداد مقراً لقيادة الجيش السادس ، وكان قادة هذا الجيش من بين قادة الجيش العثماني بدرجة مشير أو فريق .

#### تأجيل الامتحانات المدرسية

كانت الامتحانات السنوية تجري عادة في أوائل شهر حزيران من كل سنة . أما في السنة الرابعة التي أنهيت فيها دراستي في كلبة الحقوق فقد تأجل امتحانها الى تشرين الثاني بسبب حرب البلقان التي استمرت بين الامبراطورية العثمانية من جهة ، ودول بلغاريا وصربيا واليونان من جهة أخرى ، وكان الحبش العثماني لسوء تنظيمه ، وتفاهة سلاحه ، وجهل قادته ، قد اضطر الحبش العثماني لسوء تنظيمه ، وتفاهة سلاحه ، وجهل قادته ، قد اضطر الى التراجع حتى أسوار استانبول أي الى « يشيل كوي » (مطار استانبول الحالي ) وبالنظر لانتشار وباء الكوليرا بين الجنود والاهلين وحالة الحرب المذكورة ، فقد تعطلت الدراسة والامتحانات نحو ستة أشهر .

#### سكناي في مقرى كوي

كنت خلال سي دراسي الحقوق أقطن في «مقرى كوي» احدى ضواحي استانبول الواقعة على طريق سكة حديد استانبول – باريس و تبعد هذه القرية عن العاصمة نحو نصف ساعة بالقطار . وكان الغرض من سكناي في هذه الضاحية أن أكون قريباً من عمي شقبق والدي أمين بك من جهة ، وبعيداً عن ضوضاء المدن وليالبها من جهة أخرى . وكنت أسكن داراً صغيرة مؤلفة

من ثلاث غرف ، وتخدمني سيدة رومية الاصل كانت تقوم بواجبات البيت كافة . وكان المبلغ الذي خصصه والدي لي عشر ليرات ذهبية عثمانية في الشهر ، وكنت أصرف ليرتين للايجار ، ومثلهما للخادمة الرومية ، وما تبقى لتأمين حاجاتي من مأكل وملبس وأجور نقل ونحو ذلك . وكان والدي يتقبل هذا الانفاق الشهري رغبة منه في توفير أسباب الرفاه والراحة لي ، والابتعاد عن أوضار المدن ، في حين كانت مخصصات الطلاب العراقيين والعرب تتراوح بين الحمس ليرات والست في الشهر .

كان على أن أغادر مسكني مع بزوغ الشمس لأستقل القطار من محطة مقرى كوي الى محطة (قوم قبو) في استانبول القريبة من الكلية . وكنت لا أبالي بالبرد والثلوج لأنني كنت ما أزال في ريعان الشباب. وكثيراً ما كانت درجة الحرارة تصل الى تحت الصفر . ولما أتممت دراساتي في كلية الحقوق، تخرجت بدرجة (علي الأعلى) أي ممتاز جداً . وكان الاول في الصف طالب من الموصل يدعى (حافظ سعيد الجوادي) وقد استشهد في معارك شيخ سعد بالقرب من علي الغربي عام ١٩١٦ رحمه الله برحمته الواسعة .

كنت أقضي لبالي الجمعة في دار عم والدتي محمود شوكت باشا ، وكثيراً ماكنت أبات فيها تلك الليالي ثم أعود الى داري في مقرى كوي . وكنت استفيد فوائد كثيرة من وجودي في هذه الدار ، ومن جلوسي على مائدة العشاء حيث كانت تجري أحاديث مختلفة في السياسة والاحوال العامة في مختلف البلدان العالمية .

#### أول طائرة

لقد وصل أخي سامي الى استانبول في عام ١٩١١ ووصل بعده أخي صائب في عام ١٩١٣ ووصل بعده أخي صائب في عام ١٩١٣ وقد دخلا الكلية الطبية العسكرية ، بعد اجتيازهما امتحان القبول ، فكان وصولهما فرصة طيبة لي . ولعل أهم ما حدث لي أثناء مقامي في دار الحلافة مشاهدة أول طائرة في حياتي . كان الطيار الفرنسي ( ويله ريو )

قد عبر مضيق المانش بين « دوفر » الانكليزية و «كالي » الفرنسية بطائرته الحاصة ، وأراد أن يعبر البسفور من جهة اسطنبول الاوروبية الى جهتها الآسيوية بطائرته هذه ، فنقلها بالقطار من باريس الى استانبول . وكان يوم تجربته العبور هذا يوماً مشهوداً إزدحم أكثر من عشرة آلاف نسمة في ميدان تقسيم قرب المدرسة الحربية العسكرية لمشاهدته ، وما كاد الطبار يستقل الطائرة ويربط نفسه بمقعدها ويحرك آلاتها ويزحف على الارض بضع مئات من الامتار ، ثم يرتفع بها عن الارض بمقدار خمسين متراً ليعبر الى اسكودار حتى أخذت هذه الطائرة تميل ذات اليمين وذات الشمال ، ثم هوت على الأرض وأصيب الطيار برضوض وكسور فاضطر للعودة بها الى باريس بالقطار.

#### مقتل ناظر الحربية

لما تولى حزب الائتلاف حكم الامبراطورية العثمانية ، ترأس كامل باشا منصب الصدر الاعظم ، وترأس ناظم باشا منصب وزارة الدفاع ، فأغاظ هذا حزب الاتحاد والترقي ، وسعي للتنكيل بهذه الحكومة ، فاقتحم ثلة من الضباط — كان على رأسها أنور باشا — بناية مجلس الوزراء أثناء انعقاد جلسته فتلقاهم أحد مرافقي ناظم باشا فقتلوه ، وحدثت ولولة خرج على أثرها على كامل باشا وأرغموه على تقديم استقالته من منصبه ، ولما كلف محمود شوكت باشا من قبل الحليفة بتأليف الوزارة الجديدة ، اشترط أن تكون وزارته وزارة محايدة فلا يدخلها أحد من حزب الائتلاف ، ولا من حزب الاتحاد والترقي ، الأمر الذي سبب استياء الاتحاديين ، وفي الاخير تهاونهم في أمر حراسة الرئيس الجديد . فدبر خصومهم قتل محمود باشا وذلك بأنهم رتبوا من وزارة الحديد . فدبر خصومهم قتل محمود باشا وذلك بأنهم رتبوا من وزارة الحربية الى مقر رئاسة الوزراء في الباب العالي ، فلما اقتربت السيارة السيارة الحربية الى مقر رئاسة الوزراء في الباب العالي ، فلما اقتربت السيارة

التي كانت تقد توقفت احتراماً لمرور النعش ، فاذا بالطلقات النارية تطلق عليه وهو داخل السيارة وتصيب مقتلاً منه ، ومن مرافقه ، وجرح السائق . وقد شيع جثمان القتيل الى مرقده باحتفال مهيب اشترك فيه قادة الجيش ، والسفراء ، والاعيان ، والنواب ، كما اشترك فيه خالد بك وحكمت بك شقيقا القتيل الكبير ، واشتركت أنا بصفة كوني قريباً له . أما الدفن فكان في (حريت أبديه تبهسي ) ثم أجريت محاكمات سريعة لمن اتهم في تدبير هذه الجريمة النكراء وأعدموا . وكان بين المعدومين أحد أصهار الخليفة الذي لم تنفع فيه حتى شفاعة زوجته لدى الخليفة .

#### أحداث مختلفة

من الحوادث المهمة التي جرت في الامبراطورية العثمانية، وانا ما أزال في اسطنبول ، استيلاء الطليان على طرابلس الغرب ، المعروفة اليوم بليبيا ، ثم زيارة ملوك بلغاريا ، والصرب ، واليونان ، الى مقر الحلافة الاسلامية ثم حرب البلقان .

#### الدخول في خدمــة الدولة

بعد تخرجي من كلبة الحقوق عام ١٩١٣ انصرفت للبحث عن وظيفة تناسب تحصيلي وتحقق طموحي . وكان على من يرغب الانخراط في الوظائف العدلية أن يجتاز سنة اختبار أو تمرين . أما في دواوين وزارة العدلية ، أو في احدى محاكمها ، أو بمعية أحد المحامين المعروفين . وقد استثنت الحكومة من هذا التمرين أبناء العرب المتخرجين في كلبة الحقوق، وكذلك الذين كانوا يحسنون العربية ، لأن المرافعات في البلاد العربية بدأت تجري باللغة العربية ، وكانت الدولة بحاجة الى موظفين يتقنون هذه اللغة . وعلى هذا قررت أن أطلب تعيني في احدى المحاكم وقصدت ديوان وزارة العدلية وقابلت وزير العدلية تعيني في احدى المحاكم وقصدت ديوان وزارة العدلية وقابلت وزير العدلية

ابراهيم بك ، وكنت تعرفت عليه في دار محمود شوكت باشا ، وعندما عرف الغرض من هذه المقابلة ، أمر بتعييبي . وكانت هناك ثلاثة شواغر : نائب حاكم في كل من دمشق ، وكربلاء ، ونائب مدعي عام في محكمة الحلة ، فاخترت الوظيفة الاخيرة فصدرت الارادة الشاهانية بتعييبي نائب مدعي عام في الحسلة .

تهيأت للسفر وحزمت لوازمي الضرورية ثم أبحرت بالباخرة من استانبول الى بيروت في أوائل آذار ١٩١٤ ومنها الى جرابلس بالعربات ، ومنها الى الفلوجة بالشختور . وكان معي من رفاق السفر طبيب جراح ، وقائم مقام عسكري ، وبيكباشي عسكري ، فأصبحنا أربعة ، وأجرنا شختورين اثنين وكان الفرات في حالة فيضان فاستفدنا من فيضانه ، وقطعنا المسافة بين جرابلس والفلوجة بستة أيام بدلاً من ستة عشر يوماً ، كانت تقطع في العربات ومن الفلوجة أبرقت للوالد عن وصولي سالماً فأسرع الى استقبالي من هذه القصبة ، واتجهنا نحو بغداد بالعربة فبلغناها مساء . وهكذا فرحت بلقاء والدي ووالدتي وسائر أفراد عائلتي .

بعد أن أقمت في بغداد بضعة أيام استجماماً للراحة ، نهيأت للسفر الى الحلة لاستلام عملي في محكمتها فتسلمته في يوم ٢٨ نيسان ١٩١٤ وكان رئيس المحكمة الحاج صالح الباجهجي حاكماً لطبفاً ومتديناً ، ولم تكن الحلة بغريبة عني لأني قضيت مدة من طفولتي فيها .

#### الالتحاق بالحدمــة العسكرية

لم تكد تعلن الحرب العالمية الأولى في آب من عام ١٩١٤ م، حتى دعيت الى الحدمة العسكرية، وذلك بالالتحاق في مدرسة ضباط الاحتياط التي دعي الميا كافة خريجي المدارس العالبة والثانوية في بغداد. وكان بين هؤلاء المدعوين أصدقائي واخوان الدراسة معي السادة: نصرت الفارسي، وعلاء.

الدين النائب، وابراهيم الشابندر، وغيرهم وكان التدريب في المدرسة المالمذكورة شاقاً ومرهقاً. وبعد بضعة أشهر صدرت الأوامر بسفر المدرسة الى بعقوبة انتظاراً لوصول قائد الهيئة السفرية التي كان من المقرر ذهابها الى الهند عن طريق ايران والافغان لاحداث القلاقل وخلق المتاعب للانكليز فيها. وكانت الهيئة برئاسة رؤوف بك، ومؤلفة من فوج مشاة، وسرية خيالة من الدروز، وبطرية مدفعية، وسرية رشاشات، وقد تسربت الينا أنباء سرية ان الغاية من تسفير مدرستنا الى الهند عن هذه الطريق الطويلة وتكليفها بهذه المهمة الشاقة، هي القضاء علينا والتخلص منا بصفة كوننا من الشبان العرب.

كان رؤوف بك من ضباط البحرية العثمانية ، وكان قائداً للمدمرة التركية المسماة (حميدية) وقد ذاع صيته بين الاوساط العسكرية فقد استفاد من سرعة مدمرته هذه في أثناء الحرب التركية البونانية فأغار على ميناء أثنه المسماة (بيره) ثم قصفها وعاد الى استانبول منتصراً على الرغم من تفوق الاسطول اليوناني المذكور على الاسطول العثماني .

والظاهر ان القائد الغام أنور باشا أراد أن يستفيد من اقدام رؤوف بك وجرأته فعهد اليه بهذه المهمة الشاقة .

سافرنا الى بعقوبة سيراً على الاقدام وقد ربطنا حقائبنا على ظهورنا ، وحملنا سلاحنا على أكتافنا ، واستغرق هذا السفر يومين كاملين فلما بلغنا القصبة المذكورة كنا متعبين منهوكين . وبعد وصول رؤوف بك البنا سافرت الهيئة الى شهربان ، ومنها الى مندلي ، ثم الى خانقين ، فقصر شيرين داخل حدود ايران . وقد أبقى القائد طلاب المدرسة المذكورة في القصر المذكور ، وتوجه الى كرمنشاه فعسكر في قرية (كرند) الجميلة بجبلها وحسن مناظرها فأخذ جنوده يعتدون على الناس ، ويسلبون القوافل ، ويقتلسون الابرياء ، الأمر الذي أثار حفيظتي وكنت حينذاك رئيس عرفاء المدرسة (كانت المدرسة قد اعتبرت سرية ) وقد كتبت رسالة شخصية الى والدي أعدد

فيها هذه المظالم ، ولا سيما وقدكان هدف البعثة -كما قيل لنا – توحيدكلمة المسلمين وتوجيههم وجهة خدمة الوحدة الاسلامية . وكان والدي بصفة كونه أحد أعضاء مجلس المبعوثان فقد اصطحبه القائد نور الدين معه الى جبهة الكوت ليكون واسطة التفاهم بينه وبين رؤساء العشائر ، وقد حملت كتابي هــــذا لوالدي الى خانقين بنفسي ، ووضعته في بريدها ، ولم أكن أعلم ان رؤوف بك قد فرض الرقابة (السانسور) على بريد خانقين. فلما عثر الرقيب على الرسالة موضوعة البحث ، واطلع المومى اليه عليها ، جن جنونه . وبعد أسبوع جاء الى قصر شيرين ، وزار المدرسة . وكنا علمنا بقرب مجيئه فهيأنا أنفسنا لاستقباله والترحيب بمقدمه ، واذا به يأتي غاضباً متجهماً . قائلاً : انه.جاء لتوبيخ البعض منا لا ليحيينا، وانه لا يهاب نائباً ولا قائداً ولا حتى أنور باشا ، وانه يتلقى الأوامر من الخليفة مباشرة ، وانه سيسحق كل فرد منا اذا وجد فيه اعوجاجاً أو تمرداً ، وانه سيشد المتمرد بذيل الحصان حتى يلاقي حتفه . قال هذا كله وهو يوجه أنظاره الحادة اليُّ شخصياً ففهمت الغرض والهدف من مجيئه الى المدرسة . وتأبى الصدف الا أن يلاقي رؤوف بك مصيره بعد مدة قصيرة . فقد وصل الى قصر شيرين أحد نبلاء عائلة القيصر الالمانى موفداً الى ايران ، بغية التفاهم وتوحيد العمل ضد الانكليز ، وكانت معه مبالغ طائلة من الليرات الذهبية لينفقها في هذا السبيل. فلما طلب الى رؤوف بك تعيين موعد لمقابلته أجابه بواسطة قائد حامية القصر بأنه يعتذر عن مقابلة خنرير ألماني . والظاهر ان هذا الأمير كان يتمتع بمركز مرموق في استانبول . فماكاد يبرق اليها بالحادث حتى تسلم رؤوف بك أمراً بعزله ، فلما عاد الى القصر في طريقه الى بغداد أراد أن يسلم على المدرسة فاذا بطلابها يرفضون مقابلته ، ويشيعونه بالشتائم . وبعد أن حل محله عاطف بك صدرت أوامر القيادة بعودة المدرسة الى بغداد ، حيث منح الطلاب رتبة وكيل ضابط ، ووزعوا على الوحدات . وكان نصبي ان التحقت باحدى سرايا فوج الانضباط في بغداد ، وهو الفوج الذي ألحق بالفرقة الخامسة والثلاثين التي كلفت بمطاردة الجنرال طاوزند الى الكوت ، وضرب الحصار عليه .

كان رؤوف بك متغطرها ومتهوراً. والظاهر ان أنور باشا أراد أن يتخلص منه ويبعده عن مقر الحلافة ، فندبه الى هذه المهمة الحيالية ، فلما عزل منها صدرت الاوامر الى مديرية مدرستنا بالعودة الى بغداد . ومما أتذكره عن رؤوف بك هذا انه كان أحد المائة وخمسين شخصاً الذين أمر مصطفى كمال باشا بأبعادهم عن تركية بعد قيام الجمهورية التركية ، ولم يعد اليها الا قبيل وفاة الرئيس المشار اليه في جملة من عاد . وحين كنت سفيراً للعراق في أنقره ، اجتمعت به في عام ١٩٣٨ وتحدثنا عن الماضي البعيد ، ولم يشأ أن يخفى عبى بأنه كان مغالياً في أعماله واجراءاته .

لما عادت مدرستنا من «قصر شيرين» الى بغداد، أشغلت قسماً مسن (القشلة العسكرية) للاقامة فيها. وبعد مدة وجيزة أصدرت الةيادة العامة أوامرها بمنح رتبة وكيل ضابط الى كل تلميذ من تلامذة المدرسة ، وتبع ذلك توزيعنا على قطعات الجيش المختلفة . وكان نصيبي ونصيب أربعة من زملائي ان أصبحنا قواداً لفصائل سرايا فوج انضباط بغداد . فلما مني جيش الجرال طاوزند بالهزيمة الشنيعة في معارك سلمان باك ، واضطر للتقهقر الى الكوت ، آلحق الفوج المذكور بالفرقة ال ٣٥ التي طاردت هذا القائد البريطاني واشتركت في محاصرته . وكان فوجنا يسير في مؤخرة الفرقة ماشياً فوق جثث القتلى وبين روائحها الكريهة . وللحقيقة أقول ان قيادة الجيش التركي كانت قديرة وجريثة ، وكان جنوده شجعاناً على الرغم من سوء تغذيتهم وقلة مؤلمهم . فقد كان القوت عبارة عن التمر القسب وبضع ( بقسمات ) متحجرة . وأما ألبستهم فكانت أسمالاً بالية وغير كافية . أما طعامنا نحن الضباط فكان البرغل والبطاطة في حين كانت أرزاق الجنود الانكليز المعلبات والنواشف المنوعة والكثيرة، وألبستهم جيدة ووفيرة تقيهم البرد وتبعد عنهم المرض ، على حين كانت قيادتهم ضعيفة ومترددة . يضاف الى ذلك ان وسائل النقل لدى العدو كانت متنوعة وسريعة ومتينة ، وأعتدته ممتازة ووفيرة . ولم تكن الحالة لدى جيشنا

كذلك. وقد أدى هذا التفاوت في المأكل والملبس والسلاح والعتاد ووسائل النقل، الى عدم تمكن الجيش البريطاني وأسره والاستيلاء على سلاحه وعتاده فسهل له الافلات والعودة الى الكوت والاحتماء بها.

ووفقاً للخطة التي رسمتها القيادة العليا ، عبرت فرقتنا الحامسة والثلاثون دجلة من نقطة تقع شمالي الكوت ، الى ضفة النهر الغربية ، وأخذت مواضعها على الساحل بالقرب من صدر الغراف ، مقابلة جيش العدو على ضفة دجلة الشرقية ، وكانت المسافة بين الضفتين نحو أربعمائة متر ، وقـــد استمرت التراشقات بين الطرفين عدة أيام حاول الجيش التركى خلالها اقتحام الجيش البريطاني المحاصر مرتين فلم يفلح على الرغم من تكبده خسائر جسيمة في الارواح والعتاد ، حتى اذا وصل الجبهة المارشال الالماني غولج باشا ودرس الوضع الحربي من كافة نواحيه دراسة دقيقة ، نصح القيادة التركية بأن تكف ع مواصلة الهجوم، وتشدد الحصار على الجيش المحصور حتى يضطر الى الاستسلام. فلما شرع الجنرال ايلمر في قيادة جيش الانقاذ الزاحف مسن الجنوب لنجدة جيش الجنرال طاوزند ، أصدرت القيادة التركية أوامرها إلى فرقتنا بوجوب ترك الحصار الى قوة تركية أخرى، والتوجه نحو الجنوب للاشتراك مع قوى أخرى لوقف تقدم جيش الانقاذ المذكور . فعبرنا دجلة الى ضفتها اليسرى ، وبعد سير متواصل استمر ثلاثة أيام وضلنا الى قرب قرية الشيخ سعد ، وشرعنا في حفر الخنادق قبالة الجيش الانكليزي .

#### إصابتي بجرح خطير

كان الفوج الذي ينتمي اليه فصيلي في مواقع الاحتياط، وكان موضعه في مؤخرة الخنادق الامامية، وكنت أنا قائد الفصيل الاول للسرية الاولى المفوج، موضوع البحث، وكان بعض الضباط العرب قواداً لفصائل أخرى

من الفوج نفسه ، ومن جملتهم حافظ سعيد الجوادي الموصلي الذي تكلمنا عنه فيما سبق اذكان الاول في صفنا بكلية الحقوق، مع وصفي نجل قاضي غداد أحمد شوقي بك أحد الاتراك من أرضروم . وبعد أن تمركز الجيش في مواقعه وتقدم جيش الجنرال ايلمر بعض التقدم ، بدأت الحرب بين الطرفين فشرع الجيش البريطاني بقصف مواضعنا الامامية بشدة بالمدافع الثقيلة أولاً ، ثم بالرشاشات. وقد استمرت المناوشات بين الجيشين منذ الصباح الباكر حتى ما بعد الظهر ، واستطاع الجيش البريطاني ان يتقدم بعض التقدم فأدركت القيادة التركية خطورة الوضع ، ولا سيما بعد أن ظهرت آثار التعب على جنودها وكثرة الحسائر التي وقعت فيها ، ووضع ان جيش العدو يوشك أن يستولي على خنادقنا . عندها أصدرت أوامرها الى فوجنا الذي كان في الاحتياط ــكما قدمنا ــ أن يقوم بتقوية الجبهة فخرج الفوج من خنادقه تحت وابل من قصف المدفعية والرشاشات والبنادق التي كان يطلقها العدو، وكانت الارض مكشوفة مما أدى الى أن يوقع في فوجنا خسائر كبيرة . ولكن بقية باقية من هذا الفوج استبسلت فاندفعت بشجاعة متناهية حتى اذا وصلت الى الخنادق الامامية استطاعت أن تؤدي واجبها في وقت الهجوم وقد أصبت شخصياً بثلاث طلقات في فخذي الايمن والايسر، وسقطت على الارض أتخبط بدمي ولا أعي شيئاً . ولم تمر علي مضع دقائق حتى رأيت وصفى وضابط الفصيل الذي يلى فصيلي » منحنياً على ، ومعه أحد الجنود يحاولان انقاذ حياتي ، على الرغم من ان وابل الرصاص كان ينهمر كالمصر ، وبعد ان ضمد جروحي ، انحنى عليَّ وصفي الشهم ليخفف آلامي ، واذا بطلقة تخترق عينيه من أعلى الأنف وتخرج من رقبته عند اللوزتين وتصيبني في أسفل بطني حيث استقرت مدة ثلاثة أشهر ثم أخرجت بعد عملية موفقة .

لما أصابتني ووصفي الرصاصة ، سقط وصفي على كتفي الأيمن ، وكان الدم يشخر من رقبته ويتدفق من جرحه كما لو كان مذبوحاً ذبح الانعام . ولما شعرت بقرب نهايته ، وددت الشهادة لنفسى لأفدي هذا الصديق الكريم ولكنه

حكم الله جل وعلاً . وقد بقي رأسه على كتفي بعد خروج روحه الى بارئها أكثر من نصف الساعة فلما قاربت الشمس المغيب ، شعرت برجفة شديدة من قساوة البرد وشدة النزيف ، وكثرة ما يحيط بي من قتلي وجرحي ، فسحبت كتفي عن الشهبد وصفي برفق ، ونظرت اليه نظرة حزن ووداع مطروحاً على أرضه . فلما بزغ نور القمر من الشرق ، وكان بدراً ، وخفّ اطلاق النار ولعلعة المدافع والبنادق، عاد إلي صوابي وتذكرت أهلي وأصدقائي، وصرت أتصلع الى مصيري وهل سأبقى طريحاً حيث أنا ؟ وأخذت الدموع تنهمر من عيني فسلمت أمري إلى القضاء والقدر ، واذا بصوت أسمعه من بعيد يقول ( ناجى بك ، ناجى بك ) فاذا به رأس العرفاء في الفصيل الذي كنت قائده ، وقد عثر علي مطروحاً على الأرض، فانحنى عليَّ ولفَّني بمعلفه وحملني على ظهره وهرول بي الى الخلف . وبعد مسيرة ألف متر تقريباً شاهدنا جنديين يحملان (محفة ) سدية مرضى فوضعني رأس العرفاء في السدية ، ثم سلم علي ّ وأوصى بي خيراً وانصرف . وقد جاء بي الجنديان الى المفرزة الصحية المتنقلة الصغيرة التابعة لفرقتنا الحامسة والثلاثين فضمدوا جروحي مجدّداً، ووضعوني على محفة خشبية شبيهة بالعربات. وكان الى جانبي ضابط آخر مصاب في صدره وحالته تنذر بالخطر . وقد سرنا على هذه الصورة طوال الليل حتى اذا أردنا عبور نهر الكلال ــ وكان فائضاً ــ ابتلت ألبستنا وأصاب البلل ضماداتنا فلم تعد ذات فائدة . وعلى كل ففد وصلنا مستشفى الميدان التابع للفرقة ( ٥١ ) التركية وقد أبوا قبولنا بادىء بدء على أساس أننا لسنا تابعين لفرقتهم ، ولكنهم قبلونا في الاخير مكرهين بعد ان أسمعناهم بعض كلمات العتاب والتأنيب. ثم نقاونا في اليوم التالي الى الباخرة المعدة لنقل الجرحي والمتجهة الى بغداد . وقد زارنا القائد العام نور الدين بك في مقصورتنا ، وحيا بسالتنا ، وشكرنا باسم القيادة ، وأعطى كلاً منا عشر ليرات ذهبية ، وعلق على صدورنا شريط ( نوط الحرب ) وهو كناية عن المدالية ، ثم انصرف فسارت الباخرة بنا متجهة نحو بغداد فبلغناها بعد أيام حيث رست في شريعة المصبغة ، وكان في استقبالنا

الدكتور سامي سليمان، وأطباء آخرون، ومضمدون، وجنود مع السديات اللازمة لنقل الجرحي الى المستشفى العسكري ، وكان يشغل بناية المحاكم الحالية . وقد فضلت الانتقال الى دارنا في محلة جديدحسن باشا مباشرة دون الذهاب الى المستشفى فساعدني على ذلك الدكتور سامي ، وتبرعت بسريري لأحد الجرحي . وعند وصولي الى باب دارنا رجحت أن يكون نقلي الى الدار محمولاً من قبل شخصين بدلاً منأن أكونَ على السدية فيسبب ذلك انزعاجاً لأهلى، وهكذا أدخلت الدار وارتميت في حضن والدتي، وكان الاقارب والمعارف يتفطرون ألماً وهم يشاهدوني على هذه الصورة ، ويحمدون الله الذي نجاني من موت محتوم . فأبدلت ثيابي الوسخة المليئة بالقمل ، ونمت نوماً هادئاً في سرير نظيف وبين أهلي وأقربائي . وكان الطبيب الجراح المقدم خليل سزائي يعودني مرتين في كل اسبوع ومعه ممرضة لتبديل اللفائف والضمادات. وقد بقيت في سريري هدا شهرين كاملين ثم صرت أتمشى في الدار ، وأنا متكىء على العصا ، حتى كتب الله لي الشفاء . ومما يذكر بهذه المناسبة ان الطبيب خليل باك، بينما كان يتلمس جروجي ذات يوم. صاح بجذل ( وجدتها وجدتها ) فسألته ماذا وجدت ؟ فقال وجدت الرصاصة وعليك أن تمسكها فلا تدعها تتحرك من موضعها حتى أتمكن من اخراجها ، وما لبث ان أمر بنقلي الى المستشفى ، ثم انه جاء بالمبضع وأخرج بيسر الرصاصة التي بقيت في جسمي ما يقارب الثلاثة أشهر ، ثم منحت اجازة مرضية لمدة شهرين من قبل القيادة العامة.

#### وفاة والدي

كان والدي قد انتقل الى الرفيق الاعلى في الاسبوع الذي أصبت بجروحي الخطرة ، ولم يخبرني أحد بوفاته لئلا تؤثر هذه الاخبار في معنوياتي فيتأخر شفائي حتماً . وكنت كلما سألت عنه أجابوني بأجوبة مموهة حتى اذا شفيت تماماً ، أخبروني بالنبأ الفادح ، فوقع على رأسي وقوع الصاعقة رحمه الله برحمته الواسعة .

# نقلي إلى الطيران الألماني

قبل أن تنتهى اجازتي المرضية بأيام ، زارني في الدار ضائد عسكري وطلب إلي أن أقابل مّائد موقع بغداد في ساعة حددها لي في التالي. القشلة العسكرية في الوقت المضروب وأنا أضرب أخماس بالمداس ، حسباً لهذه المقابلة ألف حساب . ولما استأذنت ودخلت على الرائد الثال اليه هش في وجهي وقال : ان رئاسة أركان الجيش العامة نعيش السادس قد اختارتك لتكون مرافقاً عسكرياً لقائد الطيران الألماني بتوصية من صبري بك نجل الحاج على آغا أحد زملائي القدامي في مدرسة الضباط الاحتياط ، وسألى عما اذا كنت مستعداً لترك ما تبقى من اجازتي والالتحاق بوظيفتي الجديدة ، فأجبته بأني على أتم استعداد لترك الاجازة ، وتلبية أي أمر تصدره القيادة بحقى . فصافحني وأعطاني عنوان مقر قيـادة الطيران ، وتمنى لي كل خير وتوفيق . وكنت في قرارة نفسي فرحاً مستبشراً بهذه النعمة العظمي التي أنعم الله بها على". فلما كان اليوم التالي ، ذهبت إلى العبخانة ، حيث مقر القيادة المذكورة ، فاستقبلني وكيل ضابط عربي من آل الخالدي في فلسطين ، وكان يشغل وظيفة مترجم في القيادة لإلمامه باللغات العربية ، والتركية ، والألمانية ـــ فقدمي إلى العقيد الركن الالماني فون **آول**وغ ، وتسلمت واجباتي فوراً . وكان في هذا المقر ضابط تركي يشغل وظيفة مساعد للقائد المذكور مع عريف جندي ألماني ككاتب طابعة .

كان هذا القائد الالماني من العائلات الارستقراطية ، وكان وجيها خلوقاً ومتواضعاً ، ولا أنسى اللطف الذي شاهدته منه خلال الأشهر العشرة السي الشغلت خلالها بمعيته فكان ينظر إلي كأخ . لا يعرف الغطرسة التي عرف بها القادة الأتراك ، ولا يتأخر عن تلبية الدعوات التي كنت أوجهها إليه مع بعض الضباط لتناول بعض الأكلات البغدادية في دارنا .

#### حفسلات وسهرات

كنت خلال هذه الفترة أتردد على دار العم مراد سليمان في أغلب الليالي ، وكانت الدار المذكورة تضم من المداومين الدائمين السادة : جميل صدقي الزهاوي ، وأحمد القيماقجي ، وعزت الفارسي ، وعبد الرزاق الشيخ قاسم ، والدكتور سامي سليمان ، وكان الزهاوي يسمعنا من شعره كل طريف ولذيذ، كما كان يسمعنا عن آرائه في الكون والعلم كل غريب . أما القيماقجي فكان يبتكر لنا الحكايات المضحكة التي تدخل السرور على قلوبنا . وعنت لنا فكرة يومذاك أن نقيم مأدبة عشاء تعقبها سهرات في ليالي الجمع وذلك في دار مراد بك الواقعة في الصليخ (وقد هدمت هذه الدار بعد اقتران السيد رشيد عـــالي الكيلاني من كبرى كريمات مراد بك وقام مقامها قصر الكيلاني الحالي ) وكان القائمون على إقامة هذه السهرات مراد بك ، وحكمت بك ، وكامل مهدي باشا ، والدكتور سامي سليمان ، وصاحب هذه المذكرات . فكان على كل منا أن يرتب مستلزمات الحفلة ، ويهيىء الطعام ، والشراب ، والمطربين(جالغي بغداد ) وله أن يدعو بعض الأصدقاء . كل ذلك على نفقته الحاصة . وكانت هذه النفقات لا تتجاوز الحمس ليرات ذهبية (يا للبلاش) على الرغم مـن امتلائها بالقوزي المحشي ، والسمك المسقوف ، والأكلات النادرة، والنقل والشراب ، وكان الزهاوي ينقلب في مثل هذه الليالي التي تمتد حتى الصباح إلى شخصية أخرى لا تمت إلى العلم والشعر بصلة ، وعند الفجر كنا نشكل دائرة (حلقة) حول الزهاوي ـ رحمه اللهـ ونردد الأغنية المعروف (يا مسعد الصبحية ) حتى إذا أخذ التعب من كل منا مأخذه ، ذهب إلى سريره ليَأْخَذُ قَسَطًا من النوم والراحة ومن ثم نعود إلى بغداد .

تلك هي الحياة التي كنا نحياها في عزّ الشباب على الرغم من أن نار الحرب كانت مستعرة ، وحالة الطوارىء معلنة في جميع الأرجاء ، فكانت هذه السهرات الملاح تنسينا بعض تلك الويلات . وقد مرت تلك الذكريات والأيام بسرعة خاصفة لننتقل إلى عالم آخر . عالم المتاعب والمصاعب والويلات .

### عودة إلى عالم الحرب والقتال

تلقت قيادة الطيران الالماني في أوائل عام ١٩١٧ أمراً بالسفر إلى جبهات القتال ، والالتحاق بمقر القيادة العامة للجيش السادس ، لأن الحرب أخذت تشتد ، والطيران البريطاني بدأ يتفوق على الطيران التركي. فسافرنا إلى الجبهة ، واتخذنا مقرنا خلف مقر القيادة المذكورة شمال غربي الكوت ، ثم بدأت الغارات المعادية تشن علينا ، كما شرعنا نحن في الإغارة على عدونا . وقد تمكنا من إسقاط طائرتين معاديتين تقابلهما طائرة واحدة لنا أسقطها العدو ، وكانت من طراز (فوكر) وكان قائدها من أحسن الطيارين . وحلقت طائرة بريطانية ذات يوم على مقرنا وقصفته بقنبلة سقطت فوق خيمة المطعم وكنا – لحسن الحظ – قد تركناه قبل بضع دقائق فأنقذنا الله من خطر عظيم .

# وقوعى في الأسر

كانت حروب الفلا حية المشهورة قد استمرت نحو السنة . فلما وثقت القيادة البريطانية من ان اقتحام خطوط دفاع الفلاحية أصبح مستحيلا ، قررت الالتفاف على الجيش التركي وإحاطته من الحلف . وقد أيد طيارونا بأن العدو شرع في نصب جسر على دجلة ليتيسر العبور لجيشه ، وقطع خط الرجعة على جيشنا . وفي هذا الوقت نفسه كان علي إحسان باشا قد سحب فيلقه من الجبهة إلى إبران لصد جيش القوزاق الروس الذي كان قد وصل إلى خانقين . كل هذا أضعف الجبهة التركية في وقت كان جيش العدو قد تعزز بالقوات المقبلة إليه من الجنوب بقيادة الجنرال مود . فلما رأى القائد التركي العام ، وهو يومئذ خليل باشا ، انه إذا لم ينسحب إلى الوراء ببقية جيشه ، فإن جيش العدو سيطوقه حتماً ، لذا أصدر أوامره إلى جميع قطعاته بترك مواقعها والانسحاب نحو الشمال ، وكانت قيادة الطيران الألماني في جملة من صدرت إليها أوامر الانسحاب ، فقد قال لي القائد فون أولوغ : ان الطيارين سينقلون

بطائر الهم جواً إلى بغداد ، وان على أن أحمل الأثقال الحاصة بالمقر من أمتعة وعتاد وقنابل في إحدى ( الدوب ) الراسية حتى تصل إحدى البواخر فتسحبها إلى بغداد ، وقد أضاف القائد إلى ذلك قوله لي : أود أن أحدثك كصديق لا كضابط ان هزيمتنا هذه شنعاء ، وسوف لا نصمد في الدفاع عن بغداد . فإذا وصلت إليها سالماً ، فسلم ما في الدوبة إلى أحد الضباط الألمان الذين قد تجدهم في مقرنا هناك ، وتختفي حيث تشاء بصفة كونك عربياً لا تركياً ولا سيما وان الدولة على وشك الانهيار .

ود عت القائد الألماني ، وشرعت من توتي أعد العدة للقيام بواجبي العسكري الذي أناطه بي ، فنقلنا إلى الدوبة كل ما أمكن نقله من المواد ، وبقينا في انتظار الباخرة لتسحبنا إلى بغداد وفقاً للخطة . مرت بنا إحدى البواخر قبل الظهر تسحب ثلاث دوب فربطنا بها دوبتنا فكانت الرابعة ، وكان على ظهرها نحو ألف ضابط وجندي جريح ، فقد كان سير الباخرة بطيئاً . وفي العصر شاهدنا باخرة انكليزية تمخر خلفنا ، وطائرة للعدو تحلق فوقنا ، وقد بدأت الباخرة الحربية الانكليزية تقصف باخرتنا بأسلحتها الرشاشة بعد أن قصفتنا عدفعيتها من بعيد ، وقد أصابت إحدى القنابل الباخرة ، واخرقت سطحها واستقرت شظاياها في المقصورة التي كنت فيها وتركتها قبل لحظات ، وعندها الجتمع كبار الضباط بربان الباخرة ، وطلبوا إليه أن يرفع علم الاستسلام الجيض ، ويجنح إلى أقرب نقطة في الساحل . وما كاد يفعل ذلك حتى لحقت بنا الباخرة الانكليزية والتصقت بها ، ثم أرسل قائدها البريطاني أحد ضباطه مع مترجم خاص وطلب إلى ربان باخرتنا أن يبتعد بها إلى وسط النهر ويتلقي مترجم خاص وطلب إلى ربان باخرتنا أن يبتعد بها إلى وسط النهر ويتلقي الأوامر الواجبة الاتباع .

قضينا ليلتنا على هذه الصورة . فلما كان اليوم التالي ، عادت البساخرة البريطانية إلينا قبيل الظهر ، وكانت قد تركتنا لتشترك في تعقيب فلول الجيش التركي المتراجع إلى الشمال نحو بغداد ، فأصيبت بإصابات بالغة اضطرتها إلى التراجع نحو الجنوب ، ثم صدرت الأوامر إلى باخرتنا بأن تسير خلف الباخرة

البريطانية حتى بلغنا المعسكر الصحيم للجيش البريطاني بعد يومين ، فأنزلوا الضباط والجنود ، وطلبوا إليهم نزع ألبستهم كافة ثم الدخول إلى أحواض, مليئة بالمياه المعقمة ، فارتداء الألبسة الحاصة التي جيء بها وهي شبيهة ببدلات الجنود الانكليز ثم العودة إلى الباخرة . وكان الغرض من ذلك كله تأمينالنظافة والابتعاد عن وباء الطاعون . فلما كان اليوم التالي ، أعادوا إلينا ألبستنا ، وزودونا بالطعام النفيس مع زجاجات من الويسكي . وللحق أقول أن معاملة الإنكليز لنا ــ وكنا في أسرهم ــ كانت مرضية ، وعنايتهم بنا كانت جيدة . صدرت الأوامر إلى باخرتنا بالسفر إلى البصرة، وكان عليها نحو ماثة ضابط وألف جندي ، فبلغنا العشار بعد ثلاث ليال ، وأنز لونا إلى معتقل أعد" لاستقبالنا خصيصاً ، فمكثنا فيه مدة . وكان من بين الضباط الذين أتذكرهم ابراهيم كمال ، وجمال بابان ، وابراهيم الشابندر ، وحسن سامي تاتار ، وعوني النقشبلي . وقد زارنا مزاحم الباجهجي في المعتقل بعد أسبوع من وصولنا ومعه بعض الهدايا لبعض اخوانه ، كما أعطى البعض الآخر مقداراً منالدراهم إقامتنا في هذا المعتقل شهراً كاملاً نقلونا إلى معتقل آخر خاص بالعرب فالتقينا فيه بمحمود جلبي الشابندر ، وببعض الذوات الذين أبعدتهم السلطات المحتلة عن بغداد ، ثم نقلنا إلى باخرة كبيرة مخرت عباب البحر إلى بومبي ، ومنها تم إرسال قسم من الأسرى إلى معتقل بيلاري، والقسم الآخر إلى معتقل(سمربور) وكان نصيبي المعتقل الأول حيث ذهبنا إليه بالقطار ، وبعد مسيرة يومين بلغنا بيلاري القريبة من حيدر آباد .

كان المعتقل رحباً ومقسماً إلى قسمين: خصص أحدهما للضباط والجنود الأتراك، وخصص الآخر للضباط والجنود العرب والأكراد، وكانت غرفه واسعة رحبة، فوضعوا كل ستة أشخاص في إحدى هذه الغرف، وخصصوا له أحد الحدم مع طباخ من الجنود الأتراك. ومن بين الذين شاهدناهم مراد بك شقيق حكمت سليمان، وعزت الفارسي، وعطا الحطيب، وعبد الرزاق

الشيخ قاسم ، السيد حبيب العيدروسي ، والملا نعمان الأعظمي ، وصلاح الدين الشجري المشهور بر ( الملا شجر ) وكانوا يدفعون لكل ضابط تسعين روبية في الشهر ، ومرو مبلغ كان يكفي لسد احتياجنا من طعام وشراب ولباس ، فقد كان سعر كيلو اللحم ثلاث آنات ، وزنبيل الفاكهة من الموز والبرتقال والأناناس بربية واحدة ، والبدلة بعشر ربيات . أي كان المصروف الشهري لا يتجاوز الثلاثين روبية . وكان يسمح لنا بالحروج من المعتقل مرتين في الأسبوع حيث نتنزه مشياً على الأقدام ، أو ركوباً بالدراجات ، وكثيراً ما كنت أبتعد عن رفاقي فأزور بعض القرى ومعابد الهندوك ، وشاهدت محرقة الموتى والشواهق التي تترك الجثث فوقها لتأكلها الطيور وشاهدت محرقة الموتى والشواهق التي تترك الجثث فوقها لتأكلها الطيور بماعات وتتسلق أشجار جوز الهند والموز فتلقي بالفاكهة على الارض لتلعب جماعات وتتسلق أشجار جوز الهند والموز فتلقي بالفاكهة على الارض لتلعب بها . وكنا في المعتقل نطلع على أحوال العالم بواسطة النشرات التي توزع علينا.

## الالتحاق بالثورة العربية الكبرى

كنا علمنا بأن حوالى خمسين ضابطاً ومثات من الجنود العرب قد تركوا المعتقل والتحقوا بالثورة التي أعلنها شريف مكة المكرمة الحسين بن علي في التاسع من شعبان ١٣٣٤ هـ، والعاشر من حزيران ١٩١٦ م وما لبثنا ان اطلعنا على المنشورات التي كان يصدرها الشريف بين حين وحين . فاجتمع فريق منا وتذاكر في أمر الانضمام الى هذه الحركة العربية المباركة ، واتصلنا بآمرية المعتقل ، وطلبنا إليها تسهيل انضمامنا فوعدتنا بدرس الطلب وعرضه على السلطات المختصة لتصدر أوامرها . وبعد أقل من شهر زارني مساء أحد الايام مترجم المعتقل ، ونقل إلي وغبة مدير المعتقل في مقابلتي صباح اليوم التالي فلما تمت هذه المقابلة ، قال لي : ان الموافقة قد تمت ، وان علينا ان نجمع أسبابنا وننتقل الى بناية أخرى من المعتقل لانجاز المعاملات اللازمة ، والسفر الى بومبي . ولما عدت الى أصحابي ، اطلعتهم على ما حصل ومن ثم رجوت

كتم الحبر ، والتسلل الى البناية الاخيرة دون ضجيج ولا استفزاز .

ذكرت من قبل اني كنت أقيم في الغرفة التي يقيم فيها مراد بك سليمان عم والدتي ، وكان هذا من غلاة الاتحاديين ، كماكان يرى في اقدامي على ما أنا مقدم عليه خيانة للدولة فكيف السبيل للتوفيق بين رغبتي ووجهة نظره ؟ أخبرت جماعة الغرفة اني سأذهب الى طبيب المعتقل في صباح اليوم الباكر للتداوي. فلما أسفر الصبح تركت كافة أسبابي وفراشي على حالها ، وتركت الغرفة وهم نيام ، وانتقلت الى المحل الآخر في انتظار بقية الرفاق . فلما كان الظهر رأيت قافلتهم تتجه نحوي وأغراضهم محملة على أكتاف الجنود ، فلما وصلوا إلي كانوا في حالة يرثى لها من العصبية والغضب من جراء الاهانات والشتائم التي تعرضوا إليها ، وفضلات الطعام والبيض التي رماها عليهم زملاء المعتقل من أتراك وأكراد ، فهوّنت الامر عليهم ، وقلت لهم أخطأوا في خروجهم وأسبابهم مرة واحدة ، وعلى شكل مظاهرة مثيرة ، وانه كان عليهم أن يتسللوا واحداً بعد آخر دون اثارة أو استفزاز . ثم أخذ غضبهم يزول بالتدريج ، وشرعنا في تهيئة أمــورنا . فلما كان اليوم التالي غادرنا بيلارى بالقطار الى بومبي ، وبعد بضعة أيام استقللنا الباخرة الى السويس ، وكانت حربية كبيرة وعلى ظهرها بعض الضباط والجنود المتجهين نحو فلسطين. وكانت معاملتنا ونحن على ظهر هذه الباخرة لا تختلف عن المعاملة التي كان يعامل بها الضباط الانكليز لأن الضباط الهنود وضعوا في مقصورات الدرجة الثانية ، بينماكنا نحن في الدرجة الاولى . وبعد سفرة استغرقت عدة أيام بلغنا ميناء السويس فلبثنا فيها مدة ، وبعدها سافرنا الى القاهرة بالقطار وكان في استقبالنا يوم وصول القطار الى القاهرة موظفون من المكتب العربي الملحق بالقيادة البريطانية العامة فأنزلونا في أحد الفنادق انتظاراً للسفر الى الحجاز . فلما تيسرت باخرة لنقلنا إلى « ميناء العقبة » ركبناها والتقينا على ظهرها بجميل المدفعي، وبعض الضباط العرب الذين كان الانكليز قد أسروهم في جبهة فلسطين . ولدى وصولنا الميناء المذكور وزعونا على قطعات الجيش العربي النظامي الشمالي ، الذي كان يقوده الأمير فيصل ثالث أنجال الشريف حسين ، وكان نصيبي ان عينت مرافقاً لمولود باشا مخلص قائد الفرقة الاولى ، والالتحاق بالفرقة التي كانت تعسكر فوق هضبة الوهيدة القريبة من عيون للمياه فممرنا برأبي اللسن ) حيث مقر الأمير فيصل ثم بلغنا الوهيدة في اليوم التالي .

كانت القيادة العامة للجيش العربي الشمالي قد أنيطت بالامير فيصل ، وكانت مؤلفة من البدو المتطوعين تحت قيادات الشرفاء، ومن قبائل عربية أخرى تحت قيادات رؤسائها ، ومن بينهم عــودة أبو تابه شيخ عشيرة الحويطات المشهور. أما القوات النظامية في هذا الجيش فكانت مؤلفة من فرقة مشاة ، وبطرية ميدان ، وبطرية جبلية ، وسرية رشاشات ، وسرية خيالة ، وقد عقد لواء هذه القوة الى جعفر باشا العسكري ، وكان ڼوري السعيد رئيس أركانها . وقد ألحقت بهذه القوة النظامية قـــوة فرنسية صبغيرة قوامها جنود جزائريون يقودهم ضابط فرنسي هو الكابتن بيزاني ، مسع بطرية وفصيل رنشاش ، وكانت هناك قوة أخرى تتولى تخريب سكة حديد الحجاز ويطلق عليها « مفرزة التخريب » وكان ثمانون في الماثة من هذه القوات من الجنود العراقيين ، وتسعون في الماثة من ضباطهم . أما الضباط السوريون \_ وكانوا قلة \_ فكان معظمهم يشغل الوظائف في مقر الامير فيصل في أبي اللسن ، وفي المنزل واللوازم في العقبة . مثال ذلك كان فخري البارودي رئيس الديوان ويساعده ضباط سوريون. وكان السيدان رستم حيدر وتحسين قدري في هذا المقر أيضاً ، وكانا قد التحقا بجيش الثورة بعد التحاقنا بها بمدة . كان مولود مخلص رجلاً شهماً وضابطاً جسوراً وله عادات قبلية نبيلة ، وكنت ممتناً منه. فلما جرح في حرب معان عين العقيد قاسم راجي بمحله ، وهو بغدادي الاصل ، فبقيت معه بعض الوقت ، ثم نقلت الى مفرزة التخريب التي مر ذكرها ، والتي التحقت بها القطعات الجزائرية الفرنسية، مع فصيل هجانه وكانت بقيادة الامير زيد تعسكر في شمالي الوهيدة بالقرب من نبع الماء المسمى (الفكي) وفي حرب معان كان الاستيلاء على المدينة وشيكاً. وبعد مناو ت بالمدنعية وهجمات من قبلنا قوية ، واستشهاد وحرح عدد غير قليل من مصباط والجنود ، شحت ذخيرتنا فاضطررنا لفك الحصار والعودة إلى والوهيدة » . وقد فهمنا من الدكتور ناجي الأصيل بعد شهرين ، وكان الطبيب العسكري في عمان ثم هرب والتحق بنا ، فهمنا منه ان الاتراك المحصورين في معان كانوا قد صمموا على الاستسلام وترك معان على شرط ان نوافق على انسحابهم مع أسلحتهم التامة نحو الشمال ، وذلك في الوقت الذي قررنا نحن فك الحصار عنهم والعودة الى الوهيدة .

### مفرزة التخريب

كانت و مفرزة التخريب و تغزو محطات سكة حديد الحجاز في كسل أسبوعين مرة . فكنا نسير ليلا من مقرنا في الفكي إلى قرب المحطة المسراد الاستيلاء عليها فنبدأ الهجوم عند الفجر ، ونحتل المحطة بعد أن نكون قدأسرنا القوة التي فيها ، ثم ندمرها ونشرع في نسف السكة في مواضع متعددة شمالا وجنوبا ، وأتذكر أني شاهدت لورانس في إحدى الهجمات ، وقد اشترك معنا في تخريب السكة والاستيلاء على المحطة ونسف قطار كان محسلا بالجنود .

وكان وقوع أيّ عربي في الأسر بيد الأثراك معناه إعدامه بتهمة خيانة اللولة. وذات يوم قمنا بهجوم على و عطة الجردونة ولم نتمكن من الاستيلاء عليها فأسر الأثراك عدداً من ضباطنا وجنودنا بعد أن تكبدنا وإياهم خسائر ثقيلة. وعند عودتنا إلى المقر ، بعث الأمير زيد رسالة إلى قائد المحطة التركي طلب فيها الحفاظ على الأسرى ، وهدده بقتل كل ضابط أو جندي تركي أسره العرب مقابل كل ضابط أو جندي يقتل من قبلهم ، وقد كتبت الرسالة بيدي أنا ، ووقع الأمير فيها بتوقيعه ، ثم أرسلناها بيد أحد الجنود الأتراك بيدي أنا ، ووقع الأمير فيها بتوقيعه ، ثم أرسلناها بيد أحد الجنود الأتراك الذين أسرناهم . وبعد مرور أربع وعشرين ساعة عاد إلينا الرسول يحمل جواب قائد المحطة بالموافقة على طلبنا ، ولم يعدم أحد من أسرانا بعد ذلك .

### انتدابي لمهمة خطيرة

مرّت الأيام والشهور ، والمناوشات بيننا وبين الأتراك في استمرار ، حتى إذا بدا صيف عام ١٩١٨ علمنا همساً أن الجنرال ألنبي أتم استعداده للزحف على الشام . وفيما نحن في انتظار هذه الحركة تلقيت أمراً من القيادة العامة بوجوب التوجه إلى أبي اللسن ومقابلة الأمير فيصل ، فدهشت لهده المفاجأة وتوجهت إليها بالسيارة – فاستقبلني فخري البارودي ، وأدخلني خيمة الأمير فتلقاني سموه بلطف ، وأمرني أن أجلس إلى قربه ، ثم شرع في الحديث عن المهمة التي ندبني إليها ، قال :

هناك اتفاق بين الإنكليز والفرنسيين يقضي بأن تكون ولايتا بغداد والبصرة وكذا فلسطين ، تحت إشراف إنكلترا ، وولايتا الشام والموصل تحت إشراف فرنسا ، إذا ما انتهت الحرب بفوز الحلفاء . وان البريطانيين يريدون الآن مساعدتنا في مؤتمر الصلح لتحقيق استقلال البلاد العربية الذي وعدونا به من قبل وعليه تقرر ما يلى :

لما يشرع الجنرال اللنبي في شن هجومه على سورية ، ستكون القوات العربية تحت إمرتي في مقدمة الجيش البريطاني لاحتلال دمشق وحدها ، ليصبح للعرب حق الفتح بهذه الصورة فلا يبقى للفرنسيين مثل هذا الحق . أما فيما يتعلق بولاية الموصل فقد فكرنا في اتخاذ إجراء مماثل في العراق . وهو أن تؤلف قوة عسكرية من الضباط والجنود العرب الذين وقعوا في أسر البريطانيين ويقودهم أحد كبار الضباط العرب فتكون هذه القوة في مقدمة الجيش البريطاني الذي سيحتل ولاية الموصل ، ويكون لها حق الفتح فيها كما سيكون في الشام ، وبذلك تنتفي علاقة الفرنسيين بهذه الولاية أيضاً ، وتبذل بريطانيا قصارى جهدها في مؤتمرات الصلح لتضم ولاية الموصل إلى ولايتي البصرة وبغداد . وعليه قررت إيفاد لجنة إلى العراق مؤلفة من ثلاثة رجال : عراقي ، وستكون أنت العضو العراقي في هذه اللجنة ، وفخري

البارودي العضو السوري ، أما العضو الفلسطيني فسيجري انتخابه فيما بعد. وعليك أن تسافر إلى القاهرة وسيلتحق بك العضوان : السوري والفلسطيني ، ويجري الآن تهيئة الرسائل الموقعة من قبلي إلى أعيان بغداد ووجوهها ، وإلى رؤساء القبائل البارزين ، وستسلم من القاهرة رسالة من القيادة البريطانية العليا إلى القائد البريطاني العام في المعراق . وفي هاتين الرسالتين طلب تسهيل الأمور ، وتأمين النفقات المقتضية للوفد . وعليك الآن أن تعود إلى الوهيدة ، وتهيىء نفسك ، وتودع قائدك ورفاقك ، ثم تعود إلى الجد الرسائل في انتظارك .

عدت إلى الوهيدة وقضيت ليلتي فيها ، فلما كان صباح اليوم التالي وبينما كنت أتناول فطوري في خيمة جمال بابان وبهاء الدين نوري ، أغارت ثلاث طائرات ألمانية علينا وأجبرتنا على ترك الحيمة والاحتماء وراء الصخور والكهوف . فلما انتهت الغارة عدنا إلى الحيمة فإذا بها قد تمزقت واحترقت ، وهكذا نجاني الله من الموت للمرة الثالثة .

تركت الوهيدة بعد الظهر إلى أبي اللسن فتسلمت الرسائل من فخري البارودي مع ( ٢٥٠) جنيها ذهباً لتأمين نفقاتي (أي ربع كطمه لأن في كل كطمه ألف جنيه) وكانت الكطمات يومئذ كثيرة ، واتجهت نحو ميناء العقبة فيلغته في فجر اليوم التالي ، وبعد استراحة يومين أبحرت إلى ميناء السويس فاسترجت فيها يوماً واحداً ، ثم أخذت القطار إلى القاهرة فنزلت في فندق يقرب من حديقة الأزبكية ، وذهبت إلى المكتب العربي في اليوم الثاني فتعرّفت يقرب من حديقة الأزبكية ، وذهبت إلى المكتب العربي في اليوم الثاني فتعرّفت لأول مرة على الدكتور عبد الرحمن الشابندر ، كما تعرّفت على بعض الاخوان العرب ، ثم قابلت مدير المكتب ، وبعد أن سمع الشيء اللازم عن مهمتي ، واطلع على بعض الوثائق قال انه سيتخذ التدابير المقتضاة لتأمين سفري إلى البصرة عن طريق الهند بأول باخرة تتجه إلى بوميي ، فانصرفت منه شاكراً . ولما عدت إليه علمت أن انتظاري قد يطول ففضلت الانتقال من الفندق إلى أحد البانسونات في شارع سليمان باشا ، حيث الراحة أكثر ، والنفقات أقل ،

إذ استأجرت غرفة عند شقيقتين روميتين كانتا تتقاضيان ١٨ جنيها مصرياً لقاء السكن والطعام والخدمات الأخرى .

كانت الأيام التي قضيتها في القاهرة من أسعد أيام شبابي ، ولا سيما بعد الحرمان الذي قاسيت مرارته خلال سي الحرب الضروس، وكانت هذه الأيام تمرّ بسرعة فكنت أنتقل من مطمم إلى آخر ، ومن منتزه إلى حديقة ، ومن القناطر الحيرية إلى حدائق الحيوانات ... النح كما كنت أقضي الليالي في المسارح والسينمات ودور التمثيل الشهيرة في مصر . وقد أنساني كل ذلك ما قاسيته من شظف العيش ومآسي الحرب والحرمان المطلق ، وقد مرّت علي ثلاثة أشهر وأنا على هذه الصورة .

#### اعلان الهدنـة

وفي يوم ١١ تشرين الثاني ١٩١٨ خرجت من منزلي على عادتي وإذا بيأجد الشوارع تموج بالبشر والجنود الإنكليز السكارى ، والناس في فرح وحبور .. هذا يهرول ، وذاك يرقص ، وآخر يغني غناء الطرب . وسألت أحد المارة عن السبب ، وإذا به يفاجئني بخبر إعلان الهدنة فكانت فرحة لا تنسى . وحيث لم يكن يومذاك راديو ولا تلفزيون فكنا فتطلع إلى الأخبار بواسطة الصحف التي تصدر في الصباح والمساء .

وفي نهاية الشهر أوعز إلى المكتب العربي بوجوب التوجه إلى الشام لانتفاء الغاية من سفري إلى العراق ، وإلغاء مهمتي ، فسافرت بالقطار إلى فلسطين ، فدمشق ، وراجعت القيادة العربية العامة فيها فأبلغتني انها قرّرت تعييني مشاوراً حقوقياً في ديوان الشورى الحربي الذي كان يرأسه ياسين الهاشمي .

#### العودة الى العراق

بعد وصولي إلى دمشق وتسلّمي واجبات وظيفتي الجديدة `، صرت أفكر

في أمر عودتي إلى العراق . فطلبت اجازة للسفر إلى بغداد فمنحوني إياها في ٧٤ كانون الثاني ١٩١٩م وكان السفر ُ بين دمشق وبغداد، إما براً عن طريقحلب ـــ دير الزور – عنه – بغداد ، وإما من دمشق إلى القاهرة بالقطار ثم الإبحار من الطريق الثاني . وبعد أن ودّعتهم وودّعت سمو الأمير زيد الذي كان ينوب مناب أخيه الأمير فيصل ، وتسلّمي رواتب ستة أشهر سلفاً ، راجعت المكتب العربي وكان قد انتقل من القاهرة إلى دمشق فزوّدوني برسالة مفتوحة لتسهيل سفري بكل الوسائل المتيسرة ، برية كانت أو بحرية ، وهكذا رجعت إلى القاهرة في أوائل شباط ، وقد تأخرت فيها حتى أوائل أيار لندرة المحلات في البواخر ، وضرورة تأمين عودة الضباط والجنود الهنود إلى بلادهم . وبعد أن تيسّر الحجز لي في إحدى البواخر ، توجهت إلى البصرة عن طريق السويس \_ عدن – بومبي ، وعند وصولي عدن سألت عن معتقل الأسرى الذي كان فيه طه الهاشمي ، حيث كنت أحمل إليه رسالة من أخيه ياسين ، وتحيات اخوانه العراقيين ، وقلت له ان الاخوان بحاجة إليك وهم في انتظارك ، ثم تابعت سفري إلى بومبي ، وكان لديّ عنوان ناد بريطاني فأقمت فيه بعض الوقت حتى إذا تيسرت باخرة إلى البصرة حجزت فيها ، وتوكلت على الله حتى بلغت البصرة في أواخر مايس ١٩١٩م وكنت غادرتها أسيراً في مايس من عام ١٩١٧ ومن البصرة توجهت بالباخرة إلى بغداد ، المدينة الحبيبة العزيزة ، ولم يكن أهلي على علم برجوعي فلما باغتهم بوصولي ، ساد البيت الهرج والمرج ، وحمد الجميع الباري على عطفه ولطفه ورجوعي سالماً .

الآن وقد رجعت بحمد الله إلى أهلي وبلادي سالماً من ويلات الحرب الضروس ، وآمناً على مستقبلي ، وحراً في تصريف أعمالي ، فقد وجب علي أن أقوم بواجباتي نحو بيتي ، بصفة كوني أصبحت رب العائلة ، ونحسو وطني بصفة كوني شاباً يستطيع أن يساهم فيما يتطلبه الوطن من أمثالي مسن خسدمات.

# تكليفي بوظيفة

كنت قبل أن أغادر دمشق إلى أرض الوطن قد زرت المكتب العربي الذي انتقل من القاهرة إلى الشام فزودني برسالة مفتوحة إلى من يخصه الأمر لتسهيل سفري إلى بغداد . وكان رئيس هذا المكتب يومئذ السركنهان كورنواليس ، سكرتيراً خاصاً له ، ثم أصبح مستشاراً لوزارة الداخلية ، وبقى في منصبه هذا إلى أن انتهت خدماته عام ١٩٣٥م وكانت مدة إشغاله هذا المنصب الخطير الوسيط المؤثر بين الوزارات العراقية ودار الاعتماد البريطانية ، وحلال المشكلات والخلافات التي كثيراً ما كانت تحدث بين البلاط الملكي والسدار. المذكورة . وكان المومى إليه قد زوّدني برسالة تعريف شخصية إلى الحاكم الملكى العام في العراق ، علاوة على الرسالة المفتوحة ، فلما وصلت إلى بغداد زرت حاكم بغداد العسكري الذي كان ينوب عن الحاكم المشار إليه ، وقد مت إليه رسالة التعريف المذكورة ، وبعد أن قرأها وتأمل فيها ، كلفني أن أقبل العضوية في إحدى المحاكم النظامية على أساس أن غيري من الحقوقيين العراقيين قبلوا مثل هذه الوظائف ، فاعتذرت عن قبول هذا التكليف ، لأن أمامي واجبات مهمة وكثيرة ، وعلى أن أقوم بها قبل كل شيء ومنها إدارة أملاك العائلة التي أهمل شأنها زمناً طويلاً بأيدي الأغراب.

## واجباتي نحو أسرتي

أجل كان علي أن أطلع عن كتب على كيفية إدارة أملاكنا في أثناء غيابي وغياب أخوتي عن العراق ، وما حصل منها من واردات ، وما أنفق في سبيل صيانتها من نفقات . وبعد أن أحطت علماً بذلك كله ، انصرفت إلى إدارة هذه الأملاك من بساتين الدورة القريبة من بغداد ، وأراضينا الزراعية في ناحية المحاويل بلواء الحلة ، فتمكنت خلال عامين من تسديد الديون التي تراكمت

بذمة المرحوم والدي ، وهي نحو ألف ومائتي ليرة عثمانية ذهباً ، سدّدتها بالعملة الهندية ، وهي يومئذ الروبية ، وقد بلغت نحو عشرين ألفاً منها .

عاد أخواي الطبيبان: سامي وصائب إلى العراق بعد عودتي إليه فاجتمع شمل العائلة في دارنا القديمة بمحلة جديد حسن باشا، بمن فيها من الجدّة، والوالدة، والعمة، وبعض الأقارب، والحدم، بحيث ناهز عددهم الحمسة وعشرين نسمة. وقد تم في هذه في الأثناء قران أخي سامي. وبذلك أنجزت واجباتي نحو أسرتي، ووجب علي الآن أن أقوم بواجبي تجاه وطني.

## واجباتي نحو وطنى

زارني في داري بعد عودتي إلى العراق وانتظام شمل العائلة من جديد ، زارني أصدقاء ومعارف عديدون كان من بينهم على البازركان ، مدير المدرسة الأهلية التي تأسست في منتصف أيلول عام ١٩١٩م ، وكانت بنايتها تقع في زقاق خلف جامع السراي . وبعد أن رحب بعودتي سالمًا ، أعرب عن رغبته في أن أزور المدرسة فزرتها نزولاً عند هذه الرغبة ، ولما أعدت زيارتها انتحى بي المومى إليه جانباً وقال : انه يود أن يتحدّث إلي بأمور تتصل بالوطــن ومستقبله ، فذكر الأوضاع التي كانت تسود العراق وسورية ، وسياســـة الاستعمار التي بدأت السلطات البريطانية تمارسها باستمرار احتلال البلاد، ونحو ذلك. ثم أسرّ إليّ بأن لفيفاً من الشباب الوطني المتحمس ألَّف حزباً سياسياً لخدمة قضية البلاد الوطنية باسم (جمعية حرس الاستقلال) واقترح على أن أنضم إلى الحزب. ولما أطلعني على أسماء النوات العاملين في هذه المؤسسة وكان بينهم محمد جعفر أبو التمن ، وبهجت زينل ، ومحمود رامز ، وجلال بابان ، ومحيى الدين السهروردي، وعارف حكمة ، مضافاً إلىشخصه ، وافقت بدون تردد على هذا الانتماء ، ثم انتخبت عضواً في الهيئة المركزية . وكانت هناك شخصيات أخزى تناصر الحزب وتتعاون معه بينها: السيد محمد الصدر ، والسيد يوسف السويدي . وكان الصدر رئيس شرف للحرس ، وأبو التمن أمين سرّه وهمزة الوصل بينه وبين السادة العلماء وروساء القبائل ، والبازركان مدير إدارته والمسؤول عن تأمين الاتصالات بين أعضائه وتهيئة ما يقتضي لعقد المواليد النبوية التي كانت تعقد أسبوعياً في جامع الحيدر خانه . وفي غيره من المساجد الإسلامية لا فرق بين سنيها وشيعيها حيث كانت تتلى المنقبة النبوية ، ويعرج منها على قضية البلاد الوطنية حيث تسفار حميسة المجتمعين ، وتسوقهم إلى إشعال نار الحماس في نفوس الجماهير ، ونشر الدعاية وتوزيع المنشورات ، وكان السيد محمد الصدر عندما يستقل عربات الموسات والأهازيج الوطنية ، وكثيراً ما كنت أدعو السيد المومي إليه إلى دار نا ليستريح فيها ، ويتناول الطعام قبل أن يتوجه إلى مقر الحرس في المدرسة الأهلية . ولا يسعي هنا إلا أن أذكر أن أول علم عراقي رفع في المواليد ، وقد بلغ طوله المترين ، كان قد خاطته أنامل أهل بيتي بألوانه الأربعة التي ترمز إلى :

بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مواضينا حمر مواضينا

## عضويتي في لجنة

لما قررت الحكومة البريطانية تأليف لجنة من أعضاء مجلس المبعوثان العثماني وبعض الشخصيات العراقية لإعداد قانون انتخاب المؤتمر العراقي ، الذي كان في النية عقده لتقرير وضع البلاد ، وطرق سمعي بأني قد أدعى إلى العضوية بصفة كون والدي كان مندوباً في المجلس المذكور ، رأيت من واجبي أن أستمزج رأي الهيئة المركزية لحزب الحرس في الموضوع حتى لا يفاجأ أم أستمزج ، فقررت الهيئة بالأكثرية ، وبمخالفة عضو واحد ، الموافقة على الشراكي في اللجنة ، بصفتي الشخصية لا الحزبية ، وكنت أنا أيضاً أميل إلى

هذه الفكرة للأسباب التالية:

١ العضوية في اللجنة – موضوعه حث – ليست مـن الوظائف
 الحكومية .

٧ ــ ان عضويتي عبارة عن نيابة والدي .

٣ ــ ان في الإمكان أن أخدم القضية الوطنية بإدخال بعض المواد التي تفيدها
 في اللائحة .

إلى اللجنة سيمكني من الاطلاع على أسس أحكام مـواد
 اللائحة والاسترشاد بآراء الحزب وتوجيهاته .

بعد أن وافقت الهيئة الإدارية لحزب حرس الاستقلال على اشتراكي في هذه اللجنة بأيام ، تلقيت فعلاً هذين الكتابين :

دائرة الحاكم الملكي العام في العراق بغداد في ٩ اوكست (آب ) ١٩٢٠

لحضرة الأكرم ناجي بك آل شوكت المحترم

بما أن اسمكم قد صدق على انتخابه للهيئة الانتخابية في بغداد لتكون عضواً إضافياً في الهيئة المذكورة ، فعليه يتشرّف الحاكم الملكي العام بدعوى حضرتكم للحضور عند انعقاد الجلسة الثانية .

التوقيع: الكبتن كليتن

بما أن لجنة الانتخابات قد انتخبت حضرتكم لتكونوا عضواً في اللجنة المذكورة ، للاستفادة من آرائكم السديدة ، وقد جرى التبليغ لحضرتكم من قبل الحكومة ، فأرجو من حميتكم الوطنية تشريفكم صباح الحميس القادم الموافق ٢٦ ذي القعدة ١٣٣٨ه و١٢ اوغسطوس ١٩٢٠م الساعة واحدة عربية ، وأشكركم سلفاً . . ولكم الفضل ، ٢٤ ذي القعدة و ١٠ اوغسطوس ١٩٢٠م طالب النقيب

رئيس لحنة الانتخابات العراقية

وقد استطعت فعلاً أن أكون أحد العاملين على تدوين لائحة القانون ، مستنيراً بسجل أحكام قانون الانتخاب التركي .

ملاحظة: على من أراد الاطلاع على منهاج حزب الحرس ونشاطاته فليرجع إلى ص ٦٠ من كتاب «الثورة العراقية الكبرى» للسيد عبد الرزاق الحسني ، الطبعة الثالثة لعام ١٩٧٧م.

#### إشعال نار الثورة

استمر حزب الحرس على إثارة عواطف الجمهور في بغداد، وعلى الاتصال بالسادة العلماء وروَّساء القبائل في الألوية الأخرى ، ولا سيما في منطقة الفرات الأوسط ، استعداداً لمجابهة سلطات الاحتلال البريطانيــة ، والوقوف أمام سياستها الاستعمارية صفاً واحداً . ولما ظهرت نياتها المبيتة للعبث بالوعود التي قطعتها للعرب أيام محنتها وبان غدرها ، اندلع لهيب الثورة في الثلاثين من حزيران ١٩٢٠ اثر حادثة بسيطة وقعت في ناحية الرميثة بلـــواء الديوانية ، وسرعان ما عمت مدن الفرت الأوسط ، ولواء ديالي ، وسرَت سريان النار في الهشيم . ويهمني أن أذكر للقارىء الكريم بأني بكتابي هذا إنما أدوّن مذكراتي الشخصية لا أحداث الثورة العراقية لأن لهذه الثورة مؤرخوها وكتَّابها ، وقد نشرت عنها بعض الكتب المفيدة سواء باللغة العربية أم باللغات عبد الرزاق الحسني . هذا المؤرّخ الثبت الذي أفني زهرة شبابه في كتابـة تاريخ العراق الحديث من مختلف نواحيه السياسية ، والاجتمامية ، والبلدانية ، والعقائدية ، وجمع في كتبه جلّ الوثائق والمستندات الَّبي حصل عليها إما من أربابها ، وإما من مصادرها الرسمية وغير الرسمية . على اني أود أن أدون الأسباب التي أدّت – بنظري – إلى اندلاع هذه الثورة التي ألحقت بالإنكليز نحو ألفي إصابة ما بين قتيل وجريح ، ومفقود وأسير ، مضافاً إلى أربعـــين مليون باون باعتراف المصادر البريطانية . لم يكد العراقيون يقفون على أخبار مؤتمر الصلح المنعقد في باريس ، وما كان يجري في الشام من اجتماعات ومؤتمرات لإعلان استقلال سورية ، وما كاد البريطانيون يجهرون بنكث عهودهم والإخلال بوعودهم ، وما كاد مصطفى كمال باشا وأعوانه من أحرار تركية يشرعون في قتال القوات اليونانية بعد تمزق الامبراطورية العثمانية ، ما كاد يجري ذلك كله حتى شعر العراقيون بظلم الإنكليز لهم ، وعدم إمكان استمرار صبرهم على ما كانوا يلقونه من ضباط هذه اللولة الاستعمارية من ضروب الإهانات ، والعبث بمقدرات لبلاد ، حتى اضطروا إلى امتشاق الحسام في وجه هذا العسدو الغاشم وتلقينه دروساً قاسية في كيفية ردع المعتدي وانتزاع الحقوق منه .

ان لثورة ١٩٢٠ الكبرى في نظري عدة عوامل وأسباب فهي : \_

١ – أولاً موضعية : فإن روساء القبائل الذين يخشى بأسهم لم يعد في إمكانهم تحمل عجرفة الضباط العسكريين البريطانين وتعمدهم في إذلالهم ، والحط من كراماتهم . وهي :

٢ - دينية : بالنسبة لارتباط هؤلاء الرؤساء برجال الدين وتأثرهم بتوجيهاتهم
 وفتاواهم . وهي :

٣ - قومية: بالنسبة إلى الجمعيات السرية التي تألفت من قبل شبان متحمسين ،
 وضباط قوميين ، وقد أخذ هؤلاء يوقدون نار الحماسة في نفوس القبائل ،
 ويمدونها بالآراء ، والتوجيهات نحو الأهداف والمثل العليا فجمعوا بين الحمية الدينية والنعرة القومية للوقوف أمام الأجنبي الناكث للوعود .

وفي اعتقادي انه لولا هذه والثورة العراقية الكبرى » لما استطاع العراق أن يحصل حتى ولا على شبه استقلال ، ولا كان من الممكن أن يدخل عضواً في عصبة الأمم إلى جانب الدول العظمى التي كانت تتمتع بهذه العضوية . كما أن ثورة العراق مهدت السبيل إلى قيام ثورات خطيرة في البلدان العربية الاخرى.

فالعراق الذي أصبح أول دولة عربية مستقلة . واحتل مقامه بين دول العالم في الوقت الذي لم يكن هناك أي بلد عربي يحلم بالاستقلال ، إنما هو مدين لثورته الكبرى هذه . كانت فرنسا تحكم المغرب العربي في شمال إفريقية ، وتتحكم في سورية ولبنان . وكان الإنكليز يحكمون فلسطين والعراق ، ويهيمنون على إمارات الحليج العربي هيمنة تامة لقاء رواتب شهرية لا تسمن ولا تغني من جوع ، وكانت اليمن ونجد وحائل تحكم حكماً قبلياً شبيهاً بحكم القرون الوسطى ، وكان الحجاز «اسم بلا جسم » فلا مجلس نيابي ، ولا حكومة مدنية . فعلينا أن نحمد ثورتنا التي خلصتنا من الأوضاع المماثلة ، وكوّنت لنا كياناً مستقلاً كانت تغبطه عليه بقية الأقطار .

لقد استمرت ثورة العشرين أكثر من أربعة أشهر استطاع الثوار أن يغنموا خلالها من الإنكليز كميات كبيرة من البنادق والرشاشات وبعض المدافع ، وأن يقاتلوهم بسلاحهم هذا ، كما استطاعوا أن ينتصروا عليهم في بعض المعارك انتصاراً أذهل الضباط البريطانيين ، وجعلهم يعتقدون بأن الثوار يدارون من قبل ضباط أتراك ، مع أن الجميع يعلمون بأن هؤلاء القبائل تمرّسوا على قتال الأتراك ، وعلى الحرب فيما بينهم منذ زمن بعيد . نعم لا ينكر أن بعض الشبان من الضباط العرب الذين خدموا في الجيش العثماني، أسدى إلى الثورة خدمات جليلة في التوجيهات القتالية ونحوها . فلما بدأت الامداد الحربيـــة للجيش البريطاني تتوارد عليه من الهند بكثرة ، وعادت القطعات التي كانت تصطاف في جبال كرند بإيران إلى صفوفها ، رجحت قوة الجيش على قوات القبائل ، وأخذت الدعايات الإنكليزية في بغـــداد وفي بعض المدن تؤثر في النفوس، وتحملها على وجوب المسالمة وترك سفك الدماء ، ولا سيما بعد أن حلّ السر برسي كوكس ، المعروف بدهائه ، محل السر أي. تي. ولسن ، المشهور بغلظته وقلة خبرته .

# منشور عام إلى جميع طوائف العراق وعشائرها

ما كاد السر برسي كوكس يصل إلى بغداد في تشرين الأول ١٩٢٠م حتى أذاع البيان الآتي في ٢٦ من هذا الشهر :

إن فخامة نائب الملك السر برسي كوكس يعلن لجميس أفراد العشائر وطوائف العراق بأن حكومة بريطانية العظمى انتدبته ليعود إلى العراق لتنفيذ مقاصد الحكومة الثابتة بمساعدة رؤساء الامة ، ولتشكيل حكومة وطنية في العراق بنظارة حكومة بريطانية . ولقد يصعب على فخامته تنفيذ منويسات الحكومة البريطانية ما دامت بعض أقسام العشائر والطوائف في العراق تعادي الحكومة . ويظن ان الاحوال الحاضرة نتجت عن الشكوك الواهية التي تخامر أفكار بعض طبقات الامة في نوايا الحكومة البريطانية . ويعتقد فخامته بتوصله لازالة كل شك أو ريبة خامرت أفكار الذين قابلوه حتى الآن . ولا يعلم فخامته غرض العشائر الذين يشغلون أنفسهم بالحرب، فاذا كان هناك سوء مفهومية عكن ازالته فيسر فخامته أن يبلغ العشائر ذلك بواسطة أقرب حاكم سياسي يمكن ازالته فيسر فخامته أن يبلغ العشائر ذلك بواسطة أقرب حاكم سياسي اليهم . ا ه. (١) .

### تأليف حكومة موقتة

بعد ان استطاع السر برسي كوكس أن ينهي مشكلة الثورة بدهائه ، ووعوده ، وسائر اجراءاته ، ألف حكومة موقتة برئاسة السيد عبد الرحمن الكيلاني نقيب اشراف بغداد في ٢٥ تشرين الاول ١٩٢٠ دخل فيها السيد طالب النقيب وزيراً للداخلية ، وساسون حزقيل وزيراً للمالية ، وجعفر باشا العسكري وزيراً للدفاع ، الى وزراء آخرين لادارة شؤون البلاد حتى يتم تقرير شكل الحكومة الواجب اقامتها في البلاد .

<sup>(</sup>١) راجع أصل المنشور في ص ١٥٧ من الجزء الأول مل كتاب \* تاريسخ العراق السياسي الحديث » للسيد عبد الرزاق الحسني .

كانت ندئة اتجاهات تتفاعل في العراق: يهدف الاتجاه الاول الى اقامة نظام حكم ملكي ديمقراطي يرقسه أحد أنجال الحسين بن علي شريف مكة المكرمة، وكان هذا الاتجاه يلقى تأييد الاكثرية الساحقة في البلاد، ولاسيما من قبل القبائل. والى جانب هذا الاتجاه كانت هناك زمرة من الناس تتمى أن يكون الرئيس لنظام الحكم الملكي في العراق أحد أفراد بني عثمان، وهولاء إما كانوا من أصل تركي، أو من بقايا الموظفين في الحكومة العثمانية. أما الاتجاه الثالث فكان يرى أن يكون نظام الحكم جمهوريا، وأن يتولى رئاسة الجمهورية عراقي هو أحد ثلاثة: هادي باشا العمري، والسيد طالب النقيب، والسيد عراقي هو أحد ثلاثة: هادي باشا العمري، والسيد طالب النقيب، والسيد في العراق كانت تهدف الى مثل هذا الحكم والملك، ولا سيما بعد أن أرغم ألملك فيصل على ترك سورية والحروج منها في ٢٤ تموز ١٩٢٠ واضطرار المنكيز للبحث عن عرش له يؤمنن تعاونه معهم، ويحقق بعض الوعود التي قطعوها للعرب للظفر باستقلالها، ولا سيما وان نظام الحكم في بريطانية هو ملكى ديمقراطي.

## قضية زواجي

منذ عدت الى العراق في منتصف عام ١٩١٩ والوالدة تلح علي في أمر الزواج لتنعم بحفيد لها وهي على قيد الحياة . وقد كنت متر دداً في الاقدام على هذا الامر لانصرافي الى تسديد الديون التي كانت بذمة المرحوم والدي من جهة ، وانشغالي بالقضايا الوطنية من جهة أخرى . فلما وفقني الله الى تسديد تلك الديون وأشرفت والثورة العراقية الكبرى ، على الاندلاع لتحقيق تباشير مستقبل الوطن وتظهرها في الافق ، لم يبق ما يحول دون تحقيق حلم الوالدة ، ولا سيما بعد أن قاربت الثلاثين من عمري ، فتوكلت على الله وعقدت على كبرى كريمات السيد آصف محمود عارف آغا في آذار من عام ١٩٢٠ وبعد

مدة عقد السيد أحمد السيد داود الكيلاني عقد نكاحه على كريمة السيد آصف الثانية ، كما عقد السيد كامل رفعت الجادرجي على كريمته الثالثة .

كانت العادة أن يقيم أكبر أفراد العائلة سناً مأدبة عشاء في داره ليلة الزفاف. يدعو إليها العريس وأصدقائه، ثم يزف العريس بعد الوليمة الى داره وبيت الزوجية » محاطاً بأصدقائه وأقاربه. وفي أثناء تناول الطعام اقترح أحد المدعوين أن يوقع الذين حضروا المأدبة على قائمة الطعام ، وتقدم هذه القائمة الموقعة من قبلهم هدية إلى كتذكار لهذه المناسبة السعيدة . وكان الشاعر الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي أحد المدعوين على تلك الوليمة ، فلما جاء دور توقيعه على القائمة كتب فيها ما يلى :

انما العائلات كالأبــراج وتمام الحيــاة بالازواج انت يا صاحبي وخل فؤادي بعد هذا من العــزوبة ناج

وبعد مرور تسعة أشهر على قراني ، وفي آخر يوم من السنة نفسها رزقت مولوداً فكان ذكراً وسميته وطلالاً ، وكان يوماً مشهوداً للوالدة إذ حقق الباري جل وعلا أمنيتها .

### في عدمة الحكومة

لما تألفت والحكومة العراقية المؤقتة ، في ٢٥ تشرين الاول ١٩٢٠ برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب ؛ اتخذت عدة قرارات مهمة لاظهار التبدل الذي حصل في البلاد ، وكان ابدال الحكام السياسيين البريطانيين في الالوية وفي الاقضية بحكام عراقيين في مقلمة هذه القرارات . وقد ارتثي أيضاً ابدال الم الحاكم السياسي بالمتصرف ، ومعاون الحاكم بالقائم مقام ، وهلم جرا . وعلى هذا الاساس تم تعييني معاوناً لمتصرف لواء بغداد ، في جملة من تم تعيينهم في الوظائف الادارية الاخرى ، كالحاج سليم الذي عين قائم مقام الفضاء المحافية ، وعبد الله الصافع الذي عين قائمقاماً لقضاء الهندية ، فلما

وصل الملك فيصل الى العراق في حزيران من هذه السنة ، وشرع في اجراء الاستفتاء العام لتنصيبه ملكاً على العراق ، كانت متصرقية لواء بغداد مناطة بالسيد رشيد الحوجه فأسند اليه ادخال فقرة في مضبطة الاستفتاء الحاصة بهذا اللواء لا تقرّها السلطات العليا ، وأكره على تقديم استقالته من منصبه ، فكلفت بوكالة متصرفية هذا اللواء للمدة من ١ تشرين الثاني ١٩٢١ حتى أول كانون الثاني ١٩٢١ م أذ استقلت من منصبي الاصلي على أثر تعيين السيد توفيت الخالدي محافظاً لبغداد ، حيث ابدل مقام المتصرفية في هذا اللواء بالمحافظة ، الحالدي محافظاً لبغداد ، حيث ابدل مقام المتصرفية في هذا اللواء بالمحافظة ، عييزاً لها عن بقية الالوية ، ولكن وزارة الداخلية رفضت قبول استقالتي ، ووجهت إلي هذا الكتاب الرسمي :

وزارة داخلية العراق العدد ٣٦١ التاريخ ٩ جنوري (كانون الثاني ) ١٩٢٢

حضرة معاون متصرف لواء بغداد ناجي بك المحترم

بعد التحية : وعطفاً على تحريركم المؤرخ ٣ – ١ – ١٩٢٢

بناء على ما عهد فيكم من الكفاءة ، فالوزارة لا توافق على قبول استقالتكم هذا ولكم الاحترام.

وزير الداخلية : الحاج رمزي

فاضطررت إلى العدول عن الاستقالة بضعة أشهر حيث أشغلت منصب معاون المحافظ حتى اذا عين السيد توفيق الحالدي وزير أ للداخلية في أول نيسان ١٩٢٧ في الوزارة النقيبية الثانية ، آثرت الابتعاد عن وظائف الحكومة بالمرة ، والانضراف الى ادارة أملاكي وأمور عائلتي . فتقدمت بكتاب استقالتي مرة ثانية . وعلى الرغم من ألحاح الوزير الحالدي على أن أعيد النظر في الموضوع فقد أصررت على التخلي عن الوظيفة فقبلت الاستقالة في ١ مايس ١٩٢٧ وتلقيت الكتاب الآتي نصه :

وزارة داخاية العراق 🔻

العدد ٦٩٦٥ التاريخ ١٢ رمضان ١٣٤٠ ــ ١٠ مي (مايس) ١٩٢٢ سعادة معاون محافظ بغداد ناجي بك آل شوكت باشا المحترم

بعد التحية : يسوؤني جداً الحاحكم بطلبكم الاستقالة . وبما اني نم أكن راغباً في قبول استقالتكم ، فقد أخرت القبول مؤملاً رجوعكم عن ذلك . وبما انكم لم تزالوا مصرين على الاستقالة ، فاني أعمل ذلك بناء على حاجتكم للراحة من عناء الاشغال بعد معاناتكم اياها هذه المدة الطويلة . فمع كل أسف قد قبلت استقالتكم مقدرين حسن خدماتكم . هذا وانني أشكركم شخصياً لما قد رأيته منكم من حسن الادارة والمقدرة فالمرجو تسليم الادارة موقتاً بالوكالة الى المحاسب الحاج رفعت أفندي ، واعلامنا بتاريخ انفكاكم . وبالحتام اتمنى لكم النجاح ، وأرجو أن لا تحرم الامة من خدماتكم مع تقديم خالص الاحترام لكم النجاح ، وأرجو أن لا تحرم الامة من خدماتكم مع تقديم خالص الاحترام وزير الداخلية : توفيق الحالدي

#### عودتي الى الخلمسة

كان وزير الداخلية السيد الخالدي – هذا – كلما التقى بي في بعض المناسبات يطلب الي أن أعود الى الحدمة في الحكومة ، ولا سيما بعد أن أنتظمت الامور الادارية فيها ، ونقلت معظم الوظائف من الايدي الاجنبية الى الايدي العراقية ، وأصبح من واجب كل وطني أن يسهم في خدمة بلاده عن هذا الطريق ، فلم يسعني تجاه هذا الالحاح ، وتجاه ترغيب المعارف والاصدقاء إلا أن أوافق على ما يريده الحالدي مني ، فصدرت الإرادة في الثالث عشر من أيلول ١٩٢٢ بتعييني متصرفاً للواء الكوت بالوكالة ، ثم أسندت المتصرفية المذكورة إلي بالاصالة في أول مارس ١٩٢٣ .

انني وان كنت في كتابي هذا أدوّن مذكراتي الشخصة ، وليس مــن واجباتي أن أبحث فيه عن تاريخ العراق ، قديمه وحديته ، لان لهذا التاريخ

أربابه والمختصون به ، الا اني وجدت من الضرورة بمكان أن أدون أهم ما جرى في أيام وظائفي هذه في بغداد ، ولا سيما ما كان له صلة بها أو قريبة منها ، وها أنا أذكر الاهم حرصاً عليه من الضياع :

١ – وأولى القضايا التي سأبحثها هنا قضية اقصاء السيد طالب باشا النقيب من منصبه كوزير للداخلية في الوزارة النقيبية الاولى (أي الحكومة الموقتة ) وإبعاده الى الهند في نيسان ١٩٢١ . كان السيد صالب من أشراف البصرة وأعيامًا البارزين، فهو سليل السادة الرفاعية، وكان جسوراً جريئاً، ومحسناً معروفاً ، يحب السيطرة وكانت الحكومة العثمانيـــة تخشى بأسه وترعى جانبه . ولما وجدت ان نفوذه آخذ بالازدياد ، قررت التخلص منه فأرسلت الى البصرة قائداً عسكرياً محنكاً ليساعد والي البصرة وهو يومئذ بديع نوري بك شقيق المرحوم الاستاذ ساطع الحصري على الفتك به ، والتخلص منه بأية صورة كانت وكان للسيد طالب أصدقاء وعيسون في استانبول فلما أسروا اليه نبأ هذا الاعزام ، قرر أن يتغدى بخصمه قبل أن يتعشى به فقتل الوالي والقائد بواسطة أعوانه . ولما تم احتلال الانكليز للعراق وتقرر اقامة حكم وطني في البلاد ، كان طالب باشا يطمع في أن يكون رئيساً للجمهورية فيها. ولما كانت الحكومة البريطانية قد قررت أن يكون نظام الحكم في العراق ملكياً ، وكانت تريد فيصل بن الحسين ملكاً ، خشيت منافسة السيد طالب له ، فدبرت مكيدة لابعاده عن البلاد ، فدعته الليدي كوكس الى وليمة شاي أقامتها في دار الاعتماد فلما انتهت الوليمة وهم " في ركوب سيارته ، لم يجدها في مدخل الدار المذكورة ، بل وجد سيارة أخرى أرغمه ضابطان بريطانيان على ركوبها ثم نقلوه الى البصرة

٢ ــ لما عقد مؤتمر القاهرة في ١٢ آذار ١٩٢١م للنظر في أمر تخفيض النفقات البريطانية في العراق ، تقرر تكليف الملك فيصل الذي كان قد فقد عرشه في سورية في ٢٤ تموز ١٩٢٠م ، بالسفر إلى العراق ، وترشيح نفسه لعرش

- البلاد على أن تسنده بريطانية في ذلك كل الاسناد . فوصل الملك إلى بغداد في ٢٩ حزيران ١٩٢١م .
- ٣ ـ قرر مجلس الوزراء العراقي قي ١١ تموز المناداة بسمو الأمير فيصل ملكاً على
   العراق، ويشترط أن تكون حكومة سموه حكومة دستورية نيابية ديمقراطية
   مقيدة بالقانون . اه (١) .
- ٤ ـ رحتب المندوب السامي البريطاني بقرار مجلس الوزراء . وطلب إجراء استفتاء عام حول هذا الموضوع . علاوة على القرار المذكور ، فأجرى الاستفتاء بواسطة المضابط ، وكانت النتيجة أن صوّت ٩٧ ٪ بالموافقة .
- و لا آب ١٩٢١م جرت حفلة التتويج في ساحة برج الساعة بالقشلة وقد حضرها المندوب السامي ، والقائد العام للجيش البريطابي ، وجلسا إلى يمينه وإلى شماله . ولم أحضر أنا هذه الحفلة على الرغم من أني كنت معاون المتصرف ، وكان بيتي لا يبعد عن محل الاحتفال إلا بأقل من ٣٠٠ متر .
- 7 لم أوقع على مضابط البيعة ، موضوعة البحث ، لا بصفي عراقياً مصوتاً ، ولا بصفة كوني موظفاً إدارياً ، لأني كنت ميالاً إلى نظام الحكم الجمهوري . وكان المستر فلبي مستشار وزارة الداخلية يؤيد فكرة الجمهورية ويساعد الجماعة التي تدين بها ، ولذا أبعد عن العراق وحل محله السركنهان كورنواليس .
- ٧ حلّت الذكرى الأولى لتتويج الملك فيصل في ٢٣ تموز ١٩٢٧م فكانت البلاد تغلي عليان المرجل من التدخل البريطاني، وسوء أحوال البلاد السياسية والاقتصادية والمالية. وكان في بغداد حزبان وطنيان هما: الحزب الوطني العراقي، وجمعية النهضة العراقية، فانتهزا هذه الفرصة، وقاما بمظاهرة صاخبة أمام البناية التي كان يقيم الملك فيها. ولما أقبل المندوب السامي لتقديم التهنئة بهذه المناسبة، فوجيء بهتافات معادية وإهانة متعمدة، فما كاد يرجع إلى دار الاعتماد حتى اتخذ من الإجراءات التي لم تكن بالحسبان.

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الوزارات العراقية – للحسي ج١ ص٠٥.

٨ – قيل أن الملك فيصل أصيب بالزائدة الدودية ، وان حالته تتطلّب إجراء علية جراحية مستعجلة له ، فأجراها الجرّاحون البريطانيون في يوم ٢٤ آب ١٩٢٢م ، وتولى المعتمد الساهي حكم البلاد ، فأهر بسد ّ الحزبين السياسيين وإبعاد زعمائهما إلى جزيرة هنجام ، وأقفل الصحف المعارضة ونفى أصحابها ، وأمر الطائرات فقصفت بعض القبائل المضطربة وعمل ما عمل حتى إذا شفي الملك من مرضه ، حمّله المندوب مسؤولية ما حدث ، وطلب إليه أن يعترف بشرعية ما أجراه مما تجده مفصّلا في كتاب « تاريخ الوزارات العراقية » للسيد عبد الرزاق الحسي فقد احتوى هذا الكتاب بأجزائه العشرة الصغيرة والكبيرة من حوادث العراق المختلفة ولا سيما طبعته الرابعة .

### في متصرفية لواء الكوت

لما صدرت الإرادة الملكية بنقلي إلى وكالة متصرفية لواء الكوت في الثامن عشر من أيلول ١٩٢٢م ، أخذت عائلتي وسافرت إلى مقرعملي الجديد فوراً ، وكانت وسائط النقل بين بغداد والكوت يومئذ البواخر النهرية فركبت إحداها ، وتوجهت اليها ، وقد استغرق السفر أسبوعاً ، ووصلنا المدينة مساء ، فلما كان صباح اليوم التالي توجهت إلى دار المتصرفية ، وكان سلفي السيد أحمد حالت في انتظاري لإجراء مراسيم الدور والتسليم المتبعة في هذه الأحوال .

كانت بناية المتصرفية تتكون من ثلاثة أضلاع ، وكان في منتصف الضلع الوسط غرفة واسعة ذات باب كبيرة مع مدخل خاص ، وعلى سطحها سارية العلم العراقي ، فحسبت أنها غرفة المتصرف بطبيعة الحال ولكن المتصرف سلفي مر بها ، وأخذني إلى غرفة أخرى لا تختلف عن بقية الغرف في هذه البناية ، لكنها خصصت للمتصرف . وبعد أن شرعت في التعرف على موظفي المتصرفية في غرفهم ، ووصلت إلى الغرفة الكبيرة ذات السارية العالية ، رغبت في مشاهدتها . وكم كانت دهشي حين علمت انها غرفة المشاور البريطاني ، دون

المتصرف الوطني ، فسألت سلفي كيف استساغ البقاء في غرفته وتخصيص هذه الغرفة الكبيرة إلى مشاوره وعليها سارية يرفرف فوقها العلم العراقي ؟ فرد علي انه لا يهم ممثل هذه المظاهر . فقلت له أنها ليست أموراً شخصية وأنها تلخل في صميم كرامة الحكومة وسلطتها .

كان السيد أحمد حالت من خيرة موظفي الحكومة العثمانية ، وكان رجلاً مسناً ومتواضعاً ، فلم ير من الأهمية بمكان أن يخلق المشكلات من أجل غرفة كبيرة ليشغلها هو أو مشاوره البريطاني . وبعد أن أتم تسليمي زمام الأمسور وانصر ف ، طلبت سكرتير المشاور وسألته عما إذا كانت غرفة المشاور مفتوحة أو مغلقة ؟ فأجاب انها غير مقفلة ، وليست فيها أوراق رسمية أو أشياء خاصة بــه، أي انها لا تحوي غير الأثاث . فأمرت السكرتير المذكــور مع مدير التحرير أن ينقلا فوراً أثاث غرفة المشاور إلى الغرفة التي كان يشغلها سلفي ، ونقل أثاث هذه الغرفة إلى غرفة المشاور . وكان المشاور بالاجازة في خارج العراق ، إذ كان يزور بلاده ، فلما انتهت هذه الاجازة وعاد إلى مقرَّعمله ، رأيت من باب المجاملة أن أدعوه وقرينته على وليمة عشاء أقمتهــــا لهما في داري ، وكنت وإياه متقاربين في السن ، وقد وجدته إنساناً لطيفاً مجاملاً ، كما وجدت قرينته أنيقة ومثقفة . فلما كان اليوم التالي وبدأ دوام الموظفين ، زارني المشاور في مكتبي الرسمي ، أي في الغرفة التي كان يشغلها من قبـــل ، فشكرني أولاً على وليمة العشاء التي أقمتها في الليلة المنصرمة ، ثم قال انه يود أن يسألني عن الأسباب التي حملتني على احتلال غرفته في أثناء غيابه و أخصص له الغرفة التي كان يشغلها المتصرفون السابقون ؟ وأضاف إلى ذلك قائلاً : ان هذه الغرفة الكبيرة كانت قد خصصت لحكَّام اللواء، وانه هو الحاكم في لواء الكوت . فرددت عليه بقولي : (يا مستر هيجكوك أنت الآن لست بالحاكم ، بل الحاكم هو أنا ، بصفة كوني متصرفاً للواء . أما أنت فتشغل منصب المشاور فقط ، وهذا ما اتفق عليه الفريقان : البريطاني والعراقي ، وعلى هذا لا أدري كيف استسغت إشغال الغرفة ذات سارية العلم العراقي بينما يشغل المتصرّف غرفة صغيرة لا سارية فوقها ولا علم ؟ ) .

فكُّتر المستر هيجكوك في جوابي قليلاً ثم قال : انه سيعرض الأمر على مستشار وزارة الداخلية وينتظر جوابه فيعمل بمقتضاه . فقلت له : إني أعرف المستركورنواليس مستشار الداخلية معرفة تامة ، واني واثق كل الوثوق من أن الرجل سيشير عليك بالسكوت ، وعدم إثارة المتاعب بين بريطانية والعراق من أجل قضايا أرى فيها كرامة للوطن . وحتى لو فرضنا جدلاً بأني سأتلقى أمرآ من وزير الداخلية بإخلاء الغرفة ، موضوعة البحث ، وتسليمها إليك ، ففي مثل هذه الحالة سأجمع أثاث بيتي وأتوجه به إلى بغداد ، دون سابق إنذار ، فأقد م استقالتي ويأتي الوقت الذي يسمح لي بنشر مثل هذه الأمور في للعراق. فبهت المستر هيجكوك لهذه المفاجأة ، والتمس منى أن أمهله بعض الوقت ليقابل قرينته ويستطلع رأيها في الموضوع فقلت له انك تعمل خيراً بعملك هذا . فذهب ثم عاد ليدعوني على تناول صعام الغداء على ماثدته مـــع زوجته فأدركت حالاً بأن زوجته نصحته بألاً يتخذ من هذه القضية البسيطة مسوغاً لخلق المتاعب . وهكذا انتهت أولى المشكلات ، ولكن نتائجها كانت في غاية المصلحة العامة إذ جعلت الموظفين يشعرون بواجباتهم ، والأهلسين يفخرون بهذه البادرة الوطنية الحسنة ، على أن بعض ضعاف الايمان مـــن الموظفين والأهلين كانوا يتوقعون أن تكون هذه الصفقة خاسرة ، وأن أكون أنا ضحيتها . وهكذا ارتفع مقام المتصرف في عيــون الأهلين ، وصاروا يتوقعون تحسَّناً متواصلاً . وتشاء الصدف أن أصبح رثيساً للوزراء ووزيراً للداخلية في ٣ تشرين الثاني ١٩٣٢م أي بعد عشر سنوات فتصلني بين برقيات التهاني هذه الرسالة :

شركة نفط العراق - كركوك؟ - ١١ - ١٩٣٢م

عزيزي ناجي بك بعـــد التحية :

هل يمكن أن أقد م لكم تهانئي الحالصة بمناسبة تعيينكم رئيساً للوزراء ؟

إني أتذكر جيداً لما كنت وإياكم في الكوت كيف كنم تتباحثون معاليكم عن مستقبل العراق. كما واني أعيد ذكرى إخلاصكم وميلكم الوطني، واعتدال نظرياتكم، ووفرة اطلاعكم. وقد افتكرت حينداك بأنكم ستكونون من الوزراء الأكفاء، ولكن ما كنت أعلم بأنني في خلال عشرة سنوات سأكون مهنئاً إياكم بحصولكم على الشرف السامي كرئيس للوزراء.

أؤمل من الصميم أن العراق – المستقل الآن – بإرشاداتكم الحكيمة ، سيعرف الآن السلام والرفاهية والسعادة .

المخلص: هيجكوك

كنت فرحاً ومسروراً وسعيداً لأن أجد نفسي أشغل منصباً رفيعاً في البلدة التي ولدت فيها ، وأصبت بجروح بليغة في ميدان القتال بالقرب منها ، ثم وقعت أسيراً بأيدي الإنكليز في مياهها ، ولهذا سارت الأمور أيام اشتغالي فيها سيراً حسناً . فالأمن مستتب ، والمنازعات القبلية تكاد تكون معدمة ، والديون المتراكمة تجبي بيسر . وكنت أزور رؤساء العشائر في محالهم ، وأستمع إلى شكاواهم إن وجدت ، وأتفقد أمور الأقضية والنواحي بين الفينة والفينة . وكان في مركز اللواء شبه طبيب هندي واحد ، ومدرسة ابتدائية واحدة للبنين ، فوفقت لإنشاء مدرسة أخرى من تبرعات الأهلين ، كما وفقت لتمشية الانتخابات الأولية للمجلس التأسيسي ، على الرغم من الصعوبات ، التي كانت تكتنفها ، ومقاطعة البعض لها . وقد قد رت الوزارة ذلك كله فأسندت إلي تكتنفها ، ومقاطعة البعض لها . وقد قد رت الوزارة ذلك كله فأسندت إلي مقام المتصرفية بالأصالة في أول آذار عام ١٩٢٣م .

# في متصرفية لواء الحلة

تقرّر نقلي من متصرفية لواء الكوت إلى متصرفية لواء الحلة في الثالث عشر من شهر مايس ١٩٢٣م فسلمت إدارة اللواء وشؤونه إلى خلفي السيد عبدالله الصانع ، وتوجهت إلى الحلة لتسلّم أمور اللواء من سلفي الحاج سليم ، الذي

نقل إلى مديرية الشرطة العامة . ولم تكن (الحلة) بالغريبة عي إذكنت قد قضيت فيها شطراً من زهرة طفولتي ، حيث كان والدي يشغل وظيفة القائمقام فيها ، كما اني كنت نائب المدعي العام فيها بعد تخرجي من كليسة الحقوق باستنبول .

كانت الأحوال العامة في هذا اللواء على غير ما يرام ، وخلافاً لما كانت عليه في لواء الكوت . فقد كانت الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي الذي يقرر نوع الحكم للبلاد ، في حين كان معظم سكان اللواء قد تأثروا بفتاوى العلماء ، اسوة بمعظم السكان ، ولا سيما في الألوية الجنوبية . وكان العلماء قد أفتوا بحرمة الاشتراك في هذه الانتخابات ، ما لم تلغ الأحكام العرفية ، وتمنع الصحف حرياتها الشرعية ، ويسحب رجال الاستشارة من الألوية والأقضية إلى العاصمة .

كانت هذه المقاطعة قوية جداً في ألوية كربلاء والحلة والديوانية ، وكانت رغبة الحكومة قوية في إجرائها ، ولما شعرت بأنها ستتوقف حتماً إذا ما وقفت مكتوفة اليدين إزاء هذه المقاطعة ، اتخذت إجراءها الحازم بإبعاد العلماء الذين أفتوا بالحرمة إلى خارج العراق . وكان مولود باشا ، الذي كنت مرافقاً له في ثورة الحجاز ، كان يشغل متصرفية لواء كربلاء ، وكان على الحكومة أن تتخذ الاحتياطات الضرورية لصيانة الأمن العام في الألوية الثلاثة المذكورة ، عند تطبيق قرار الإبعاد ، فلما بلغنا بهذا القرار ، اجتمعت والسيد مولود مخلص ، وبحثنا موضوع التدابير اللازمة لصيانة الأمن والسكينة ، في حالة مرور العلماء بقضاء المسيب ، التابع للواء الحلة في طريقهم إلى بغداد . وقد تم ذلك – بفضل بقضاء المسيب ، التابع للواء الحلة في طريقهم إلى بغداد . وقد تم ذلك – بفضل هذه التدابير – دون أي حادث مزعج ، كما أن العلماء عوملوا بالاحترام والإكرام اللذين كانت تسمح بهما الظروف السائدة .

وبلغني في اليوم التالي أن وكيل المجتهد المقيم في الحلة شرع يشاغب ويدس ضد الإبعاد ، وأخذ يحرّض الناس على المضي في مقاطعة الانتخابات ، فرأيت من الضروري اتخاذ التدابير الرادعة فوراً لأحول دون تأثر الأهلين والفبائل بشغبه ، وقررت إبعاده إلى بغداد . فطلبت إلى مدير الشرطة أن يزور الرجل في داره بعد عودته من صلاته في المسجد مساء ، ويستصحبه إلى محطة القطار ، ثم يرسله بالقطار النازل من البصرة إلى بغداد في أثناء مروره بالحلة . وكان من عادة الرجل بعدأن يؤدي الفريضة في المسجد، القريب من داره، أن يسهر بعض الوقت مع من يأتمُّون به في صلاته ، ثم يعود إلى داره . والظاهر أن مـــدير الشرطة كان حديث عهد بالإجراءات والاحتياطات في مثل هذه الظروف ، فقام بعمل طائش كاد يوقعنا في ورطة .. فقد اصطحب ثلة من الشرطة وأحاط بالمسجد المذكور ، وأكره وكيل المجتهد على أن يتجه معه إلى محطة القطار . وهكذا استلَّه من بين جماعته ومريديه ، وذهب به إلى المحطة ، وإذا بهؤلاء المريدين يخرجون إلى الشوارع على شكل مظاهرات صاخبة . وكانت الساعة حوالى العاشرة ليلاً . وبينما أنا أنتظر نتائج الإبعـــاد إذا بخادمي يقول : ان الأهلين بدأوا يحيطون بداري ، وان عددهم آخذ بالازدياد . وكنت أسكن في الدار وحدي ، ولم يكن معي فيها غير الحادم المذكور ، فأطفأت الأنوار في غرفتي المطلّة على الشارع ، وصرت أتطلّع إلى ما يجري في الشارع ، ومسدسي بيدي ، وإذا بالحادم يقول: ان المتجمهرين يطلبون إليه أن يفتح باب الدار ليدخلوها ويقابلوني فيها ، فكان الوضع في منتهى الحراجة ، وزاد في حراجته اني لم أتلق من مدير الشرصة شيئاًعما جرى وتم ، ورأيت من المصلحة ألاً أقابل الناس لئلاً يطلبون أمراً قد لا أرضاه ، مثل العدول عن إبعاد وكيل المجتهد . لذا طلبت إلى خادمي أن يتسلّق سطح الدار ، ويتسلّل إلى معاون مدير الشرطة ، وهو في داره القريبة من داري ، ويستدعيه إلى مقابلتي فوراً ، بعد أن يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لإبعاد المتجمهرين حول الدار . وكان المعاون المذكور عند حسن الظّن فيه . فقد لستطاع أن يشتت الجموع المحتشدة في الشوارع ، وفي الساعة الحادية عشرة بدأ الوضع يتحسَّن ، والازدحام يخف ، وإذا بالميجر ايس. ايج. لونكريك ، مشاور اللواء البريطاني ،

وصاحب المؤلفات التاريخية المشهورة ، يحضر لمقابلتي ، ويستفسر عن الوضع العام في اللواء، والاسباب التي حملتني على اصدار الاوامر بابعاد وكيل المجتهد من الحلة الى بغداد ، وسط هذا الجو المضطرب دون أخذ رأيه ، وألمح الى انه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية تردي الوضع العام ، لانه لم يستشر في الموضوع أصلاً ، ونصحني أن ألغي قرار الابعاد ، وان اطلق سراح رجل الدين على الفور. فأجبته اني مستعد لتحمل كل مسؤولية عما سيحدث من جراء العمل الذي أقدمت عليه ، كما اني مستعد لاخبار الوزارة باني انخذت القرار ـ موضوع البحث ـ دون استشارة المشاور، ولذا فاني لا أستطيع التراجع عن قراري وأنا في بدء اشتغالي في الوظائف الحكومية الكبرى ذات المسؤولية العظمى . وقلت له : ان كل ما أرجوه منه هو ألاً يتقبل مراجعة أي شخص في هذا الموضوع ، على اساس اني قمت بــه على مسؤوليتي . وبينما نحن على هذا الحال وصل عندي معاون مدير الشرطة وقصُ على ما جرى على نحو ما ذكرته أعلاه وقال أن تصرف المدير غير المتزن هو الذي سبب كل هذه الغوائل، فطلبت اليه أن يركب وكيل المجتهد في القطار، ويرتب الدوريات الضرورية لمحافظة الامن ، ويطلب الى الناس منع التجمع . وفي الوقت نفسه بعثت بيده رسالة الى آمر الفوج في المعسكر القريب مــن المحطة ليضع القوة اللازمة في الانذار ، بحسب الصلاحية المخولة الي" ، وأن ينتظر الاوامر النهائية فيما ينبغي عمله عند الحاجة ، وأبرقت الى وزارة الداخلية بكل التفاصيل لأحيطها علماً بالموضوع ، وطلبت اليها أن تأمر بمعاملة الرجل المبعد بالاحترام اللائق، وان يكون تحت المراقبة في إحدى الدور القريبة من من الشرطة .

بعد أن تأكدت من ان الامور أخذت مجراها الطبيعي ، غفوت غفوة قصيرة ثم تناولت فطوراً خفيفاً في الصباح الباكر ، وتوجهت الى مقر عملي لأكون على استعداد لمجابهة ما يستجد في النهار .

كانت المدينة هادئة ساكنة كأن شيئاً لم يحدث في الليلة الماضية ، وقد

زارني السيد سلمان البراك – الذي أصبح وزيراً مزمناً فيما بعد – ونقل إلي رغبة وفد من الحلة في مقابلتي ، وطلب مني الموافقة على مقابلته ، وتعيير الوقت اللازم لهذه المقابلة ، فقبلت الطلب ، وعينت وقتاً للمقابلة . فلما حضر الوفد – وكان مؤلفاً من نحو عشرين شخصاً – سألني عن الاسباب التي أدت الى ابعاد عالمهم ، ورجوني المساعدة على اعادته . فشرحت لهم الاسباب التي حملتني على اتخاذ قرار الابعاد ، وقلت لهم اذا تعهدتم لي بانهاء مقاطعت الانتخابات وتأمين جريانها بحسب الاصول ، فأني أعدكم بارجاعه بعد اسبوع واحد فأظهروا استعدادهم للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن . ولما حصات لدي القناعة التامة بأن الامور تجري مجراها الطبيعي ، أبرقت الى وزارة الداخلية أن تأمر برفع الرقابة عن الرجل ، والسماح له بالعودة الى الحلة ، لانتفاء الغاية من بقائه مبعداً ، ولزوال الاسباب التي أدت الى ابعاده . وهكذا انتهت الغاية من بقائه مبعداً ، ولزوال الاسباب التي أدت الى ابعاده . وهكذا انتهت هذه المشكلة وزارني المبجر لونكريك وقال :

« لقد نجحت في خطتك نجاحاً ملحوظاً وانه كان يخشى العواقب من هذا الابعـاد » .

لا بدلي قبل الانتهاء من هذا البحث من شرح الاسباب التي حملتني على أن أقف موقفي المذكور من مقاطعة رجال الدين للانتخابات ، وأن أبذل قصارى جهدي لدعم الانتخاب وتأمين نجاحه فأقول :

أولاً – انني ملزم بتنفيذ مقررات الحكومة بصفة كوني أحد أعضائها الموكل البهم تنفيذ أوامرها .

ثانياً – بالنظر الى علاقاتي برؤساء القبائل وذوي النفوذ في اللواء ، كنت مقتنعاً بأنهم لم يكونوا في قرارة نفوسهم مؤمنين بأحقية المقاطعة ، وانما كانوا يسايرون العلماء في أمرها مسايرة لئلا يغضبوا عليهم ، ويخلقون المشكلات لهم فيما اذا ساعدوا السلطة في ذلك .

ثامثًا \_ كنت معتقداً بأن وجود مجلس تأسيسي منتخب من قبل الشعب من شأنه

أن يؤمن الموازنة بين الملك فيصل وحكومته من جهة ، ودار الاعتماد البريطانية من الجهة الاخرى ، حتى وان احتوى هذا المجلس أقلية ضئيلة من النواب الذين يستطيعون التأثير في الاكثرية الساحقة فيه ، لأنهم بهذه الصفة يكونون قد نبهوا الرأي العام للوقوف ضد أي مقررات تريد الحكومة أن تفرضها ضد مصلحته .

رابعاً — كنت أخشى تفاقم نفوذ الرجال الروحانيين — في حالة نجاح فتاواهم بالمقاطعة — وتدخلهم في أمور الدولة بحيث تصبح لأوامرهم الدينية قوة القانون والنظام ، وهذا ما يضر بكيان حكومة عصرية تريد اللحاق بركب الحضارة والمدنية . واني مع اجلالي واحترامي لمؤلاء الرجال المحترمين ولأشخاصهم بالذات ، كنت أفضل أن يحصروا جهودهم في الامسور الدينية ، ويتركوا الواجبات الدنيوية الى أصحابها من رجال الحكومة .

# قضايا أخرى

لم يجابهني في لواء الحلة من المشكلات ، بعد قضية مقاطعة الانتخابات ، ما يستحق الذكر سوى انتشار الهيضة في العراق ، واحتمال تسربها الى اللواء ، وحدوث بعض الاصابات في اللوائين المجاورين ، كربلاء والديوانية ، ولكن تدابير الوقاية الصارمة التي لجأنا اليها ، مكنتنا من التخلص من ذلك بحمد الله تعالى .

لم يكن في الحلة يومئذ غير مدرسة متوسطة حكومية واحدة للبنين ، ومدرستين لليهود ابتدائيتين إحداهما للبنين ، والاخرى للبنات . ولما أردت فتح مدرسة للاناث ، قوبلت بعاصفة شديدة من المعارضة من قبل وجوه المدينة وسراتها . فقد قالوا ان المضيّ في تنفيذ هذا المشروع سيؤدي حتماً الى تأييد مقاطعة الانتخابات والدعاية ضدها ففشل بذلك مشروعي مع الاسف .

أجل هكذا كان الوضع العام قبل خمسين سنةً فأين هو الآن من اشتراله

الفتيات الحليات في الالعاب الرياضية العامة ، وهن ً حاسرات الرؤوس ، وبالثياب القصيرة ؟ يرقصن الرقصات الفلكلورية ، ويمارسن الالعـــاب الرياضية ؟

كانت في الحلة أقلية يهودية نشطة هي من بقايا السبي البابلي – بلا شك – وكان لهذه الاقلية نفوذها الواسع على رؤساء القبائل وتجار المدينة شأنها في كل بلد وجدت فيه ، إذ كانت تمد الرؤساء والتجار بالنفوذ لقاء أرباح فاحشة .

## في متصرفية لواء بغداد

لم تطل أيام متصرفيتي في الحلة كثيراً ، فقد تلقيت في ١٩ أيـــــار ١٩٢٤ الكتاب الآتي :

وزارة الداخلية

بغداد في ۱۹ مايس ۱۹۲۴ ، العدد ۷۲۵۰

سعادة ناجي بك آل شوكت باشا متصرف لواء الحلة المحترم .

### بعد التحيـة:

نظراً لما نعهده فيكم من حسن الادارة والمقدرة ، وبناء على اعتمادنا على همتكم ، فقد نسبنا تحويلكم الى لواء بغداد ، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في ٢٤ نيسان سنة ١٩٢٤ على ذلك ، وسنرسل لكم صورة من الارادة الملكية حين صدورها .

فالرجاء توديع وكالة متصرفية لواء الحلة الى محمود نديم بك الطبقجلي . والاسراع لاستلام مهام وظيفتكم الجديدة ، وإنباءنا تاريخ انفكاككم ومباشرتكم . وفي الختام نرجو لكم دوام الموفقية والنجاح لكم والاحترام .

وزير الداخلية : علي جودة

وفي الرابع من حزيران ١٩٧٤ تلقيت من وزارة الداخلية الكتاب المرقم ٨٠٨٢ الآتي نصه :

سعادة ناجي بك آل شوكت باشا متصرف لواء بغداد المحترم.

بعد التحية : والحاقاً لكتابنا رقم ٧٢٥٠ وتاريخ ١٩ مايس ١٩٢٤ .

نرسل بطيه صورة من الارادة الملكية الناطقة بتحويلكم من لواء الحلة الى لواء بغداد ، فالمرجو اعلامنا بوصولها ولكم وافر الاحترام .

عن وزير الداخلية : عبد العزيز المظفر

رقسم ۲۰۳

أصدرت ارادتي الملكية ، بناء على ما قرره مجلس الوزراء ،

بنقل ناجي بك آل شوكت باشا متصرف لواء الحلة الى متصرفية لواء بغداد ، وعلى وزير الداخلية تنفيذ هذه الارادة .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من أيار سنة ١٩٢٤ واليوم الثامن عثم من شوال تتنة ١٣٤٢ .

فيصل

وزير الداخلية : على جودة رئيس الوزراء : جعفر العسكري

تركت الحلة الى بغداد بعد تسلمي أمر النقل المثبت أعلاه ، وشرعت في مزاولة عملي في ٢٦ مايس ١٩٢٤ وقد استمر اشغالي لمتصرفية هذا اللواء أكثر من عامين جرت خلالها حوادث على جانب عظيم من الحطورة والاهمية بالنظر الى مستقبل البلاد وسعادتها . ولهذا فقد كانت واجباتي في هذا اللواء لا تقتصر على الامور المتعلقة بالمتصرفية فحسب، بل كانت تتعداها الى القضايا العامة . وقد قمت بواجبات أمانة العاصمة لبعض الوقت ، علاوة على واجبات المتصرفية ، حتى اني طلبت الانتقال الى متصرفية أخرى لأني كنت أفضل أي

لواء آخر على لواء بغداد فلم تقر وزارة الداخلية طلبي . وكلما ساعدتني به خلال وجودي متصرفاً بلواء بغداد انها منحتني اجازة لمدة شهرين قضيتها مع أهلى في لبنسان .

سأذكر هنا أهم القضايا التي صادفتني في بغداد .

### المعاهدة العراقية - البريطانية

كان مجلس الملفاء الاعلى المنعقد في (سان ريمو) في ٢٤ نيسان ١٩٢٠ قد منح بريطانية الانتداب على العراق وفلسطين ، كما منح فرانسة الانتداب على سورية ولبنان ، وقد ثار العراقيون في وجه بريطانية ثورتهم الكبرى في حزيران من هذه السنة ، رفضاً لانتدابها هذا ، وطلباً للاستقلال التام ، فلم تر بريطانية بدآ من افراغ الانتداب في شكل معاهدة تحقق مطالب العراقيين بعض التحقيق ، وتجعل عصبة الامم (صاحبة الانتـــداب) تطمئن الى ان بريطانية ما تزال عند تعهداتها الانتدابية تجاه هذه العصبة. وقد جرت المفاوضات التي أدت الى عقد المعاهدة في ظروف قاسية ، وأحوال متقلبة ، المعاهدة اتفاقيات عسكرية ، ومالية ، وقضائية ، وادارية ، فقد وفقت وزارة جعفر العسكري الاولى الى انجاز هذه الاتفاقيات ، وتقدمت بها الى المجلس التأسيسي في ٢ نيسان سنة ١٩٢٤ لابرامها . وكان المجلس المذكور قد اجتمع لأول مرة في ١٧ آذار ١٩٢٤ وكان يوم اجتماعه يوماً مشهوداً فلقيت المعاهدة معارضة شديدة من قبل فريق من النواب. وبعد مكاتبات وتهديدات وإغراءات ، بين الانكليز والملك فيصل تارة ، وبينهم وبين الوزارة تارة آخرى ، تم التصديق على المعاهـــدة والاتفاقيات الملحقة بها ليلة ١٠ ــ ١١ حزيران ١٩٢٤ وقد قبلها ٣٧ مندوباً وخالفها ٢٤ واستنكف عن ابداء الرأي عمانية مندوبين من أصل مائة مندوب حضر منهم جلسة الاقتراع ٦٩ مندوباً .

ومن شاء الاطلاع على ظروف عقد هذه المعاهدة ، وما ألحق بها من ملاحق ، وما جرى لها من مراسلات ومخابرات ، وما اتخذ من اجراءات لتصديقها ، فليرجع الى ص ١٧٠ – ١٩٥ من الجزء الاول من ( تاريخ الوزارات العراقية » للسيد عبد الرزاق الحسني ، فان فيه كل تفصيل وتفسير وعلى كل فقد صادق البرلمان البريطاني على هذه المعاهدة كما صادق عليها مجلس عصبة الامم في ٢٧ أيلول ١٩٧٤ وانتهى أمرها .

# القانون الأساسي العراقي

بعد أن انتهى المجلس التأسيسي من إقرار المعاهدة العراقية – الإنكليزية ، انصرف الى تدقيق لائحة القانون الاساسي العراقي الذي رفعته الوزارة اليه في ٣ نيسان ١٩٢٤ وكانت مواد هذا القانون موضوع مراسلات ومكاتبات استمرت بين انكلترا والعراق مدة طويلة ، وأفرغت في قوالب متعددة لتنسجم مع بنورد الانتداب من جهة ، وبين طموح العراقيين في الحرية والاستقلال من جهة أخرى . وقد تمت المصادقة على هذا القانون في ١٠ تموز ١٩٧٤ وتأخر نشره بصورة رسمية الى ٢١ آذار ١٩٧٥ .

#### قانون انتخاب النواب

لما التأم المجلس التأسيسي في ١٧ آذار ١٩٢٤ أعلن خطاب العرش الذي ألقاه الملك فيصل الاول في يوم الافتتاح ان وظائف هذا المجلس تنحصر في ثلاثة أمور هي : —

- ١ ــ البت في المعاهدة العراقية ــ البريطانية .
  - ٢ ــ سن القانون الاساسي للملكة .
  - ٣ ــ سن قانون انتخاب مجلس النواب .

وحيث تم البت في المعاهدة ، وفرغ المجلس من تصديق القانون الاساسي (الدستور) فقد بقي عليه أن يدقّق في لائحة قانون انتخاب النواب ويعلن انتهاء مهامه الثلاث .

قدمت الوزارة لاثحة القانون المذكور في ٣ نيسان ١٩٢٤ فناقشه المجلس مناقشة مطولة ، وأجرى فيها بعض التعديلات التي اقتضتها ظروف العراق الحاصة ، وتم التصديق النهائي عليها في ٢ آب سنة ١٩٢٤ وعلى هذا أعلن انتهاء مهام المجلس التأسيسي ، وصدرت الادارة الملكية بفضه في ٢ آب ١٩٢٤.

## تأليف وزارة جديدة

بعد أن فرغ المجلس التأسيسي من مهامه ، وصدرت الارادة الملكية بفضه ، استقالت وزارة السيد جعفر العسكري في ٢ آب ١٩٢٤ ، ودعي السيد ياسين الهاشمي الى تأليف وزارة جديدة ، فألفها في هذا اليوم ومن أهم الامور التي حدثت أيام هذه الوزارة ، ولها بعض الصلة بمتصرفية لواء بغداد .

- ١ وصول قرينة الملك فيصل وأي جلالة ملكة العراق و الى بغداد في ٢٧
   كانون الاول ١٩٢٤ .
- ٢ عودة طالب باشا النقيب الى العراق في أول أيار ١٩٢٥ بعد ابعاده عنه في
   ١٦ نيسان ١٩٢٢ .
- ٣ وصول الامير غازي ولي عهد العراق الى بغداد في ٥ تشرين الاول ١٩٢٥ .
- ٤ تشوش الاهلين واضطرابهم من جراء اجتياز القوات السعودية الحجاز ،
   واضطرار الملك حسين الى مغادرته .
  - الشروع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العراقي .
    - ٦ نشر القانون الاساسي العراقي في ٢١ آذار ١٩٢٥.

#### وزارة عبدالمحسن السعدون الثانية

يظهر ان مهمة وزارة السيد ياسين الهاشمي الاولى قد انتهت بمنح امتياز شركة النفط، ونشر الدستور العراقي. فقد استقالت وزارته في ٢٦ حزيران ١٩٢٥ ووجب التفكير في تأليف وزارة أخرى، ولا سيما وقد كان أما الوزارة المقرر تأليفها مهام خطيرة أهمها بحث الحلاف التركي العراقي حول ولاية الموصل، وما يحتمل أن يؤدي ذلك الى تمديد أجل المعاهدة العراقية ولا يطانية، فأختير عبد المحسن السعدون لتأليف الوزارة للمرة الثانية وقد تم ذلك في ٢٦ حزيران ١٩٢٥.

كانت الانتخابات النيابية لمجلس النواب قد تمت بنجاح ، ودعي المجلس النيابي لعقد اجتماعه لأول مرة فاجتمع اجتماعاً غير عادي في ١٦ تموز ١٩٢٥ وقد ساد الهدوء والنظام حفلة الافتتاح ، فلم يحدث ما يستحق الذكر . ثم أعقب اجتماعاً اعتيادياً في أول تشرين الثاني ١٩٢٥ .

ولأجل أن تسود الروح الديمقراطية في العراق ، تألف حزبان سياسيان . ألف أحدهما عبد المحسن السعدون ليسند وزارته بواسطة أكثرية في المجلس ، وقد سماه « حزب التقدم » وألف ياسين الهاشمي وجماعته حزباً سياسياً معارضاً في ١٩ آب ١٩٢٥ وقد سماه « حزب الشعب » .

#### حادثة غرق بغداد

أرى لزاماً على أن أدون باسهاب الاسباب التي أدت الى غرق بغداد في منتصف نيسان سنة ١٩٢٦ م ، وما سبق هذا الغرق من الاحتياطات ، وما أعقبه من الاجراءات ، لأن الحادث أثر تأثيراً عميقاً في مجرى حياتي السياسية طيلة أعوام ليست بقليلة .

يشطر بغداد الى صوبين كبيرين هما : الرصافة والكرخ ، نهر دجلة

العظيم، ويسمى هذا النهر باللغة الفرنسية ( Tigre ) أي النمر وقد اعتاد هذا النهر الحبار أن يطغى في كل سنتين أو ثلاث سنوات طغياناً بسبب غرق المساحات المزروعة الكبيرة، وهدم السدود المحيطة بضفتيه، بحيث تصبح بغداد شبه جزيرة، تحيط بها مياه الفيضان من جميع أصرافها، ويستمر وضعها على هذه الصورة نحو شهرين فتنتشر الاوبئة، وتكثر الحشرات، ويسوء المناح. ومن الامور التي تكاد تكون مقررة، ان ارتفاع الميله في دجلة يبدأ من أواخر مارس، ويمتد حتى أوائل أياد.

وفي عام ١٩٢٦ جاء الفيضان مبكراً ، فقد وافت الانباء من تركية – حيث منبع دجلة – ان فيضان هذه السنة سيكون فوق المعدل المعتاد فاتحذت المتصرفية بالاشتراك مع أمانة العاصمة ، جميع الاحتياطات والتدابير لاتقاء الحطر ودرثه قبل المفاجأة ، ومن هذه التدابير تقوية السداد ، واقامة الحراسة الدائمة ، ولا سيما في المواقع الحطرة ، وذلك من شمال الضلين حتى الكسرادة الشرقية ومعسكر الرشيد .

وفي ليلة ٧ – ٨ نيسان بدأت مناسيب المياه بالارتفاع الى درجة لم يسبق لها مثيل مند عدة أعوام ، وكان أمين الفاصمة يلازم مفر عمله في الليل والنهار ، وكنت أنا دائم الحركة والتجوال بغية مراقبة السّلاد المحيطة بالعاصمة . وفي ليلة ٨ – ٩ انبثقت فجوة في سدة الصليخ ، بالقرب من دار السيد حكمت سليمان ، فاستعنت بالحشور والاوتاد والبواري من التغلب على خطرها ، وتمكنت من سدها عند الفجر ، بعد ان أحدثت اضراراً طفيفة في بعض الحقول والبساتين المجاورة . ثم تناولت فطوري في دار السيد حكمت سليمان ، وعدت الى داري في جديد حسن باشا لأنال قسطاً من الراحة ، بعد ذلك العناء الشديد ، واذا بي أفاجاً عند الظهر بنباً نلقوني من الشرطة ومن أمانة العاصمة يقول : ان كمرة جديدة حدثت في سدة البلاط الملكي ، وان المياه المتدفقة بدأت تغمر أطراف البلاط . فتوجهت الى هذا المحل فوراً ، واذا بي أشاهد المياه ، وقد غمرت بناية البلاط كلها ، ولن السيل امتد الى الشارع العام ، المياه ، وقد غمرت بناية البلاط كلها ، ولن السيل امتد الى الشارع العام ،

ويكاد يفصل الاعظمية عن بغداد. ثم اتسع الحرق على الراتق فغمرت المياه المنطقة برمتها، ووصلت الى مدخل العاصمة في الباب المعظم، بعد أن اكتسحت كل ما صادفته أمامها من أموال تجارية كانت في محطة القطار، وبيوت طينية للفقراء، وصرائف وخيم للمزارعين، وحيوانات وأثاث كثير، بحيث بلغت الحسائر ملايين الربيات.

كان اليوم يوماً عسيراً ، والحادث حادثاً خطيراً ، سلب راحتي ، وقض مضجعي ، وأدخل الحزن على قلبي . وقد أصدرت أوامري الى مديرية الشرطة باجراء الكشف وفتح التحقيق فوراً بمساعدة مهندسي الامانة والري ، فأتضح ان الكارثة كانت نتيجة فتح أبواب قنطرة البلاط لسقي المزرعة الملكية ، خلافاً للاوامر التي تقضي بعدم فتح أي باب مهما كان السبب لأن هذا الفتح من شأنه أن يؤدي الى هجوم تيار الماء على طرفي الباب فتنهار أطرافها الترابية ، من حيث لا يشعر أحد ، وتكون النتيجة الوبال الذي لا راد له .

كان الملك فيصل مزرعة في الوزيرية القريبة من البلاط يديرها رجل سوري يدعى توفيق المفتي ، وكان هذا الرجل يوشك أن يعقد زواجه على احدى كريمات صفوة باشا العواء ، ناظر الخزينة الحاصة ، ومدرس الملك فيصل من قبل ، وقد ثبت انه هو الذي أمر بفتح القنطرة وتسبب في حدوث الكارثة ، فأمرت بتوقيفه فوراً وسوقه الى المحاكمة ، وكان معظم موظفي البلاط الملكي — إن لم أقل كلهم — من السوريين والحجازيين ولذا كان من الصعب توقيف أحدهم أو سوقه إلى المحاكمة دون ازعاج هؤلاء ولكن أمر التوقيف نفذ فعلا ً ، وصعب اطلاق سراح المتهم حتى بكفالة الخزينة الملكية ، لأن الرأي العام كان ساخطاً سخطاً شديداً ، وآثار الجريمة التي ارتكبها توفيق المفتي ما تزال ماثلة للعيان . وبعد مدة طويلة أطلق سراحه تستراً على البلاط وحاشيته .

كنت اعتقد ان تدبيري الملمع اليه اعــلاه سيكون موضع تقدير الملك

وثقته ، وانه هو الذي سيأمر بمحاكمة مدير مزرعته ، وانزال العقاب الصارم بحقه ، ولكن الظاهر اني كنت مخطئاً في تصويري للموقف فبعد مدة طويلة قال لي السيد عبدالعزيز القصاب وزير الداخلية في أثناء حدوث هذه الكارثة : ان الملك فيصل طلب فصلي من الحدمة ، ولكن رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون التمس منه تأخير ذلك حتى ينتهي التحقيق الجاري في هذا الشأن ، ومعرفة المسؤول عن الكارثة ، وأضاف السيد القصاب الى ما تقدم قوله : ان السعدون انتهز فرصة سفر الملك فيصل بالاجازة ، وقيام أخيه الملك علي بالوكالة نيابة عنه ، فأستصدر قراراً من مجلس الوزراء بنقلي الى متصرفية لواء الموصل ، وهكذا استطاع أن ينهي مشكلتي على هذه الصورة بحيث يصعب على الملك الاصرار على طلب الفصل اذا ما عاد الى العراق .

لم أكن مطلعاً على ماكان يدور في الخفاء حول كارثة غرق بغداد ، حتى أصبحت وزيراً للداخلية في وزارة السيد عبد المحسن السعدون الثالثة في ٣ حزيران عام ١٩٢٨ ولمست ما يتحلّى به هذا الرجل العظيم من نبل وشهامة ، ومروءة واستقامة ، وتقدير بالغ لكل من يقوم بواجباته بأمانة واخلاص فقد وقف هذا الرجل وقفة مضرية في وجه الملك فيصل ازاء رغبته في فصلي من الحدمة .

# انتقالي إلى متصرفية الموصل

دعاني السيد عبد العزيز القصاب ، وزير الداخلية في وزارة السعدون الثانية ، الى وليمة عشاء في داره في احدى أمسيات أوائل تموز ١٩٢٦ ، وبعد ان تناولنا الطعام قال : انه علم بأني طلبت من وزارة الداخلية أكثر من مرة ان تنقلني الى لواء آخر ، وسألني عما إذا كنت ما أزال على هذا الرأي . فأجبته على الفور: بأني ما زلت أفضل العمل في أي لواء من ألوية العراق ما عدا لواء بغداد . فقال : ان لواء الموصل من الالوية الكبرى التي تحتاج الى مثل

حزمي ونشاطي واخلاصي ، فهو موطن جنسيات محتلفة ، وأقضية كثيرة ، ومساحته واسعة ، ومجال العمل فيه فسيحاً . يضاف الى ذلك كله ان لجنة تحديد الحدود بين تركية والعراق التي أقرتها عصبة الامم ستصل الى اللواء للقيام بواجباتها وانه – أي القصاب – مستعد لنقلي الى هذا اللواء مع الترفيع الى الدرجة الاولى . فلم يسعي إلا الموافقة على ذلك مع الشكر والتقدير فصدرت الارادة الملكية بذلك في الحامس من شهر تموز ١٩٢٦ وهي بتوقيع الملك علي لأن الملك فيصل كان ما يزال في خارج العراق وتلقيت من وزارة الداخلية هذا الكتاب :

وزارة الداخلية

بغداد في ١٤ تموز ١٩٢٦ العدد ٩٤٢٨

سعادة ناجي بك آل شوكت باشا متصرف لواء بغداد

#### بعد التحسية :

بناء على ما نعهده فيكم من المقدرة الادارية ، فقد نسبنا نحويلكم الى متصرفية لواء الموصل ونرسل اليكم طيآ صورة من الارادة الملكية الناطقــة بذلك فنرجو الاسراع لاستلام وظيفتكم الجديدة وانبائنا بتاريخ مباشرتكم .

هذا وتقديراً لحسن خدماتكم فقد قررنا ترفيعكم الى وظيفة متصرف من الدرجة الاولى ، وسيصدر البيان اللازم في هذا الشأن ، ولسعادتكم الاحترام .

وزير الداخلية : عبد العزيز

وفيما يلي نص الارادة الملكية المؤيدة لقرار النقل :

رقسم ۱۰۷

بعد الاطلاع على المادة ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي ، وبناء على السلطة التي خولني اياها جلالة الملك فيصل الاول ، قد أصدرت هذه الارادة نيابة عن جلالته .

ينقل ناجي بك شوكت متصرف لواء بغداد الى متصرفية لواء الموصل. على وزير الداخلية تنفيذ هذه الارادة.

كتب ببغداد في اليوم الحامس من شهر تموز سنة ١٩٢٦ واليوم الحامس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ١٣٤٤ هـ .

نائب الملك : على

وزير الداخلية: عبد العزيز رئيس الوزراء: عبد المحسن السعدون وهذا بيان وزارة الداخلية المرقم ٩٤٥٠ والمؤرخ ١٤ تموز ١٩٢٦ الحاص بترفيسم الدرجة.

بيان:

رفع ناجي بك آل شوكت باشا متصرف لواء بغداد الى وظيفة متصرف من الدرجة الاولى اعتباراً من ١٣ تموز ١٩٢٦ .

وزير الداخلية : عبد العزيز القصاب

### نبذة عن جغرافية الموصل

هذا لواء فسيح الارجاء ، متباعد الاطراف ، كثير الحمصب ، جسم الخيرات . تحده شمالاً تركية ، ويؤلف غربه الحد الفاصل بين سورية والعراق . تبلغ مساحته ٣,٢٢٧ كيلو متراً مربعاً ، ويقطنه أقل من مليون نسمة بقليل ، وفيه تسعة أقضية هي : قضاء الموصل « وهو داخلي » ثم أقضية : الشيخان ، وعقرة ، ودهوك ، والعمادية ، وزاخو ، وسنجار ، وتل أعفر ، والزيبار . فيه من القوميات : العرب ، والاكراد ، والتركمان ، ومن الاديان المسلمون ، والنصارى ، واليهود ، ومن المسلمين السنيون ، والغلاة من الشيعة (العلي اللاهية ) ومن المسيحيين : الكلدان ، والسريان ، والاثوريين . ويقيم (العلي اللاهية ) ومن المسيحيين : الكلدان ، والسريان ، والاثوريين . ويقيم

بطريق الكلدان في مدينة الموصل نفسها . ويضاف إلى جميع هؤلاء الطائفة البزيدية التي تقطن قضاء الشيخان وقضاء سنجار . وفي باعذرا في القضاء الاول (الشيخان) يقع مزار الشيخ عدي بن مسافر الاموي قدس أسرار البزيدية ، ومهبط وحيهم ، وفي قضاء سنجار تقع سائر مزاراتهم ، وهؤلاء أقلية اختلف الناس في أصلها وحقيقتها ، وعلى من أراد التوسع في معرفة أسرارها وديانتها فليرجع الى كتاب السيد عبد الززاق الحسني واسمه (البزيديون في حاضرهم وماضيهم) وقد طبع ست طبعات .

وطبقات الموصل ليست كبقية الطبقات في سائر ألوية العراق فهناك الاشراف والوجوه الذين يطلقون على أنفسهم (الارستقراطيون) وأشهر عائلاتهم الجليليون، والعمريون، وآل العبيدي، والصابونجي، وحديد، وكشمولة، والفخري، وآل جلميران، وآل الفخري.. الخ. وقد وجدت من تقارير أسلافي الذين شغلوا مقام المتصرفية في هذا اللواء الجسيم ما يستلزم الحيطة والحذر من كل حركة يتحرك فيها الموظف الاداري، ومن كل عمل يقدم عليه حتى وإن كان فيه الحير والبركة للواء وأهله المختلفي القومية، واللغة، والدين، ولا سيما وقدكانت المنافسة بين العائلات الموصلية شديدة، والتمسك بالتقاليد القديمة قوية.

في ضوء هذه الاوصاف من الاحساسات والاوضاع ، توجهت الى هدينة الموصل وكان في استقبالي عدد كبير من الوجوه والاشراف ورجال الدين فضلا عن كبار ضباط الجيش والموظفين . وعلى الرغم من اني كنت لا أحب أمثال هذه المظاهر ، فقد صافحت الجميع مصافحة ود وامتنان ، وشكرتهم على تجشمهم عناء الاستقبال ، وأبديت عواطفي نحوهم ونحو خدمة لوائهم بقدر ما يصل إليه جهدي ، ثم توجهت الى الدار المخصصة لسكني .

توجهت في اليوم التالي لوصولي الىالمدينة الى دارالحكومة فطفت على رؤساء الدوائر والموظفين أتفقد أحوالهم ، وأسلم عليهم في غرفهم . ثم عدت الى

مكتبي لمزاولة أعمالي. وقد انقضى الاسبوع الاول وأنا أتقبل التهاني المعتادة من قبل السراة والاشراف ورجال الدين، ثم اعادة الزيارة إليهم وشكرهم على شعورهم.

كان الرجل الذي يتولى منصب المشاور البريطاني في اللواء أنيقاً في ملبسه ، معجباً بنفسه ، واسع الاطلاع ، كثير الدربة ، يدعى المستر جاردين. وكان بين الحكام في المدينة نوري القاضي ، وجمال بابان ، كماكان تحسين العسكري مديراً للشرطة ، وجلال بابان قائمقاماً لقضاء دهوك ، ومصطفى العمري قائمقاماً لقضاء تل أعفر .. الخ . وكانت مؤسسات اللواء واسعة من محاكم جزاء وبداية واستثناف ، الى مديرية معارف ، فمديرية صحة فكمارك . . الخ. وكان فيها مستشفى ومدرسة ثانوية ، وأكثر من ثلاثين مدرسة بين متوسطة وابتدائية وأهلية ، للبنين والبنات ، كما كان فيها عدد من الجوامع والكنائس والاديرة. فان الموصل كانت قاعدة للنصرانية ، وتضم مختلف طوائفهم من كلدان ، وسريان ، وارثوذكس ، مضافاً الى البعثة البروتستانية التبشيرية . كل هذه كانت تجعل مهام المتصرف متعددة ومختلفة ومتشعّبة هذا فضلاً عن وجود المنطقة الكردية في اللواء ، والمنازعات القبلية التي تسبب المتاعب ، ومشاكل الحدود العراقية ــ السورية التي تتطلب اليقظة والحذر ، لثلا يقع ما يكسر صفو الامن. يضاف الى كل ما تقدم وجود لجنة الحدود الموفدة من قبل عصبة الامم لتثبيت الحدود بين تركية والعراق ، وضرورة اتصال المتصرف بها بين حين وآخر لتسهيل أعمالها ، وتأمين راحتها وتنقلاتها ، واتخاذكافة التدابير للحيلولة دون وقوع اعتداء عليها ، فضلاً عن لجنة الحدود المؤلفة وفق أحكام المادة الثالثة عشرة من المعاهدة العراقية ـــ التركية الموقعة في أنقرة في الحامس من حزيران ١٩٢٦ التي كانت تجتمع في كل ستة أشهر مرة في الموصل تحت رثاسة متصرف اللواء ، وأخرى في ماردين أو ديار بكر التركيتين برئاسة الولاة الاتراك.

### جولة في اللواء

قبل ان يحل موسم الامطار وتساقط الثلوج ، الذي كثيراً ما كان يؤدي الى انقطاع الطرق ، شرعت في أوائل أيلول في جولة تفقدية لاقضية دهوك ، وزاخو ، والعمادية ، وعقرة ، والزيبار ، مستصحباً معى مدير شرطة اللواء ، وقائممقام كل قضاء أفتشه ، للاطلاع على أحوال المنطقة ، ومعرفة حاجات الاهلين ، والاستماع الى مطالبهم ، ومعرفة تصرفات الموظفين وسلوكهم . وكانت هذه الجولة تتم في احايين كثيرة على ظهور الخيل والبغال بين الجبال الشاهقة ، والأودية العميقة . فلا طرق مزفتة ، ولا مسالك واضحة ، ولا مراكز للشرطة كثيرة لمحافظة الامن ، والضرب على أيدي قطاع الطرق . وكنت أدهش للمناظر الطبيعية الحلابة في عراقنا الحبيب ، وكثرة البساتين المثقلة بأنواع الفواكه والنقل. فهذه ان لم تكن تضاهي ، أجمــل مناطق الاصطياف في أوروباً ، فهي لا تقل عنها بهجة وحبوراً إلا" ان وسائل الاصطياف كانت بدائية، إن لم تكن معدومة ، خلافاً لما هي عليه اليوم من أحوال تغبط عليها حيث وفرت الحكومة فيها وسائل العمران والراحة بعد أن فتحت الطرق وزفتتها ، وأنارت الشوارع بالكهرباء، وسهلت الوصول إليها، ويسرت الاصطياف فيها وعلى كل فقد استغرقت هذه الجولة عشرة أيام، ومكنتني من الاطلاع على كل ما يجب الاطلاع عليه وشرعت في مزاولة مهمتى واداء واجبات وظیفیی .

اود أن أبدأ بذكر حادثة طريقة هي أول ما صادفته في عذا اللواء. فقاء جرت العادة أن تتبادل المذكرات الرسمية بين المتصرف والمشاور البريطاني لنقل الآراء والمقترحات وكيفية المعالجة، في القضايا المهمة. وفي احسد الاجتماعات بيبي وبين المشاور بادرني المومى اليه بالسؤال: هل شعرت بتبدل ظاهر في تحريري عنوانك في المذكرات التي أرفعها إليك؟ اجبته اني لا أهتم لمثل هذه الظواهر. فقال: جرت العادة بيني وبين اسلافك هنا ان أعنسون

المذكرات التي أبعث بها إلى المتصوف بكلمتي (سعادة المتصرف) ويعنون هو مذكراته إلي بكلمة (سعادة المشاور) وقد شعرت بأنك في مذكراتك المرفوعة إلي رفعت كلمة (السعادة) فرفعت الكلمة ذاتها من مذكراتي اليك بالمقابلة. قلت له: يجوز ان هذا التبدل لفت نظري لكني لم أهم به لأن مثل هذه الألقاب هي من مخلفات العهد التركي الزائل، التي لا يصح الاستمرار على الاخذ بها، واني أرجو لك السعادة الحقيقية في حياتك لا على الأوراق الرسمية. وأخيراً اتفقت واياه على أن نستعمل الرموز بل الكنايات في الأوراق المذكورة كأن يرمز بالحرفين (م ص للمتصرف) و (م ش للمشاور) و (م حلمحاسب) و (م ت لمدير التحرير) وهلم جرا.

كان اجتماع المشاور بي ، واتفاقه واياي على استعمال الرموز بدل الالقاب مسلياً وطريفاً ، وضع حداً للفخفخات ونحوها . وقد ذكرتني هذه الحادثة الطريفة بتلك التي جرت في الكوت مع الفارق بين الحادثتين فقد كانت حادثة الكوت تمس كرامة الحكومة ، بينما كانت حادثة الموصل مضحكة ومسلية .

### يزوران الموصل

زار الملك فيصل الاول مدينة الموصل في نيسان ١٩٢٦ فأستقبل استقبالاً من قبل رؤساء الدوائر والوجوه والاشراف ، بحسب العادة ، وأدت ثلة من الجيش التحية لجلالته ، وأقامت البلدية مأدبة غداء على شرفه ، وبعد أن أقام مدة قصيرة غادر المدينة مشيعاً بمثل ما استقبل به من الاجلال والاحترام ، دون أن يختلي بأحد ، أو تجري بينه وبيني محادثة خاصة خلال هذه الزيارة .

ثم زارها المعتمد السامي البريطاني السر هنري دوبس ليقف على أعمال الحنود، التي ذكرنا أمرها في صدر هذا الفصل، فرأيت من باب المجاملة أن أدعوه الى تناول طعام الغداء في داري في اليوم الثاني لوصوله، فكانت

المأدبة خاصة حضرها هو ومرافقه والمشاور وأنا . وكان المعتمد يتكلم العربية بأسلوب لا بأس به ولذا جرى الحديث في أثناء المأدبة بهذه اللغة بدون تكلف، ولم يتطرق أحدنا الى الامور السياسية أو الادارية .

# ناد للموظفين ومنتزه للأهلين

كانت الموصل مقرآ لقيادة الجيش للمنطقة الشمالية ، وكان لضباط الجيش ناد يرتادونه في أوقات الفراغ ، ويتناولون الطعام والمرطبات في حانوت تابع للنادي المخصص لهم ، فرأيت من الضروري أن أؤسس ناديا آخر للموظفين الملكيين ليرتاحوا فيه أوقات فراغهم ، اسوة باخوانهم العسكريين . وكانت في رأس الجسر ، جنوبي المدينة وعلى شاطئها الايمن ، قطعة أرض استملكتها البلدية فأقامت البناية المطلوبة عليها على نفقتها ثم أجرت البناية لتكون نادياً للموظفين وكانت بدلات الاشتراك في هذا النادي زهيدة وبحسب درجات الموظفين وهكذا أصبح للموظفين المدنيين ناد خاص بهم يرتادونه في عطلهم ، الموظفين فيه ساعات فراغهم ، ويتناولون فيه مرطباتهم ، وتخلصوا بذلك من المقاهي وارتياد المحلات التي لا تليق بهم .

وعلى الساحل الايسر من دجلة كانت قطعة أرض واسعة تمتد من رأس الجسر الى الناحية الشمالية منه . وكان مهندس البلدية أرشد العمري قد وضع خارطة لهذه القطعة لجعلها متنزها عاماً للمدينة (بارك) فلما أحطت علماً بذلك طلبت الى رئيس البلدية أن يعرب للمجلس البلدي عن رغبي ورجائي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم، فقرر المجلس رصد المبالغ اللازمة للتنفيذ في ميزانية البلدية ، والشروع في تطبيق الحارطة على الارض وتسويتها وغرسها . ولم يسعدني الحظ – مع الاسف – لوضع الحجر الاساسي لهذا المشروع الجليل ، ولكني علمت بأنه أصبح الآن أهم وأعظم متنزه في الشمال، عا فيه من متنزهات وقاعات للراحة والمطالعة ، وأشجار باسقة ونحو ذلك .

كنت في الخامسة والثلاثين من عمري يوم وصلت الى الموصل وتسلمت أمور اللواء فيها . وكان أسلافي الثلاثة (وهبي بك ، والد الدكتور صبيح الوهبي ، ورشيد الخوجه ، وعبد العزيز القصاب ) قد تجاوز كل منهم الخامسة والاربعين ، يوم تسلموا أمور هذا اللواء ، وكانت الطبقة المهيمنة على الوضع في المدينة تتكون من الآباء والاجداد من الذين تجاوزت أعسارهم الحمسين والستين فكان طبيعياً أن ينظر إلي هؤلاء باستغراب حين يلمسون الفارق الكبير في الاعمار وفي الذهنيات .

## أمور أخرى

كانت العادات القديمة والتقاليد البالية هي التي تسود هؤلاء الناس وهذه الاوساط. وكان أعضاء مجلس ادارة اللواء وأعضاء المجلس البلدي في المدينة من بقايا العهد العثماني الزائل. وقد بحثت كثيراً للتعرف على شباب البلد وحثه على الاسهام في خدمة الوطن فلم أجد غير اثنين أو ثلاثة أصبحوا فيما بعد نواباً في مجلس الامة. ولما وافي الاجل رئيس البلدية ، صعب على ايجاد رجل مفتح الذهنية ، عصري التفكير ، فيتولى رئاسة البلدية ، ويواكب متطلبات العصر ، حتى علمت أن لأحد أعضاء المجلس البلدي ولداً يدرس في أوروبا ففكرت في الاستفادة من مثل هذا الرجل الذي أقدم على ارسال ولده الى الحارج ليتابع دروسه وسط هذا الحضم من البشر. كان هذا الرجل الحاج حسين حديد، والد السيد محمد حديد الذي أصبح من الرجال البارزين، وقد وليته رئاسة البلدية الشاغرة بالوكالة فكنت موفقاً في هذه التولية اذ ساعدني كثيراً على تمشية بعض القضايا المهمة ، التي كنت أخشى أن تجابه بالمعارضة من قبل بقية الاعن سبيل المجلس واني أذكر فيما يلي بعض الامور العجيبة والقضايا الغريبة لا على سبيل المثال .

وددت الاطلاع على ميزانية البلدية عند إعدادها وقبل المصادقة عليها .

وجدت فيها اسجب العجاب وقد رجوت رئيس البلدية أن يجمع أعضاء المجلس لاحضر اجتماعه بنفسي وجدت :

١ فصل رسوم البلدية : اعفاءات لعدد من الناس والمؤسسات مخالفة
 اللقائسون .

٢ ــ اعفاء بعض الشخصيات من رسوم الماء والكهرباء .

٣ \_ غضُ النظر عن المطالبة ببعض الديون المتراكمة في ذمم بعض الشخصيات .

فسألت السادة الاعضاء عن السبب في سكوتهم عن هذه المخالفات ؟ فإذا بأجوبة واهية غير مقنعة ، ولا مستندة إلى مسوغ . فقلت لهم: لا يسوغ قانوناً إعفاء أي رجل أو أية مؤسسة — حتى وإن كانت حكومية — من رسوم الماء والكهرباء . فإن كان هناك مكلف معدم وغير متمكن من أداء هذه الرسوم ، فإن في الإمكان تخصيص إعانة له في فصل (إعانة الفقراء والمعوزين) وإذا كان المكلف مسجداً تابعاً إلى الأوقاف فإن على مديرية الأوقاف أن تنفع ما يترتب على مسجدها من هذه الرسوم ، وإذا كانت الممؤسسة الدينية وقف فعلى المتولى أن يسدد ذلك . أما المساجد التي لا وقف لها ولا متول فيجوز إعفاؤها قانوناً .

انتقلنا بعد ذلك إلى أسماء الذين يشملهم الإعفاء حتى إذا وصلنا إلى أحدهم ولا أود أن أذكر اسمه و أصاب أعضاء المجلس البلدي الوجوم وإذا بأحد الأعضاء يقول: ان لهذا الرجل منزلة دينية مرموقة بحيث تصعب مطالبته فلا بد من التجاوز عنه، فأجبته: سأتبرع أنا بدفع ما يترتب على هذه الشخصية الدينية من كيسي ، وإذا بالأعضاء يتقبلون مني هذا التبرع مع الشكر ، وكان في قرارة نفسي أن هذا المكلف إذا ما سمع بتبرعي هذا فسيعتبره ماساً بكرامته فيبادر إلى تسديد ما بذمته ، ولا سيما وانه غير محتاج وفي وضع مالي لا بأس فيبادر إلى تسديد ما بذمته ، ولا سيما وانه غير محتاج وفي وضع مالي لا بأس به ، ولكنه قبل التحدي من قبلي ، وصرت أدفع بالنيابة عنه حتى نقلت إلى لواء بغداد.

هذا ما كان يتعلق برسوم البلدية ، وأما ما كان يتعلق بالضرائب الحكومية ولا سيما ضريبة الأملاك منها ، فلهذه قصة أخرى لا تخلو من طرافة ولكنها مؤسفة في الوقت نفسه.

بينما كنت متجها إلى مقام المتصرفية ذات يوم إذ لفتت نظري امرأة جالسة على مدخل السراي مع طفليها الصغيرين ، فسألت الشرطي الحارس على الباب عن تنتظر هذه المرأة ؟ فقال انها تنتظر المتصرف لتعرض عليه ظلامة لهسا فأمرت بجلبها . فلما دخلت علي في مقامي الرسمي وعرضت أمرها ، علمت انها أرملة توفي بعلها وترك لها هذين الطفلين ، وان لديها ماكنة خياصة تستعين بها على توفير لقمة العيش لها ولطفليها ، وان دائرة الضريبة حجزت ماكنتها لقاء خمس ربيات تراكمت لها بذمتها عن ضريبة دار سكنها التي لا تملك غيرها . فدفعت إلى محاسبة اللواء المبلغ المتحقق بذمتها ، وطلبت إليها أن تعيد الماكنة إلى صاحبتها .

إن هذه القضية البسيطة حملتني على أن أستوضح من محاسبة اللواء عن بعض الأمور المالية المتعلقة بالضرائب فطلبت موافاتي بقائمة المدينين للحكومة برمتهم ، فلما جيء لي بهذه الفائمة ، وجدت أن معظم المدينين كانوا من وجوب المدينة وتجارها ، والمتمولين فيها ، فأصدرت أوامري إلى المحاسبة بوجوب تبليغ هؤلاء المدينين ليسددوا ما في ذممهم فوراً ، وأن يطبق قانون جباية الديون المستحقة بحق الجميع خلال المدة المنصوص عليها في القانون ، وهي عشرة أيام ، فإن أبوا ذلك تحجز أموالهم ثم ينذرون لمدة ٢٤ ساعة للتسديد فإن أصروا على الامتناع فيباع هذا المحجوز ، وتسدد الديون وقد انصاع معظم المدينين لهذه التدابير القانونية وامتنع أحد الذوات (ح.ع) عن هذا الانصياع فلم يهتم للتبليغ الأول ، وامتنع عن تسلم ورقة التبليغ للمرة الثانية ، وأهان الموظف المختص ، وطرده ، فطلبت إلى محاسبة اللواء أن تحجز أمواله بحسب أحكام القانون إذا امتنع عن التبلغ للمرة الثالثة ، كما أمرت مسدير الشرطة أن يرافق مأمور التبليغ أحد الموظفين ، وقد فهمت بعد ذلك مسن

محاسب اللواء أن الذات (ح.ع) لما رأى جدّية المطالبة وصرامة التدبير سلّم أمره إلى الله فدفع قسطاً من الدين الذي كان بذمته ، وطلب إمهاله إلى اليوم التالي ليسدّد الباتي .

كان لذيوع خبر هذه القضية بين الموصليين وقع عظيم في المدينة، ولا سيما بين المتنفذين ، فقد أصبح مفهوماً لدى الجميع أن الحكومة لا تفرّق بين فقير معدم ، وثري متنفّذ ، وأن الجميع سواسية في الحقوق وفي الواجبات ، وذلك على الرغم من الأثر المعكوس الذي حصل لي فقد أخذ الموتورون ينظمون الحملات الظالمة ضدّي ، ولكني خرجت في النتيجة منتصراً على الجميع ساطع الحبين .

## لجنة الحسلود

لما فرغت عصبة الأمم من تدقيق الحلاف بين العراق وتركية حول عائدية ولاية الموصل، والبت فيه في ضوء التقرير الذي أعدته لجنتها الحاصة السي أوفدتها إلى العراق لهذه الغاية في آخر عام ١٩٧٤م، قررت هذه العصبة نفسها تأليف لجنة ثانية لتخطيط الحدود بين العراق وتركية بعد أن قبل الطرفان بقرار لجنتها الأولى، وانتهى أمر هذه المشكلة التي شغلت الرأي العام ردحاً مسن الزمن. وكانت لجنة الحدود هذه مؤلفة من عراقيين، وأتراك، وانكليز، تحت رئاسة السيد (باتسلاين) النمسوي. ويوم تسلمت أمور اللواء، كانت اللجنة مواظبة على أداء واجباتها، وقد اتخذت الموصل مقرآ دائماً لها في القصر اللبخة من قبل الحزينة الملكية الحاصة.

كانت دائماً عمليات التخطيط تسير بصورة حسنة ومن دون أن تظهر أية مشكلات بين الجهات التي يهمها الأمر ، ولم يحدث بصورة مطلقة ما يكدر الأمن أو يقلق راحة الأعضاء ، وحين أشرفت أيام اشتغالي في هذا اللواء على سايتها ، كانت أعمال اللجنة على وشك الانتهاء أيضاً من إعداد التقارير ، ورسم

الحرائط اللازمة ، فرأيت من ضرورات المجاملة أن أقيم مأدبة عشاء على شرفها فكانت هذه المأدبة فرصة حسنة لتبادل الآراء والأحاديث ، ولا سيما بيني وبين رئيس اللجنة الذي كان مثقفاً ثقافة عالية ، وذا شخصية محترمة جداً. فلما تم نقلي إلى متصرفية لواء بغداد ، تلقيت منه رسالة طريفة باللغة الفرنسية هذا تعريبها:

لجنة تخطيط الحدود بين تركية والعراق ۲۲ أيلول ۱۹۲۷ م

#### سياي :

إن اللجنة ، بعد الانتهاء من أعمالها، كلفتني أن أقدم لحضرتكم إحساسات شكرانها الحالص تجاه جهودكم المبرورة التي مهدت السبيل أمامها لإنجاز مهمتها . وانا لنشكركم خاصة على ما قمتم به من الترتيبات في أمر تأمين منزل لنسا في الموصل ، وقد كان المنزل بديماً ومستكملاً لأسباب الراحة ، هذا وتفضلوا بقبول فائق احترامنا سيدي :

باسم اللجنة: الرئيس

إلى ناجي بك شوكت متصرف لواء بغداد : سراي حسن باشا

وكانت هناك لجنة أخرى تسمى بلجنة الحدود الدائمة ، قد تألفت بموجب المادة ١٣ من المعاهدة العراقية — البريطانية — التركية الموقع عليها في أنقرة في الحامس من حزيران سنة ١٩٢٦م ، وكان يمثل العراق في هذه اللجنة متصرف اللواء ، ومشاوره البريطاني ، وأحد ضباط الجيش أو الشرطة ، ويمثل تركية فيها والي ماردين أو ديار بكر ، مع قائد الجيش التركي في الولاية . وكانت اللجنة تجتمع في كل ستة أشهر بصورة دائمة مرة في العراق ، ومرة في تركية . وفي بحر المدة التي قضيتها في الموصل اجتمعت اللجنة مرتين : مرة في الموصل تحت رئاسة والي ماردين . الموصل تحت رئاسة والي ماردين . وكان من واجبات اللجنة الرئيسية النظر في الحوادث المخلة بالأمن التي تقع بين وآخر .

وفي أول اجتماع تم عفده في الموصل جرى استقبال أعضاء اللجنة من الحدود التركية ، وأنزلوا ضيوفاً على الحكومة العراقية في القصر المستأجر من قبل الحزينة الحاصة لنزول الملك فيه في أثناء زياراته للموصل . وكان لقائي بشخصيات تركية محترمة ، منذ وقوعي في الأسر سنة ١٩١٦م ، أول لقاء رسمي فكان من الطبيعي أن يكون الحديث بيبي وبين أعضاء الوفد التركي مشوباً بالحيطة والحنر ، ولكن ذلك زال مع مرور الأيام ، وأخذت الأحاديث الودية تجري بجراها الحسن ، ولا سيما بعد أن رأى رئيس الوفد المشار إليه اني أتكلم اللغة التركية بطلاقة لا تقل عن طلاقتهم ، لأني كنت درست في جامعة استانبول ، وتثقفت ثقافة تركية واسعة . وبعد أن استغرق اجتماع هذه اللجنة السوعاً كاملاً ، غادر الوفد إلى بلاده مشيعاً بالاحترام . وبعد ستة أشهر كان الاجتماع الثاني في (جزيرة ابن عر) في تركية ، وكان والي ماردين الذي حضر اجتماع الثاني أربعة أيام كانت الأحاديث خلالها على غاية من الود "هدا الاجتماع الثاني أربعة أيام كانت الأحاديث خلالها على غاية من الود" هدذا الاجتماع الثاني أربعة أيام كانت الأحاديث خلالها على غاية من الود" والصفاء ، وعدنا إلى الموصل مشيعين بالاحترام أيضاً .

# أسطورة القصر الملكي

لم يكن في الموصل قصر ملكي بالمعنى المقصود بالقصور الملكية ، بل كل ما كان فيها دار قديمة تمتلكها إحدى العائلات الموصلية المعروفة ، وقد استأجرتها الخزينة الملكية الحاصة من هذه العائلة تحت إشراف متصرفية اللواء لينزل فيها الملك فيصل الأول كلما قام بزيارة لهذا اللواء . وقد اتخذت هذه الدار مقراً للجنة تخطيط الحدود العراقية – التركية ، ومسكناً لإقامة أعضاء اللجنة . كما كانت متصرفية اللواء تخصصها لإقامة أعضاء الوفد التركي في اللجنة المذكورة . لهذا لم أر مانعاً من إعطاء موافقتي الحاصة الأولية على طلب مديرية معارف منطقة الموصل لإجراء الامتحان لطلاب المدرسة الثانوية في مديرية معارف منطقة الموصل لإجراء الامتحان لطلاب المدرسة الثانوية في

القصر – موضوع البحث – تمهيداً لوصول موافقة الخزينة الخاصة ، كما هو صريح هامش الموافقة وهذا نصه :

العـــدد : ۲۸۸۹ التاریخ ۲ حزیران ۱۹۲۷م متصرفية لواء الموصل

إلى - مدير معارف منطقة الموصل

بالإشارة لكتابكم المؤرّخ ٤ حزيران ١٩٢٧م رقم ١٠٧٩ ونظراً لاحتياجكم لبناية القصر الملكي لمدة موقتة لإجراء امتحان المدرسة الثانوية فيه ، لتعسّر إجراء امتحان مدرستي الثانوية والحضرية في بنايتهما المشتركة في وقت واحد ، فأنا نوافق على إجراء الامتحان في القصر المذكور ..

متصرف لواء الموصل: ناجي شوكت

صورة إلى ... ناظر الخزينة الحاصة ... لتأييد الموافقة على ذلك خدمة للمعارف .

صورة إلى – يحيى أنوركاتب الضريبة لمقابلة مدير المعارف ، والاتفاق على ما يجبعمله وعليكم حفظ الأثاث في غرفة مغلوقة .

## سحب يدي عن العمل

وبينما كنت في انتظار الموافقة النهائية من ناظر الخزينة المذكورة ، فوجئت بعد عودتي من دار الحكومة إلى داري ، وتناول طعام الغداء في يوم الم ١٩٢٧م ، بالحادم لينقل إلي رغبة مدير تحرير اللواء في مقابلتي ، وقد دخل غرفة الاستقبال فعلا . ولما جئت إلى هذه الغرفة وجدت مدير التحرير يمسك بيده على ورقة وعيناه مغرورقتان بالدموع وهو يقول : ان لديه خبراً سيئاً من بغداد . فحسبت أن أحداً من أفراد عائلتي قد توفي ، ولكنه

أضاف أن لديه برقية مستعجلة من وزارة الداخلية وهي تمسني شخصياً. فلما أخذت البرقية من يده وقرأتها مرة ومرتين ، أصابني الوجوم والذهول ، ولكني ضبطت أعصابي وأخذتني العزة بالنفس .

کانت البرقیة رمزیة تحمل رقم ۸۸۵۳ وتاریخ ۱۸ – ۲ – ۱۹۲۷م ، وتقـــول :

متصرف الموصل

تصديقكم على إجازة مدير المعارف لإشغال القصر الملكي المخصص لسكن صاحب الجلالة هناك بدون مراجعة أولي الشأن ، يعتبر تجاوزاً لحدود وظيفتكم ، وجرأة في عدم الاكتراث بأموركهذه ، وتصرفاً لا يقبل التساهل لذلك قررنا سحب يدكم حالاً من وظيفتكم الحالية فيجب أن تودعوا أمور اللواء إلى قائمقام المركز وتتوجهوا للعاصمة .

وزير الداخلية : رشيد عالي

لم تكن التهمة التي ورد ذكرها في هذه البرقية صحيحة ، ولا كانت القضية — من حيث الأساس — كما صورتها البرقية ، لهذا قررت الثأر لكرامتي وكيل الصاع صاعين إذا ما وصلت إلى بغداد ووقفت على جلية الأمر . فطلبت إلى مدير التحرير أن يخبر قائممقام المركز بأني أنتظره في داري ، فلما حصر ، أحطته علماً بالموضوع ، وأصلعته على برقية وزير الداخلية الرمزية ، وسلمت إليه إدارة اللواء ، ثم جمعت بمساعدة الأهل ما أحتاج إليه من ألبسة ولوازم خفيفة ، وقررت مغادرة المدينة صباح اليوم التالي ١٩ حزيران ، وإذا بنخبة متازة من ذوي الشهامة واللطف يحضرون لتوديعي ، ويظهرون أسفهم لهذه الحادثة . وكان في مقدمة هؤلاء الحاج حسين حديد وكيل رئيس البلدية ، ومصطفى الصابونجي ، وجمال بابان ، ومدير التحرير ، فشكرت لمؤلاء عواطفهم وكرم خلقهم ، وتوجهت إلى العاصمة تواً في مساء اليوم نفسه .

لم أتحمل الإهانة التي لحقتني بهذه البرقية ، ولم أشأ الصبر على هـــذا

العدوان المفاجىء ، فأعددت رداً قاسياً توجهت به إلى مقر الوزارة في صباح العشرين من حزيران وسلّمته إلى سكرتير الوزارة يداً بيد ، دون أن أطلب مقابلة الوزير وهو يومئذ السيد رشيد عالي الكيلاني ، الذي خضع إلى مشيئة البلاط دون أن يتعمق في درس الموضوع ويكتشف أهدافه . ولما كان هذا الرد على جانب من الأهمية فقد رأيت من الضروري إثباته هنا ، ولا سيما بعد أن وجهت صورة منه إلى رئيس مجلس الوزراء ، وهو يومئذ السيد جعفر العسكري ، وهذا نص الكتاب :

بغداد ۲۰ حزیران ۱۹۲۷م

وزير الداخلية

امتثالاً لما جاء في برقيتكم الرمزية المرقمة ٨٨٥٣ والمؤرخة ١٨ – ٦ – ١٩ العاصمة . فأود إذن أن أبدي لكم بأني لم أكن قد تجاوزت حدود وظيفي بصورة ما ، ولا يمكن أن يكون على جرأة وعدم اكتراث في أمر عظميم . واعتبر ذنباً لا يقبل التساهل ، إذ أن القصر المستأجر على حساب الميزانية الحاصة في الموصل لا يعد خاصاً بسكنى صاحب الجلالة ، بل هو خال ليس فيه سوى بعض أثاث بالية تعود للحكومة كانت قد ابتيعت من أجل لجنة عصبة الأمم عند زيارتها الموصل . وهذا القصر لم يكن يوماً ما منيعاً لهذه اللمرجة . إذ كان قد أشغل من قبل المتصرف السابق كدار للسكن ، وأشغل من قبل لجان الحدود المختلفة . ويفهم من هذا أن صاحب الجلالة لا يمانع في إشغال القصر من قبل ضيوفه عندما لا يحتاج إليه جلالته فكم بالحري إذا استضيف في هذا القصر لبضعة أيام تلاميذ المدارس ، وهم نواة المستقبل وعصارة حياة الأمسة العسراقية .

ومع كل هذا ان الأمر المعطى من قبلي إلى مدير المعارف لم يكن قطعياً لأني أرسلت صورة من الكتاب إلى ناظر الخزينة الحاصة لاستحصال موافقته النهائية التي لم تمنح بتاتاً . فالقصر لم يشغل ، والأمر لم ينفذ بالفعل .

ما كان ليدور بخلدي البتة أن عملي هذا سيعد تجاوزاً لحدود الوظيفة ، وجرأة في عدم الاكتراث في أمور لا أعرف كيف أفسر وأعلل تعظيمكم إياها ، رغم ما فيها من بساطة . إني كنت واثقاً ولن أزال راغباً في أن أكون مقتنعاً بأن صاحب الجلالة الذي لا يزال يساعد المدارس والمعارف بأنواع التبرعات وشي الإنعامات ، شأن الملوك ، لو علم بالأمر لأمر بتقديم القصر المشار إليه إلى التلاميذ ليس لإجراء امتحانهم فيه وحسب ، بل لتركه للمعارف بتاتاً ، ولكان استصوب موافقي المبدئية إذ كنت مفكراً بأنها ستكون وفق رغائب جلالته .

وبعد كل هذا يا معالي الوزير ، هب أني أخطأت بعملي هذا ، رغم ما فيه من حسن نية ، ورغم طلبي موافقة ناظر الخزينة الخاصة فهل يجوز أن يعد هذا العمل أمراً خطيراً يستوجب سحب يد متصرف من وظيفته ؟ فما هي إذا النسبة بين عمل مثل هذا وبين المسائل التي تستوجب سحب يد الموظف لأمور شائنة ؟ أفلمثل هذا السبب تسحب يد متصرف من أكبر وأهم لواء في العراق ، وفي اللواء أمور خطيرة تتعلق بحياة البلاد والأمن العام ، كتخطيط الحدود العراقية ــ التركية ، ومسألة رحيل الكواچر ، وحركات بارزان ، الخ .. الخ . وعلى كل لست أخال وجدانكم غير مضطرب من هذه المعاملة .

إن الرجل الذي سحبتم يده من وظيفته في ظروف خاصة ومهمة تتعلق بحياة البلاد في أهم لواء في العراق جبينه ناصع، وأعماله وخدماته ، سواء كان في هذا اللواء أو في غير خدمة حكومية واضحة ومسجلة في قيود وزارتكم . أهكذا يلطق الموظف الذي ضحتى براحته ، وأيد سطوة الحكومة في اللواء ، وبدأ بالإعمار وتأمين الأمن ، والضرب على أيدي الحونة والمنافقين ؟ أهكذا يشجم الموظف الذي أحسن تمثيل حكومته في مؤتمرين مهمين ، وأدى يشجم الموظف الذي أحسن تمثيل حكومته في مؤتمرين مهمين ، وأدى خدمات إن لم تقدر وها أنتم فلا بد أن يقدرها سواكم كما أنها لا تلبث أن تقدر من قبل الأمة .

يا معالي الوزير ! إني لست من الموظفين الذين يتمسكون بوظائفهــم ،

فإن لي شرفاً شخصياً يمنعني من أن أكون ممسوس الكرامة . ولكن الشيء المؤلم والمؤسف هو أن العراق لا يزال يحكم بدون قوانين ، وحالة الموظفين فوضى ، إذ أنهم يعاملون بمعاملات لم تجر في القرون الوسطى ، ولا في زمن الحكم البائد .

فكيف إذن هي حالة الموظفين الصغار إذا كانت هذه حالة الموظفين الكبار؟ تلعب بهم الأهواء، وتتقاذفهم الأيدي التي لا يمكن أن تتشرف بعملها هذا لما فيه من جور. اني أعهد فيكم نزاهة ووجداناً سليماً، وشهامة عربية وشباباً منوراً، أفليست هذه المعاملة مما تخيب الظن؟

لست حريصاً على الكراسي ، ولست متهالكاً عليها ، ولا متبصبصاً ، ولكني وجدت هذه الضربة تحط من كرامتي . لذلك أطلب منكم ، محافظة شرفي ، وإعادة اعتباري ، وتضمين أضراري . وأناشدكم الله باسم الإنسانية أن لا تدعوا الموظفين ألعوبة في الأيدي في عصر الدستور والحرية . فإننا نعيش في عصر العشرين ، ولكل شخص وجائب وحقوق يجب احترامها . وبصفتي عربياً خدمت القضية العربية أيام الثورة العظمى ، وبصفتي عراقياً خدمت بلادي حسب طاقتي واجتهادي ، أتقدم وأطالب الحكومة بشدة بألا تجعل موظفيها ، وهم الأيدي العاملة ، ألعوبة . فالدهر قلب يا معالي الوزير ، فاتقوا الله يا من تتولون شؤون هذه الأمه ، ولا تحيدوا عما يوحيه إليكم وجدانكم .

إني لن أتنازل عن حقي وطلب إعادة شرفي ، ما زالت في البلاد أمة لها روح ، وما زالت أمامنا سلطات عليسا لا تمشي وراء الأهواء ، وما زلت أنا شاباً من أبناء هذه البلاد يشعر أن من واجبه أن يخدم بلاده ويحول دون وقوح المظالم والتعديات فيها .

ناجى شوكت

صورة إلى – رياسة الوزراء

# أثر احتجاجي في الأوساط

كان لتقديمي هذا الاحتجاج بهذه اللهجة الشديدة دوي في الأوساط بعد أن علم أمره وشاع خبره ، وقد زارني في داري بعض الأصدقاء ، وأسروا إلي أن أطلب مقابلة الملك وألتمس المغفرة منه والصفح عن ذنبي ليأمر بإعادتي إلى الحدمة ، ولكني رفضت ذلك رفضاً باتاً على أساس اني لم أرتكب جرماً يستحق مثل هذه الإهانة ولم آت بعمل يستلزم مثل هذا الإجراء ، وأن الذي وشي ضدي لدى مقام الملك يجب أن يفهم أن في البلاد أناساً لا يتحملون الضيم ولا يطاطأون الرأس للباطل . وكنت أقصد بذلك السيد صفوت العواء ناظر الخزينة الملكية الخاصة الذي كانت له كريمة مخطوبة إلى السيد توفيق المفني ناظر المزرعة الملكية الذي تسبب في غرق بغداد قبل عامين فأمرت بتوقيفه وإجراء التحقيق ضده بحسب المصلحة التي قضتها ظروف الغرق والأضرار البليغة التي لحقت بالتجار والأهلين .

# مقابلتي للمعتمد السامي

بقي أمر الاحتجاج الذي قدمته الى وزارة الداخلية حديث المجالس واذا بمعاون مستشار وزارة الداخلية المستر ادمونس يتصل بي ، ويعرب عن رغبة المعتمد السامي في مقابلتي فاذا لم أر مانعاً من ذلك فانه سيحدد لي وقت المقابلة ومحلها ، فكان من الطبيعي أن أرد على هذا التكليف بالموافقة ولا سيما وانها ستتبح لي فرصة عرض القضية على حقيقتها .

توجهت الى دار الاعتماد بجانب الكرخ لمقابلة المعتمد في الوقت الذي تحدد فوجدت في انتظاري أحد المرافقين حيث استصحبني الى مكتب المعتمد تواً فتلقاني هذا مسلماً ومصافحاً ثم أجلسني وقدم إلى سيكارة وقال انه يتذكر اجتماعنا في الموصل قبل فترة من الزمن ، وانه تناول طعام الغداء على مائدتي ،

وانه رغب أن يجتمع بي الآن ليعرف الاسباب التي أدت الى سحب يدي من متصرفية الموصل لانه سمع ان في حاشية البلاط من يحمل حزازات قديمة وأراد أن ينتقم منى بالوقيعة بيني وبين الملك . كما قال انه سمع اني كنت من قبل من عبذي النظام الجمهوري للعراق فأجبته في الحال : انبي جمهوري النزعة منذ كنت أتلقى علومي في جامعة استانبول ولكن بعد أن تمت البيعة للملك فيصل الاول لم تصدر مني أية بادرة تدل على اني ضد نظام الحكم الملكي القائم ، أو ضد الملك شخصياً ، وان في البلاط \_ في الحقيقة \_ من لهم حزازات قديمة معى (وقد أوضحت للمعتمد قضية تسبب توفيق المفتى مدير المزرعة الملكية في غرق بغداد ، وتوقيفي اياه على الرغم من اني كنت أعلم بأنه خطب احدى كريمات مدير الخزينة الحاصة )كذلك شرحت للمعتمد قضية موافقتي على اجراء امتحان طلبة ثانوية الموصل في القصر المستأجر للملك ، وان هذه الموافقة كانت مبدئية وليست نهائية ، وان هذه الدار المستأجرة سبق ان أشغلت من قبل رئيس وأعضاء لجنة تخطيط الحدود بين تركية والعراق دون استثذان من أية جهة فسرّ المعتمد بهذه الايضاحات وشكرني على ذلك واعتذر عما اذا كان قد سبب لي ازعاجاً في هذه المقابلة ثم ودعني مسلماً ومصافحاً حتى باب غرفته وقد استغرقت المقابلة زهاء نصف الساعة .

ومما تجدر الاشارة اليه ان السرهنري دوبس لم يكن انكليزياً خالصاً بل كان ايرلندياً.

# مقابلتي لرئيس الوزراء

أعرب السيد جعفر العسكري رئيس الوزراء عن رغبته في الاستماع الى ظلامتي ، بعد أن اطلع على رسالتي ، فاستدعاني الى مكتبه في الوقت المحدد، واستقبلني بمرحه المعروف ، وابتسامته الدائمة ، وتهكمه الذي يعرفه أصدقاؤه ثم قال – رحمه الله – انه اطلع على كتابي شديد اللهجة الذي وجهته الى وزير

الداخلية وأرسلت بنسخة منه اليه ، وانه فهم الموضوع على حقيقته ، وانسه يعطيني بعض الحق في ما عملته ، إلا انه يستغرب من وجود عبارة (اني لن أتنازل عن حقي وطلب اعادة شرفي ما زالت في البلاد أمة لها روح ، وما زالت أمامنا سلطات عليا لا تمشي وراء الاهواء ) في كتابي الى وزير الداخلية لان بعض الجهات في البلاط – التي تعرفها جيداً – فسرت كلمتي سلطات عليا بالمعتمد السامي . فأجبته في الحال : اذا كانت هاتان الكلمتان قد فسرتا بالمعتمد السامي من قبل من أعرفهم أنا وتعرفهم أنت فلهم أن يفسروها كما يرغبون ، وكما توحي به مصالحهم ، فهم أدرى بحقيقة سلطة المعتمد على البلاد وعلى البلاط . ولكني لم أكن لاقصد هذا المعنى بصورة مطلقة ، وانما قصدت الرأي العام وأقصد الشعب العراقي الذي لولاه لما كان للملك فيصل أن يصبح ملكاً على العراق .

كنت من المعجبين بصفاء سريرة السيد العسكري، وطيبة قلبه، وحبه الدائم لعمل الحير، ولذا فأني لم أتأخر عن النزول على طلبه حين أعرب عن رغبته في أن أبعث الى رئاسة الوزراء كتاباً ملحقاً للكتاب شديد اللهجة الموجه الى وزير الداخلية على أن يكون خفيف اللهجة، سامي الهدف، بغية التمهيد لانهاء هذه الازمة فبعثت اليه بهذا الكتاب.

فخامة رئيس الوزراء

في ٢٠ حزيران قدمت لفخامتكم كتاباً بينت فيه كيف ان الاسباب الي أوجبت سحب يدي من متصرفية الموصل هي ليست كما تلقيتها في باديء الامر ، ولا أشك الآن من انه قد حصلت لديكم قناعة بأن الما ألة كانت بسبطة ومبنية على حسن نية . كما اني لا أشك ولا زلت قانعاً وسأبقى واثقاً مسن ان صاحب الجلالة مولاي الملك المعظم هو الاب الشفوق لعموم الموظفين ، ولا سيما أنا عبده الحاضع الذي خدمت بدمي تحت لوائه المحبوب في الثورة العربية العظمى في الحجاز ، ابنه البار وخادمه المطيع لا يمكن أن أعمل عملا خلاف رضاء جلالته واني حاضر أن أناقشكم عن جميع ما سمعتم به من بعض

المغرضين عني لتعلموا وتتيقنوا من الإغايبي الوحيدة كانت ولا تزال هي خدمة مليكي المعظم وبلادي بكل صدق واخلاص. فقد مضى يا صاحب الفخامة على سحب يدي من متصرفية الموصل ما ينوف على الاربعين يوماً وانا أنتظر النتيجة والقرار النهائي ، الذي أنا واثق من انه سيكون برهاناً ساطعاً على عطف وتوجه مولاي صاحب الجلالة ، وعلى ان حكومته دستورية ديمقراطية بمعنى الكلمة . وختاماً أرجو قبول فائق الاحترام .

المخلص: ناجى شوكت

# مقابلتي لجلالة الملك

بعد تقديمي الكتاب الثاني – المثبت نصه أعلاه – الى رئيس الوزراء بثلاثة أيام ، اتصل بي المرافق السيد تحسين قدري قائلاً : ان صاحب الجلالة أمره أن يتصل بي ، وينقل الي ّرغبة جلالته في الاجتماع بي . ثم سألني عما اذا كان تحديد الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالي يكون موافقاً لي ؟ فأجبته بالإيجاب وكنت قبل هذا رفضت نصح الاصدقاء والمعارف المستمر لاطلب أنا هذه المقابلة ، وأطلب العفو من صاحب العرش .

ذهبت الى البلاط الملكي في الوقت المعين ، وكان الملك قد فرغ من مقابلة زوّاره ، فأستصحبني السيد تحسين الى غرفة جلالته ، فرأيته واقفاً أمام منضدته وهو يقلب بين الاوراق ، فلما لمحني منحنياً للسلام عليه أخذ بيدي وقال : تعال لنترك هذا المقام الرسمي ، ونذهب الى دائرتي الحاصة . وهنا جلس جلالته وأجلسني الى جواره ، وشرع في حديثه قائلاً :

اني سمعت كثيراً من الاقاويل عنك. سمعت انك جمهوري النزعة ، وانك كنت من المعارضين لفكرة الملكية على الرغم من انك كنت موظفاً في الحكومة. وقيل لي أثناء غرق بغداد قبل عامين انك قصدت الاساءة إلي " بتوقيفك مدير مزرعي ، وأخيراً تجرأت على بالسماح لطلاب ثانوية الموصل باحتلال القصر الملكي مما اضطرني الى أن أطلب من الحكومة معاقبتك بفصلك من الحدمة . وقد وددت الآن أن أسأل منك مباشرة عن الاسباب التي حملتك على الاتيان بكل ما ذكرت ؟

أجبت صاحب الجلالة على الفور قائلاً :

سيدي : ان كوني جمهوري النزعة لا يعني بأني ضد جلالتك. لقد درست في جامعة استانبول ، واعتنقت هذا المبدأ منذكنت طالباً في كلية الحقوق في الجامعة المذكورة ، ودرست تاريخ العرب والاسلام وآل عثمان ، وتاريخ أوربا وملوكها ، كنت أقرأ مثلاً ان ملكاً عظيماً خدم بلاده بكل ما أوتي به من حب واخلاص حتى أوصل شعبه الى مراقي الفلاح فان مات وخلف صبياً طائشاً نزقاً شبه مجنون ، أنزل ولي عهده ذلك الشعب من قمة مجده الى حضيض الشقاء والتدهور ، لأنه حل محل أبيه بالوراثة . أما ما يتعلق بجلالتكم فقد أصبحتم الملك الشرعي على هذه البلاد بحكم الاستفتاء الذي تم ، وارتضاكم العراقيون ملكاً دستورياً ديمقراطياً ، فهل من المعقول أن أتصدى لجلالتكم أو أفكر في الاساءة الى مقامكم ؟ وأما قضية توقيف مدير مزرعتكم ــ يا صاحب الجلالة ــ فأني كنت أعتقد انكم ستقدرون عملي ، وتكافؤني على الحزم الذي اتخذته تجاهه، وتأمرو بفصله من عمله فوراً، بعد أن َثبت تسببه في نكبة البلاد وذلك بفتحه بوابات القنطرة لسقي مزرعة القطن الخاصة بجلالتكم لاني فكرت ــ وأنا المتصرف المسؤول ــ اني اذا لم اتخذ مثل هذا الموقف الحازم فستتعرض الحكومة الى تقولات وانتقادات لا يسلم العرش من شظاياها . وأما قضية سماحي لطلاب ثانوية الموصل باجراء امتحانهم في القصر الملكي فقد بحثتها باسهاب في كتابي المرفوع الى وزارة الداخلية، وأخشى أن يكون هذا الكتاب قد أخفي عن جلالتكم بقصد، وها أنذا أقدم صورة من كل من الكتابين الاول والثاني . ولما لم يبق ً لدي ما أقول قال جلالته :

طيب يا ناجي لننسى كل ما حدث فهل تبايعني الآن وتؤدي اليمين أمامي بأنك ستكون صادقاً لي وعضواً مفيداً في خدمة بلادك وأمتك ؟ ولا سيما وان

البلاد بحاجة ماسة الى أمثالك من الشباب المثقف ثقافة عالية ؟ أجبته انني أبايعك بصدق واخلاص ، طالما أنت سيد البلاد تسعى لتوطيد استقلالها ورفاه شعبها وتأمين الرخاء والعدل بين أبنائها .

وبهذا القدر من الجواب انتهى الحديث واذا بالحادم يقول لجلالة الملك: ان الغذاء جاهز فيأخذني جلالته الى المائدة ونتناول الطعام سوية ، ولم يكن أحد غيرنا على المائدة . وعلى أثر ذلك صدرت الارادة الملكية في الرابع من آب ١٩٢٧ باعادة تعييني متصرفاً للواء بغداد إذ لم يكن من اللياقة والحكمة أن أعود الى الموصل .

وتأبى الصدف الا أن يموت الملك فيصل موته المفاجىء في ليلة الثامن من أيلول سنة ١٩٣٣ فيتولى العرش ولي عهده الامير غازي – بحكم الوراثة – ثم يقتل هذا الملك في الرابع من نيسان سنة ١٩٣٩ في الحادثة التي سأشرحها فيما بعد ، فيتولى الامير عبد الاله ، نجل الملك علي ، الوصاية على الملك فيصل الثاني الطفل ، حفيد فيصل الاول ونجل الملك غازي القتيل ، فيسير بالبلاد برعونة وخفة سببتا ضياع العرش ، وانتهاء حكم الهاشميين في العراق بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ وقيام نظام الحكم الجمهوري في البلاد .

## مراسلات خطيرة

بعد مرور خمسين سنة على هذه الحادثة الغريبة في بابها ، قرر السيد عبد الرزاق الحسي صاحب المؤلفات الكثيرة – والسيد الحسي يزورني في كل اسبوع منذ ٢٥ سنة – قرر أن يعيد طبع كتابه (تاريخ العراق السياسي الحديث) طبعة ثالثة موسعة ومزيدة ، وقدم طلباً رسمياً للسماح له بمراجعة ملفات البلاط الملكي وسائر المخابرات المهمة التي يضمها (المركز الوطني لحفظ الوثائق) وقد حصل على الاجازة الرسمية لتحقيق غرضه فعثر – في ضمن ما عثر عليه – على الوثائق الست الآتية أنشرها كحقيقة تاريخية لا لبس فيها ولا غموض .

١ ً – كتاب المتصرفية الى مديرية المعارف

الرقم – ۲۸۸۶ التاریخ ۲ – ۲ – ۱۹۲۷

مديرية معارف منطقة الموصل

بالاشارة الى كتابكم المؤرخ ٤ حزيران ١٩٢٧ رقم ١٠٧٩. ونظــراً لاحتياجكم لبناية القصر الملكي لمدة موقتة لاجراء امتحان الدراسة الثانوية فيه ، لتعسّر اجراء امتحان مدرستي الثانوية والخضرية في بنايتهما المشركة في وقت واحد ، فأنا نوافق على اجراء الامتحان في القصر المذكور .

ناجي شوكت : متصرف لواء الموصل

٢" ــ كتاب رئيس الديوان الملكى الى رئاسة الوزراء.

سري وشخصي

بغداد في ١٥ حزيران ١٩٢٧ فخامة رئيس مجلس الوزراء

أمرت أن أقدم إلى فخامتكم في طيه صورة من كتاب أرسله متصرف الموصل الى مدير المعارف لاطلاعكم عليه .

ان حضرة صاحب الجلالة يعتبر ان موافقة المتصرف على احتلال القصر الملكي دليل على عدم مبالاته ، وتصرّف منه لا يقبل التساهل .وكذلك فجلالته لا يسعه أن ينظر اليه بعد الآن كمثل لحكومته ، ويعتبر وظيفته منتهية اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

التوقيع : رسّم حيدر

٣ ً \_ كتاب رئيس الوزراء الى وزارة الداخلية :

ديوان مجلس الوزراء في ١٦ – ٦ – ١٩٢٧ رقم ٢٣٤٠ سري

معالي وزير الداخلية

بعد التحسية:

بلغني ان متصرف الموصل قد تصدى لعمل خطير ، خارج عن سلطته ، وذلك انه أجاز لمدير معارف منطقة الموصل باشغال القصر الحاص بسكن صاحب الجلالة في الموصل ، بدون مراجعة أولي الشأن في الامر واستحصال موافقتهم على ذلك . ولما كان هذا العمل مخالفاً للاصول ، ودليلاً على تجاوز المتصرف حدود وظيفته ، وعلى جرأته المتناهية في عدم الاكتراث بالامور ، أرى انه من الضروري سحب يده من الوظيفة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه في بغداد . فأرجو أن تنظروا في هذا الامر وتعرفوني بالنتيجة بالسرعة الممكنة . اقبلوا فائق الاحترام .

جعفر العسكري

٤" - كتاب رئيس الوزراء الى الملك:

بغداد في ٧٥ تموز ١٩٢٧ الرقـــم ٢٨٤٨

سيدي صاحب الجلالة:

راجعني ناجي بك شوكت باسطاً أصدق البراهين وأقوى الادلة على حسن نيته ، وشديد اخلاصه وتفانيه في خدمة حكومة جلالتكم . وشجعي حلم جلالتكم الابوي على الاعراب عن قناعتي التامة بأن سلوك المومى اليه كان مبنياً على نيته الحسنة ، واخلاصه الصادق . فهذه العقيدة الراسخة أبسطها أمام مولاي صاحب الجلالة المعظم ، وأنا أنتظر الارادة المطاعة في ما ينبغي أن أعمله في هذا الشأن .

عبد جلالتكم المخلص : جعفر العسكري

ه - كتاب الملك الى المعتمد البريطاني:

بغداد ــ ۳۰ حزيران ۱۹۲۷ الرقم ۱ ــ ۲ ــ ۷ ــ ۳٦٦

أرسل الى فخامتكم في طيه صورة كتاب متصرف الموصل الى وزير الداخلية ، ومن مطالعته تتبينون حقيقة الموقف. اني أقدر آراء فخامتكم السديدة بصدد هذه المسألة حق قدرها . وكما أخبرتكم في اجتماعنا الاخير لا أحب أن أحرمه من خدمة الحكومة . ولكن حفظاً لروح الانقياد والانضباط بين الموظفين ، لا أرى في الوقت الحاضر مندوحة من سؤال مجلس الوزراء أن ينهي وظيفته حالاً . على اني سأنظر -كما بينت لفخامتكم - عند أول فرصة في كيفية الاستفادة من خدماته مجدداً .

فيصــل

٦ - كتاب المعتمد الى الملك:

بغداد حزيران ١٩٢٧

دار الاعتماد

يا صاحب الجلالة

عند مثولي في حضرتكم يوم ٢٥ حزيران ١٩٢٧ تقدمت الى جلالتكم بمعروضات حارة فيما يتعلق بقضية ناجي بك آل شوكت باشا متصرف الموصل الذي أقصاه وزير الداخلية عن وظيفته في الموصل ، بناء على ايعاز من جلالتكم وذلك بسبب سماحه لمدير المعارف باستعمال منزل جلالتكم في الموصل لاجل الامتحانات المدرسية ، من دون أن يعرض الامر على جلالتكم مقدماً ، فتفضلم جلالتكم وبينتم انه قبل الحكم فيما اذاكان من الممكن العفو عن ناجي بك واعادته الى وظيفته ، يجب أن تدققوا كتاب الاحتجاج على ما عومل به ، الذي كان قد وجهه الى وزير الداخلية عند وصوله الى بغداد ، وقلتم جلالتكم انه كان قد وجهه الى وزير الداخلية عند وصوله الى بغداد ، وقلتم جلالتكم انه كان قد بلغكم ان ناجي بك قد استعمل بعض عبارة كعبارة و الاحتجاج

لدى سلطة أعلى ، التي يتراءى لي الها تدل على ان المومى اليه ظن ان له حق الاحتجاج لدى المعتمد السامي من فوق رأس حكومة جلالتكم . وبينتم أنه اذا كان ناجي بك قد استعمل مثل هذه العبارة ، وقصد بها أن يفهم ان للمعتمد السامي الحق باعادته الى وظيفته فيستحيل العفو عنه واعادته الى الوظيفة ، لأن ذلك مما يؤثر تأثيراً قاضياً على هيبة جلالتكم وهيبة الحكومة العراقية . فرجوت من جلالتكم أن لا تتصلب في هذه النقطة ثم عرضت أولاً انه من الامــور البعيدة الاحتمال للغاية أن يلمّح ناجي بك – وهو معروف بأنه من الوطنيين العراقيين المتطرفين نوعاً \_ في حالة من الاحوال الى الاحتجاج لدى الحكومة البريطانية أو المعتمد السامي ، وهو الذي امتنع طيلة مدة خدمته عن أن يكون له علاقة ما بهما . وبالفعل انه ـ على ما أتذكر ـ لم يقم بزيارة واحدة لدار الاعتماد زيارة المجاملة المعتادة لماكان متصرفاً ببغداد . وثانياً رجوت مـــن جلالتكم أن تتأمل في ان الشخص الذي يعتبر انه قد أسيء اليه كثيراً ما يسمح لنفسه أن تطوّح بها العواطف ، وأن يسطر أموراً يأسف فيما بعد من أجلها . ثم أبديت انه لا يمكن أن يؤول الى غير الزيادة في شرف وفضل جلالتكم اذا تعطفتم بغض النظر عن أية مدة في البيان ، أو خطأ في التعبير قد يكون ورد في احتجاج ناجي بك ، وقلت اني على كل حال متيقن من ان الرأي لن يكون في جانب جلالتكم اذا أصر جلالتكم على إنزال عقاب العزل أو التوقيف الطويل ، بموظف محنك من خيرة الموظفين ، من أجل خطيئة في الآداب يمكن تلافيها بتوبيخ رسمي . ثم ذكرت جلالتكم بقضية عزل جميل بك العزاوي متصرف الديوانية مؤخراً لأسباب تافهة نسبياً ، تلك القضية التي كذلك شعرت بأني مضطر للتوسط بشأنها ، وأكدت لجلالتكم اني مقتنعاً ــ بناء على معلومات تلقيتها ــ من ان عمل الحكومة في هاتين القضيتين قد زعزع زعزعة تامة ثقة موظفي الحكومة في طول البلاد وعرضها. فأنهم الآن يحسون جميعاً بأنهم عرضة للعزل الكيفي في أية دقيقة ، لأسباب شخصية أو تافهة ، الامر الذي لا يقتصر على جعلهم مستضعفين ومتذبذبين في أعمالهم وميّالين لسوء الاستعمال لكي ينتهزوا الفرصة بسرعة للاستفادة من مراكزهم المتقلقلة ، بل انه كذلك يقضي على سلطتهم بين الناس . ثم بينت ان المستر جاردين قد سبق وبين في تقرير منه ان عواقب اقصاء ناجي بك كانت وخيمة . فصغار الموظفين لم يبق لهم من اهتمام بعملهم ، والزعماء المحليون القليلو الانقياد أخلوا يرفعون رؤوسهم ، ووارد الاموال الاميرية أخذ ينقطع ، وانحط مستوى الانضباط بوجه عام ، وقل الاحترام للسلطة العامة . وأخيراً عدت فعرضت على جلالتكم ان الملك العصري ، سواء في الشرق أم في الغرب ، لا يكتسب احترام وعطف شعبه بالالتجاء الى الوسائل الكيفية ، وان الشعب العراقي يزداد تكريماً لجلالتكم فضمن الحدود المذكورة بما لكم من عظيم الحيبة والنفوذ وساحر الشخصية ، ثم ضمن الحدود المذكورة بما لكم من عظيم الحيبة والنفوذ وساحر الشخصية ، ثم ختمت معروضاتي بالسؤال من جلالتكم ان تطلعوني على قراركم في أقرب ما يمكن قبل اعلانه .

ها قد مضى على الآن اسبوع كامل في انتظار سماع قرار جلالتكم بينما نتائج أقصاء ناجي بك السيئة السمعة على البلاد آخذة في الازدياد . فلا يسعني أن أخفي عن جلالتكم اني اعتبر ان اطمئنان كبار الموظفين على رسوخ مراكزهم ، وكونهم في حرز من العزل الكيفي ، ومن اقصائهم لأسباب تافهة ، من الامور الضرورية لأجل تأمين ثبات وحسن نظام مالية حكومة العراق ، فهو اذا من الامور التي يحق لحكومة صاحب الجلالة البريطانية آن تصر على الاخذ بما تقدم من مشورة بشأنها بموجب أحكام معاهدة التحالف . وقد عرضت حقائق القضية برمتها على حكومة صاحب الجلالة البريطانية بالبرق ، عرضت حقائق القضية برمتها على حكومة صاحب الجلالة البريطانية بالبرق ، عرضت حواباً أنها توافق على آرائي حول هذه النقطة . وعليه اذا لم تكونو جلالتكم الآن مستعدين لأن تدبرو من تلقاء نفسكم أمر اعادة ناجي بك في جلالتكم الآن مستعدين لأن تدبرو من تلقاء نفسكم أمر اعادة ناجي بك في أشد الكره — الى أن أتدخل وألتمس من جلالتكم رسمياً أن تأمرو باعادته الآن متأكد من ان جلالتكم ستساعدوني على اجتناب القيام بمثل هذا العمل ،

الذي يؤلمني غاية الالم القيام به ، نظراً الى ما أكنه لجلالتكم من الاحترام العظيم والاخلاص الشديد .

. صديق جلالتكم المخلص ه. دوبس

حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل المعظم أيد الله ملكه \_ بغداد

#### في متصرفية لواء بغداد

انتهت «اسطورة القصر الملكي » على الصورة التي شرحتها باسهاب ، وألغت وزارة الداخلية أمر سحب اليد ، وأصدرت تعليماتها الى مديرية المحاسبات العامة لتصرف الي الرواتب التي تراكمت بين تاريخ السحب وتسلمي متصرفية لواء بغداد في الثامن من آب ١٩٢٧ م ، وكانت قد جرت في بحر تلك المدة حوادث هامة رأيت ان آتي على بعضها ولو بصورة موجزة وهمي : —

- ١ استقالت « وزارة جعفر العسكري الثانيــة » في ٨ كانون الثاني ١٩٢٨ لاختلافها مع الجهة البريطانية في تفسير معاهدة التحالف المعقودة بين الطرفين ، وكيفية تعديل الاتفاقيتين : المالية والعسكرية الملحقتين بتلك المعاهدة ، واستقالة وزيري المالية والداخلية من الوزارة .
- الف السيد عبد المحسن السعدون وزارة جديدة للمرة الثالثة في ١٤ كانون الثاني ١٩٢٨ واستحصل ارادة ملكية في الثامن عشر من هذا الشهر بحل مجلس النواب ، والشروع في انتخاب مجلس جديد ، كشرط أساس لقبوله تأليف الوزارة . وقد جرى صراع عنيف بين أنصار الحكومة وأنصار المعارضة اثناء جريان الانتخاب أسفر عن فوز مرشحي الفريقين ، كما تم فوز رشيد عالي الكيلاني بالنيابة ، ولكن عن لواء الكوت لا عن لواء بغداد كما كان يتمنى ويتوقع .

٣—كان الشيخ ضاري المحمود ، رئيس قبيلة الزوبع ، قد اتهم بقتل الكولونيل لحمن في ١٩٢٠ آب ١٩٢٠ وظل هارباً ، فقبض عليه أحد السواق الارمن في خريف ١٩٢٧ طمعاً في الجائزة التي خصصتها الحكومة البريطانية للقبض عليه . وقد جرت محاكمته وصدر حكم الموت بحقه لكنه استبدل بالسجن المؤبد لطعنه في السن ، ولأنه كان مريضاً حقاً ، فانتقل الى رحمة ربه في اليوم الاول من شباط ، وهو في المستشفى الملكي . وكانت الاستشارة البريطانية ترغب في ان ينقل المتوفى الى مثواه الانحير سراً ، بينما كانت جمهرة كبيرة من الشباب الوطني المتحمس قد أحاطت بالمستشفى لتشييع الجنازة في موكب شعبي عظيم ، وكاد يقع اصطدام بينهم وبين كوكبة من الشرطة التي تولت حفظ النظام ، فزارني وفد من هؤلاء الشبان في مقام المتصرفية وتعهد بالمحافظة على الامن والنظام أثناء تشييع الجنازة في مقام المتصرفية وتعهد بالمحافظة على الامن والنظام أثناء تشييع الجنازة في مقام المتصرفية وتعهد بالمحافظة على الامن والنظام أثناء تشييع الجنازة في مقام المتصرفية وتعهد بالمحافظة على الامن والنظام أثناء تشييع المخافرة من الشرطة بالانسحاب ولم يحدث ما يكدر صفو الامن العام .

كان السر الفرد موند ، أحد غلاة الصهيونية البريطانيين، قرر زيارة العراق لتفقد أحوال اليهود فيه، وقد علم الشباب الوطني المتحمس ان همذه الزيارة ستكون في ٨ شباط ١٩٢٨ فاستعدوا للقيام بمظاهرات صاخبة ضده ، تعبيراً عن سخطه على وعد بلفور الغاشم . وكنت علمت ان الرجل سيحل وحاشيته ضيفاً على دار الاعتماد البريطانية ، وخشية أن يصاب ، بمكروه وتنتشر الدعاية السيئة ضد العراق في الخارج ، رأيت من المصلحة أن يستقبله مفتش الشرطة العام و وهو بريطاني » من جسر الحر ، ويأخذه الى دار الاعتماد سراً عن طريق الكاظمية ، لأن الشباب كان قد نظم المظاهرة التي اشترك فيها الالوف من الاهلين ، واتجهوا الى الجسر المذكور فعلا . ومع ان مفتش الشرطة العام أتم المهمة التي ندبته اليها إلا أن المتظاهرين تصدوا للسيارة وأحدثوا ضرراً بها عطلها فعلا " ، فنقله المفتش بسيارته ثم سافر الرجل دون أن يتمكن من مقابلة أحد أو يقوم بعمل مفيد له .

ه \_ وفي العاشر من شباط أيضاً اجتمع لفيف كبير من الاهلين في جامسع الحيدرخانه للاحتجاج على وعد بلفور ، وعلى حيلولة الشرطة دون اكمال مظاهراتهم ضد ألفرد موند ، ففرقت الشرطة جمعهم .

٣— ان هذه الحوادث الثلاث اضطرت المتصرفية الى اصدار أوامرها الصارمة بمنع التجمعات ، أو القيام بالمظاهرات ، مهما كانت دوافعها وأسبابها ، وفي الوقت نفسه اضطرت الوزارة الى استصدار مرسومين نقلت بموجبهما بعض صلاحيات المحاكم الى الادارة ثم ألغتهما بعد ان انتفت الحاجة اليهما باستقرار الامور ، واستقال وزير العدلية السيد حكمت سليمان من منصبه احتجاجاً على عدم أخذ رأيه فيهما قبل اصدارهما كما ان حزب المعارضة كان قد احتج على صدورهما .

### من الإدارة الى السياسة

حصلت على اجازة اعتيادية في أوائل أيار ١٩٢٨ أقضيها خارج العراق استجماماً للراحة ، وطلباً للهدوء والسكينة . وقد أنجزت متطلبات السفر كلها من أخذ الجواز ، وتنظيم الحوالة المصرفية ، وغير ذلك . وكنت مزمعاً مغادرة بغداد في أول حزيران ١٩٢٨ لكني فوجئت بنداء تلفوني في صباح ٢٠ أيار ، وكان المتكلم رئيس الوزراء السيد عبد المحسن السعدون ، وقد أراد حضوري الى ديوان الرئاسة قبل انتهاء الدوام الرسمي . فلما حضرت فاجأني بأمر لم يكن ليخطر على بالى قط .

قال لي السعدون – رحمه الله – انه علم بأني حصلت على اجازة أقضيها خارج العراق ، ولكن بعض الظروف ستضطرني الى التخلي عن استعمالها . فرجوته أن يوضح الأمر لي فقال : تقرر تعيينك وزيراً للداخلية ، وأزيدك علماً بأن صاحبك الملك هو الذي رشحك لهذا المنصب .

كان السيد حكمت سليمان قد استقال من منصب وزير العدلية للسبب

الذي ذكرته آنفاً ، ولكن السعدون طلب اليه أن يؤجل استقالته حتى يلتام علس النواب الجديد وكان السعدون قد تولى منصب وزارة الدفاع بالوكالة ، يوم ألف وزارته الثالثة ، وكان الملك فيصل قد استدعاني أيام متصرفيي في بغداد ، وطلب إلي مساعدة السادة : ياسين الهاشمي ، ونوري السعيد ، ورشيد عالي ، في الانتخابات النيابية الجديدة بما لي من دالة على رئيس الوزراء . الوزراء . فلما فاتحت السعدون بما طلبه الملك مني ، أجاب انه لا يمانع في مساعدة ياسين ونوري ، ولكنه لا يريد هذه المساعدة لرشيد . ولأجل التوفيق بين رغبة الملك ورغبة السعدون تقرر ترشيح رشيد عن لواء الكوت . والظاهر ان الملك ارتاح لهذه النتائج فأشار على السعدون أن يأخذني وزيراً للداخلية ، بدلا من السيد عبد العزيز القصاب وزير الداخلية الذي انتخب لرئاسة مجلس النواب في ١٩ أيار ١٩٢٨ .

وفي ٣ حزيران ١٩٢٨ صدرت الارادة الملكية بتعيين :

١ ً ــ ناجي شوكت متصرف لواء بغداد وزيراً للداخلية .

٢" ــ نوري السعيد وزيراً للدفاع .

٣ ّ – داود الحيدري وزيراً للعدلية .

. . .

كنت أفضل أن أبقى موظفاً ادارياً لاني لم أكن من محترفي السياسة ، ولأني كنت شاباً عراقياً يحمل بعض الآراء في السياسة الحارجية التي ربما لا يقرها الساسة المخضرمون والوزراء المزمنون ، ولاجل أن لا تصطدم آرائي بآراء هؤلاء كنت أرجح الادارة على السياسة ، فلما سمع السعدون هذه الآراء مني قال : انك مخطيء يا ناجي . نقد كنت أساير الانكليز ولكني لا أتساهل معهم ، وكنت أعتقد بأن مسايرتي لهؤلاء قد تؤدي الى حملهم على انصاف بلادي ، والآن بعد أن تأكدت من عدم وجود أية فائدة من المسايرة ، فقد قررت أن أتصلب في مطالبتهم بحقوق البلاد المشروعة . فكررت شكري له ، ووعدته اني سأكون عبد حسن ظنه في . فلما كان اليوم التالي قصدت

البلاط الملكي لتقديم الشكر الى الملك فيصل على الثقة التي وضعها في ، ولا سيما وقد فهمت من السعدون بأن الملك هنو الذي رشحي لهذا المنصب الحطير . فلما حظيت بالمقابلة وشكرته على الثقة قصصت عليه ما دار بيي وبين رئيس الوزراء في اليوم السابق لهذه الزيارة فظهرت على أسارير وجهه علامات الارتياح والابتهاج ولا سيما ما صرح به السعدون عن علاقاته المقبلة مسع الانكليز .

# رسالة من العم طالب النقيب

وأود – بمناسبة تقلدي منصب وزارة الداخلية – أن أنقل فيما يلي نصر رسالة وجهها إلي الزعيم العراقي المعروف ، السيد طالب باشا النقيب ، في الثامن من شهر حزيران ١٩٢٨ م ، وهو بمثابة العم لي ، اذ كان والمرحوم والدي صديقين حميمين ، وأخوين متعاطفين ، واني ما زلت احتفظ بهذه الرسالة لانها تذكرني بأيام دراسي الجامعية في استانبول ، وما كنت ألقاه من تشجيع وارشاد من قبل المغفور له الوالد الجليل ، وما كان يتوسمه في من ذكاء ملحوظ وسلوك مستقيم ، وما كان يتوقع لي من مستقبل باهر بحيث أصبحت وزيراً للداخلية فعلا ، وأعقب ذلك تقلدي منصب رئاسة الوزراء في أواخر عام ١٩٣٢ وهذا نص رسالة النقيب :

البصرة ٩ حزيران ١٩٢٨

ولدي العزيز المصفَّى من الذهب الابريز ، دمت كما رمت آمين .

لقد بشرتنا الايام بسرورها ، والاوقات بحبورها ، لتوجيه وزارة الداخلية لعهدة معاليكم العلية .

لو تعلم ما خالجني من السرور ، وما دعوت لكم من الموفقية التي لا أشك انكم تعتقدونها من والد مخلص لا تغيّره عن ودكم الايام ، أو تقلب الازمان ، ربنا يهديكم الى حسن السبيل ويرقيكم لأعلى درجة المجد أنتسم وأخوانكم الكرام .

واعلم من كان والديه قد رضوا عنه بطفولته ، ودعوا له حين رجوليته ، فلا يحشى من طوارق الزمان ، وسيرقى رقياً حثيثاً بغية والديه الكرام . واني أهنيك بالمنصب ، وأوصيك لارضاء المخلوق ، وإن كان ذلك صعب على كل ذي همة ونشاط ، لان ارضاء الحلق صعب ، ولكن السعي والاجتهاد يفتت الجماد . ولا أنسى يوم كنا مع أخي والدكم المرحوم (يوم كنا في مقري كوى ) وأنت تأتي من جامعة الاستانة في أعلى نمرة في الحقوق ويقول : ان فراستي في ناجي لن تضيع . فحقيقة فراسة الوالد في الولد حكمة . واذا زدت على ذلك أقول نبوة . هذا وبشرني عن صحتك وصحة اخوانك ولفيف العائلة ودمت لوالدك .

طالب النقيب

## مهام وزارة الداخلية

لم تكن المهام المناطة بوزارة الداخلية ، في العشرينات ، كما هي اليوم في السبعينات . كانت ترتبط بوزارة الداخلية المديريات العامة : للصحة ، والبلديات ، والسجون ، ومديرية المطبوعات ، وقد أصبحت كل من محده المديريات وزارة مستقلة الآن . كما كانت ترتبط بها مديرية الشرطة العامة ، ومشاورية الحقوق المناط بها تدقيق قضايا دعاوى العشائر الصادرة من قبل المتصرفين وتقديم المشورة اللازمة عنها الى الوزير .

وكانت لوزارة الداخلية سلطة الاشراف على مقررات وزارة المالية الخاصة بقضايا توزيع الاراضي الاميرية ، أو الاستيلاء عليها ، أو بيعها ، ولا سيما ماكان خاصاً منها بالعشائر ، كماكان على الوزارات والمتصرفيات موافاة وزارة الداخلية بصور المراسلات التي تجري فيما بينهم للاطلاع عليها ، وابداء الرأي فيها ، يضاف الى ذلك كله كان على وزارة الداخلية مسؤولية وقائع الحدود ، الني كثيراً ما تقع بين العراق وكل من سورية وتركية وايران . كما كانت تحت تصرف وزير الداخلية المخصصات السرية ، وكذا المخصصات الموضوعة في ميزانية الشرطة العامة لهذا الغرض ، إذ لم يكن قد وضع شيء من مشل هذه المخصصات تحت تصرف رئيس الوزراء .

كان لوزير الداخلية سلطات الحاكم الملكي البريطاني العام ، التي انتقلت الى الحكومة العراقية عند تأليفها في ٢٣ آب ١٩٢١م ، وكماكان من حق الحاكم المشار اليه أن يرحّل أية عشيرة ، أو يحدّد اقامة أي شخص ، أو يعزل رئيس أية قبيلة ، أو ينصب غيره ، فقدكان لوزير الداخلية مثل هذا الحق . وخلاصة القول انه كان لوزير الداخلية من الصلاحيات ، وعليه من التبعات ، ما لم يكن لأي وزير آخر من وزراء الدولة ، حتى ولا لرئيس الوزراء نفسه ، ولهذا السبب كان التنافس على هذا المنصب الوزاري عظيماً ، والتناحر من أجل تسم كرسيه جسيماً ، سواء أكان ذلك بين الوزراء أنفسهم ، ولهذا الحزب الواحد ، ولعل الصراع الدائم بين السيدين : رشيد عالي الكيلاني وحكمت سليمان ، والذي أدى الى خروج الاخير من حزب الاخاء الوطني ، واتفاقه مع الفريق بكر صدقي على إحداث انقلاب ٢٩ تشرين الاول الوطني ، واتفاقه مع الفريق بكر صدقي على إحداث انقلاب ٢٩ تشرين الاول بيروت في ٢١ كانون الثاني ١٩٣٧ م ، وتدخل الجيش في تأليف الوزارات بيروت في ٢١ كانون الثاني ١٩٣٧ م ، وتدخل الجيش في تأليف الوزارات

كان على وزير الداخلية – أيضاً – أن يستشير مستشار وزارته في الامور الهامة ، ولا سيما ذات العلاقة بالمعاهدة العراقية – البريطانية ، وما يتفرع عنها من ملاحق ، وكان عليه أن يحضر جلسات مجلس الاعيان والنواب ، وجلسات اللجان المختلفة في المجلسين المذكورين عند تدقيقها اللوائح القانونية ، وكان عليه أن يقابل الملك ثلاث مرات في الاسبوع على الاقل . أما عدد الاوراق التي كان عليه أن يوقع فيها ، أو يبدي الرأي حولها في كل يوم ، فكان لا يقل

عن الاربعمئة كتاب . على حين ان ملاك الوزارة كان مقتصراً على سكرتبر واحد ، مع مساعد له ، ومترجمين اثنين وثلاثة أو أربعة كتاب للطابعة ، وقلم للاوراق ، وشعبة للحقوق ، وأخرى للمحاسبة يديرها محاسب يساعده بضعة كتاب . أي ان مجموع ملاك ديوان الوزارة كان أقل من ملاك أية مديرية من المديريات العامة في الوقت الحاضر . أما ديوان المستشار البريطاني التابع لوزارة الداخلية فكان مؤلفاً من المستشار وثلاثة معاونين ، وشعبتين : احداهما للترجمة ، والاخرى للاوراق . ويوم أصبحت وزيراً للعدلية ؛ وددت أن أحصي عدد الاوراق التي أوقعها في اليوم الواحد فكان لا يتجاوز العشر في معظم الايام .

يوم تسلمت زمام وزارة الداخلية ، طلبت الى سكرتير الوزارة أن يعد لي قائمسة بأسماء الموظفين الاجانب المستخدمين في ديوان الوزارة ، وفي المديريات الملحقة بها ، سواء كانوا من البريطانيين أو الهنود ، فدهشت لكثرة عددهم وضخامة رواتبهم ، وشرعت فوراً بتقليص هذا العدد الى أدنى حد كانت تسمع به الظروف والاحوال ، وبدأت بالهنود الذين انتهت مدة عقودهم وما زالوا يديرون وظائفهم ، فأقصيتهم من مراكزهم ، وأصدرت الاندارات الاصولية لمن توشك عقودهم على الانتهاء ، على أن تدفع اليهم رواتبهم وما يستحقونه من تعويضات بموجب هذه العقود . وقد أدت العملية الى تخلص الوزارة من العشرات من الذين كانوا يرهقون ميزانية الدولة دون مسوغ .

### القناصل الإيرانيون

لم تكن الحكومة الايرانية قد اعترفت بالحكم الوطني الذي قام في العراق في ٢٣ آب ١٩٢١ على الرغم من وجود جالية كبيرة لها فيه ، وعلى الرغم من وجود الحدود الطويلة الممتدة بين المملكتين ، وتشابك المصالح التجارية ، وكان القناصل الايرانيون يراجعون دار الاعتماد البريطانية ، دون الدوائر العراقية ، في جميع الامور المتعلقة بالجالية الايرانية ، يضاف الى ذلك ان هؤلاء القناصل كانوا يتدخلون في الشؤون الداخلية للعراق ، ويأتون بأعمال لا تجيزها الاصول المرعية . ولهذا طلبت الى رئاسة مجلس الوزراء إعلام دار الاعتماد المذكورة بأن العراق سيعتبر هؤلاء القناصل أشخاصاً عاديين اذا استمروا على تحريض القبائل القاطنة على الحدود للتجنس بالجنسية الايرانية . وقد أبدت رئاسة الوزارة وزارة الداخلية في طلبها هذا ، وأذنت لها طلب مساعدة الجيش عند الضرورة ، ولكن سرعان ما تحسنت الاحوال ، واعترفت ايران بالعراق في ٢٥ نيسان ١٩٢٩ م ، وتبودلت الرسائل الودية بين شاه ايران وملك العراق ، وأعقب ذلك زيارة الملك لطهران ، وذلك بعد ان قرر العراق استبدال الاتفاقية العدلية الملحقة بالمعاهدة العراقية ــ البريطانية الاولى بغيرها ، والغاء الامتيازات الاجنبية في العراق .

# الاتفاقيتان المالية والعسكرية

ألحقت بالمعاهدة العراقية – البريطانية (الاولى) اتفاقية عسكرية وأخرى مالية ، في جملة ما ألحق بها من اتفاقيات أخرى ، وقد شكى العراق ثقل بنود هاتين الاتفاقيتين ، واشترط المجلس التأسيسي – عند تصديقه المعاهدة وملحقاتها – تعديلهما عندما صادق على تلك المعاهدة . وقد بذلت «وزارة جعفر العسكري الثانية » جهوداً مضنية في سبيل هذا التعديل ، فجاءت وزارة عبد المحسن السعدون الثالثة لتواصل السعي في هذا السبيل . فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ١١ تشرين الاول ١٩٢٨ تأليف لجنة من وزراء المالية ، والدفاع ، والمعارف ، للدخول في مفاوضات مع الجهة البريطانية حول التعديلات المقترحة ، وموافاة المجلس عما يجري في هذا الشأن أناناً ، وتلقى التوجيهات في هذا الصدد .

استمرت المفاوضات بين الجانبين العراقي والبريطاني أكثر من ثلاثـة أشهر كان الجانب البريطاني خلالها يراوغ ويداور في مفاوضاته ، دون أن يصل بها الى نقطة حاسمة ، حتى اذا ضاق السعدون ذرعاً بهذه الاساليب قرر الاستقالة من منصبه ، بعد أن اجتمع بزعماء المعارضة ، وأطلعهم على المراسلات التي تمت بينه وبين دار الاعتماد ، واتفق الجميع على ان لا تؤلف أية وزارة جديدة لا تقر وجهة النظر العراقية في هذه المفاوضات . وفي ١٩ كانون الثاني المعتمد السامي برقم ١٩١ هذا نصه :

#### سري وخصوصي

العـــدد ۱۹۱ التاريخ ۱۹کانون الثاني سنة ۱۹۲۹

## عزيزي السر هنري

أكتب الى فخامتكم هذا الكتاب بصورة خصوصية ، وقد قصدت منه أن أطلعكم على موقف الوزارة الحالية ، بعد أن بلغت بقرار حكومة صاحب الجلالة البريطانية النهائي ، فيما يتعلق بتعديل الاتفاقيتين : المالية والعسكرية ، كما ورد في كتاب فخامتكم المرقم بي أو ١٨ والمؤرخ في ١٦ كانون الثاني سنة ١٩٢٩ .

لقد أبديت لفخامتكم في فرص مختلفة ان التعديلات التي طلبت هذه الوزارة ادخالها على الاتفاقيتين هي أقل ما يمكن أن يرضى به مجلس الاسة والشعب العراقي ، اللذان يعتقدان ان في تلك التعديلات ما يخفف وطأة الاتفاقيتين الحاليتين ، اللتين يعتبر أنهما مجحفتين بحق البلاد ، ولا تأتلفان مع مبدأ السيادة الوطنية . وكانت هذه الوزارة تعلق آمالا كبيرة على عطف حكومة صاحب الجلالة البريطانية ، ومساعدتها ، لعلمها ان الاقتراحات التي أبدتها لا تضر بحقوق حكومة صاحب الجلالة البريطانية ولا تؤثر على المصالح التي لها في هذه البلاد . أما وقد بعثت الآن حكومة صاحب الجلالة البريطانية بجوابها في هذه البلاد . أما وقد بعثت الآن حكومة صاحب الجلالة البريطانية بجوابها

النهائي ، وهي أنها ليست مستعدة للموافقة على تلك الاقتراحات ، فقد شعرت الوزارة الحاضرة بقسط كبير من اليأس والفشل ، وترى ان موقفها أصبح حرجاً جداً.

ذكرتم فخامتكم ، في كتابكم المبحوث عنه في أعلاه ، انه : لما كانت المتعديلات لم تفض الى اتفاق بين الفريقين ، فان حكومة صاحب الجلالة لا رغبة لها في الالحاح على ابرام معاهدة ١٩٢٧ كما الها مستعدة تمام الاستعداد لتمديد أجل دوام الترتيبات الحالية ، وللاستمرار على أساس الوثائق المعمول بها الآن الى أن يبرر تقدم العراق تغييراً عاماً . واقترحتم فيما يتعلق بالوضعية الدستورية التي قد تنشأ فيما اذا وجدت الحكومتان نفسيهما مضطرتين الى اتباع هذا السبيل ان أعلن لمجلس الامة انه : قد حصل الاتفاق على ان تبقى أحكام الاتفاقيتين الحاليتين نافذة في الحال الحاضر ، مع عدم الالتفات الى المواعيد الزمنية المعينة في الاتفاقيتين المذكورتين بشأن المساعدة العسكرية التي تقدمها حكومة صاحب الحلالة البريطانية ، وتولي المسؤولية التامة من قبل الحكومة العسراقية .

لقد أخبرتموني فخامتكم بهذا الاقتراح شفوياً في المواجهة التي جرت لي معكم يوم الاربعاء الماضي ، وفي ذلك الاثناء أبديت لفخامتكم موافقتي على الادلاء ببيان الى مجلس الامة ، على الصورة المتقدمة ، ولكن في نفس الوقت ذكرت لكم الصعوبات والمشاكل التي أخشى ان تصادفها الوزارة اذا ما عملت بهذا التدبير .

بعد أن تركت فخامتكم فكرت في الامر ملياً ، فوجدت ان العمل بهذا الاقتراح لا يمكن أن يؤدي الى النتيجة المتوخاة منه . لو فرضنا ان الوزارة أدلت الى مجلس الامة بالبيانات المقترحة فمما لا شك فيه ان مجلس الامة لن يوافق على استمرار الحالة الحاضرة، وسوف يقرر أما اعتبار العراق متولياً المسؤولية التامة ، واما عدم الثقة بالوزارة ، والشق الاول معناه أيضاً عدم

الثقة ، لأن تول المسؤولية هي من جملة الامور الّي لم يحصل الاتفاق عليها بين الفريقين .

ثم لو فرضنا أن الحِكومة بمساعدة حزبها – مع اعتقادي بأن هذا مستحيل تمكنت من الحصول على تأييد المجلس لهذا التدبير ، فانها لن تتمكن من البقاء في دست الحكم ، حيث أن المعارضين سيسعون طبعاً بكل ما لديهم مسن الوسائل للاحتجاج على مسلك الوزارة ، ومن المحتمل جداً أن تؤدي مشاغباتهم واحتجاجاتهم ، ألى قلاقل واضطرابات قد تأتي بنتائج وخيمة على البلاد لا يمكن أن يعرف مداها أحد .

وهنالك اعتبار آخر يمنع الحكومة من العمل بهذا الاقتراح ، وهو ان قبولها به ، ومجابهتها مجلس الامة بهذه النتيجة ، بعد ان صرحت على لسان اعضائها مراراً انها ستبذل كل ما في وسعها لتعديل الاتفاقيتين ، بالصورة التي تطمئن رغبات الامة ، معناه الرجوع الى القهقرى ، وقبول الحالة الحاضرة ، التي أعربت هي نفسها عن عدم الارتياح اليها . اعتقد ان هذا مخل بكرامة الوزارة ومدعاة الى القول بحقها أقاويل شتى .

بناء على هذه الاعتبارات ، يظهر انه ليس أمام الوزارة سوى طريق واحد للتخلص من الورطة التي هي فيها ، وهو تقديم استقالتها ، وترك مقاليد الحكم الى وزارة أخرى . وعليه عزمت على أن أرفع استقالتي الى جلالة الملك ، بداعي ان حالتي الصحية لا تسمح لي بالاستمرار على ادارة أمور الحكومة بعد الآن .

لا أنوي أن أدلي الى مجلس الامة بأية بيانات عن المفاوضات ، لاني أخشى أن يتخذ المجلس المذكور قراراً قد يكون مخالفاً لحطة الوزارة المقبلة . على اني اذا اضطريت الى ذلك ، فلا أرى مانعاً من اخباره بالنتيجة بصورة منصرة .

تفضلوا يا صاحب الفخامة بقبول فائق الاحترام .

المخلص: عبد المحسن السعدون

فخامة السر هنري ار . سي . دوبس

كي . سي . آي .كي . سي . أم . دجي . الخ المعتمد السامي لحكومة جلالة ملِك بريطانيا بالعراق ــ بغداد .

هذا وقد انتهت خدمات المعتمد السامي السر هنري دوبس في العراق، وقرر السفر الى بلاده في الثالث من شباط، فأقام الملك فيصل مأدبة عشاء تكريماً له في مساء اليوم الاول من هذا الشهر، تبودلت فيها خطب المجاملة بين الطرفين، ولكنها كانت تحمل في طياتها عبارات التمويه والتضليل المعروفة في العرف الدپلوماسي.

وفي الثامن من آذار ١٩٢٩ وصل الى بغداد السر جلبرت كلايتن ليخلف السر هنري في منصبه. وكان گلاتين هذا ممن أشغل منصباً في الثورة العربية الكبرى»، وكانت له معرفة بالسيد توفيق السويدي وزير المعارف في (وزارة السعدون المستقيلة) كما كان يحمل نوايا جديدة نحو العراق، فتألفت وزارة جديدة برئاسة توفيق السويدي في ٢٨ فيسان ١٩٢٩ لكنها لم تلبث في الحكم طويلاً فقد اضطرت للاستقالة في ٢٥ آب ١٩٢٩ لأسباب، أهمها قضية التعريفة الكمركية التي أعدتها هذه الوزارة فتسربت أخبارها الى بعض المضاربين المرموقين قبل نشرها بيوم واحد، بعد أن جرت مضاربات استفاد منها بعض المتجار والمتنفذين فوائد كثيرة.

وبينما الناس يتوقعون تبدلاً محسوساً في العلاقات العراقية – البريطانية بسبب التصريحات التي أطلقها المعتمد السامي الجديد إذا بهذا المعتمد (گلاتين) عموت بالسكتة القلبية في ١١ أيلول ١٩٢٩، في وقت كانت المراسلات جارية بين بغداد ولندن لاعلان السياسة البريطانية الجديدة نحو العراق. وفي ١٤ من هذا الشهر أذيعت هذه السياسة فاذا بالبيان الرسمي العراقي يذيعها في ١٤ أيلول بهذه الصيغة :

# بيان رسمي

بعد أن انقطعت المفاوضات بين الحكومتين العراقية والبريطانية لتعديل الاتفاقيتين: المالية والعسكرية في الشتاء الماضي ، رأت الحكومة العراقبة أن توجه الانظار الى طريقة أخرى يستطاع أن تحقق بها أماني البلاد ورغباتها ، وذلك بانهاء حكم المعاهدات الحالية عن طريق دخول العراق في عصبة الامم في زمن معين .

فاوضت الحكومة العراقية المرحوم فخامة السر جلبرت گلاتين في هذا الامر فأعرب عن استعداده لتأييد وجهة نظر الحكومة العراقية ، ومراجعة الحكومة البريطانية بشأنها بالسرعة الممكنة . وبعد أن جلست وزارة العمال على دست الحكم ، أخذ فخامة السر گلاتين يؤكد عليها بلزوم انخاذ قرار عاجل فيما يتعلق بالاقتراحات العراقية . لقد ورد جواب الحكومة البريطانية بالشكل الآتي :

- أ ــ ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية مستعدة لمعاضدة ترشيح العراق للدخول في عصبة الامم في ١٩٣٢.
- ب ــ ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية ستخبر مجلس عصبة الامم ، في اجتماعه المقبل ، أنها قررت عدم الشروع في معاهدة ١٩٢٧ .
- ج ـ ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية ستخبر مجلس عصبة الامــم في المجتماعه المقبل ، انها تقترح ، وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثالثة من المعاهدة الانكليزية ـ العراقية لسنة ١٩٢٦ أن توصي بادخال العراق في عصبة الامم في سنة ١٩٣٢.

يلاحظ مما تقدم ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية قد رفعت الآن كل قيد أو شرط فيما يتعلق بدخول العراق في عصبة الامم .

لماكان من الضروري عقد معاهدة قبل ١٩٣٢ لتنظيم العلاقات بين بريطانيا العظمى والعراق، بعد دخول الاخير في العصبة، فستتخذ الآن التدابير لاحضار مسودة معاهدة لهذا الغرض ، مبنية بصورة عامة على الاقتراحات الجديدة للاتفاق الانكليزي ــ المصري .

هذا هو نص جواب الحكومة البريطانية . ومما يؤسف له ان الجواب المذكور كان في الطريق عندما كان المرحوم السر جلبرت گلاتين يلفظ أنفاسه الاخيرة . ولا شك في انه كان يسر سروراً عظيماً لو قدر له أن يبلغ هذا الجواب الى الحكومة العراقية بنفسه ) أ ه .

مدير المطبوعات

ان لقضية تعديل الاتفاقيتين: المالية والعسكرية ، وما جرى بشأبهما من مفاوضات ومراسلات ، شروحاً مستفيضة تضمنها الجزء الثاني من (تاريخ الوزارات العراقية ) في طبعته الرابعة الموسعة ص ٢١٤/ ٢٢٨ فليرجع اليها من أمثال هذه الموضوعات التاريخية الدقيقة .

#### وزارة السعدون الرابعة

كان السعدون قد ترك العراق الى لبنان في أول تموز ليقضي فرصة الصيف في ربوعه . وكان قد أعلن غير مرة بأنه لن يعود الى الحكم ما لم يحدث تبدل ملموس في سياسة بريطانية نحو العراق ، فلما صدر البيان الرسمي المنشور أعلاه ، تلقى عدة رسائل من أصدقائه وأعضاء حزبه يناشدونه فيها العودة الى أرض الوطى ، فلما تلقى برقية شخصية من الملك فيصل في هذا الشأن ، لم يسعه غير هذه العودة ، فوصل الى بغداد في ١٧ آب .

وكانت قد جرت انتخابات جديدة في بريطانية أثناء هذه الفترة أسفرت عن صعودالعمال الى سدة الحكم ، فدرست الوزارة البريطانية الجديدة القضية العراقية ، وقررت تأييد ترشيح العراق لعضوية عصبة الامم اذا ما حل عام ١٩٣٢ دون قيد أو شرط ، وفوضت الى وكيل المعتمد السامي في العراق أن يوافي الحكومة العراقية بهذا القرار ، فصدر البيان الرسمي المثبت نصه في هذه

الصفحة ، فقرر الملك فيصل ان يوسد السعدون رئاسة الوزارة الجديدة .

كنت أثناء الفترة التي تخللت استقالة وزارة السعدون الثالثة وتكليفه من قبل الملك لتأليف وزارته الرابعة ، أتردد على مجلس النواب لأقضي وقت الصباح، وأتزود من المعلومات عن الاحوال السياسية. وفي الاماسي كنت أذهب الى النادي العراقي لتمضية بعض الوقت . وكان النادي يضم يه ِ مثذ رجال السياسةالبارزين أضراب السعدون ، والهاشمي ، والسويديين ، ناجي وتوفيق ، وكذلك ساسون حسقيل وغيرهم . وأذكر انني زرت الملك فيصل للمرة الثانية أثناء اعتزامه اقالة وزارة السويدي فسألني عما اذا كان من الممكن اقنساع السعدون بقبول تأليف الوزارة التي ستخلف وزارة السويدي فأجبته: ان من المستحسن ، اذا قبل السعدون ذلك ، أن تكون وزارته قومية لا حزبية ، وأن تضم أركان الاحزاب كافة . فرد عليَّ جلالته بأن هذا هو ما يستحسنه أيضاً . فلما كلف السعدون ـ بعد عودته ـ بتأليف الوزارة وقبل التكليف ، أجرى الاتصالات اللازمــة مع الملك ومع أركان المعارضة ، وأركان حزبه ، ثم استدعاني الى داره في شارع أبي نؤاس ، وأخبرني بالتكليف الملكي ، وبالاستشارات التي أجراها مع الغير ، وقال لي : ان الهاشمي قبل الدخول في وزارته ، وأن حكمت سليمان سيكلف أيضاً بمنصب وزاري ، كما أطلعني على أسماء الوزراء الذين سيكونون معه كناجي السويدي ، وأمين زكي ، ونوري السعيد، وعبد الحسين الجلبي . وسألني عن الوزارة التي أرغب في أن أكون وزيراً لها ــ عدا وزارة الداخلية اذكان قد نسب لها ناجي السويدي ــ فاخترت وزارة العدلية فوافق على ذلك، وطلب إليَّ أن أقابل حكمت سليمان وأسأله عن أية وزارة يرغب فيها ، عدا الداخلية ، فإذا بحكمت يصاب بنوبة عصبية ، ويصر على أن يكون وزيراً للداخلية ، وتصدر منه بعض الكلمات التي لا يصح صدورها من قبله . ثم وجه خطابه إلي قائلاً : قل له ان لديه الشمَّامه والحمر . وهو يقصد بالشمامة عبدالعزيز القصاب ، وبالحمر ناجي وتوفيق . فلما عدت الى السعدون وأخبرته برفض حكمت الدخول في وزارته ، ما لم يسند إليه منصب وزارة الداخلية ، قال : ما العمل ؟ الآن صرت أخشى امتناع الهاشمي أيضاً من الدخول في وزارتي فهل في امكانك أن تقابله وتطلعه على جلية الامر ؟ أجبته بالايجاب ، وصرت أبحث عن الهاشمي فعلمت أنه في « أمانة العاصمة » فقصدته هناك واختليت به في احدى الغرف ، ونقلت اليه تفصيل ما جرى مع حكمت ففكر قليلا وقال : انه لا يرى من المصلحة أن توضع مقدرات البلاد بيد رجل لا يفكر إلا في اشغال منصب وزارة الداخلية ، وأن على عسن بك أن يتوكل على الله ويسير في المنهج الذي اتفقنا عليه ، ولا سيما ونحن في ظرف دقيق يتطلب التضحية ، وله أن يختار أي رجل يريده للداخلية . فلما عدت الى السعدون بهذه النتيجة سر بذلك وقال : أن مستدعي عبد العزيز القصاب من الحارج ليدخل عضواً في وزارته ففارقته لارتاح قليلا وأنا جداً فرح لما قمت به من وساطات .

١ – عبد المحسن السعدون – رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية .

٢ – ناجي السويدي – وزيراً للداخلية .

٣ – ياسين الهاشمي – وزيراً للمالية .

٤ – ناجي شوكت – وزيراً للعدلية .

اوري السعيد – وزيراً للدفاع .

٦ – عبد الحسين الجلبي – وزيراً للمعارف .

٧ – عبد العزيز القصاب – وزيراً للري والزراعة .

٨ – محمد أمين زكي – وزيراً للاشغال والمواصلات .

# منهاج الوزارة الجديدة

أتفق الوزراء على أن يكون للوزارة الجديدة منهاج موجز ، وايضاح

مكتوب للمنهج ، على أن لا يعلنا للناس كما جرت عادة الوزارات السابقة . وفيما يلي نص المنهاج المؤجز دون الايضاح المطول :

- ــ أمــور سياسية ــ
- ١ العمل على جعل مبدأ تطبيق المعاهدة الجديدة من تاريخ توقيعها . أعني قبل الدخول في عصبة الامم ، أو تسريع الدخول قبل سنة ١٩٣٢ .
- ٢ ــ العمل على رفع كل صبغة احتلالية من صلب المعاهدة الجديدة ، وكل ما
   ينافي استقلال العراق .
- ٣ الاخذ بنظر الاعتبار انتهاء مسؤولية الحكومة البريطانية في قضية الدفاع ،
   و التدرّج حالاً بالأعمال وفق التصريح الجديد .
  - ٤ تطبيق التجنيد العام بصورة سريعة .
- – انجاز المسائل المعلقة كمسألة السكك الحديدية اعفاء الشيخين وغيرها من الامور العمومية :
- أ حصر السلطات العامة بشخص الوزير ، رفع أصول مخابرة رؤساء الدوائر مع المتصرفين .
- ب جعل المتصرف رئيس القوة الاجرائية في اللواء ، ربط جميع الدوائر الفنية وغيرها بمقام المتصرفية ، اصدار أنظمة تعين كيفية العمل في الالوية على هذا الاساس .
- ج ــ منع المخابرات والمراجعات مع المفتشين الاداريين من قبل الدوائر المركزية .
  - تنقيــح –
- 1 ربط دائرة الاملاك وجعل وظائفها من جملة وظائف مديرية الواردات كما كانت سابقاً.
- ٢ ــ الغاء دائرة الرستمية وتوسيع حقول التجارب في المناطق الزراعية الهامة .
- ٣ الغاء تشكيلات وكالة القيادة العامة ، وتأسيس رئاسة الاركان في الجيش ،

وارجاع السلطات العامة في الجيش الى وزارة الدفاع ، ما عدا أمور التنظيم والتعليم ، وإلغاء التشكيلات المزدوجة في مقر الجيش .

إ\_الغاء التشكيل الجديد فيما يتعلق بتفريق أمور الواردات من المحاصبة .

هـ توحيد فروع المحاسبات العامةومزج دائرة التفتيش المالي بهذه الدائرة .
 ٢ ـ الاستعاضة بالموظفين العراقيين عن الموظفين الاجانب المستخدمين في وظائف كتابية وحسابية .

٧ ـ تنقيص عدد المفتشين الاداريين والشرطة ، والغاء المفتشيات التي لم يبق ً حاجة بالدوائر اليها .

٨ تنقيح كل ما هو ممكن لترفيه وضعية الميزانية ، ومن جملتها الهاء العقود
 المعطاة للاجانب من خمس سنين فما دون حسب الامكان .

# \_ تشجيع الاعمال \_

١ ــ العمل في جعل المناقصات وغيرها في مجالس الادارة.

٢ ـ تأليف لجنة خاصة للمناقصات الحارجية .

٣ ـ رفع حصر المشتريات بمعرفة كراون ايجنت .

٤ – تشجيع المصنوعات الوطنية لاستعمالها في الجيش والشرطة .

٥ – اغادة النظر في التعريفة الكمركية لتشجيع المنتوجات الاهلية .

١- اعادة تنسيق الدوائر الركزية في الوزارات لرفع القيود والتأخير الحاصل
 في انجاز الاعمال .

٧–ربط أمور المهاجرة بدائرة النفوس ، وتوسيع أعمال هذه الدائرة .

٨ – تأليف دوائر للاحضاء ، وللنظر في المسائل الاقتصادية العامة .

٩-نشجيع الزراع على إعمار الاراضي بتشريع يضمن حقوقهم ، ويعين واجباتهم ، والاسراع في تأليف المصارف الاهلية ، والزراعية ، لمساعدة وانعاش الزراع والتجار ، ولتأسيس العملة الوطنية .

هذا هو موجز المنهاج الوزاري ، وقد ضربنا صفحاً عن شرحه المطول

فهو منشور في «تاريخ الوزارات» للحسي . وقد كانت الوزارة واثقة الوثوة كله – وقد ضمت أبرز الشخصيات السياسية – أنها ستوفق الى تنفيذه بيسر، ولا سيما وان الاكثرية المطلقة في مجلس النواب كانت تؤيد الوزارة ، وتئن باخلاصها وكفاءتها . كما ان دار الاعتماد البريطانية لم تكن ضدها . ولكن سرعان ما أخذت الرياح تجري ضد سفينة الدولة مع الاسف . فدار الاعتماد بدأت تتخوف من تنفيذ المنهاج ، ولا سيما ما كان يتعلق منه بتقليص عدد الموظفين الاجانب وتثبيت صلاحياتهم ، وبعض النواب بدوا يتمتمون فيعارضون رغبة في الممارضة لا خدمة لحقيقة ، والاحقاد الدفينة في النفوس المريضة أخذت تينع بعد غفوتها حتى اذا حل يوم افتتاح مجلس الامة في ٢ تشرين الثاني أخذت تينع بعد غفوتها حتى اذا حل يوم افتتاح مجلس الامة في ٢ تشرين الثاني

### خطاب العرش

حضرات الاعيان والنواب:

افتتح باسم الله تعالى مجلسكم في اجتماعه الاعتيادي الثاني ، من دورته الثانية ، متمنياً ان يكون اجتماعكم هذا حافلاً بجلائل الاعمال ، التي تعود على الامة بالحير والنجاح .

ان الموقف الرزين الذي وقفه شعبي تأييداً للجهود التي بذلتها الوزارات المتتابعة ، لتحقيق ما تنطوي عليه أماني البلاد ، كان له التأثير المرغوب . وكان صديقي المحترم ، السر جلبرت گلايتن ، الذي فجعت بوفاته الحكومتان الحليفتان ، واصدقاؤه العديدون في هذه البلاد ، أصدق وسيط للتعبير عن تلك الاماني ، وللأفصاح عن الاسس ، التي رغبت البلاد في ان تبني عليها صلات التحالف بينها وبين بريطانيا العظمى . ويسرني أن ألاحظ ان الوقت قد حان لتطمين الرغبات العراقية ، اذ صرحت عن استعدادها لتأييد ترشيح العراق للدخول في عصبة الامم في سنة ١٩٣٧ من دون قيد وشرط ، ولتنظيم العراق للدخول في عصبة الامم في سنة ١٩٣٧ من دون قيد وشرط ، ولتنظيم

العلاقات بين المملكتين على أساس الاقتراحات الحديثة للتسوية الانكليزية المصرية .

لقد سررت بزيارة أخي أمير شرق الاردن للعراق ، وبالترحيب والحفاوة اللذين قوبل بهما ، وقد أتاحت زيارة سموه هذه فرصة مناسبة للبحث في مسألة توطيد أواصر المودة والصداقة بين القطرين ، وستنظر حكومتي عن عن قريب في عقد معاهدة صداقة واتفاقيات خاصة لتنظيم العلاقات بينهما .

ان صلاتنا مع الجمهورية التركية مستمرة على أسس المحبة والمودة ، وأرغب في أن أشير بصورة خاصة الى توطد العلاقات الودية ، ونمو روابط الصداقة بيننا وبين جارتنا ايران ، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية ١١ آب ١٩٢٩ ولا يسعني في هذا الموقف الا أن أعرب عن رجائي أن تستقر الامور في حالتها الاعتيادية ، و أن ترجع الطمأنينة الى النفوس في الاقطار العربية المجاورة .

ان المفاوضات التي قامت بها حكومتي في سنة ١٩٢٧ حول عملية تصفية الديون العثمانية العامة قد انتهت بقبول مجلس الدين الاقتراحات العراقية ، وستقدم اليكم حكومتي المعلومات اللازمة مع اللوائح القانونية الحاصة بها .

لقدكانت المحصولات الزراعية في هذه السنة غير وفيرة ، الا انها ويا للاسف لم تسلم من الآفات الطبيعية ، ومن التوقف في التصريف ، والهبوط في الاسعار ، الامر الذي يدعونا الى اتخاذ التدابير من وطأة هذه الآفسات والعراقيل .

لم يحدث خلال السنة ما يخل بالهدوء والسكينة المستتبين في جميع انحاء السلاد .

قد اتخذت التدابير اللازمة لاسعاف منكوبي الفيضان ، ولم تزل الجهود متواصلة لتعمير ما حصل من التخريب .

حضرات الاعيان والنواب:

ستعالج حكومتي مشروع المعاهدة الجديدة على أساس الاستقلال التام ، وعلى قدم المساواة ، في مبادلة المنافع المتقابلة . وهي مهتمة الآن لتسيير أمور الدولة على أساس التصريح الجديد، لتقوم بمسؤولياتها العامة ، بصفتها حكومة مستقلة في جميع شؤونها ، ولتأييد السلطات المخولة للوزراء ، بمقتضى أحكام القانون الاساسي ، لتمكينهم من القيام بالمسؤوليات التامة في ادارة أمسور الدولة .

ان حكومتي قائمة باعداد لوائح قانونية لتعيين حقوق الزراع وواجباتهم ، ولحماية وتشجيع المنتوجات المحلية ، والتشويق على استعمالها ، وتهيأة الوسائل للسير الى التوازن بين صادرات البلاد ووارداتها ، وذلك لتحسين الحالة الاقتصادية التي تتطلب معالجة فعالة .

وستقدم إليكم الميزانية العامة ، التي سيراعى في إحضارها الاقتصاد في نفقات الدولة ، والتوفير للقيام بمشاريع مفيدة .

وستقدم إليكم لاثحة قانون الدفاع الوطني ، عند انجازها ، وذلك للقيام بما أخذته على عاتقها من مسؤولية الدفاع ضد التجاوز الحارجي ، وحفظ الامن الداخلي .

وأعدت حكومتي لوائح قانونية هامة : كلائحة قانون الحدمة المدنية ، ولائحة قانون العقوبات، وغيرها من اللوائح التي رغب في سنها مجلسكم .

وستكون المشاريع المهمة : كانشاء خزان الحبانية ، واحداث البنك الزراعي والاهلي ، ووضع العملة العراقية ، وتخفيض بعض الرسوم ، وتوسيع نطاق المعارف ، وتكثير المؤسسات الصحية ، وغيرها من الامور ، موضع عناية حكومتي بصورة خاصة .

هذا وأرجو من الله أن يسدد خطواتكم ، ويوفقكم في مساعيكم .

## مناقشة خطاب العرش

كان الاعيان والنواب والساسة المعارضون ورجال البلد البارزون ، كانوا كلهم على علم بالموقف السليم لوزارة السعدون الرابعة وظروف تأليفها ، ولا شك ان زعيم المعارضة ياسين الهاشمي كان قد أطلع أصدقاءه على المنهاج الوزاري الذي خطته أنامل الهاشمي نفسه ، ولم ينشر على الرأي العام ولكن الوزارة جوبهت بهجوم عنيف لم يكن أحد يتوقعه .

إتهم أحدهم السعدون ووزارته بالتراجع بالقضية العراقية الى الوراء لسبع سنوات، دون أن يأتي بدليل واحد على هذا التراجع، وأسمعه آخر كلاماً قارصاً زاعماً ان قبول أسس المعاهدة البريطانية المصرية أساساً للعلاقات العراقية البريطانية المقبلة من شأنه أن يبعد العراق عن مفهوم الاستقلال التام، وينفي قدم المساواة في تبادل المنافع مع الانكليز، وادعى ثالث ان وزارة السعدون تحاول أن يمر العراق في دوره الجديد على نمط النهج الذي سار عليه في أدواره الماضية، وأضاف الى ذلك قوله: ان على قضايا البلاد الهامة السلام، وتساءل هل ان عقدها من جديد ما يناسب وزارة تحفظ كرامة البلاد؟ وقام رابع يقول مستهزءاً: بهذا المنهاج يظهر بأنكم تقصدون احداث ثورة في البلاد. وكان هذا الرابع متهماً باتصاله المريب مع الانكليز. وعندها انتفض السعدون غضباً، وانتصب حانقاً، ولم يتمالك نفسه، فقرر أن يفضح حقيقة السعدون غضباً، وانتصب حانقاً، ولم يتمالك نفسه، فقرر أن يفضح حقيقة فيدا النائب لو لم يتدارك الامر السيدان: ياسين الهاشمي وعبد العزيز القصاب فيعملان على تهدئة أعصابه فاكتفى بالقاء هذا الخطاب:

عبد المحسن السعدون – رئيس الوزراء – سادتي : انتقد الحطباء الكرام منهاج الوزارة ، وصرحوا بأن الحكومة مبتهجة ومسرورة وممتنة . أيها السادة لا يمكن لوزارة في هذه البلاد أن تكون ممتنة ومسرورة ، لأنها معرضة دائماً للانتقاد ، بصورة محقة أو غير محقة . منذ تشكيل الحكومة العراقية ، والوزارات المختلفة تسعى للحصول على حقوق البلاد ، ولكن الظروف لم تساعد البلاد .

أيها السادة: اتهمي بعض الرفقاء الكرام بأني رجعت عن مطالبي في سنة ١٩٢٨، واكتفيت بالتصريح. المطالب التي كنت قد طلبتها هي عبارة عن تعديل الاتفاقيتين: المالية والعسكرية، المستندتين الى معاهدة سنة ١٩٢٧، واعترف للمجلس العالي بأنه رغماً عن تساهل الحكومة العراقية بكل معنى الكلمة للحصول على الاتفاق، لم نتمكن من اقناع حليفتنا العظمى بالشروط المطلوبة، فلم أجد سوى الاستقالة طريقاً، كما وعدت المجلس العالي يوماً ما بذلك، فعندما صرحت حليفتنا بقبول العراق في عصبة الامم في سنة ١٩٣٧ سررت بذلك التصريح.

أيها السادة: ان هذا التصريح ليس بقليل الاهمية، كما يعتقد بعض الاخوان، بل هو ذو أهمية عظيمة، فبدخول العراق عصبة الامم، تلغى جميع المعاهدات، والاتفاقيات، وتعقد اتفاقية جديدة على أساس استقلال العراق التام، وعلى كل حال فان السياسة المتبعة قد تغيرت بعد اعلان هذا التصريح، وقد أصبح الوزراء العراقيون يتمكنون من تطبيق أحكام القانون الاساسي بصورة أوسع مما كانوا عليه في السابق. أما ما قاله بعض الاخوان عن احتمال سقوط وزارة العمال، فأقول: ان هذا التصريح قد أعطي من قبل الحكومة البريطانية، فإذا سقطت وزارة العمال، فلا ينقض سقوطها ما نص عليه التصريح، أما اذا حصل ذلك فأعتقد ان نوال الاستقلال تابع الى جرأة الامة، فالأمة التي تريد الاستقلال، يجب أن تتهيأ له، ولا يكون ذلك بالكلام، والاقوال الفارغة، فالاستقلال يؤخذ بالقوة، والتضحية، هذا ما أحبب أن أقوله.

ثم أود أن أعرض على الاخوان ما يخص المعاهدة بين العراق وايران. ان هذه المعاهدة وقتية ، وليس كما تفضل النائب المحترم محمد زكي بأن حكومة ايران ستستفيد من العهود العتيقة ، فان المخابرات ، والكاتبات التي جرت بيننا ، وبين حكومة ايران ، تصرح بأن حكومة ايران لن تستفيد من العهود القديمة ، وقد استفسرنا من وزارة العدلية بشأن تقديم الاتفاقية الى المجلس ،

فأجابت انه لا ضرورة لتقديم الاتفاقية الى المجلس العالي أما اذا أراد المجلس العالي أن تعرض عليه ، فالحكومة لا تمتنع عن تقديمها للتصديق .

أيها السادة: ان الحكومة ساعية بكل معى الكلمة لاخذ المسؤولية على عاتفها ، ولتظهر أمام المجلس العالي ، كما رغب ، يمظهر حكومة مسؤولة . فالحكومة لم تدع بأن العهود السابقة ، والاتفاقيات قد ألغيت ، ولكن حكومة صاحب الحلالة حليفتنا أرادت أن تعطي للعراق مجالاً واسعاً لاخذ المسؤولية ، وذلك بالتجنب من المداخلات في الامور الداخلية ، فليس في هذا الموضوع أي تبجح ، ولم تظهر الوزارة بمظهر خلاف طبيعة الامر ، وخلاف حقيقة الحال الواقع ، هذا ما أردت أن أعرضه للمجلس العالي .

. . .

هذا هو موجز ما جرى في الجلسة النيابية الثالثة التي عقدها مجلس النواب في يوم ١١ تشرين الثاني ١٩٢٩ م. وما كادت الجلسة تنتهي ويخرج السعدون من المجلس ، وهو مرهق متعب ، حتى سمع من وكيل المعتمد السامي – وكان رجلا عسكريا خدم في الثورة العربية الكبرى مديرا في منزل الذخائر والعدد الحربية ، سمع منه عتابا تأباه شهامته وعزة نفسه ، وزاد الطين بلة ماكان قد سمعه من مستشار وزارة الداخلية المستر كورنو اليس أثناء المأدبة التي أقامها له الملك فيصل ، بمناسبة عودته من اجازته في لندن ، من ان السياسة البريطانية في العراق لم ولن تتبدل ، وانه ليس في نية الوزارة البريطانية الجديدة اجراء أي تغيير في سياستها الراهنة في العراق .

#### فاجعة انتحار السعدون

كان السعدون قد ساير الانكليز وماشاهم في وزارتيه: الاولى والثانية لأن حلود العراق لم تكن قد استقرت ، وكان يعتقد أنه بهذه المماشاة قد يستطيع حمل هؤلاء على انصاف العراق فيسدي

بذلك بعض الحدمات الى بلاده وأمته ، ولكنه في وزارته الثالثة وقف تجساه هؤلاء الانكليز الوقفة المنتظرة من أمثاله ، بحيث استطاع أن يحملهم على الغاء الشروط التي اشترطوها للخول العراق عضواً في عصبة الامم اذا ما حل عام ١٩٣٧ وإذا به يجابه من قبل أبناء وطنه — في وزارته الرابعة — بهذا الموقف الذي أقل ما يقال فيه انه بعيد عن الانصاف ، على حين انه كان يتوقع المساندة وشد الازر . يضاف الى كل ذلك انه كانت لديه بعض الشكوك في محبة الملك فيصل له ، وثقته به ثقة مطلقة فيما اذا اصطدم بالانكليز اصطداماً عنيفاً أكثر من الملك أن يجارب الانكليز أو يقلب لهم ناصطدامه هذا . اذ لا ينتظر من الملك أن يجارب الانكليز أو يقلب لهم الاستقلال — كان بعيداً عن تفهم متطلبات هذا الاستقلال ، وكان عاجزاً عن أن يثور في وجه الانكليز ، مثل ثورته الكبرى في عام ١٩٢٠ ، ضد نظام أوجده الانكليز أنفسهم فما العمل ؟

اختار السعدون أن يقضي على نفسه بنفسه ، وأن يفدي الشعب بروحه . فودع الحياة في مساء الثالث عشر من شهر تشرين الثاني ١٩٢٩ تاركاً للشعب الذي فجع برزئه أبلغ وصية وأجرأها . وهذا نص وصيته باللغة التركية وتعريبه باللغة العسربية .

# النص التركي الأصلي

ایکی کوزم یاوروم مدار استنادم علی :

(ارتكاب ايتديكم جنايتدن طولايي بني عفوايت ، زيراويو حياتدن بيقدم ، أوصاندم . حياتمدن نهلذت ، نهده ذوق ، شرف كوردم . أمت خدمت بكليور ، انكليزلر موافقت ايتميور . ظهير يوق . استقلال ايستيان عراقليار ضعيف ، عاجز استقلالدن جوق اوزاق . ينمكي ناموسلي انسانلرك نصايحي تقديردن عاجزيي وطني خائبي ، انكليز بنده سي ظن ايديورلر .

نهبيوك فلاكت : بن وطنمك اك مخلص برفدائيسي هو درلو حقارتلوه قاتلابذم. مذلتلره تحمل أيتدم . صرف آباء وأجدادمك مرفها يشادقلرى بومبارك بقعه ايجوندر . ياوروم ، صوك نصيحتم بودركه .

۱ ــ يتيم قاله حتى اوفاجتى فارداشلريكه مرحمت (واله كه حرمت ) وطنكه صداقت .

٢ ــ ملك فيصل وذريتنه صداقت مطلقه . بني عفوايت ياوروم على .
 عبد المحسن السعدون

وهو ذا الآن التعريب الحرفي الصحيح للنص التركي : ولدي وعيني ومستندي على

رأعف عني لما ارتكبته من جناية . لاني سئمت هذه الحياة التي لم أجد فيها لذة وذوقاً وشرفاً . الامة تنتظر خدمة . الانكليز لا يوافقون . ليس لي ظهير . العراقيون طلاب الاستقلال ضعفاء ، عاجزون وبعيدون كثيراً عن الاستقلال . وهم عاجزون عن تقدير نصائح أرباب الناموس أمثالي . يظنون اني خائن للوطن ، وعبد للانكليز . ما أعظم هذه المصيبة : أنا الفدائي الاشد الحلاصاً لوطني ، قد كابدت أنواع الاحتقارات وتحملت المذلات ، محضاً في ضبيل هذه البقعة المباركة التي عاش فيها آبائي واجدادي مرفهين .

ولدي ، نصيحتي الاخيرة لك هي : \_

١ – أن ترحم اخوتك الصغار الذين سيبقون يتامى (وتحترم والدتك) وتخلص الوطنك.

٢ ــ ان تخلص للملك فيصل وذريته اخلاصاً مطلقاً .

ــ أعفي عني يا ولدي علي .

التبوقيع – عبد المحسن السعدون

كان من عادة فقيد الامة والوطن أن يقضي أمسياته في النادي العراقي ثم يتجه الى داره في نحو الساعة التاسعة . أما في مساء هذا اليوم المشؤوم ، فقد عاد الى الدار قبل هذه الساعة ، وكان مثقلا " بالهموم والاكدار ، فلو كانت قرينته مثقفة ومحيطة بالظروف القاسية التي كانت تحيق به ، لشعرت بخطورة وضعه ، ولاطفته لتهدأ من أعصابه ، ولأخفت المسدس الذي كان في غرفته على الاقل اذ قد تكون بمثل هذه الاحتياطات قد حالت دون وقوع الكارثة ، وما أفجعها من كارثة .

صدمت الامة بفاجعة انتحار زعيمها الحالد صدمة عنيفة ، فشيعته الى مثواه الاخير بالدموع والحسرات ، في موكب قلما شهدت بغداد منوكباً مماثلاً له ، سوى موكب تشييع جنازة الملك غازي على ما أتذكر . وقد اشترك في تشييعه الاعيان ، والنواب ، والوزراء ، والسفراء الاجانب ، وعشرات الالوف من أفراد الشعب ، كما ان الملك فيصل حضر الى دار الفقيد قبل أن ينقل الجثمان الى مثواه الاخير فأكبر موته ، وقرأ الفاتحة على روحه .

#### تخليسه ذكرى السعدون

خصص مجلس النواب جلسته الحامسة المنعقدة في يوم ٢١ تشرين الثاني ١٩٢٩ لتأبين فقيد الأمة والوطن. فتكلم عدد كبير من النواب عن صفاة الراحل، وخدماته، وبكى بعضهم لفاجعة مماته، وكنت أنظر الى هسذه التمثيليات المحزنة ولسان حالي يقول (يا لسخرية القدر) ثم أخذت وفود الالوية تتوالى على العاصمة حاجة لقبره، وقارئة الفاتحة على روحه، كمسا أقيمت حفلة تأبين فخمة في يوم أربعينه، وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٧٩ تخصيص راتب تقاعد لعائلة السعدون قدره المنعقدة في الشهر، وتقديم منحة قدرها خمسون ألف ربية لتثييد دار دار سكن لها على عرصة اميرية في الباب الشرقي، وتسمية قطعة أرض خصصت

لسكن الموظفين تقع في جنوب شرقي بغداد باسم « محلة السعدون » وكانت هذه الارض أميرية قد أعدتها وزارتي للذين لا سكن لهم من الموظفين ، وقسد أصبحت هذه المحلة بمرور الزمن أوسع ضاحية في العاصمة وامتدت الى مسافات بعيدة .

هذا وقد تألفت لجنة لجمع التبرعات من الاهلين لتخليد السعدون فتجمع لديها مبلغ طائل بقي مجمداً بعد استقالة وزارة ناجي السويدي ، التي خلفت وزارة السعدون الرابعة بعد انتحاره ، وأهمل مشروع التخليد . فلما دخلت وزيراً للداخلية في وزارة نوري السعيد الثانية في ١٩ تشرين الثاني ١٩٣١ بعثت المشروع من مرقده ، فطلبت الى لجنة التبرعات ان تقدم قائمة بالمبالغ التي جمعتها فاتضح لي من هذه القائمة ان محاسبها : المحامي ابراهيم الواعظ تصرف بقسم منها كما شاء فسيق الى المحكمة، وحكم بالحبس لمدة ستة أشهر فلما استقالت الوزارة المذكورة من الحكم تدخل نوري السعيد في القضية وتمكن من اغلاقها . وكان قد سلم من التبرعات مبلغ ٢٥ ألف وبقي في أحد المصارف فاستشرت جمعاً من الساسة في كيفية التصرف به لتحقيق فكرة التخليد . هل يبى مستشفى باسمه ، والمستشفى يحتاح الى مبالغ طائلة ؟ وأخيراً اهتديت الى فكرة اقامة تمثال للرجل الذي ضحى بحياته في سبيل أمنه ، ولكني جوبهت بثلاثة موانع: الاول قيل ان الشريعة الاسلامية لا تجيز اقامة التماثيل، الثاني اجتهاد نوري السعيد بأن لا يقام تمثال لاحد قبل اقامة تمثال لمليك البلاد فيصل الاول ، والثالث ان الانكليز كانوا يريدون أن يكون النحات بريطانياً . فلم التفت الى المانع الاول ، وكنت أعرف نحاتاً ايطالياً بارزاً سبق ن نحت عدة تماثيل لكمال أتاتورك ﴿ فَأَعجبتني لانهاكانت في غاية الروعة فقررت استدعاءه الى بغداد بواسطة القنصلية للقيام بالعمل المطلوب. أما بصدد المانع الثاني فقد زرت الملك فيصل وشرحت له قضية التبرعات وما اختفى منها وما ثبقى ، والفكرة التي تراودني بخصوص اقامة التمثال ، وأضفت الى ذلك أنه لماكان. من غير اللائق ان يقام تمثال لاحد ما قبل أن يكون هناك تمثال لصاحب الجلالة، فاني أفكر في إقامة تمثال لحلالتكم قبل كل شيء. فظهرت أسارير الارتياح على وجهه وسألني قائلاً: ولكن من أين ستأتي بالمال اللازم؟ فأجبت جلالته انكم اذا استصوبتم الفكرة فان ايجاد المال سهل ، وبعد ان رجعت الى مقـــر الوزارة بهذه النتيجة المسرة اتَّصلت بمتصرفي الالوية كافة ، وطلبت الى كل متصرف ان يبعث بمبلغ يوازي خمس ميزانية البلدية كمساهمة لاقامة تمثال لجلالة الملك. فلما تم جمع هذه الاخماس، أضافت اليها امانة العاصمة ما لزم من المبالغ لاكمال الكلفة (وكانت نحو خمسين ألف ربية على ما أتذكر) ثم استدعيت النحات الايطالي الشهير «كاتونيكا » للقيام بصنع التمثال فاستغرق العمل فيه ثمانية عشر شهراً . وكانت قد استقالت وزارة نوري السعيد الثانية ، واستقالت وزارتي التي أعقبت تلك الوزارة ، ثم تألفت وزارة رشيد عالي فقررت اقامة تمثال السعدون . وكم كنت أود أن تتاح لي الفرصة لإزاحة الستار عن هذا التمثال ، ولكن (تجري الرياح بما لا تشتهي السفن) فقد نال هذا الشرف غيري . ولكن المهم ان التمثال ــ موضوع البحث ــ ظل شامخاً حتى اليوم في أظهر ميادين العاصمة ، على الرغم من مرور أكثر من أربعين سنة على اقامته ، في حين هوت بقية النماثيل الى غير رجعة .

# وزارة ناجي السويدي

أصبحت البلاد بلا وزارة ، بعد انتجار عبد المحسن السعدون ، ووجب التفكير في تأليف وزارة جديدة بصورة سريعة ، ولا سيما بعد ان اطلع الشعب على وصية السعدون ، وما ولدته من هياج النفوس ، مماكان يعرّض الامن الى الحطر ، فاستقر الرأي على أن يبقى زملاء السعدون في مناصبهم الوزارية ، وأن يسند منصب الرئاسة الى السيد ناجي السويدي باقتراح من ياسين الهاشمي ، على أساس ان السويدي صاحب الاكثرية في المجلس . وقد الحق السيد خالد على أساس ان السويدي صاحب الاكثرية في المجلس . وقد الحق السيد خالد لليمان بالوزارة الجديدة . وبعد حفلة الاستيزار قصد الوزراء البلاط الملكي لتقديم فروض الشكر المعتادة الى الملك ثم اتجهوا الى قبر فقيد الوطن حيث

قرأوا الفاتحة على روحه ، وأعلنوا يمين الأخلاص للمبادىء التي ضحى من أجلها . وماكاد مجلس الوزراء يعقد أولى جلساته حتى تقرر أن يرفع رئيس الوزراء الكتاب الآتي نصه الى الملك فيصل .

بغداد في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٢٩

سري ومستعجل

سيدي ومولاي صاحب الجلالة :

لما شرفتموني جلالتكم بأمركم المطاع ، المتضمن ثقة جلالتكم باسناد منصب رئاسة الحكومة لي ، فاتحت زملائي الوزراء في الامر ، فسارعوا الى تلبية ارادة جلالتكم ، اعتقاداً منهم بأن البحث مقدماً في الاسباب المؤدية الى تضحية الرئيس المرحوم عبد المحسن بك السعدون قد يطيل المدة التي تبقى خلالها البلاد بدون وزارة ، في ظروف كانت على غاية من الحطورة ، اذ ان وصية الفقيد التاريخية احتوت عبارات أثارت خواطر الشعب ، فاذا لم تقم في البلاد وزارة مسؤولة فوراً ، وترجع الطمأنينة الى النفوس من جهة علاقاتها مع الحليفة المعظمة ، يخشى من حدوث قلاقل لا تجد أمامها أيد مسؤولة تعمل على ازائتها .

هذا ما أهاب بعبدكم ، وزملائي الوزراء ، لتلبية نداء جلالتكم لتولي أعباء المسؤولية بدون تردد . الا أننا بالنظر الى ما خطه الرئيس بدمه من العبارات المتضمنة (انتظار البلاد للخدمة ، وعدم موافقة الانكليز عليها) يتراءى لنا صعوبة الاستمرار على العمل ، قبل التأكد من امكان الحدمة التي ينتظرها الشعب ، فرملائي يعلمون ان المنهاج الذي نظم لتسير وزارة المرحوم بموجبه ، قد عرض على من يهمهم أمره قبل المباشرة بالعمل ، ولم يلاحظ على ما فيه من الحطط أية ملاحظة . وكنا جميعاً معتقدين، تمام الاعتقاد ، ان التصريح الجديد قد غير وضع الادارة في البلاد ، وان بيانات المرحوم السر حلبرت گلايتن ، المشفوعة بافادات نائب المعتمد السامي الميجر يانغ ، وتأييداته جلبرت گلايتن ، المشفوعة بافادات نائب المعتمد السامي الميجر يانغ ، وتأييداته

لها ، دلت بصراحة على الرغبة الاكيدة في عدم الاستمرار على التدخل في شؤون الدولة ، وفي لزوم تمتع الوزراء بالمسؤولية التامة عن أعمال وزاراتهم ، وهذا الاعتقاد حدا بالفقيد وزملائه الى تولي الاعباء، وتمشية أمور الدولة وفق المنهاج المنظم ، الا انه بعد مباشرة الوزارة أعمالها ، ظهر •ن بعض المستشارين والموظفين البريطانيين شعور لا يلتُم مع روح السياسة الجديدة ، وتولدت بعض العراقيل والتأخيرات في تطبيق ماكان مدرجاً في المنهـــاج لأسباب أدبية أو تعليمات ضعيفة . ولما كان المرحوم قد مارس مهام أمــور الدولة مدة طويلة ، استدل بهذا الشعور والعراقيل على استحالة تطبيق الامور المهمة من منهاجه. ويخال لنا انه بعد أن فكر ملياً في الامر،، تذكر الفشل الذي أصابه سنة ١٩٢٨ والنعوت التي وصفه بها اخوانه العراقيون بناء على التمسك بأهداب الصداقة ، وتسيير الامور بالتآزر التام مع الموظفين المذكورين ، واستعرض الانتقادات المرة التي صدرت من المجلس ، باعتبار عدم حصول أي تغيير في أوضاع الادارة منذ تبوئه مركزه الجديد . وبعد ان اعتقد في نفسه بأنه قد ترك هذه المرة أيضاً بدون ظهير ، جاد بدمه الطاهر حفظاً لشرفه وشرف زملائه وبلاده.

فالوزارة الحاضرة أمام هذه التضحية العظيمة ، وبالنظر لاشتراكها مع الفقيد في مسؤولية الاعمال ، لا يسعها أن تهمل مطالب الشعب ، أو ان تتساهل في تطبيق المنهاج ، اذ ان الاهمال والتساهل مما يشددان الاعتقاد بما خطه الفقيد العظيم من العبارات ، ويزيدان الاضطراب في الافكار أبان عهد جديد من الشعور بالمسؤولية التامة ، وتوليها من قبل الوزراء وفقاً لما اختطته الوزارة البريطانية الحاضرة من النهج في صلاتها مع العراق .

فعبد جلالتكم وزملائي عازمون ، والحالة على ما هي عليه من الخطورة ، على تطبيق منهاج الفقيد بالحرف ، وبأسرع وقت ، لتنمو روح الثقة والمودة بين الحليفتين ، وليشعر العراقيون بأن الوعود قد أصبحت مقرونة بالأفعال ، وان التبدل في وضع الادارة حقيقة لا خيال ، وان اماني جلالتكم لا تزال

تعبر أصدق التعبير عن غايات شعبكم ، والتي جدتم بصحتكم الثمينة لتمهيد السيل اليها ، وجاد الراحل العظيم بدمه للسير بموجبها ، قد تحققت وأرجو الله عز وجل أن يطيل بقاء جلالتكم على رأس هذا الشعب المتفاني في سبيل عرشكم .

العبد المخلص : رئيس الوزراء ناجي السويدي

كانت أمام الوزارة الجديدة أمور هامة وكثيرة ، وكان تنفيذ المنهاج للوزارة السابقة يأتي في المقدمة ، ولا سيما ما يتعلق بالاتفاقيتين – المسالية والعسكرية ، وانهاء المسؤولية البريطانية في قضية الدفاع ، ووضع قوة الطيران البريطانية في العراق ، فقررت الوزارة أن تستأنف اللجنة الوزارية التي ألفتها وزارة السعدون السابقة مهمتها ، والشروع في مفاوضة المعتمد السامي البريطاني لاقرار الاسس التي يجب أن تبنى عليها المعاهدة المنوى عقدها، قبل دخول العراق عصبة الامم في عام ١٩٣٢ . فلما اجتمعت هذه اللجنة بوكيل المعتمد المذكور ، اتضح ان موقف الحكومة البريطانية لم يتبدل تبدلاً جوهرياً يذكر . وفي العاشر من كانون الثاني ١٩٣٠ وصل المعتمد السامي الجديد السر فرنسيس العاشر من كانون الثاني أبه بادرة توحي بالخير . فبدأ الصراع بين الجانبين : العراقي والبريطاني وأوشك الاصطدام أن يقع . وقبل أن نأتي على تفصيل ذلك نقول انه تم في التاسع من كانون الثاني التوقيع على معاهدة بين العراق وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية اعترفت أمريكا فيها بالعراق .

# كيف بدأ الاصطدام

تضمن المنهاج الوزاري أموراً بارزة تخص وزارة الداخلية بالذات فعلي بصفة كوني وزيراً للداخلية أن أبحثها ولكن كانت هناك أمور أخرى رأيت ان آتي على ذكرها أيضاً لأن مجلس الوزراء ناطها بي شخصياً. وأولى هذه

المسائل انتدابي للاسهام مع الممثل السعودي في وضع الترتيبات اللازمة لمؤتمر يعقد بين الملكين: فيصل الاول وعبد العزيز آل سعود، فسافرت الى الكويت في التاسع من شباط ١٩٣٠ مستصحباً سكرتير الوزارة السيد خليل اسماعيل. وكان الممثلون السعوديون السادة: حافظ وهبة، وفؤاد حمزة، وابراهيم المعمر. وقد تناولت المفاوضات التمهيدية قضايا المخافر التي أقامتها الحكومة العراقية داخل حدود أراضيها، وتسليم المجرمين، وبحث المنهوبات التي استولت عليها القبائل النجدية أثناء اعتدائها الاول على القبائل العراقية، وأخيراً وضع الاسس لمعاهدة صداقة وحسن جوار بين الفريقين. وقد عدت الى العراق في الاسس لمعاهدة صداقة وحسن الحظ ان جميع هذه القضايا قد سويت في الاجتماع الذي عقد بين الملكين في ٢٧ من هذا الشهر، ومن أراد الاطلاع على التفاصيل فليرجع الى ص ٢٨٨ — ٢٩٣ من تاريخ الوزارات العراقية الجزء الثاني.

كان على" أن أنظر في تنفيذ الامور الآتية فيما يتعلق بوزارة الداخلية : ــ

١ً – نظام وزارة الداخلية ِ.

٢ً – قانون ادارة الالوية .

٣ً – قانون التفتيش الاداري .

٤ - تقليص عدد الموظفين والمستخدمين البريطانيين في ديوان الوزارة وفي المديريتين العامتين للشرطة والصحة العامة ، وتحديد صلاحياتهم .

ولقد تم اعداد نظام وزارة الداخلية رقم ٢٠ لسنة ١٩٢٩ ونشر في العدد ٨٢٣ من جريدة الوقائع العراقية الصادر في السادس من كانون الثاني ١٩٣٠ . وهيأة وكان من أبرز مواده الهامـــة ، تحديد صلاحية المستشار البريطاني ، وهيأة التفتيش الاداري ، وتعيين واجبات المكتب الحاص لوزير الداخلية ، ومكتب المطبوعات ، ومديريتي الداخلية العامة ، وقضايا العشائر في دبوان الوزارة وكذلك مديرية البلديات العامة .

ثم أعدت الوزارة لائحة قانون التفتيش الاداري ، ولائحة قانون ادارة

الالوية . ولكنهما بقيتا حبراً على ﴿ رَقُ للاسبابِ الآتية : \_

لما شرعت في تنفيذ منهاج الوزارة بتنقيص عدد البريطانيين المستخدمين في ديوان الوزارة وفي المديريات التابعة لها ، أخذ الجو يتكهرب بيني وبين مستشار الوزارة ، كان المفتشون الاداريون في الالوية والمفتشون في المديريات الملحقة يتخطون حدود واجباتهم في أحايين كثيرة ، ولا سيما اذا لمسوا ضعفاً في المتصرف أو في المدير العام . وقد أصدرت الاندار الآتي الى مفتش الصحة العام بعد أن تخطى واجبات وظيفته وأخذ يتحدى الوزير وأراد أن يناقشه الحساب.

### (سري) ٢٦ كانون الاول ١٩٢٩

مفتش الصحة العسام

الموضوع ــ صلاحيات مفتش الصحة العام

بالاشارة الى كتابكم السري المرقم آي . جي ٣٧١ والمؤرخ في ١٢ – ١٢ – ١٧ مليها – ١٩٩ لم نعثر على قيد في هذه الوزارة يخول اتباع العادة التي سرتم عليها في انجاز المعاملات المتعلقة بأمور الموظفين الاجانب بالمخابرة مع مستشار هذه الوزارة فقط .

بل ان المتفق عليه هو أن الامور الاجرائية المتعلقة بالصحة العامة هي من اختصاص مدير الصحة العامة لا غير ، وان واجبات مفتش الصحة العمام تقتصر على التفتيش ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن اصلاح وتحسين شؤون الصحة العامة . ولا بأس من رفع تقاريركم عن ذلك الى الوزارة أو الى مستشارها حسبما ترغبون لذلك فاننا لا نعترف بالاصول المتبعة من قبلكم في هذا الشأن حتى الآن ويجب أن تسترشدوا بما بيناه آنفاً .

هذا ونؤمل أن نتمكن من توضيح صلاحياتكم بصورة مفصلة في المستقبل القريب .

صورة منه الى \_

مديرية الصحة العامة

### نصوص رسمية

كانت المشاورات والمحادثات مع مستشار الوزارة تجري بصورة شفوية في بادىء الامر . ولما شعرت بأن هذا الاسلوب لن يأتي بنتيجة مثمرة ، ان لم تكن هذه النتيجة من المستحيلات ، فقد رأيت من الضروري أن يثبت كل فريق وجهة نظره على الورق ليسهل البت فيها سلباً أو ايجاباً . ولكن هذا الاسلوب لم يأت بنتيجة أيضاً مما اضطرني لرفع الموضوع الى مجلس الوزراء . وسأنشر فيما يلي نصوص ثلاثة كتب وجهتها الى مجلس الوزراء في ٢٢ كانون الناني ١٩٣٠ انشرها مع صور المراسلات التي دارت بيني وبين المستشار لتنجلي المحقيقة بأجلي مظاهرها لدى القارىء الكريم ، وليعلم الجميع كم كان الوزراء العراقيون يكابدون المشاق والارهاق مع مستشاريهم البريطانيين في سبيل تسيير أمور اللولة أثناء الحكم المزووج ، وكيف يجب أن نحمد الله ونشكره على ما وصل اليه العراق بفضل ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ من نيعم الاستقلال ، بعد التخلص من النظام الذي فرضه الانكليز على هذه البلاد فرضاً .

كان من المتفق عليه بين الحكومتين: العراقية والبريطانية في حالة الحلاف بين الوزراء العراقيين ومستشاريهم البريطانيين، أن يكتب كل طرف مذكرة بوجهة نظره ويرفع الوزير هذه المذكرات الى مجلس الوزراء لدراستها، ويقرّر ما يراه مناسباً لها، بعد أن يسمح للمستشار المختص ان يحضر الجلسة التي يجري فيها درس الموضوع الذي يخصه. فاذا أمكن للمجلس أن يجد صيغة حل للخلاف يقبله الطرفان انتهى الامر، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك يعرض الحلاف من قبل مجلس الوزراء على الملك، وعندها تبدأ المراسلات بين الملك والمعتمد السامي البريطاني. فان قبل المعتمد وجهة النظر العراقية انتهت الازمة، وإن لم يقبل بها، فتضطر الوزارة الى التنحي عن المسؤولية وفي ضوء هذه ولا لم يقبل بها، فتضطر الوزارة الى التنحي عن المسؤولية وفي ضوء هذه الايضاحات (الروتينية) أنشر المراسلات المتعلقة بالقضايا الثلاث الحاصة بوزارة الداخلية.

١" \_ قضية هيأة التفتيش الإداري

۲۲ كانون الثاني ۱۹۳۰

وزير الداخلية

المكتب الخاص سري ومستعجل جداً

فخامة رئيس الوزراء

الموضوع/ هيئة التفتيش الاداري

تنفيذاً لمنهاج الوزارة فيما يتعلق بالمفتشين الاداريين ، لقد سبق ان اجتمعت أكثر من مرة مع مستشار هذه الوزارة للمذاكرة في موضوع تنقيص عدد المفتشين الاداريين ، وكذلك تبادلت معه المذكرات في هذا الشأن ، وقد قدمت الى فخاه تكم نسخة من المذكرة الاساسية التي أرسلتها الى حضرته في هـذا الصدد بتاريخ ١٢ – ١٦ – ١٩٢٩ وبعدد س/ ١٠٤ والآن أرسل إلى المذكرة المؤرخة في ١٦ – ١ – ١٩٢٠ (المرفقة صورتها) والتي ضمنها آراؤه واقتراحاته عول الموضوع المبحوث عنه . وكما يتضح لفخامتكم مما جاء فيها ان الاختلاف في الرأي بيننا لم يزل باقياً لذلك أرجو التفضل باحالة القضية – اذا نسبتم – في الرأي بيننا لم يزل باقياً لذلك أرجو التفضل باحالة القضية – اذا نسبتم – الى مجلس الوزراء لاصدار قراره فيها لانني لم أزل مؤيداً لآرائي السابقة .

صورة الي/

حضرة مستشار وزارة الداخلية بالاشارة الى مذكرته .

بغداد في ١٢ —كانون الاول ١٩٢٩ . العدد/ س/ ٤٠١٢ .

حضرة المستشار ورئيس هيئة المفتشين المحترم .

عملاً بالحطة التي قررت الوزارة الحاضرة الجري عليها ، وتنفيذاً لمنهاجها فيما يخص تطبيق نظام التفتيش الاداري ، وتنقيص عدد المفتشين الاداريين بصورة تتناسب مع التطور الجديد، لقد تباحثت مع حضرتكم طويلاً والآن

أبين الى حضرتكم ما عزمت على اتخاذه من الاجراءات في هذا الخصوص : ـ أولاً ـ تعلمون ان المادة الرابعة من نظام التفتيش الاداري تقضي بأن يكون مقر المفتشين الاداريين بغداد . ولكن لاسباب لا أود الحوض فيها الآن أصبح المفتشون الاداريون مقيمين في جميع الالوية بصورة دائمة . فلأجل أن نخطو الجطوة الاولى لتنفيذ المادة المار ذكرها ، يجب أن تقسم في الوقت الحاضر الالوية الى مناطق ، ويوزع المفتشون الاداريون الذين الوقت الحاضر الالوية الى مناطق ، ويوزع المفتشون الاداريون الذين ستخفظ هذه الوزارة بخدماتهم (عدا الذين ستنهى خدماتهم بالطبع) كما يأتي : \_

ديوان الوزارة : المستشار ، ورئيس هيئة التفتيش .

معــــاون المستشار .

معاون عـــام .

منطقة بغداد (مركزها بغداد) تشمل ألوية بغداد، ديالي، الكوت، الدليم. لها: مفتشان اداريان.

منطقة الفرات (مركزها الديوانية): تشمل كربلاء، الحلة، الديوانيــة، والمنتفك. لها: مفتشان اداريان.

> منطقة البصرة (مركزها البصرة ) : تشمل البصرة والعمارة . لها مفتش واحد .

> > منطقة كركوك واربيل (مركزها كركوك): لها مفتش واحد.

> > > لواء الموصل: له مُفتش واحد.

لواء السليمانية : له مفتش واحد .

ويبقى مفتش اداري واحد تحت امرة الوزارة ليستخدم عند الاقتضاء في أمور الصحراء والبلديات أو غير ذلك . ثانياً \_ ولاجل أن تتمكن الوزارة من اعلام المفتشين الاداريين الذين ستحتفظ بخدماتهم بالمناطق التي تخصص لهم ، ارجوكم أن تعلموني بآرائكم عن اسماء المفتشين الاداريين الستة الذين توصون بالهاء خدماتهم قبل ١ \_ ١ - ١٩٣٠ .

ثالثاً بعد أن اطلع على توصياتكم بشأن المفتشين الاداريين الذين سيحتفظ بخدماتهم ، ستبلغهم هـذه الوزارة بمناطقهم ، وستعلم المتصرفين المختصين بذلك ايضاً ، وحينئذ يترتب على المفتشين الاداريين المقرّر انهاء خدماتهم أن يسلموا الدور الى المفتشين الاداريين في المناطق الجديدة . ويجب أن يتم هذا كله خلال السنة المالية الحاضرة .

رابعاً – ان الوزارة مستعدة لطلب تخصيصات اضافية في خلال السنة المالية الحاضرة لتأمين اعطاء المفتشين الاداريين الذين تنهى خدماتهم مسا يستحقونه من الرواتب والمخصصات ، وفقاً لاحكام اتفاقية الموظفين البريطانيين ومقاولاتهم ، كما انها – علاوة على ذلك – ستنظر في الوضع الحاضر لكل منهم ، وتعاملهم بعطف بوظائفهم الرسمية ، لعدم علمهم بانهاء خدماتهم في هذا الوقت كتسوية الحسارة المالية الناشئة عن استيجار دار وتأمين استراحة عائلاتهم وما ماثل ذلك .

خامساً ــ لا شك في ان ميزانية التفتيش الاداري الموجودة في وزارة المالية للسنة المالية القادمة سيعاد النظر فيها وفق الترتيبات الجديدة .

سادساً – وقبل الانتهاء من هذه المذكرة لا يسعني إلا أن أظهر تقديري للخدمات التي قام بها المفتشون الاداريون عموماً لانجاز الوظائف المودوعة لهم ، وللآراء الثمينة التي كانوا يبدونها لتحسين سير أمور دوائر الدولة في ضمن نطاق عملهم .

وزير الداخلية

صورة الى / رئاسة الوزراء

(سري)

رقم ۔۔ س ۔ ۱ – ۳۸۱ ۱۲ کانون الثانی ۱۹۳۰

صاحب المعالي وزير الداخلية

مذكسرة

بالاشارة الى كتاب معاليكم المـــرقم س – ٤٠١٢ والمؤرخ ١٢ – ١٢ – ١٩٢٩ .

كما سبق ان أعلمتكم شفهياً انني أوافق – مبدئياً – على أن الوقت قد حان لأن تجرب عملية ترك بعض الالوية بدون مفتش اداري مقيم ، وأوافق أيضاً على انه يمكن تنقيص عدد المفتشين الاداريين حسب المشروع الحديد . الا انني أرى ان تخفيض هيئة التفتيش الاداري بمقدار ثلث واحد يكون كثيراً جداً وانه ليس من المستحسن تخفيض العدد الى أقل من ال (١٤) .

- الشروع الاول الذي اطلعتموني عليه ، ان معاليكم خصص مفتش اداري للبلديات . اظن ان ذلك كان اقتراحاً مصيباً حيث هناك أعمالاً جسيمة تتعلق بالبلديات ينبغي انجازها . ولكن اذا كان المفتش الاداري الذي يعين لهذا الغرض ينبغي عليه ان يشتغل بأمور الصحراء الحنوبية أيضاً ، انني أخشى أن لا يتمكن ذلك المفتش الاداري من أن ينصف نفسه أو أعماله . لذلك أرى انه يجب أن يكون مفتش اداري واحد للبلديات ، وأن يضاف مفتش اداري آخر لمنطقة الفرات خصيصاً للوظيفة في الصحراء الجنوبية .
- علاوة على ما تقدم أرى أن يكون مفتش آخر في منطقة بغداد. ان مفتش لواء بغداد الاداري هو في الوقت الحاضر عضواً في لجان متعددة، وتربطه هذه العضوية بالاقامة في البلدة مدة غير يسيرة. وأرى انه من من الحيف حرمان تلك اللجان من مساعدته. ان المسافة بين الحدين

الاول والثاني للمنطقة بعيدة جداً ، ولا اعتقد انه سوف يكون بوسع مفتشين اداريين (٢) القيام بأمور التفتيش بصورة مرضية ، علاوة على أشغالهما في بغداد ، وسوف لا يكون في امكانهما تخصيص أي قسم من وقتهما لدرس المواضيع الجاصة بصورة مفصلة .

٣- كذلك ينبغي النظر في مسألة المرضى ، والتغيب بالاجازة . كما لا يخفى ان عدداً يتراوح بين الثلث والنصف من المفتشين الاداريين يذهبون بالاجازة في كل سنة ، ولا يمكني أن أتصور – بدون ريبة شديدة – كيف يمكن تسيير الامور في مواسم الصيف ، حينما تكون العشائر دائماً ميالة الى العربدة – بوجود العدد المختص من الموظفين الذين يؤول اليه تطبيق اقتراح معاليكم .

هـ لذلك أضع الاقتراحات التالية : \_\_

الوزارة – مستشار .

معاون أول للمستشار .

عمــومي .

البلديات : مفتش اداري واحد .

منطقة بغداد : (بغداد - ديالي - الكوت - الدليم ) .

المقر : بغداد ـ ٣ مفتشون اداريون .

منطقة الفرات (كربلاء – الحلة – الديوانية – الناصرية – الصحـــرا، الجنوبية ).

المقر – الديوانية . ٣ مفتشون اداريون على أن يبقى أحدهم في الناصرية، حتى أن تتم هيئة حسم منازعات الملاكية أعمالها ، واذ ذاك يعاد النظر في أمر ابقائه هناك .

منطقة البصرة (البصرة - العمارة).

المقر البصرة – ١ مفتش اداري . منطقة كركوك : كركوك وأربيل . المقر يقرر بعدئذ – ١ مفتش اداري . لواء الموصل – ١ مفتش اداري . لواء السليمانية – ١ مفتش اداري .

في التوزيع المتقدم لقد حذفت وظيفة المعاون الثاني للمستشار. انني في شك عظيم عن اصابة هذا العمل ، وأود أن أسجل حقيقة واحدة وهي انبي قد أجد من الضروري أن أجلب أحد المفتشين الاداريين الى دائرتي اذا وجدت انه لا يمكن أن أقوم بأعمالي بمساعدة معاونين فقط.

آ لقد أحطت علماً بالرجاء الوارد في الفقرة الثانية من كتاب معاليكم وذلك أن أعطيكم أسماء المفتشين الاداريين الستة الذين أوصي بانهاء خدماتهم ، وكذلك بيانكم في الفقرة الثالثة انه يجب ان ينفذ مشروعكم برمته خلال السنة المالية الحالية عير انني أو د أن أذكر معاليكم انه من أول محادثتنا لقد بينت بأنه يجب أن لا تنتهي خدمات أحد المفتشين الاداريين . ان ان المثيروع الذي ينظر فيه الآن هو تجريبي . انني اؤمل – ولكني لست معتقداً تماماً – ان المثيروع سوف ينجح وافتكر أنه من الحطأ السماح لأي كان من المفتشين الاداريين بمغادرة القطر . فضلاً عن ذلك ان كافة المفتشين الاداريين لهم خبرة عظيمة عن الاحوال المحلية ، وأشعر ان من يترك التفتيش الاداري منهم في الامكان استخدامه مع الاستفادة في وظيفة أخرى أعلم ان معاليكم يوافق على الرغبة في الاستمرار على استخدامهم ، وانكم تسعون الآن لايجاد وظائف أخرى لهم . فبناء على ذلك ان كلانا نكون في وضع يجلب علينا البغضاء فيما لو قدمت اليكم الجدول الذي تطلبوه ولذلك أومل أن تعيدوا النظر في الاهر .

أرى أنه يكون أحسن بكثير لو استمر المفتشون الاداريون في الحدمة

الى أن يعين أربعة منهم في وظائف أخرى .

سوف يذهب المستركيجنك بالاجازة في هذا الربيع ، واقترح بقائه في أربيل حتى ذلك الزمن . في منطقة بغداد لفد سبق ان عملت الترتيب لسكنى الكابتن أولدرمان في بغداد بدلا من ديالي ، وانبي مستعد ان آتي بالكولونيل ستافورد من الكوت ، والمستر آستن من الرمادي حالا عندما يمكنهما أن يجدا أماكن لاقامتهما . بنتيجة هذا تكون وجود أربعة مفتشين اداريين في منطقة بغداد في الوقت الحاضر ما لم يعين المستر لويد في وزارة العدلية .

في منطقة الفرات ان الكابتن گلوب يتردد على الحلة كقاعدة له ، ولكني أوافق على ذهابه الى الديوانية حالاً عندما يجد له داراً فيها .

في منطقة البصرة أقترح ابقاء الكابتن آلبان في العمارة إلى أن نرى ما هي الوظائف الشاغرة في الدوائر الاخرى . كذلك أود أن أبقي الكابتن چاپمان في الوزارة حتى أن يذهب الميجر ويلسون بالاجازة في الربيع .

اذا وافق معاليكم على هذه الاقتراحات فيمكن تنفيذ التغييرات بدون أن يحصل الاحتكاك الذي أخشى أن ينتج عن تطبيق مشروعكم. ألفت أنظار معاليكم الى أمر ، وذلك ان السر إرنست داوسن قد وجمة سؤالين الى المفتشين الاداريين الذين سوف يحتاجون الى وقت طويل لاجل الاجابة عليهما ، وهذا يجعل التغييرات الآتية أمر غير مرغوب فيه . ومنعاً للتأخير لقد طلبت الى السر آرنست ان يزور الكوت والرمادي قبل الالوية الاخرى .

اما بصدد المشروع من الوجهة العامة أود أن أذكر بأن المفتشين الاداريبن الذين يمسهم الامر سوف تحصل لهم صعوبات كثيرة. فان كلهم تقريباً منزوجين ، ولديهم عائلات ، وأنهم في المستقبل سوف يجبرون على تمضية وقت أطول بكثير بعيدين عن أهلهم . كذلك من الضروري أن

تتغير ماهية أعمالهم في الالوية التي لا يقيمون فيها حيث سيطلب منهم أن يقوموا بالتفتيش ، ويقدموا التقرير عن اجراءات سبق ان اتخذت بينما انهم حتى الآن كانوا متهيئين للاستشارة قبل أن يصدر المتصرفون أوامسرهم .

لهذا السبب أرى انه سوف يصبح من الضروري أن يقرر بأنه ينبغي عليهم أن لا يقبلوا ضيافة الموظفين الاداريين ، لكي يشعروا بأنهم لهم الحرية التامة في كتابة ما يرونه مناسباً . مع انني لا أعتقد بأن أحكامهم سوف تؤثر عليها واجب الضيافة التي يجدونها الا انه من البديهي أن يثقل عليهم الاقامة مع الموظفين الذين قدموا عنهم تقارير سيئة . فنظراً لما تقدم ولطول الوقت الذي سيكونون خلاله بعيدين عن بيونهم يترتب على كل مفتش اداري أن يصطحب معه طباخ اضافي وان يحمل معه الذخيرة وتجهيزات أكثر لكي يتمكن من أن يعيش على الطراز الذي تعود عليه . .

انبي أشعر بتأكيد بأن معاليكم لا ترغبون في أن يتكلف المفتشون الاداريون أكثر مالياً بسبب الترتيب الحديث الذي سبق ان بينت بأنهم سوف يكون أقل قبولاً لديهم من أعمالهم الحالية وأأمل أن توافقوا على الاقتراحات التالية التي أراها ضرورية لتأمين حسن انجاز وظائفهم بعد ملاحظة المصروفات الاضافية التي سوف يتكبدونها ووضعيتهم كموظفين أقدمين.

٨ - في كل مركز لواء حيث لا يوجد مفتش اداري مقيم أن تبقى دائــرة المفتش الاداري ويبقى كاتبه ليشتغل معه ويقوم بمحافظة الآلة الطابعة العائــدة له والاضبارات الخ ... كذلك يجب أن تبقى أماكن سكنى المفتشين الاداريين الحالية كدور استراحة للحكومة يحجر فيها غرفتين وغرفة استحمام للمفتش الاداري وحده يجب أن تجهز هذه بصورة

منظمة بمراوح في موسم الحر وبمواقد تدفئة في موسم الشتاء ويكون فيها كناس ومحافظ مقيم وكذلك توجد فيها أثاث كافية .

ملحوظة: ان دور المفتشين الاداريين في الرمادي والكوت والحلة والعمارة وأربيل هي ملك الحكومة في بعقوبة تبقى دار المفتش الاداري التي اقترحت هذه الوزارة على وزارة المالية شرائها من المعتمد الذي شيدها. اذا تقرر جعل مركز منطقة كركوك واربيل يجب تخصيص دار استراحة في كركوك.

يجب أن تستمر طريقة تقديم غرف للموظفين المتجولين في مراكز الاقضية والنواحسي .

- ان كل مفتش اداري سوف يحتاج الى (كاتب مقيم) واحد وهؤلاء يمكن يمكن الحصول عليهم من ملاك كتاب المفتشين الاداريين الحالي . كذلك سوف يحتاج المفتش الاداري الى فراش متجول وهؤلاء يمكن الحصول عليهم من ملاك الفراشين الحسالي وبذلك يترك المجال لاجراء بعض الاقتصاد .
- ۱۰ ان المفتش الاداري يأخذ معه عادة سائق سيارته وكاتبه وطباحه وفراشه ربحا يكفيه أن يستأجر سيارة واحدة علاوة على سيارته الحاصة (واذا لا توجد سيارة حمل الى حد سيارتين).

#### ملحو ظــة:

ان المفتشين الاداريين الذين يفتشون أكثر من لواء واحد مخولين الآن اشغال سيارتين .

۱۱ – يكون من الضروري الغاء حد الر ٦٠٠) ميل شهرياً . كذلك لمـــاكان السعر المخفض لمخصبصات الاميال بعد الـ (٦٠٠) ميل كان قد وضع لاجل عدم تشجيع القيام بجولات زائدة يجب أن لا يخفض السعر عن

النسبة المقررة للاميال ٤٠٠ – ٦٠٠ كذلك يكون السعر بالنسبة الى اللواء الذي يكون السفر فيه لاجل تلافي المصروفات الاضافيـــة التي سوف يتكبدها المفتشون الاداريون.

الطباخ. والذخيرة. والوقود. والتجهيزات. والاكراميات. الخ. يجب أن يقرر بأن كل مفتش اداري مكلف بتفتيش منطقة غير المنطقة التي يقيم فيها يجب أن يتقاضى مخصصات وظيفته.

17 ــ في الاخير لقد بينت لمعاليكم بأنني أرى من الضروري أن تكون لي يد حرة في ارسال المفتشين الاداريين للخارج بوظيفة التفتيش كلما وحينما أريد ذلك وانه يجب أن يخصص اعتماد مناسب لهذا الغرض في الميزانية ولقد علمت بأنكم وافقتم على هذا .

أخال ان التغيير ات المتصورة الآن سوف تستمر على كل حال حتى سنة ١٩٣٢ .

التوقيع : مستشار وزارة الداخلية

٢ - قضية ضباط تفتيش الشرطة
 - المكتب الخاص -

۲۲ كانون الثاني ۱۹۳۰

فخامة رئيس الوزراء

الموضوع : ضباط تفتيش الشرطة

بما ان عقود ثمانية من ضباط الشرطة ستنتهي في ٣٠ مايس ١٩٣٠ ، وان عقود أربعة من مأموري المراكز البريطانيين تنتهي في أواخر سنة ١٩٣٠ . وبما ان ميزانية السنة المالية القادمة تحت النظر الآن في وزارة المالية، وبما ان منهاج الوزارة يقضي بعدم تجديد عقود الموظفين غير العراقيين الذين تنتهي عقودهم ، لقد جرت بيني وبين مستشار هذه الوزارة بعض المذكرات حول

.

الموضوع وتبادلنا بعض الكتب. وبما أن لديه بعض الآراء تختلف عما عزمت على اجرائه وقد حصل اختلاف بيننا حول المسألة ، أقدم لفخامتكم طبا صورة مذكرته المؤرخة ١٨ – ١ – ١٩٣٠ وحيث ان ما جاء فيها لا يتفق مصع ما أرتأي اجراءه في هذا الباب ، وهو ابقاء : –

- ١ مفتش الشرطة العام .
- ٢ ــ ناثبي مفتش الشرطة العام .
- ٣ ـ ضابط تفتيش لألوية بغداد وديالي والكوت .
- ٤ ـ ضابط تفتيش لالوية الدليم وكربلاء والحلة .
- ضابط تفتيش للوائي الديوانية والمنتفك والصحراء الجنوبية .
  - ت ضابط تفتيش للوائي البصرة والعمارة .
  - ٧ ضابط تفتيش للوائي الموصل واربيل .
  - ٨ ضابط تفتيش للوائي كركوك والسليمانية .
    - ٩ ــ المجنــوع فقط.

أرجو أن يتفضل فخامتكم باحالة الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه – اذا وافقتم – وقد قدمت في طيه صورة المذكرة التي أرسلتها للمستشار سابقاً ، والتي أجابني عليها بمذكرته الملمع اليها آنفاً للاطلاع .

وزير الداخلية

صورة الي/

حضرة مستشار وزارة الداخلية ــ بالاشارة الى مذكرته .

التاريخ ٢٦ كانون الاول ١٩٢٩ .

العسدد ــ س ــ ۲۰۱ .

حضرة المستشار المحترم .

بالاشارة الى مذكرتكم المؤرخة في ١٩ – ١٢ – ١٩٢٩ على كتاب مفتش المشرطة العام المرقم ٤٥٦ والمؤرخ في ١٤ – ١٢ – ١٩٢٩ . أشكركم جداً لانكم أتحتم لي الفرصة لكي أكتب لكم ما لدي مسن المطالعات حول هذه المسألة التي سبق أن تباحثنا عنها طويلاً. كنت أظن \_ في خلال المباحثات التي جرت بيننا حول ضباط التفتيش والموظفين الاجانب الآخرين المستخدمين في مديرية الشرطة العامة \_ اننا سنتذاكر مرة أخرى أو أكثر بأمل الوصول الى حل مرضي يتفق عليه بيننا في هذا الحصوص. أما وقد تسلمت مذكرتكم المشار اليها آنفاً مع مربوطها فأنني أرى من واجبي أن أبين لكم تحريراً أيضاً آرائي المستندة على منهج الوزارة التي تشرفت بدخولي عضواً فيها.

أرى بصورة عامة ان الحكومة العراقية غير مقيدة بأن تجدد عقود ضباط تفتيش الشرطة مثلاً . واذا لاحظنا مدد المقاولات الممنوحة الى هؤلاء الضباط ، نجد انها تختلف كثيراً إذ هي تتراوح بين الـ ١٠ والـ و والـ سنوات . ويستدل من هذا استدلالاً قطعياً ان الحكومة العراقية ــ عند اعطائهم مقاولاتهم قدرت بصورة دقيقة الحاجة التي تبرر استخدام هؤلا الضباط بتلك المدد ، وانها – بطبيعة الحال – تستغني عنهم . أي لا تبقى لها حاجة في استخدامهم عند انتهاء مدد مقاولاتهم . والا لم يكن هناك معى لوضع مدد مختلفة لاستخدامهم ولجعلت مدد مقاولاتهم جميعاً متساوية أي ١٠ سنوات مثلاً . لا أود أن أناقش مفتش الشرطة العام على ما جاء في كتابه فيما يتعلق بتوسع بعض أعمال الشرطة في بعض أقسام الالوية الشمالية ، ومن جملتها منطقة النفط في لواء كركوك ، وبعض أنحاء لواء السليمانية النائية . لاني لا أريد ان أقلب الحالة رأساً على عقب . بل غاية ما أتوخاه هي أن نستغني عن خدمات من لا توجد حاجة لابقائه من ضباط تفتيش الشرطة، والاستفادة بصورة تامة من خدمات وخبرة من يتفق على بقائه منهم . وانني لا انكر أيضاً التوسع الذي حصل في أعمال الشرطة في الصحراء الجنوبية . وبالطبع فانه عند البت في المسألة نهائياً ستؤخذ الاعتبارات الحقيقية في نظر الاعتبار . غير انبي وددت أن ألمح هنا إلى ما بينه مدير الشرطة العام في كتابه المربوط من ان تعيين ضابط بريطاني

في منطقة السليمانية في حينه لم يكن في نظره ناشئاً من عدم وجود من هو أهل اتلك الوظيفة بين الضباط العراقيين ، بل ان الحالة الاستثنائية السائدة في ذلك الوقت هي التي أوجبت التعيين المذكور ، وهذا يخالف ما قاله مفتش الشرطة العام من انه لم يكن يوجد مدير شرطة عراقي الذي كان يعتبر — حينئذ مقتدراً لتنظيم الشرطة في لواء السليمانية الى آخره ... ثم انه بعد أن يعترف مفتش الشرطة العام بكفاءة الشرطة ، الامر الذي هو ظاهر ظهوراً واضحاً في استتباب الامن العام ووجود الهيبة المطلوبة للحكومة في البلاد .

لابقاء العدد الحالي لضباط التفتيش ، الذين ستنتهي مقاولاتهم في السنة الآتية ، ومن المعقول جداً ان يستخدم العدد الذي يبقى من هؤلاء الضباط أي الذين لا تنتهي مقاولاتهم في السنة الآتية – في مناطق معينة ، وهذا معناه أولا ً – تطبيق سياسة الحكومة باعطاء عقود معينة ومحدودة بموجب الحاجة للضباط المبحوث عنهم . وثانياً : تدريب الشرطة العراقية بمقياس أوسع من المقياس الحالي على أعمالها المختلفة .

وبصدد ما بينه مفتش الشرطة العام من لزوم عدم اجراء تخفيض شديد في هيئة موظفي تفتيش الشرطة البريطانيين ، وعن الثناء على كفاءة ضباط تفتيش الشرطة وأعمالهم ، وعن عدم اتتصاف مديري الشرطة العراقيين تماماً بصفاة العدل والنظام والكفاءة ، فانني أبين آرائي كما يلي : \_

انبي لم استحسن اللهجة التي استعملها مفتش الشرطة العام في ماكتبه في هذا الباب . وكنت أود أن تكون عبارات القسم المتعلق بهذه النقاط من كتابه أقرب الى مراعاة أسلوب المخابرة الرسمية ، ولكن هذه نقطة غير جوهرية .

في الحقيقة انبي لم أكن أعلم ، الى أن وصلني كتاب مفتش الشرطة العام ، ان من جملة وظائف ضباط تفتيش الشرطة أن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية التنفيذ والمحافظة على الامن العام انما الذي أعرفه (كما انه يفهم جلياً من الاسم الذي أطلق على ضباط التفتيش) ان وظائفهم الاساسية تنحصر في التفتيش

والارشاد، وتقديم الملاحظات اللازمة الى الجهات المختصة لادخال ما يرونه لازماً من الاصلاحات في خدمة الشرطة العامة . ويمكن وصف وظائفهم بصورة موجزة بأنها تفتيشية واستشارية فقط ، وليست لها أية صبغة اجرائية . لذلك وبالنظر الى ما قلته آنفاً حول حالة الشرطة العمومية المرضية ، لا أرى مندوحة من اجراء التخفيض كما سيأتي تفصيله . وفي هذا الصدد أوجه نظركم بصورة خاصة الى مطالعة ما جاء في هذه الفقرة ، وهو التمكن من الاستغناء عن ثمانية ضباط تفتيش ، وهم الذين ستنتهي عقودهم في السنة الآتية .

وانني مع تقديري للخدمات والاعمال التي أداها ضباط تفتيش الشرطة لتحسين حالة الشرطة العراقية بصورة عمومية ، لا يمكنني أن أقبل الاوصاف التي وصف مفتش الشرطة العام مدراء الشرطة العراقيين بها ، كما انني اؤكد تماماً ما جاء في الفقرة الرابعة من كتاب مدير الشرطة العام المربوط ، وأؤيد ان الارشادات التي قدمها ضباط التفتيش منذ تشكيل الشرطة العامة كافية لحصول التحسن المطلوب في كفاءة مديري الشرطة من حيث العموم، وبدرجة يتمكن معها الاخيرون من تحمل أعباء المسؤولية الملقاة على عواتقهم عند الاحتفاظ بمن سيقرر بقاؤه من ضباط التفتيش ، كما نوهت بذلك فيما سبق . والنقطة المهمة التي ترد على الحاطر في هذا الباب هي : إذا لم تكن كل الارشادات التي قدمتها هيئة ضباط تفتيش الشرطة البريطانية في طول هذه المدة كافية لتأمين كفاءة مدراء الشرطة العراقيين على اداء واجباتهم ، بالرغم من الاحتفاظ بعدد معقول من ضباط تفتيش الشرطة البريطانيين ، فأين تظهر فائدة تلك الارشادات؟ وما هي قيمتها اذاً؟ وبصدد هذه الجهة أبين أيضاً - اذا سلمنا جدلا " بصحة ما قاله مفتش الشرطة العام في هذا الباب - ان اللوم لا يوجه الى مدراء الشرطة العراقيين بل يقع على مديرية الشرطة العامة نفسها ، وفي ضمنها مفتشية الشرطة العامة (وهبي التي تعتبر مسؤولة في أول درجة عن تحسين كفاءة الشرطة ) فاذا دقق الانسان في تشكيلات مديرية الشرطة العامة الحالية لا يجد ان مفتشية الشرطة العامة قد اهتمت كما يجب في تقديم التوصيات اللازمة باحداث تأسيسات يتمكن بواسطتها من الحصول على ضباط شرطة عراقيين مدربين تماماً، ولا يوجد الآن إلا مدرسة واحدة للمفوضين فقط، ولم تحدث هذه إلا قبل مدة غير طويلة. أفماكان يجب بعد ان تعلم مفتشية الشرطة العامة ان عدداً من ضباط تفتيش الشرطة البريطانيين ستنتهي عقودهم في أوقات معينة ان توصي تلك المفتشية باجراء ما يلزم من الترتيبات لتأمين الحصول على ضباط شرطة عراقيين أكفاء، لا سيماكان يجب أن تعلم ان ضباط تفتيش الشرطة البريطانيين سوف لا تجدد عقودهم بطبيعة الحال عند انتهاء عقودهم (إلا اذاكانت جازمة على ان الحكومة ستجدد عقودهم، وهذا ليس من شأنها) لذلك فاني أراني محقاً بتوجيه اللوم والعتاب على مديرية الشرطة العامة — بصورة عامة — ومفتشية الشرطة العامة — بصورة خاصة — .

فبناء على ما تقدم ، وبعد أن أخذت كل ظروف القضية بنظر الاعتبار ، لا أزال متمسكاً برأيي السابق ، وهو انه يجب أن لا تجدد عفود ضباط تفتيش الشرطة البريطانيين التي ستنتهي في ٣٠ مايس سنة ١٩٣٠ م، وعددهم ثمانية . وكذلك يجب ان لا تجدد عقود مأموري المركز البريطانيين التي ستنتهي في آخر كانون الاول سنة ١٩٣٠ وعددهم ( ) . وانني مقتنع من ان هذا التخفيض يمكن اجراؤه من دون أن تتأثر بصورة سيئة قيمة هيئة التفتيش البريطانية في الشرطة العامة ، وانه يمكن تأمين حسن ادارة الشرطة العمومية بالعدد الذي يبقى من ضباط التفتيش البريطانيين . وحيث اني لاحظت من مذكرتكم ان يبقى من ضباط التفتيش البريطانين . وحيث اني لاحظت من مذكرتكم ان عضرتكم تعتبرون بقاء ١٢ ضابطاً من ضباط تفتيش الشرطة ضرورياً ، وان هذا العدد هو الحد الاصغر في نظركم ، فيظهر من هذا انه يوجه بعض الاختلاف في آرائنا فهل ترون أن نراجع رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء ليكون حكماً بيننا .

فأرجو بيان ملاحظاتكم النهائية على ما تقدم في أول فرصة . واقبلوا مزيد احتـــرامي .

الوزيسر

### صاحب المعالي الوزير

لقد تذاكرنا بامعان في مسألة تجديد عقود صباط تفتيش الشرطة التي سوف تنتهي في شهر مايس المقبل. وحيث لم نتمكن من التوصل الى اتفاق تام، قررنا عرض الامر على مجلس الوزراء.

قبل أن تكتبوا معاليكم الى سكرتير مجلس الوزراء أود أن أدون آرائي على الورق لكي يعلم معالي الوزراء ما افتكره بصدد الامر .

لقد اخبرت معاليكم بأنه ولو انني ــ لأسباب عمومية ــ أرى من المستحسن تجديد عقود كافة ال ( ٨ ) عقود أرى أنه من الممكن ــ لاسباب اقتصادية ــ الاستغناء عن أربعة من هؤلاء الضباط بدون أن تمس كفاءة هيئة التفتيش بدرجة خطــرة .

٢ – كذلك قلت لمعاليكم شفهياً بأني أعتبر هيئة قوامها ١٢ ضابطاً هي أقل ما يمكن: ، اذا أريد الاستمرار على جعل المفتش مؤثر . وانني أقترح نوزيع هؤلاء كما يلى : –

المقر: مفتش الشرطة العام.

نائب مفتش الشرطة العام الميجر كونتس.

ناثب مفتش الشرطة العام الميجر ويلكنس.

شرطة القطار – ضابط واحد .

لواء الموصل – ضابط واحد .

لواء اربيل وكركوك ــ ضابط واحد .

لواء السليمانية : ضابط واحد .

لــواء بغداد لــواء ديالي خمابط واحد لــواء الكوت لــواء الدليم
لــواء الحلة
لــواء كربلاء
لــواء الديوانية
البادية الجنوبية
لــواء الناصرية : ضابط واحد
لــواء الناصرية : ضابط واحد
لــواء البصرة
لــواء العمارة

۳ لقد درس معالیکم هذا التوزیع بدقة ، وعلمت انکم توافقون علیه
 یاستثنائین : —

- أ تفتكرون انه يجب أن يكون ضابط واحد للوائي الموصل وأربيل ،
   وضابط واحد للوائي كركوك والسليمانية ، فيكون مجموع اثنين
   بدلاً من ثلاثة للالوية الشمالية .
- ب ـ ترون ان ضابط واحدكاف للديوانية والناصرية والبادية الجنوبية .
- أما عن الشمال ، في لواء الموصل قوة شرطة عدد رجالها ١١٥٠ وفيه ١٤ مركز للشرطة و ٥٩ مخفر دائمي . ان مخافره منتشرة في قطعة واسعة جداً ، ويدخل فيها حدود طويلة تقابل تركية وسورية حيث تقع الحوادث على الدوام ، وحيث المواصلات الداخلية صعبة جداً . مثلاً ان تفتيش المخافر على الحدود التركية يستغرق اسابيع . هناك رؤساء عشائر أقوياء مشكوك في ولائهم ، وهناك أيضاً شيخ أحمد البارزاني ومنطقت ليست تحت السيطرة . من الضروري أن يكون انضباط الشرطة على سوية عالية جداً ، وان ضابط تفتيش واحد يتفرغ بكل وقت بالكاد يمكنه انجاز وظائفه .
   كذلك في أربيل هناك انجاء جبلية نائية ، والمواصلات صعبة ، وحيث

يمكن لقوة شرطة مدربة جيداً جــداً فتنتظر أن تثبت قدمها فيهماكما وان الشيخ أحمد البارزاني خطر على هذا اللراء.

يوجد شغل كافي لأكثر من ضابط تفتيش واحد في أربيل وحده . وباضافتي كركوك على ذلك اشعر بأنني قد ذهبت الى أقصى حد ممكن اذا أريد أن يستمر التفتيش كما يرام .

في نظري ان لواء السليمانية — كنواء الموصل — يحتاج الى خدمات ضابط تفتيش واحد يخصص كل أوقاته لشؤونه . ان هذا اللواء قد أخذ السيطرة الادارية قبل مدة وجيزة نسبة . وهناك أنحاء (مثل البشدر وشيللر) لا توجد فيها ادارة ، وفي انحاء أخرى فأن الادارة هي أكثر من الاسم بقليل فقط .

لو أخذنا الشمال برمته بنظر الاعتبار ، وكذلك موسم الاجازات انبي اعتبر ان ثلاثة ضباط تفتيش هو أقل عدد ممكن .

نرجع الى مشكلة الجنوب. ان الاحوال في الديوانية ، والناصرية ،
 والصحراء الجنوبية ، تختلف عن غيرها ، ولكن هناك عين الاحتياج
 لتأمين ابقاء قوات الشرطة على سوية عالية من الكفاءة ، وذلك لقيامها
 بمكافحة الجرائم الاعتيادية وكذلك مراقبة العشائر .

في الصحراء الجنوبية ان القوة الآلية الجسيمة سوف تحتاج الى وقت طويل الى الاهتمام الدائم من قبل ضابط تفتيش ، اذا أريد منها منع غزوات الاخوان كما ينبغي ، وقد يطلب الى ضابط التفتيش ان يقضي الاسابيع في الصحراء كما يفعل الكابتن بتلوف الآن . اذا نفذ اقتراح معاليكم سوف لا يبقى أحد ، نظراً لهذه الظروف ، لتقوم بأمور التفتيش المعتادة في الديوانية ، والناصرية ، أو أن يمد يد المساعدة اذا حدث طارىء آني .

كما بينت لكم أرى ان الناصرية تحتاج الى ضابط تفتيش واحد يخصص

كل أوقاته ، ولكن اذا حدثت وضعية غير اعتيادية في لواء الديوانية ، وفي الصحرا الجنوبية في وقت واحد ، فيمكن اذ ذاك أن يرسل ضابط التفتيش المذكور الى الديوانية موقتاً .

٢ - في النهاية أود أن أبين بأن بين الثلث والنصف من هيئة التفتيش في الشرطة يأخذون اجازة كل سنة . بموجب مشروعي أن التفتيش يقلل الى أقل حد مكن في الصيف . ولكن حسب اقتراح معاليكم يجب أن يوقف بالمرة في بعض الالوية .

لقد نظرت بدقة في مسألة مناطق التفتيش الممكنة ، وأرى انه ليس من الانصاف بحق ضباط التفتيش أنفسهم أن يطلب إليهم أن يقوموا بتفتيشات بنطاق أوسع مما اقترحت . وانبي أقدم بالكلام الى حد ان أقول بأنه اذا لم تقبل آرائي فيكون من المستحسن ترك قسم من قوة الشرطة بدون أي تفتيش تماماً . طبعاً انبي لا أوصي بذلك ، ولكن أرى ان ذلك أحسن مما ان يطلب ضباط التفتيش القيام بمهمة خارجة عن وظائفهم .

## ٣ - قضية الهنود المستخدمين في مديرية الشرطة العامة

۲۲ كانون الثاني ۱۹۳۰

- المكتب الخاص -سري ومستعجل جداً فخامة رئيس الوزراء

الموضوع / الموظفون الهنود المستخدمون في ادارة الشرطة

كان من ضمن الامور التي تذاكرت بشأنها مع مستشار هذه الوزارة فيما يتعلق بتنقيص عدد الموظفين غير العراقيين ، قضية الاستغناء عن خدمات عناية الله شاه معاون ضابط جوازات السفر والاقامة ، ورئيس فرع البصرة

من الشعبة الحاصة في ادارة التحقيقات الجنائية ، والمفوضين منظور واحد وعمد ابراهيم الموظفين في قلم طبع الاصابع في الادارة الآنفة الذكر فلم نتمكن من الوصول الى اتفاق مرضي في هذا الشأن . وقد أرسل الي المستشار المذكرة المرفقة صورتها المتضمنة آراءه التي تتضمن عدم امكان الاستغناء عن خدمات هؤلاء الموظفين غير العراقيين . وحيث اني لم أزل متمسكا برأيي بلزوم الاستغناء عن خدمات عناية الله شاه ، ومحمد ابراهيم حالا ومنظور واحد ، حالما يتم تدريب موظف عراقي في اشغاله على أن يتم ذلك قبل ١ – ٤ واحد ، حالما يتم تدريب موظف عراقي في اشغاله على أن يتم ذلك قبل ١ – ٤ وافقت من المراوز الله أن وظيفته فنية واختصاصية ، أرجو أن تتفضلوا — اذا وافقت من باحالة هذه القضية الى مجلس الوزراء لاصدار قراره فيها واعلامي النتيجة .

وزير الداخلية

صورة المي/

حضرة مستشار وزارة الداخلية ــ بالاشارة الى مذكرته .

### صاحب المعالي

حيث لم نتمكن من الوصول الى نتيجة عما اذا كان من المستحسن الاستمرار على استخدام كل من عناية الله شاه (معاون ضابط جوازات السفر والاقامة في البصرة ، والضابط المكلف بالشعبة الخاصة من ادارة التحقيقات الجنائية ) والمفوضين منظور واحد ، ومحمد ابراهيم (في مكتب طبع الاصابع) لقد اتفقنا على عرض قضيتهم على مجلس الوزراء .

أود أن يعلم اصحاب المعالي الوزراء الاسباب التي أدت الى توصياتي ، وأشعر انني لا يمكنني أن أفعل أحسن من ان أرسل مذكرة وضعها الميجر ويلكنس ، والتي يوافق عليها مفتش الشرطة العام واناكل الموافقة .

مستشار وزارة الداخلية

## مذكرة وضعها الميجر ويلكنس

#### عنابة الله شاه:

انه في الوقت الحاضر مفوض شرطة من الدرجة الثانية على ملاك الشرطة الاعتيادي . كذلك يتقلد وظيفة معاون ضابط جوازات السفر والاقامة في البصرة ، ووظيفة رئيس الشعبة الحاصة في البصرة في ادارة التحقيقات الجنائية .

ان معظم المسافرين بطريق البصرة هم من الهنود ، كما وان نوتية أكثرية البواخر التي تأتي الى ميناء البصرة هو هنود أيضاً ، ولذا فمن الضروري – من وجهة نظر البوليس ومن الوجهة العامة – أن يكون الضابط الذي يتعاطى معهم ملماً باللغات والعادات الهندية ، وكذلك باللغة الانكليزية إلماماً تاماً . أما عن أشغاله العامة المتعلقة بأمور ادارة التحقيقات الجنائية فانه خبير في التحقيق ، وبعزى اليه اكتشاف كافة الجرائم المهمة التي وقعت في البصرة ، وألفت نظركم بصورة خاصة الى القضايا الآتية :

قضية القتل في رصيف العشار ، قضايا القتل والسرقة في التنوّمـة ، واختلاسات عديدة في الكمارك ، وقضية قتل ميكانيكي طيارة السركو بهام ، والنجاح في هذه القضية ادى الى اعجاب العالم الخارجي بكفائة شرطة العراق. انه من الضروري يكون ضابط شرطة له معلومات خاصة في البصرة نظراً الى جسامة عدد الطائفتين الانكليزية والهندية فيها . لا يمكنني ان اقترح تبديله في الوقت الحاضر .

ليس هناك شخص لا يمكن الاستغناء عنه ، ولكن من رأيي ان الحكومة لا تفعل الصحيح اذا اخرجته .

# اللهوَّض منظور واحد ، والمفوض محمد ابراهيم :

ان كل من الضابطين المذكورين خبير في فن طبع الاصابع . أخـــذت خدمات المفوض منظور واحد من مكتب طبع الاصابع في شرطة ينجاب (فيلور) وأخذت خدمات المفوض ابر اهيم محمد من ادارة نائب تفتيش الشرطة العام لادارة التحقيقات الجنائية في مقاطعة السند (كراچي) للأول خبرة سابقة تبلغ الـ ١٤ سنة ، والثاني الـ ٩ سنوات .

منذ تأسيس الحكومة العراقية الحاضرة كان يؤتي بالموظفين العراقيسين لتدريبهم في قلم طبع الاصابع ليصبحوا خبيرين. في أول الامركان يفتكر ان مدة خمس سنوات تكون كافية لايصالهم الى السوية المطلوبة ولكن اتضع بعدئذ بأن هذا التقدير كان قليلاً ، لأنه ولو ان المفوضين الذين يشتغلون الآن في مكتب قلم الاصابع ، لا زالوا يتقدمون في العمل ، ويقومون بالاشغال الاعتيادية . الا انه بعد التدقيق والفحص الزائد جداً ، أمكن وقوع أغلاط خطرة في معرفة الأشخاص الذين سبقت لهم محكوميات . أما من جهة معرفة الاشخاص من بصمات الاصابع وغيرها التي يتركونها في أماكن الجرم ، فانهم في الوقت غير لا يمكنهم اعطاء الاجازة في هذا الشأن مما يصبح الاعتماد عليها .

لاجل اعطاء ﴿ بينة خبير ﴾ من هذا النوع من الضروري جداً ان نقدم الخصائيين مختلفين بوسع كل منهما تقديم بينة مستقلة في الرد على المناقشات الشديدة التي يكونون فيما يتعلق بآرائهم . ان المحاكم المدنية والجزائية في العراق تعتمد في الوقت الحاضر اعتماداً كلياً على شهاداتهم في طبع الاصابع ، ولكن غلطة واحدة تهدم كل هذا الاعتماد الذي هو ثمرة جهود استغرقت وقتاً طويلاً . كما وان سوف لا يهتم به أي قلم طبع أصابع تابع لادارة جنسية .

لقد أدى هذا القلم أعمالاً مستحسنة جداً في اكتشاف الجرائم بواسطة طبع الاصابع وغير ذلك . فمن هذه الوجهة فانه لا يعد متأخراً عن المؤسسات الاخرى العظيمة من نوعه .

أود أن أذكر شيء، وذلك بدون ان أتطرق الى تفاصيل ومعلومات كثيرة عن أصول الاشغال من هذا النوع . وذلك ان حرية الشخص ، وعلى

الاكثر حياته تكون احياناً متوقفة على الآراء التي يدلي بها الى المحاكم الحبيرين بطبع الاصابع ، وعلى الشهادات التي يصدرها مكتب طبع الاصابع و يجوز أن تشبه علاقة طبع الاصابع في الشرطة كعلاقة المختبر السريري في ادارة الصحفة .

اذا كان في النية أن يستمر على منزلته التي تساوي المصروفات والجهود التي بذلت في سبيل تحسينه منذ أن تأسس نادي أن يستمر ايضاً على اصدار قرارات لا يمكن تخطئتها ، وان مثل هذه القرارات لا يمكن اصدارها إلا" اذا المكتب تحت رئاسة اختصاصيين . واذا ترك المكتب بدون هؤلاء فانني أتأسف لان أتمكن من المسؤولية على القرارات والتقارير الصادرة منه .

أزيد على ما تقدم انه وان كنت أنا مدرب تدريباً كاملاً في أصول طبع الاصابع ، وسبقت لي خدمة ٢١ سنة في وظائف الشرطة العامة ، ولكن بالرغم من ذلك لا أرى نفسي خبيراً ، مع انه بوسعي تدقيق اشغال الحبيرين . لربما تجدون هذه الملاحظة غريبة ، ولكن اختباري ، وأظن ان ضباط الشرطة الآخرين يؤيدونني في ذلك ، دل على ان هناك شيئاً غريباً في تكوين اخلاق الهنود . وذلك انهم بواسطة مقدرتهم على الاهتمام بدقة زائدة الى التفاصيل يكونون من الحبيرين الناجحين في فنتي طبع الاصابع ، ولكني مع الاسف يكونون من الحبيرين أظهرت لي بأن في معظم الاحوال انهم لا يملكون هذه الميزة أو على الاقل انها ليست متقدمة فيهم .

في باديء الامر ان كافة موظفي قلم طبع الاصابع كانوا من الهنود، ولكن بعد الفشل في ميزات متعددة أمكني تدريب عدداً كافياً من العراقيين، وأصبح بذلك اعادة كافة هؤلاء الهنود ما عدا الباقين منهم أمراً متيسراً.

اذا اقتضى تنفيذ الاقتراح – فضلاً عن مسألة الكفاءة – ان عدد الموظفين الحاليين سوف لا يكون كافياً ، ويترتب على ذلك تدريب أشخاص في وظائف الآخرين الذين سوف يخلفون الهنود .

ان هذان الهنديان فيما يتدرب موظفي قلم طبع الاصابع من العراقير بنجاح كما وانه قد جرى تدريب ما يقارب الده شخص من أفراد وضباء و علاوة على كافة مفوضي الشرطة الذين يدرسون في مدرسة الشرطة \_ على الصول طبع الاصابع . وبهذه الصورة فقط أمكن اعداد قيود صحيح للمجرمين المحكوم عليهم . في النهاية أرجو ان تتفضلوا بتوضيح الوضه وبنتائجها الى صاحب المعالي الوزير ، وان تسجلوا على رأي الاكيد . وه وان الوقت لم يحن بعد للاستغناء عن هذين الخبيرين وانه اذا تقرر نهائيد الاستغناء عنهما فانني أرجو بكل احترام عفوي عن المسؤولية عن صحة كورا أو شهادة تصدر من قلم طبع الاصابع ، كما وانني سوف لا أتمكن م التوقيع مع راحة الوجدا ن \_ على شهادات الضباط الذين لا اعتماد لي عليهم كذلك يجب اخبار كافة المحاكم وأقلام طبع الاصابع الاجنبية عن الاستغنا عن الخبيرين الاكفاء ليكونوا على علم من مقدار الاعتماد الذي يجب أن تضع في أعمال قلم طبع الاصابع هنا .

في الحقيقة تصبح اشغال قلم طبع الاصابع منحصرة في تصنيف أورا المحكومين ، وتقديم التقارير على محكوميات الاشخاص السابقة ، وكذلا يضطر القلم بصورة أكيدة الى ان يرفض فحص المستندات والقيود وبصماء الاصابع التي يترك أثرها الجناة ، وكذلك تصاوير تلك البصمات وتكبيرا: وكافة الأعمال الفنية التي كان يقوم بها الحبيرين الهنود من قبل .

# في مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء وحضر مستشار وزارة الداخلية الجلسة التي طرحه فيها القضايا الثلاث المذكورة أعلاه. وبعد أن تلى السكرتير نصوص الوثاء المذكورة، استمع المجلس الى افادة المستشار فاذا هي لا تختلف عما ورد كتاباته. ولما تأيد لرئيس الوزراء اصراري على وجهة نظري المدونة في الوثاء

الي تلبت ، أذ ن المستشار بمغادرة الجلسة ، وقرر تأييد وجهة نظري . ولم كانت مقررات مجلس الوزراء لا توضع موضع التنفيذ إلا بعد أن يصادق الملك عليها ، وكانت هذه المصادقة مشروطة بموافقة المعتمد السامي عليها ، فقد طلب المعتمد الى الملك أن يوقف موافقته على المقررات ، موضوعة البحث ، وهكذا تأزم الوضع وبدأت آثار الاصطدام تظهر للعيان فاضطرت الوزارة الى ان تتقدم بكتاب استقالتها الى الملك في التاسع من آذار ١٩٣٠ وفيما يلي نص كتاب الاستقالة وجواب الملك الصادر بقبول هذه الاستقالة في الحادي عشر من الشهر المذكور .

بغداد فی ۹ آذار سنة ۹۳۰

#### سيدي صاحب الجلالة

تعلمون جلالتكم ان حزب التقدم الذي هو حزب الاكثرية في مجلس الامة ، مثهور عنه ان خطته في معالجة شؤون الدولة مبنية على أساس التفاهم والتآزر مغ رجال حليفتنا حكومة بريطانيا العظمى . وقد سار على خطته هذه من دون أي انحراف أو شذوذ عنها ، جاعلا ً له هدفاً واحداً وهو اعلاء شأن هذه البلاد مادياً وأدبياً حتى تصل الى المكانة التي تستطيع أن تتبوأ بها مركزاً لائقاً بين الامم ، وباذلا ً في نفس الوقت جهده لتوثيق عرى الصداقة والتحالف مع بريطانيا العظمى ، لاعتقاده ان استمرار هذا التحالف مما تتطلبه مصالح البلدين المشركة .

ان هذه الوزارة والوزارات السابقة التي تنتمي الى حزب التقدم ، راعت سياسة الحزب بحذافيرها ، واتبعت مهادئه بتمامها رغماً عما كان يوجه اليها من الانتقادات المرة ، واتهامها بالاستسلام لمشيئة الموظفين البريطانيين ، سواء كان في مجلس الامة أم على صفحات الصحف ، ولكنها لم تعبأ كثيراً بمثل الانتقادات والاعتراضات لاعتقادها ان السياسة التي تنتهجها هي خير ما يمكن أن تؤدي الى رقي البلاد ووصولها الى الهدف الاسمى الذي نبتغيه .

ففي سنة ١٩٢٨ عندما حان موعد مطالبة الحليفة ببعض الحقوق التي نصت عليها المعاهدات المعقودة بيننا ، كطلب ترشيح العراق للدخول في عصبة الأمم ، وتعديل الاتفاقيتين : العسكرية والمالية ، أخذ حزب التقدم يهم اهتماما خاصا بالمفاوضات التي شرع بها في هذا الصدد . وقد كان قوي الامل بأن الحليفة لن تتأخر عن اجابة العراق الى مطالبه المشروعة المؤيدة بالمعاهدات والوعود ، وان النتائج المرضية التي ستنجم عن هذه المفاوضات ستتيح للحزب فرصة مناسبة لدحض انتقادات المتطرفين ، وللبرهان على السياسة الرشيدة التي اختطها الحزب لنفسه . غير انه لما باءت المفاوضات بالفشل ، استولى على الي اختطها الحزب لنفسه . غير انه لما باءت المفاوضات بالفشل ، استولى على الحي المتمسك بالاقتراحات الحزب بأس شديد فلم ير مندوحة من الاصرار على التمسك بالاقتراحات التي وضعتها الوزارة آنئذ ، وكان من جراء ذلك اضطرار المرحوم عبد المحسن بك الى تقديم استقالته .

على ان الحكومة العراقية ما فتئت تنتهز الفرص للتدليل على صحة وجهة نظرها ، وأحقية مطاليبها . وعندما عين المرحوم السر جلبرت كلايتن معتمداً سامياً ، أعيدت المفاوضات معه ، وكان من نتائج التوصيات التي قدمها الى حكومته ان صرحت حكومة صاحب الجلالة البريطانية بعزمها على ترشيح العراق للدخول في عصبة الامم في سنة ١٩٣٧ من دون قيد وشرط ، وعلى الدخول في المذاكرة لعقد معاهدة جديدة على أساس الاقتراحات للاتفاق الانكليزي – المصري لتنظيم العلاقات بين البلدين بعد ذلك التأريخ الامر الذي أوجب الإرتياح للشعب العراقي ، وللحزب واركانه ، مما حدا بالمرحوم عبد المحسن بك وزملائه لقبول تحمل المسؤولية التي أمرتم بها جلالتكم .

وبعد اعلان هذا التصريح ، قام المرحوم عبد المحسن بك السعدون بتأليف الوزارة بشروط وضعها مع زملائه في منهاج الوزارة ، وهذه تنطوي على اتخاذ بعض التدابير التي من شأنها أن تجعل الحكومة العراقية متولية المسؤولية التامة عن ادارة المملكة خلال الفترة القصيرة لحين دخولها الى عصبة الامم . وكان المرحوم وزملاؤه يعلمون جيداً ان المستشارين البريطانيين قد أطلعوا على

المنهاج المذكور ، كما انه عرض على المعتمدين الساميين بالوكالة آنئذ فلم يبديا ملاحظة عليه . وكانت الوزارة تعتقد أيضاً ان مساعدينا ومعاونينا من الموظفين البريطانيين شاعرون بنفس الشعور الذي تشعر به الحكومة العراقية ، والمهم سيساعدونها على تنفيذ التدابير التي وضعتها لدور الانتقال . إلا أن الوزارة ما كادت تشرع في العمل حتى صادفت صعوبات ، وجابهت مشاكل عديدة مما جعل رئيسها المرحوم عبد المحسن بك يشعر بيأس عظيم حمله على الانتحار .

وعندما صدرت ارادة جلالتكم بتأليف الوزارة الحاضرة ، لبيت أنسا وزملائي ، وكلنا من أعضاء الوزارة السابقة ، نداء جلالتكم حالاً رغبة منا في تسكين الحواطر وتطمين الافكار التي كانت قلقة جداً على أثر حادثة الانتحار المعلومة . وقد بسطنا لجلالتكم بالكتاب المؤرخ في ٢٣ تشرين الثاني سنة ١٩٢٩ موقف الوزارة بالنسبة الى الحالة السائدة آنثذ ، وعرضنا اننا عازمون على تطبيق منهاج الوزارة السابقة .

وعلى هذا الاساس، وبهذه الروح أخذنا نعالج شؤون الدولة. وعندما وضعت تخمينات ميزانية السنة ١٩٣٠ المالية موضع البحث، وعمدنا الى تنظيمها وفقاً للمنهاج المذكور، جابهنا نفس الصعوبات التي جابهتها وزارة المرحوم عبد المحسنبك، فعرضنا على جلالتكم بالكتاب المؤرح في ١٠ شباط سنة ١٩٣٠ انه يستحيل علينا الاستمرار على العمل تحت مثل هذه الظروف. ولكن الارشادات الثمينة التي زودتمونا بها جلالتكم آنئذ، والتصريحات التي التي فاه بها فخامة المعتمد السامي فيما يتعلق باستعداده للنظر بعطف في جميع الاقتراحات التي تضعها الوزارة، كانت مشجعاً لنا للمثابرة على العمل.

تعلمون جلالتكم ان تشكيلات الدولة في الحال الحاضر ، والنفقات التي تتطلبها هذه التشكيلات ، هي أكثر مما تستطيع ان تتحمله موارد البلاد المالية ، ولذلك كان اهتمام الوزارة موجها بصورة خاصة الى تنقيص النفقات على قدر الامكان ، ومن دون إخلال بمبدأ انطباق الادارة على ادارة حكومة راقية .

وفضلاً عن هذا السبب الذي حـــدا بالوزارة الى اجراء بعض التنقيص في المصروفات ، يوجد هناك عامل آخر مهم ، وهو الازمة الاقتصادية المستحكمة حلقاتها في البلاد ، والتي كان من نتائجها ان حصل في جباية الواردات المخمنة للسنة ١٩٢٩ المالية عجّز يقرب من عشرين لكاً من الربيات في نهاية الشهر الماضي . فلأجل ان تحتاط الحكومة لما ينجم عن استمرار هذه الازمــة ، والاخطار التي تلازمها ، واذا ساعد الحظ بانتهاء هذه الازمة من غير ان يؤثر على منابع الدولة ، وبقى لديها شيء من المال ، تقوم حينئذ بما تتطلبه البلاد من الامور النافعة . ولذلك رأت الحكومة ان هناك ضرورة مبرمة تقضى بتنقيح المصروفات ، وتخفيف أعبائها عن كاهل الميزانية ، ولذلك تحرّت سبل الاقتصاد . وبعد التأمل والتدقيق قررت اتخاذ بعض التدابير للتوصل الى هذا الغرض. غير ان هذه المقررات قد جابهت معارضة شديدة من جانب الاستشارة الموجودة. في العراق ، بالرغم من التصريحات الواردة أخيراً من جانب الحكومة البريطانية بلزوم العمل على تولي العراقيين المسؤولية بصورة حقيقية ، كما ان المخابرات المتعلقة بالمذاكرة في الاقتراحات الجديدة للمعاهدة ، وحسم القضايا المعلقة كالسكك الحديدية ، والميناء ، وغيرها لم تسفر عن نتيجة ما ، وعلاوة على ذلك فقد أوقف قسم من قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتخمينات الميزانية مما أدى الى تأخير عرضها على مجلس الامة ، بالرغم من انقضاء مدة اجتماع المجلس الحالي وشطر من مدة التمديد. ورغماً عن المذاكرات والمخابرات التي جرت بين الحكومة وفخامة المعتمد السامي من جهة ، وبين جلالتكم وفخامته من جهة أخرى ، لا تز ال الحالة كما هي عليه . ولم يحصل تقدم محسوس .

وبصفتي رئيس الحكومة أرى من واجبي ان ألفت نظر جلالتكم الى وخامة الحالة الاقتصادية الحاضرة ، وما قد تجره على البلاد من النكبات اذا لم ثعالج معالجة فعالة ، ولا أظنني مخطئاً إذا قلت انه من المؤكد ان تضطرنا الظروف الى اجراء تخفيضات أخرى أكبر شأناً ، وأكثر أهمية مما وقع

وأعتقد تمام الاعتقاد انه ليس بالامكان معالجة هذه الازمة ، وإمرارها بصورة لا تؤثر تأثيراً خطراً على البلاد ما لم تكن روح التفاهم والتضامن الودي سائدة بين الحكومة العراقية وبين الهيأة الاستشارية البريطانية الموجودة في العراق الامر الذي ترغب به الحكومة كل الرغبة .

فبالنظر الى ما تقدم من المعروضات لا يسع الوزارة أن تستمر على تحمل المسؤولية تحت هذه الشروط ، وعليه اتقدم الى جلالتكم برجاء اعفائي من الحدمة التي أمرتم بقيامي بها ، والتفضل بقبول استقالتي .

انتهز هذه الفرصة لأعرب لجلالتكم باسمي ، وبالنيابة عن زملائي ، عن مزيد شكرنا للثقة والعطف اللذين أوليتمونا اياهما طيلة مدة تضلعنا باعباء الحكم ونبتهل الى الله تعالى أن يطيل بقاء جلالتكم .

العبد المخلص التوقيع : ناجي السويدي رثيس الوزراء

بغداد في ۱۱ آذار ۱۹۳۰

عزيزي ناجي السويدي

أخذت كتابكم المؤرخ في ٩ آذار ١٩٣٠ المتضمن تقديم استقالتكم من منصب رئاسة مجلس الوزراء. لا يسعني في موقفي الجاضر إلا آن أعرب لكم ولزملائكم عن تقديري العظيم للمساعدات الثمينة التي أديتموها لي وللبلاد مدة اضطلاعكم بمسؤولية الحكم ، ويؤسفي جداً أن أحرم من مساعيكم في مثل هذه الظروف التي تتطلب أكبر الجهود. هذا واني أؤمل بأن تداوموا على تدوير شؤون الدولة موقتاً لحينما تتألف الوزارة الجديدة.

فيصـــل

### النفاق بعد استقالة الوزارة

بعد استقالة وزارة ناجي السويدي بيوم واحد ، كتب المعتمد السامي الى رئيس الوزراء المستقيل كتاباً مليئاً بعبارات الرياء ، التي اشتهر بها الدبلوماسيون البريطانيون ، ورفق كتابه بصورة كتاب بعث به الى الملك فيصل برقم آر – السيطانيون ، ورفق كتابه بصورة كتاب بعث به الى الملك فيصل برقم آو – ٧٣ وتاريخ ١١ آذار ١٩٣٠ وهو الكتاب الذي يعلن فيه سروره لقبول الملك استقالة الوزارة ، وليؤكد فيه (رغبته الحاصة في التعاون مصع الملك والوزارة الجديدة التي ستؤلف بروح الصداقة لتتمكن من تحقيق غرض الطرفين المشتركة ، وادخال العراق في عصبة الامم في ١٩٣٢) ولما كان الكتابان المدكوران لا يخلوان من بعض المعلومات الطريفة ، وأساليب الحسداع المرصوفة ، فقد رأيت من المناسب ان أثبت نصيهما فيما يلى : –

### عزيزي رئيس الوزراء

يؤسفي جداً ان اعلم ان فخامتكم رفعتم استقالتكم الى صاحب الجلالة ولكني سعيد بأن علاقاتنا الشخصية ، مهماكان هناك من خلاف على الامور الرسمية ، كانت ولا تزال ودية تماماً . واني متأكد من أنها ستظل كذلك . وحيث ان استقالة فخامتكم منعتني من الاجابة على كتابكم الاخير المرقم ٨٠٢ والمؤرخ في ٧ مارت ١٩٣٠ فاني أربط نسخة من كتاب أرسلته الى صاحب الجلالة في نفس الموضوع .

أرجو أن تقبلوا تشكراتي للطف والمجاملة المتناهيتين اللذين أظهرتموها فخامتكم نحوي خلال المدة التي قضيتها في العراق . ويؤسفني جداً ان علاقاتنا الرسمية - حسبما يظهر - قد وصلت الى هذه النهاية مع تقديم تمنياتي الحسنة .

المخلص: ف. ه. همفريز

فخامة ناجي باشا السويدي ــ رئيس مجلس الوزراء ــ بغداد .

وهذا نص الكتاب الذي بعث به المعتمد السامي الى الملك فيصل حول استقالة السويدي .

دار الاعتماد - بغداد

التاريخ 11 آذار 19۳۰ . الرقم – ار . أو ۷۳ .

يا صاحب الجلالة:

اني ممتن جداً من جلالتكم لكتابكم السري المؤرخ في ١١ آذار ١٩٣٠ الذي تخبروني فيه بأنكم قبلتم باستقالة الوزارة ، وطلبتم اليها الاستمرار موقتاً في ادارة شؤون الدولة ، ريشما تؤلف وزارة جديدة .

سبق لي أن أخبرت جلالتكم بأني آسف جداً لأن يقرر اعضاء الوزارة الحاضرة ، الذين كنت اشتغل معهم على كمال المودة ، عدم استطاعتهم البقاء في سدّة الحكم . وبما اني لم أقدر على الرد على كتاب فخامة رئيس الوزراء المرقم ٢٠٨ والمؤرخ في ٧ آذار قبل أن يستقيل ، فقد تضمن هذا الكتاب نقطة أو نقطتين أرغب أن ابدي ملاحظاتي عليهما .

اولاً: ان السر روبرت بروك — بوبهام ، اخبرني انه سعى في ايلول الماضي ، عندما كان معتمداً سامياً بالوكالة ، ليبين الى الحكومة العراقية ، بصورة صريحة ، انه يعترض على ادخال اقتراح في منهاج الوزارة الجديدة بتخفيض عدد المفتشين البريطانيين . وقد تبين لي انه قدم نفس الاعتراض من قبل المستر ادمونس ، في ٨ أيلول الى صاحبي الفخامة المرحوم السر عبد المحسن بك وناجي باشا السويدي ، وقد أبديا بحسب مذكرة دوّنت يومئذ (انهما وافقا على حذف كل ما يتعلق بالمفتشين الاداريين ) فعليه لا يصح لرئيس الوزراء ان يقول : ان وكيل المعتمد السامي قبل بهذا القسم من المنهاج .

النقطة الثانية : يقول فخامته في كتابه ان الحكومة العراقية ، أعلنت عن

رغبتها في الشروع في المذاكرات التمهيدية حول المفتشين الاداريين التي كنن أطلبها.

ان فخامته رفض على عكس ذلك ، اقتراحاتي المكررة بأن نبعث الاقتراح مقدماً بحسب أهميته ، وجعلني أمام أمر واقع ، عندما أصدر مجلس الوزراء قراراً يتضمن الهاء خدمات خمسة مفتشين اداريبن في لهاية السنة المالة المقبلة . يدعي فخامته على ما يظهر ان نصيحتي في الامور التي من هذا القبيل انما يجب تقديمها بعد أن يتخذ قرار من قبل المجلس ، مع انه في الفقرة الاخيرة من كتابه ، التي لم أفهمها تماماً ، يستنكر على ما يظهر حتى قبول هذه الاصول في القضية الحاضرة .

لقد كانت خطتي الحاصة من الأول الى الآخر ان اجتنب بواسطة المذاكران والاتفاق مقدماً ، الضرورة المحتملة التي تدعو الى التماس جلالتكم الامساك عن الموافقة على قــرار سبق اتخاذه من قبل مجلس الوزراء ، لاني شعرت بأن هذه الطريقة تمهد سبيل العمل ، ولكن افهم ان النقطة الحقيقية ، التي يدور عليها الحلاف ، هي ادعاء الحكومة العراقية بأنها حرة في انهاء خدمات جميع الموظفين البريطانيين ، بدون اجراء المذاكرة عنها مقدماً مع المعتمد السامي . ومعنى ذلك ان الحلاف الذي حدث في الرأي ، انما هـو خلاف مبدأ ، وليست له علاقة بمسألة استبقاء بضعة موظفين .

ان كون الادعاء المسرود من قبل الحكومة العراقية — اذا فهمته على الوجه الصحيح — يشكل حادثة جديدة ، لا تنطبق على الاصول السابقة ، تؤيده هذه الحقيقة هي : ان فخامته وافق في ١٩ شباط على أن يدرج في الكتاب الذي وجهته الى رؤساء الهيأة التفتيشية البريطانية الجملة الآتية : —

(إني وصاحب الجلالة متفقان تماماً في أن تبقى مسألة عدد الموظفين البريطانيين ، الذين يراد استخدامهم في الحكومة العراقية ، من الامور المهمة المشار اليها في المادة ٤ من معاهدة التحالف ، وستبقى موضع التعاون الوثيق بينا ).

أثق انه لم تكن لتحدث أية صعوبة من هذه الصعوبات ، لو قبلت الحكومة العراقية بادعائي بأن مسألة تخفيض عدد المفتشين الاداريين ، وسائر الموظفين الاخصائيين الاجانب ليست في الاصل مسألة مالية يمكن الحكم فيها حكماً عرفياً ، بقرار يتعلق بالميزانية ، وانما هي مسألة سياسية وادارية في الدرجة الاولى من الاهمية ، ينبغي معالجتها على ضوء سياسة انتقال المسؤولية التدريجي الى العراقيين ، وتتوقع حكومة صاحب الجلالة البريطانية استشارة المعتمد السامى فيها .

ستلاحظون جلالتكم اني لم أتمكن بعد من ابداء رأيي في التخفيضات المقترحة ، لاني لم أعط فرصة لبحثها ، بحسب ما تستحقه من العناية ، افهمني فخامة ناجي باشا السويدي انه اذا لم يقبل قرار الوزارة ، القاضي بالاستغناء عن خدمات خمسة مفتشين اداريين في بداية السنة المالية المقبلة ، بلا قيد وشرط ، تضطر الوزارة الى تقديم استقالتها . وأفهمتموني جلالتكم في الاجتماع الذي جرى بيننا ليلة أمس ، بأن الوزارة لا زالت في هذا الموقف . التى انه اذا لم يزل يستحيل ايجاد طريقة للخروج من هذا المأزق ، سيوجد سبيل الى تأليف وزارة جديدة ، بدون تأخير ، تعمل بالتعاون التام مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية لمصلحة الشعب العراقي .

أَوْ كَدَ لِحَلالتَكُمُ انِي أَرْغَبُ خَالَصُ الرَغْبَةُ فِي التَّعَاوِنُ مَعَ جَلَالتُكُمُ ، والوزارة التي يمكن تأليفها ، بروح الصداقة والصراحة ، لنتمكن من تحقيق غرضنا المشترك ، وادخال العراق في عصبة الامم في سنة ١٩٣٢ .

ف - ه . همفريز

#### بعد استقالة الوزارة

كان المعتمد السامي قد طلب إلى الملك في كتابه المرسل إليه في ١٠ آذار ١٩٣٠م أن تؤلّف الوزارة الجديدة من عناصر تفهم الأغراض المشتركة .

وبالأصح تفهم أغراض الحكومة البريطانية ، ومستعدة للتفاهم معها . وقد تألفت الوزارة المنشودة فعلا برئاسة السيد نوري السعيد في ٢٣ آذار ١٩٣٠م ، واشترك فيها كافة الضباط الذين اشتركوا في (الثورة العربية الكبرى) فيما عدا وزير المعارف الحاج عبد الحسين الجلى الذي لم يشترك في تلك الثورة .

وفي الجلسة التي عقدها المجلس النيابي في ١٣ آذار ١٩٣٠م ألقى رئيس الوزراء المستقيل السيد ناجي السويدي بياناً مسهباً عن أسباب استقالة وزارته ، وحقيقة السياسة البريطانية في العراق ، ورفع الستار عن خفايا كثيرة ، كمسا أوضح كيفية تأليف (الوزارة السعدونية الثالثة) والجهود التي بذلتها لتعديل المعاهدة العراقية – البريطانية وفق الأسس التي أقرها المجلس التأسيسي في عام ١٩٢٤م وكيف أن الجهود فشلت واضطرت الوزارة للاستقالة . ثم أشار إلى كيفية تأليف الوزارة السعدونية الرابعة ، والآمال التي كانت تعقدها على الأسس الجديدة التي ألمحت بريطانية إليها لتأمين دخول العراق في عصبة الأمم عام الجديدة التي ألمحت بريطانية إليها لتأمين دخول العراق في عصبة الأمم عام ١٩٣٢م ، وكيف أخفقت في ذلك أيضاً .

ثم بهض السيد ياسين الهاشمي وألقى خطاباً جريئاً فضح فيه السياسة البريطانية وقال: ان الموظفين البريطانيين هم الذين يحكمون العراق حكماً كيفياً لايستند إلى معاهدة ، وقد لا ترضى بحكمهم حكومتهم . ثم أشار إلى ما قاله السعلون في حفلة استيزاره للمرة الرابعة بانه لا يحق للموظفين البريطانيين أن يتجاوزوا حدود صلاحياتهم ، ولا يتجاوزوا على سلطات الوزراء العراقيين ، ولكن هؤلاء تجاوزوا الصلاحيات ، واستهانوا حتى بالسعلون نفسه . وختم خطابه قائلا ً: بدأ الجانب البريطاني في اللف والدوران على عادته ، وأسمعنا البيانات المتناقضة ، والطلب أن تجري المحادثات بطريقة المكاتبة ، والقصد منها إطالة الزمن حتى وجدنا وفهمنا أن صلاتنا مع بريطانيا ليست مبنية على أسس أي معاهدة ، بل هي مبنية على أسس مواد غير مكتوبة لكنه يجب على العراق أن ويترف بها ، وتأكدنا من أن من بيدهم السلطة من الانكليز في العراق آراؤهم هي المعاهدة . أما آراء الحكومة البريطانية فغير معترف بها .

# المظاهرات الصاخبة

كان وقع استقالة وزارة السيد ناجي السويدي شديداً على النفوس لأن الشعب كان قد عقد على هذه الوزارة الآمال الجسام ، ولأنه أكبر تضحية السعدون الذي فضح الأسرار ، وجعل الناس يفتحون عيومهم على الواقع المرير ، ولهذا تقرّر إظهار السخط العام على سياسة التمويه والتضليل التي درّج الانكليز عليها في العراق، وذلك بإقامة مظاهرة عامة في بغداد تشترك فيها وفود من الألوية ، وتبتدىء من جامع الحيدرخانه بعد الفراغ من أداء فريضة الجمعة، وذلك في الحادي والعشرين من شهر آذار وذلك قبل تأليف وزارة نوري السعيد بيومين . وكنت على علم بأسماء الوزراء الذين سيشتركون في الوزارة الجديدة ، كما كنت أعلم بأن متصرف لواء بغداد السيد جميل المدفعي سيكون أحد هــؤلاء الوزراء ، ولما علم الملك بأمر هذه المظاهرات فزع وارتاع ، وطلب حضوري لمقابلته بصفة كوني ما أزال وزير الداخلية المسؤول عن الأمن والنظام ، وإن كانت الوزارة قد استقالت. فلما حضرت مجلسه سألني عن التدابير الواجب انخاذها ازاء هذه المظاهرات ، فأجبته ان على الحكومة أن لا تسمح بمنع قيامها لأني أخشى أن يؤول مثل هذا التدبير إلى الاصطدام بين الشرطة والأهلين ، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع ضحايا بين الطرفين . وإذا رأى جلالتكم وجوب هذا القمع فيمكن استدعاء متصرف لواء بغداد وتكليفه بالقيام بهذه المهمة ، ولا سيما هو مرشحكم لاشغال وزارة الداخلية في الوزارة الجديدة. فكرّ الملك في هذا الجواب ثم قال: إذا كنت تعهدت أنت بأن لا يقع أي حادث فإني أترك الأمر إليك .

لقد جرت المظاهرة في وقتها المحدد بكل هدوء ونظام ، وكنت أشرف عليها من نافذة في إحدى غرف سوق الأمانة ، المقابل لجامع الحيدرخانه ، وقد اشترك معي في هدذا الإشراف السيد ياسين الهاشمي ، إذ كان حزبه مشتركاً فيها ، فلما انتهت المظاهرة بعد إلقاء الحطب الحماسية داخل الجامع ،

قصدت البلاط الملكي فوجدت الملك فيصل وأخاه الملك على يتسقطان الأخبار . فلما أخبرتهما بأن كل شيء قد تم على ما يرام ، ولم يحدث ما يكدر النظام فيما عدا الهوسات والشتائم ضد الانكليز وأعوانهم ، ابتسما و تاحا لهذه النتيجة وهكذا أسدل الستار على فصل من فصول تاريخ العراق الحديث ، ليستقبل فصلا جديداً فيه المد نحو الاستقلال حيناً ، والجزر عنه حيناً آخر ، ليستقبل فصلا جديداً فيه المد نحو الاستقلال حيناً ، والجزر عنه حيناً آخر ، حتى قامت ثورة ١٤ تموز المباركة لتقضي على السيطرة البريطانيسة وأعوان الاستعمار قضاء نهائياً .

# وزير مفوض في تركية

#### الاستعداد للسفر:

بعد أن صدرت الإرادة الملكية في أول تموز ١٩٣٠م ، بحل مجاس النواب وانتخاب مجلس جديد ، زارني السيد ياسين الهاشمي وسألني عما إذا كنت سأوافق على المعاهدة سأرشح نفسي للنيابة في المجلس القادم ، وعما إذا كنت سأوافق على المعاهدة الجديدة التي أعلن السيد نوري السعيد نصوصها ، فأجبت أن ليس في نيي ترشيح نفسي للنيابة ، ولست موافقاً على المعاهدة ، وضوعة البحث . فرد على انه يعرف وضعي المالي الضعيف ، واني مسؤول عن إعالة عائلة كبيرة ، وانه يعتقد أن البلاد ما تزال في حاجة إلى خدمات أمثالي . ثم سألني عما إذا كنت أفضل العودة إلى الإدارة فأجبته بالرفض طبعاً ، وعندها قال : ما رأيك في إحدى المفوضيات في الحارج ؟ فتأملت هذا السؤال وأجبت عليه نعم قد أقبل الركية وافقت على تعييني وزيراً مفوضاً للعراق لديها ، ولما زرت السيد جعفر العسكري ، وكان وكيلاً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية ، لأشكره على الثقة التي وضعتها الوزارة في ولأبلغه موافقتي النهائية ، تلقيت كتاب التعيين مع الإرادة الملكية ، وهذا نصهما :

الرقـــم – ۲۰۸۰ التاریخ فی ۱۳ – ۱۶ آب سنة ۱۹۳۰م ٬

معالي ناجي بك آل شوكت باشا

يسرّني أن أبلغكم بصدور الإرادة الملكية بتعيين معاليكم مندوباً فـــوق العادة ، ووزيراً مفوضاً لدى فخامة رئيس الجمهورية التركية ، وفي طيه أقدم صورة مصدّقة منها .

إن الراتب المخصص لهذا المنصب هو ١٦٠٠ ربية شهرياً مع مخصصات تمثيل تبلغ ٤٢٥ ربية شهرياً ، وستتقاضون ذلك ابتداء من تاريخ مباشرتكم مهام وظيفتكم في أنقرة .

أرجو أن تستعدوا للسفر في أول فرصة ، وإخبارنا بتاريخ مغادرتكم العاصمة . وهذه الوزارة قائمة بإعداد أوراق اعتمادكم ، ونص الحطاب الذي ستلقونه أمام فخامة رئيس الجمهورية التركية عند مثولكم بحضرته للمرة الأولى. وأنا مستعد لمقابلتكم متى شئتم للمذاكرة معكم حول المهمة التي انتدبتم لها .

وفي الحتام أود أن أعرب لكم عن صميم تهنئتي للثقة التي أولاكم إياها جلالة الملك المعظم ، ولاعتماد الحكومة العراقية على مقدرتكم وأصالة رأيكم، وأتمنى لكم كل توفيق ونجاح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

وكيل وزير الخارجية : جعفر العسكري

رقسم – ۱۹۶

بعد الاطلاع على المادة ٢٣ المعدلة من القانون الأساسي ، وبناء على السلطة التي خوّلني إياها جلالة الملك فيصل الأول ، قد أصدرت هذه الإرادة الملكية نيابة عن جلالته .

بناء على ما عرضه وكيل وزير الحارجية ،

بتعيين ناجي بك آل شوكت باشا مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضا و أنقرة . وبنقل رؤوف بك الچادر چي المندوب فوق العادة والوزير المفوض في أنقرة إلى مثل وظيفته في طهران .

عـــــلي نائب الملك جعفـــر العسكري وكيل رئيس الـــوزراء ووكيل وزير الخارجية

غادرت بغداد إلى أنقرة في أواخر آب ١٩٣٠م. وقد سلكت طريسة بغداد — دمشق — بعلبك — حلب — استانبول فمكثت في المدينة الأخيرة حتى أواخر أيلول من هذه السنة. ومن الصدف العجيبة اني كنت أتممت تحصيلي العالمي في جامعة استانبول وغادرتها في عام ١٩١٤م لأتسلم وظيفة نائب المدعي العام في الحلة بالعراق ، وها اني أعود إلى هذه الحاضرة التركية الكبرى بعد سبع عشرة سنة ممثلاً لبلد أجنبي في الحكومة نفسها . وبينما كنت أترقب وصول كتاب اعتمادي لأقدمه إلى رئيس الجمهورية التركية إذا بي أتلقى هذه البرقية في ١٥ أيلول :

شخصي ـــ لمعالي وزير العراق المفوض في أنقرة

إني بعد الاتكال على الله أن أسير بأمر حكومة إلى إدخال العراق عصبة الأمم وتطبيق المعاهدة بحذافيرها وتحقيق استقلال البلاد ، ولعلمي بإخلاصك ووطنيتك السامية وخبرتك في أمور اللولة ، أود الاطلاع على رأيك الحاص فيما إذا كنت راغبا اللخول معي في العمل على هذا المنهاج . أملي قوي بأن شروط النجاح متوفرة . لا أريد البت في الأمر قبل أخذ رأيك أولا مع العلم بأن هذا التكليف قد يضر في من الوجهة المالية . أرجوك الجواب بعد ٤٨ ساعة .

نــوري

وقد أجبت على هذه البرقية بالبرقية الآتية شاكراً ومعتذراً :

شخصية لفخامة رئيس الوزراء

أشكرك شكراً خالصاً على ثقتك واعتمادك علي وأرجو لك من صميم قلبي المونقية التامة. ثق دائماً بأني ناصرك وأخوك المخلص، ولكن أرجو عفوك لعدم قبولي لأني تكبدت مشاق جمة وصرفت من تاريخ حركتي في بغداد لحد الآن ما يقارب خمسة آلاف ربية. وعدا هذا ليس من الموافق تبديل سفيرين في ظرف سنة واحدة. أعتقد أن بقائي الآن أوفق للمصلحة العامة ولي.

### نساجي

وفي منتصف تشرين الأول ١٩٣٠م وصل إلي كتاب وزارة الخارجية المرقم ٣٢٧١ والمؤرخ في ٨ – ١٠ – ١٩٣٠م ومعه كتاب الاعتماد الرسمي ، وفيما يلي الكتابانالمذكوران ؛ –

صاحب المعالمي ناجي بك آل شوكت باشا :

الوزير المفوّض والمندوب فوق العادة لجلالة ملك العراق في أنقرة . .

أتشرّف بأن أقدم إليكم مع هذا ، كتاب الاعتماد الموشح بتوقيع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، الناطق بتعيينكم وزيراً مفوضاً ومندوباً فوق العادة لدى فخامة رئيس الجمهورية التركية ، وأرجوكم أن تعلموني برقياً عن تسلّمه.

وأرسل إلى معاليكم أيضاً صورة مفتوحة من كتاب الاعتماد المذكور لتقديمها إلى وزارة الخارجية التركية حسب الأصول لأجل أن تعين تــــاريخ مراسم القبول .

وتجدون مع هذا صورة الخطاب الذي نسب أن تتفضلوا بإلقائه أمام فخامة رئيس الجمهورية عند قبوله إياكم في حفلة تقديم كتاب الاعتماد .

التوقيع ــ نوري السعيد وزير الخارجية بفضـــل الله وتوفيقـــه فيصل الأول ملك العراق

الى

# صاحب الفخامة الغازي مصطفى كمال رئيس الجمهورية التركية

إلى الصديق العزيز ذي القدر الجليل نهدي التحيات الصميمية

بناء على نقل رؤوف بك الچادر چي وزيرنا المفوض ومندوبنا فوق العادة لدى فخامتكم إلى مفوضية العراق في طهران ،

وبناء على رُغبتنا الأكيدة في الاستمرار على توطيد صلات الصداقة القائمة لحسن الحظ بين مملكة العراق وجمهورية تركيا وإدامتهما فيما يعود بالخير والفائدة على البلدين ،

فقد قرّرنا أن نعين خلفاً له ، وقد اخترنا صاحب المعــــالي ناجي بك آل شوكت باشا وزير داخليتنا السابق ليكون وزيرنا المفوّض ومندوبنا فوق العادة لدى فخامتكم .

إن الكفاءة والمهارة اللتين أبرزهما ناجي بك ، والحبرة التي اكتسبها في أداء الوظائف الــــي قلّـدناه إياها ، تجعلنا على ثقة من أن اختيارنا إيّاه لهذا المنصب سيقع لدى فخامتكم موقع الاستحسان والقبول ، وينال من لدنكم تمام الرضى .

ولذلك فإنا نرجو من فخامتكم أن تعتمدوا على ما سيبلغكم به معالي ناجي بك آل شوكت باشا باسمنا وباسم مملكة العراق، وخاصة عندما يعرب لفخامتكم أيها الصديق العزيز عن إعجابنا العظيم بمزاياكم السامية، وعن اهتمامنا بكل ما يوطد المصالح المشتركة بيننا.

ونستودعكم إلى حماية المولى القدير ..

صدر عن بلاطنا الملكي في بغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة ألف وثلثمائة وتسعة وأربغون هجرية ، الموافقة لليوم السابع من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وثلاثين ميلادية ، وفي السنة العاشرة من حكمنا .

فيصـــل نوري السعيد وزير الخارجية

منذ صدرت الارادة الملكية بتعييبي وزيراً مفوضاً للعراق في تركية ، صرت أفكر فيما يجب أن أقوم به من أعمال في خدمة وطني ، أو في كيفية الشروع في العمل. تصورت العراق محاطاً بدول غير صديقة. ففي الشرق منه تقع ايران وتتاخم حدودها لحدوده في مسافة تتجاوز الستمئة كيلو متر . وكان العراق جزءاً من الامبراطورية الفارسية العظمى فاحتلتها الجيوش العربية وقضت عليها فتحكمت فيها عقدة نفسية لا يمكن أن تزول بيسر . ولا يمكن الركون الى عواطف ساستها نحو العراق . وفي الغرب بلد عربي هو سورية لكنه يحكم من دولة استعمارية هي أدهى وأمر ، والاردن بلد عربي آخر يحكمه أمير عربي يتلقى توجيهاته من حاكم بريطاني يحكم بلداً عربياً آخر هو فلسطين . وفي الجنوب الغربي منه بلد عربي ايضاً تحكمه عائلة معروفة بعدائها ومنافستها للعائلة العربية التي تحكم العراق والاردن. أما الدولة التي تجاور وطني من الشمال ، فهي تركية التي جئت لتمثيل بلادي فيها فهي ليست عدوة ، ولا صديقة ، ولكن كانت هنالك آمال كبيرة لحملها على مصادقة العراق. وبوحي من هذا الشعور ، بدأت العمل فسعيت قبل كل شيء لان أحبب نفسى من ساسة تركية البارزين وضمان صداقتهم لأتمكن من خدمة وطني عن هذا الطريق السوي ، ولا سيما في القضايا الدولية التي تهمه وتهم العالم العربي ، وسيلمس قاريء هذه المذكرات الفوائد التي جناها الوطن من جراء اتباعي هذه السياسة .

# تقديم اوراق اعتمادي:

لما وصلت الى أنقرة قابلت وزير الحارجية التركية توفيق رشدي آراس. واطلعته على أوراق اعتمادي ، بحسب الاصول ، ولما تحدد يوم مقابلي لرئيس الجمهورية ركبت السيارة التي أعدتها لي الحارجية التركية مع أركان المفوضية . وقد صحبي معاون مدير التشريفات الى قصر الرئاسة ، فأدت سرية من الجيش التحية الاصولية . وكان في انتظاري مدير التشريفات العام ، فاصطحبي الى بهو الاستقبال ، وبعد برهة قصيرة ادخلني على رئيس الجمهورية الذي كان واقفاً في وسط الغرفة ، ومعه وزير الخارجية . وبعد اداء التحية وتقديم أوراق الاعتماد ، تلوت الخطاب التقليدي المعد من قبل ، وقد أجاب عليه الرئيس التركي بخطاب معد أيضاً ثم صافحني وأجلسني وفيما يلي نصاً الخطابين المذكورين :

#### يا صاحب الفخامة:

أتشرف بأن أضع بين يدي فخامتكم كتاب الاعتماد الذي تفضل به علي ماحب الجلالة مليكي المعظم فيصل الاول ، وعينني به وزيراً مفوضاً ومندوباً فوق العادة لدى فخامتكم .

ان العناية الحاصة التي تمتع بها أسلافي في هذا المنصب عن يد فخامتكم وحكومة الجمهورية التركية ، تشجعني على الاعتقاد بأن حصولي على اعتماد فخامتكم عند اداء المسؤوليات المترتبة علي ستكون لي ، من دواعي الفخر العظيم. واني سأبذل جهدي لاعبر بكل أمانة عن عواطف جلالة ملكي المعظم المفعمة بالتمنيات القلبية لرفاه الأمة التركية وسعادتها .

ان البلاد التي أتشرف بتمثيلها لدى فخامتكم تحمل لكم ولشعبكم النجيب خالص الود والولاء ، وأرجو ان تسمحوا بأن أؤكد لكم يا فخامة الرئيس بأن من أقدس واجباتي العمل على توطيد صلات الصداقة وحسن الجوار التي أخذت لحسن الحظرة داد قوة بين الدولتين .

اني أتقدم يا صاحب الفخامة لأستمد المعونة من فخامتكم ، ومن حكومة الجمهورية ، لتسهيل قيامي بمهمتي وأملي قوي بأن ما سألاقيه سيكون محققاً لأمنيتي الشخصية وأمنية بلادي في توثيق عرى المحبة والولاء بين البلدين .

## خطاب الرئيس التركى:

ايلجي حضرتلري

حشمتلو عراق قرالى حضرتلرينك ذات عاليكزى نزدمه فوق العساده مرخص واورته ايلجي تعيين ايتدكلريني بيلديرن مكتوبلريبي بيوك وممنونيتله اليسورم .

قرال حضرتلرینك وعراق ملتنك تورك ملّی حقنده کی حسیات وتمنیاتنه تشکر ایدرم عراق ملتنك رفاه واقبالتی تمنی ایدرم .

ممتاز صلفر یکزلده باشلامش أولدقلری وظیفهیه کمال موفقیتله دوام ایده جککزه امنیم واردر .

ایکی ملت وحکومت اره سنده موجود بولنان وپك اصابتله یهان بویوردیفکز کبی انکشاف و تزایدی ممنونیتی شایان اولان دوستلق رابطه لریك صرف ایده جککز مساعی نتیجه سنده کیتد کجه قوتلنه جکی شبهه سزدر . وظیفه کزك ایفا سنده سزه موفقیتلر دیلرم . بو خصوصده کرك بنم وکرکسه جمهوریت حکومتنك مظاهرات ومعاونتندن أمین أوله بیلر سکز ایلجی حضرتلری . ا ه .

سألني رئيس الجمهورية عن الملك فيصل ، وعن رفيق صفه في الكلية العسكرية ياسين الهاشمي ، وأعرب عن سروره حيث يرحب برجل من رجال دولة صديقة ، ويحسن التحدّث باللغة التركية ، الامر الذي يعجل في التفاهم . فشكرته على ذلك . وقد انتهت المقابلة بالمصافحة فصحبني وزير الحارجية الم،

غرفته ، وبعد تناول المرطبات وتبادل الاحاديث الودية ، عدت الى دار المفوضية مشيعاً بالمراميم التي استقبلت بها .

# زيارتي للهيأة الدبلوماسية:

جرت العادة ان يبادر الوزير المفوض الى زيارة وزراء الدولة المنتلب لليها ، وكذلك زيارة سفراء ووزراء الدول الاجنبية في عاصمة تلك الدولة . وقد شرعت في اداء هذه الزيارات التقليدية ، ثم استقبلت الذين أعادوا الى الزيارة . وكان سفير الاتحاد السوفياتي أحد الذين زرتهم فكانت مفاجأة للأوساط الدبلوماسية في أنقرة ، إذ لم يسبق لأحد من اسلافي ان قام بمثل هذا العمل ، كما لم يسبق لوزير مصر المفوض ان قام بما قمت به . وقد استقبلت في السفارة السوڤياتية استقبالا واثعاً من قبل الجميع ، وكان المستشار فيها يتكلم العربية بطلاقة ، كما كان السفير رجلا ملتحياً محنكاً ولطيفا ، وقد شكرني على هذه الزيارة غير المعتادة ، وقال ان من أهم أهداف حكومته تأييد حريات الشعوب واستقلالها ، كما انها تناهض الاستعمار بشي أشكاله ، وأضاف الى ذلك قوله : واستقلالها ، كما انها تناهض الاستعمار بشي أشكاله ، وأضاف الى ذلك قوله : بأنه سعيد بهذه الزيارة ، وانه لأول مرة يرى دبلوماسياً عربياً في سفارته . وقد علمت بعدثذ ان السفارة البريطانية في أنقرة أبدت عدم ارتياحها لعملي هذا ، ومع هذا فقد كنت أستجيب لكل دعوة أو مأدبة تقام في تلك السفارة .

كنت أنتهز كل فرصة لزيادة التقارب والتعاون مع رئيس الجمهورية النركية ، ومع رئيس وزرائه عصمت اينونو ، كما وطدت بعض الصداقات مع أصحاب الصحف ومحرريها كجريدة أولوس ( الامة ) وجريدة جمهوريت. وكنت أدعو محرري الصحف ومراسليها الى المآدب التي كنت أقيمها في السفارة وأستفيد منهم فوائد كثيرة.

# أول سرب طيران عراقي:

كانت الحكومة العراقية قد أوفدت بعض الشبان اللامعين الى انكلترا

للتدرّب على الطيران ، ولاصطحاب أول سرب ابتاعته لجيشها . وقد أتم هؤلاء الشبان تدربهم ووصلوا مع السرب المذكور الى مطار (يشيل كوي) في اسطانبول في أواسط نيسان ١٩٣١ م . وكنت تلقيت برقية من مفوضيتنا في لندن عن حركته فقصدت استانبول من انقرة لاستقبال السرب ، وقد نزل الطيارون بضيافة الحكومة التركية ، وأقام والي المدينة مأدبة عشاء لهم في « فندق بيره بالاس » حضرها طيارون اتراك . وكنت فخوراً ومسروراً بلقاء هؤلاء النسور . وبعد أن أمضوا يومين كاملين للاستجمام والراحة وزيارة الآنسار والقصور ، غادر السرب الى الوطن فاستقبل في بغداد استقبالاً اشترك فيه الملك فيصل بالذات .

## زيارة الملك فيصل لتركية:

منذأن انتهت مشكلة الحدود بين العراق وتركية وعقدت المعاهدة العراقية البريطانية التركية في الحامس من حزيران ١٩٢٦، والملك فيصل يرغب رغبة أكيدة في الحصول على تقارب بين العراق وتركية ، وتأسيس صداقة بين البلدين ، اذكان يرى في مثل هذه الصداقة متنفساً للعراق من السيطرة البريطانية ، وكنت أرى رأي الملك في هذه القضية ، للاسباب التي سأ ذكرها أثناء بحثي عن مفوضيتي الثانية لتركية ، التي امتدت نحو خمس سنوات . ولما علمت عن مفوضيتي الثانية لتركية ، التي امتدت نحو خمس سنوات . ولما علمت الحكومة التركية برغبة الملك فيصل في زيارة تركية زيارة خاصة ، سرّت لذلك كثيراً ، وقرر ت أن تكون هذه الزيارة رسمية ، وعلى هذا وجه رئيس الجمهورية الدعوة الى الملك ، وتقرر أن تبدأ الزيارة اعتباراً من ٢ تموز ١٩٣١ .

وقد حدث حادث غير مستحسن قبيل ان يحل موعد هذه الزيارة كاد يؤدي الى إلغاء هذه الزيارة ذاتها . فقد كانت مديرية النشر والمطبوعات ، الملحقة بوزارة الحارجية التركية ، تصدر مجلة اسبوعية توزع على السفارات في أنقرة بالمجان ، وفي ذات يوم لفت سكرتير المفوضية نظري الى مقال في العدد الاخير من هذه المجلة هالني ما جاء فيه من العبارات غير اللائقة بحق

الملك حسين وأفراد عاثلته الهاشمية بسبب قيامهم بالثورة العربية الكبرى ضد دولة الحلافة يومئذ. فطلبت الى هذا السكرتير أن يتصل بوزارة الحارجية التركية، ويطلب إلى تحديد زيارة مستعجلة للوزير. فلما تمت هذه الزيارة في مساء اليوم المذكور ، قدمت المجلة موضوعة البحث الى الوزير وعليها الاشارة التي أريد لفت نظره اليها ، واذا بي ألمح على محياه الحيرة والامتعاض والغضب. فلما أتم قراءتها قلت له : أبهذه الصورة سيكون استقبال الملك ؟ وطلبت اتخاذ التدابير الضرورية لمعرفة أسباب هذا الدس ، والباعث عليه ، والمسؤول عنه . وبعد الشروع في التحقيق ، ظهر ان كاتب المقال كان سوريا وله اتصالات بالسفارة الفرنسية ، وانه كتب المقال بتحريض منها ليوقع بين العراق وتركية ، بالسفارة الفرنسية ، وانه كتب المقال بتحريض منها ليوقع بين العراق وتركية ، من نشره خلق أسباب تحول دون اتمام الزيارة ، لأن زيارة ملك العراق الى تمتين الصداقة الحقيقية بين البلدين ، وهذا ما يؤثر تركية ، ستؤدي حتماً الى تمتين الصداقة الحقيقية بين البلدين ، وهذا ما يؤثر تاثيراً سيئاً على وضع الفرنسيين في سورية ، ويخلق لهم المتاعب .

كان منهاج الاستقبال ينص على ما يلي: -

يتوجه قطار خاص من أنقرة الى حلب لينقل فيصل وحاشيته من الطائرة التي تأتي به من بغداد. وكان وفد الاستقبال المكون من وزير الحارجية التركية ، ومدير التشريفات ، والمرافقين ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، ووزير العراق المفوض في تركية قد وصل الى حلب وأحيط علماً بأن قائد القوات الجوية الفرنسية سيقيم دعوة غداء للقادم لا يحضرها أي شخص سوري لاستقبال الملك لا في المطار ولا في المحطة .

ولما وصل القطار الملكي الى محطة أنقرة ، وجد في استقبال الملك رئيس الجمهورية التركية ، ورئيس وزرائها ، وأعضاء الوزارة ، ورئيس أركان الجيش ، وسفراء الدول الاجنبية ، وغير هؤلاء . وكان الترجيب بالقادم ودياً وحاراً ، ولما انتقل إلملك من القطار الى الفندق الذي تقرر نزوله فيه ،

كان جمهور كبير من الناس يحتشد على طول الطريق، وقد تبودلت الزيارات التقليدية بين الملك ورثيس الجمهورية في أول أيام الزيارة ، وأقيمت مأدبة عشاء في المساء دعي إليها الوزراء ، وأركان الجمهورية ، تلتها حفلة استقبال حضرها نحو ٣٠٠ شخص ، وكانت ماثدة الطعام مثقلة بالصحون وأدوات الطعام الذهبية الموروثة من قبل سلاطين آل عثمان ، وقد نقلت من استانبول لهذا الغرض . وكان الملك يحسن اللغة التركية باللهجة الاستانبولية ، مما جعل حديثه مع مضيفيه سهلاً . فلما كان اليوم الثاني أقامت المفوضية العراقيـــة في أنقرة حفلة عشاء حضرها الذوات الذين حضروا حفلة الامس ﴿ ثُم زار الملك بناية المفوضية وتناول طعام الغداء على مائدة الوزير المفوض الحاصة مع حاشيته ، وبعد ثلاثة أيام انتهت الزيارة الرسمية وقد جرت خلالها أحاديث بين الملك ورئيس الجمهورية ، وبين الوزراء العراقيين واخوانهم الاتراك ، حول لزوم توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. ولما كان فيصل قد قضى زهرة شبابه في دار الحلافة ، وتعرّف على أخلاق الاتراك وطباعهم ، نقد كان تواقاً لزيارتها ، وأعرب لي عن رغبته في ذلك . فلما فاتحت وزير الحارجية التركية بذلك ، ورجوت أن تكون هذه الزيارة خاصة ، أمر رئيس رئيس الجمهورية أن تكون شبه رسمية ، وأن يترك له تحديد المدة التي يرغب في قضائها ، كما أمر أن يخصص سراي (طولمه باقچه) لاقامته وحاشيته ، وأن يكون « يخت أر طغرل » تحت تصرفه ـ وقد كان هذا يخت الملوك العثمانيين - ليتجول به في البوسفور وبحر مرمره ان شاء . فكان سرورالملك بهذا الألتفات السامي عظيماً لا يوصف ، بل لعل هذا الأكرام كان يعد حلماً من الاحلام ، وذلك لأنه ــ الملك ــ كان يجهل ان مصطفى كمال ومعظم الاتراك المنصفين كانوا يرون من حق العرب أن يقوموا بثورتهم الكبرى لتحقيق استقــــلال بلادهم ، ولا سيما بعد أن لاحظوا تمزّق الامبراطورية العثمانية وتشتت جهاتها . كانت اقامة الملك في (دولمه باقچه) ممتعة جداً ، وقد زار بيخته قصر

كانت اقامة الملك في (دولمه باقچه) ممتعة جداً ، وقد زار بيخته قصر أتاتورك في مصيف يالوا ، حيث استقبله الرئيس التركي بالذات ، وكان يود

أن يزور القصر الذي كان يقطنه والده في سفح الجبل المطل على بيوك دره بالبوسفور فلما تيسرت هذه الزيارة مشى في جنبات القصر، وعثر على الموضع الذي كانت له فيه ذكريات الشباب والصبا، فاذا بعينيه تغرورقان بدموع الفرح والابتهاج، وكان لا يكتم هذا الفرح عندما كنا نجلس في الشرفة المطلة على البوسفور في (دولمه باقچه) اذكان يسر الي قائلا في فرحته (ناجي أفي حلم نحن أم في يقظة ؟ وهل هي حقيقة أن يصبح فيصل ملكاً على العراق ؟ وهد كان من رعايا الدولة التي تكرّمه اليوم هذا التكريم ؟).

وبينما نحن في غمرة هذا الفرح اذ وافت أنباء الاضراب العام في العراق من أجل قانون رسوم البلديات ، وما أحدثه من هياج في النفوس ، واضطراب في الامن ، واذا ببرقية تصل الى الملك من أخيه ونائبه الملك على يشكو فيها سلوك مزاحم أمين الپاجه چي وزير الداخلية ، ويتألم لأنه ( فيصل ) اصطحب نوريورستم، وتركه دون معين، فاذا بالملك يأمر نوريالسعيد بالعودة الى بغداد فوراً لانقاذ الموقف ، وبعث الطمأنينة من مرقدها ، فلم يسم نوري غير الامتثال فعاد وقام بالاجراءات التي ترآى له انها ضرورية لاستعادة هيبة الحكم . أما الملك فبعد أن قضى سبعة أيام في استانبول ، استقبل القطار الى أوربا ، فودعه رئيس الجمهورية في محطة سركه چي في استانبول و صحبته الى أدرنه على الحدو د التركية ــ البلغارية وقد أعرب لي الملك عند انتهاء اصطحابي إيّاه في هذه السفرة الوداعية، عن خالص شكره واعجابه ، مؤكداً لي بأنه لولاي لما تمت الزيارة بمثل هذه الابهة ، ولا سيما وقد كان لهذه الزيارة الأثر الكبير في تحسين العلاقات بين تركية والعراق ، وأضاف الى ذلك قوله انه سيدعوني الى بغداد بعد انتهاء زيارته الى أوربا في حين كنت أرجح البقاء في منصبي ولكن هل كان ذلك في امكساني ؟

## استدعائي لمنصب وزارة الداخلية

عاد الملك الى بغداد من رحلته في ٢٩ أيلول ١٩٣١ فتلقيت من الديوان

الملكي هانين البرقيتين:

ر''\_ ناجي شوكت : عراقية أنقره مفريك بأريبي ما يُرْ

یرجی حضورکم ب**أ**سرع ما يمكن

٧ \_ ناجي بك شوكت : عراقية أنقرة

وجه جلالته وزارة الداخلية الى معاليكم

عبد الله الحاج

عبد الله الحاج

فاضطررت أن أرد على هاتين البرقيتين بالبرقية الآتي نصها وذلك في ٢١ تشرين الاول ١٩٣١ .

خارجية بغداد: الى عبد الله الحاج

عند استلامي برقيتكم الاولى ، كنت قد قررت السفر اليوم وحدي ، حبث كنت اظن ان الامر الذي يتطلب حضوري الى بغداد هو لمطلب خاص أو لتلقي أوامر صاحب الجلالة الملك . وبما اني علمت من برقيتكم الاخيرة ان صاحب الجلالة قد تفضل بتوجيه وزارة الداخلية الي دون اخباري سابقاً ، مما أعده ثقة كريمة واعتماد خاص على عبده بالرغم من اني كنت أود أن أبقى ممثلاً لجلالته هنا ، فلا يسعني إلا وفع شكري واخلاصي لجلالته اذ انني دائماً وضعت شخصي تحت أوامر جلالته بدون قيد أو شرط . ولما كان من اللازم قطع علاقاتي من هنا ، وأخذ العائلة والأولاد الذين هم الآن في استانبول في مدرسة ليلية ، لا يسعني السفر قبل عشرة أيام فالرجاء عرض ذلك على أعتاب جلالته .

ناجي شوكت

وصلت الى بغداد في الخامس من تشرين الثاني ١٩٣١ أي بعد افتتاح عملس الامة بخمسة أيام، وباشرت عملي كوزير للداخلية بعد يومين، فسا كلت أشرع في مزاولة عملي حتى سمعت اطلاقات نارية بالقرب من غرفتي، واذا بالفراش علي يدخل عملي ويقول: أترك غرفتك يما سيدي حالاً. قتل المدير العام عبد الله الصانع في غرفته. فتركت غرفتي لأتبين الاسباب، واذا بمدير الشرطة يدخل غرفة المدير العام ، ويجد المدير منحنياً وقد فارق الحياة وقد جلس أمامه عبد الله الفالح السعدون ، وبيده المسدس الذي قتل به المدير ، فرمى مسدسه على الارض ، واستسلم لمدير الشرطة . ثم سيق القاتل الى محكمة الجزاء الكبرى فأصدرت بحقه حكم الاعدام ، وقد تأيد هذا الحكم تمييزاً ولكن الملك استبدل هذا الحكم الى السجن لاعتبارات قبلية . فقد عقد عبد الله الصانع على كريمة عبد المحسن السعدون ، على الرغم من معارضة السعدونيين له ، على أساس أن والدة القتيل كانت زنجية مملوكة لوالده ، وكانت السنن القبلية لدى السعدونيين لا تجيز مثل هذا الزواج .

اجتمعت بالسادة : ياسين الهاشمي ، ورشيد عالي الكيلاني ، وحكمت سليمان ، وجميل المدفعي ، وغيرهم فوقفت بواسطتهم على الوضع السياسي العام في البلد ، كما اطلعت على نص الاستقالة التي كان رفعها المدفعي الى رئيس الوزراء من حزب العهد ، واحتجاجه على سلوك مزاحم الهاچهچي مسع رجال المعارضة ومع المضربين وغيرهم ، وفرضه الرقابة على المراسلات البريدية والتلفونية ، ومطاردته لخصومه بشتى الانواع خلافاً للنصوص الدستورية ، واتضح لي ان هنالك كتباً سرية وجهت الى بعض الشخصيات السياسية وفيها هتك للاعراض ، ومس بالكرامات ، وان مزاحم المرا بعزل محمود صبحي الدفتري من أمانة العاصمة ، وان في هذا الامر عبارة جارحة غير مألوفة في المراسلات الحكومية ولا بين الناس . وكان مزاحم المومى اليه قد استقال من منصبه كوزير للداخلية قبل وصولي الى العراق معشرة أيام ، ولكن رئيس الوزراء فضل استقالة الوزارة حفظاً لكرامة زميله بعشرة أيام ، ولكن رئيس الوزراء فضل استقالة الوزارة حفظاً لكرامة زميله بعشرة أيام ، ولكن رئيس الوزراء فضل استقالة الوزارة حفظاً لكرامة زميله اللاجه چي ، ثم أعاد تأليفها في ١٩ تشرين الاول على الوجه الآتي :

نوري السعيد ــ رئيساً لمجلس الوزراء .

ناجي شوكت ــ وزيراً للداخلية .

رستم حيدر ــ وزيراً للمالية .

جعفر العسكري ــ وزيراً للدفاع والحارجية .

محمد أمين زكي ــ وزيراً للاقتصاد والمواصلات . عبد الحسين الجلبي ــ وزيراً للمعارف .

كان أول واجب فكرت القيام به ، محو أثر الاساءة التي لحقت أمين العاصمة محمود صبحي الدفتري ، فسحبت أمر العزل الموجه اليه من ملفات الوزارة ، وقدم المومى اليه كتاب استقالته من منصبه على الوجه الآتي : وزارة الداخلية

بناء على أسباب شتى ، وتعذر دوامي على القيام بمهام أمانه العاصمة ، أرى نفسى مضطراً لتقديم استقالتي ارجو قبولها .

صبحي الدفتري

وقد أحال نوري السعيد هذه الاستُقالة بالهامش الآتي نصه :

معالي وزير الداخلية

أرجو أن تعتبروا صبحي بك الدفتري مستقيلاً من تاريخ ٥ أيلول ١٩٣١ وتعتبروا الكتب المتعلقة بقضية عزله باطلة .

٧ – ١١ – ١٩٣١ نوري السعيد

ثم أردت أن أتحقق من الاشاعات التي كانت الالسن تلوكها من ان لمزاحم الهاجهجي علماً بالكتب السرية البذيئة ، فكلفت نائب المفتش العام للشرطة ومدير التحقيقات الجنائية أن يشرع في التحقيقات السرية للغاية دون أن يستجوب شاهدا أويستمع الى افادة مشتبه به. وقد قام الموما اليه بعمله على الوجه الأكمل ، وقدم اللي تقريره المفصل في الاول من شباط ١٩٣٢ فلم أر من اللياقة أو المصلحة نشر هذا التقرير ، وانما اكتفي بذكر بعض الفقرات الهامة التي جاء فيه وهي : اولاً — ان آلة الطابعة التي استخدمت في طبع هذه الرسائل تعود الى شعبة المحاسبة في أمانة العاصمة ، وهي من ماركة مونارك م . ل . — ٢٠٠٣٥ وليس في بغداد كلها غير آلتين اثنتين من هذا الطراز ، وان هذه الآلة

نقلت من موضعها مرة على الاقل الى دار رفيق نوري السعيدي ، مدير التحرير في أمانة العاصمة ، وهو أحد الذين كانوا متهمين في اعداد الرسائل موضوعة البحث .

ثانياً ــ ان غلافات بعض هذه الرسائل كانت بخط أحمد قاسم راجي ، أحد المتهمين .

ثالثاً — ان وزير الداخلية مزاحم الپاچهچي لم يتخذ أي اجراء لمنع توزيع هذه الرسائل . ولما أراد الرقيب أن يوقفها ، منعه الوزير عن ذلك مع علمه بمحتوياتها من بذاءة ومس بالكرامات .

رابعاً — ان المتهمين في هذه القضية هم: رفيق نوري السعيدي ، شفيق نوري السعيدي ، جميل نوري السعيدي ، أحمد قاسم راجي ، فاضل قاسم راجي ، ابراهيم محمد الجراح ، عبد الرزاق السامرائي ، عبد الله البراك . وان سجل الاحوال الشخصية لهؤلاء لم يكن نظيفاً . ففاضل قاسم راجي كان مفصولاً من الحدمة بتهمة الاختلاس ، واخوه أحمد قاسم راجي كان مفصولاً من الاوقاف فاستخدمه الوزير في أمانة العاصمة على الرغم من معارضة أمين العاصمة لهذا التعيين .

خامساً — ظهر من سجل المخصصات السرية لوزارة الداخلية ان أحمد قاس راجي قبض من هذه المخصصات أكثر من مرة ، وان ابراهيم محمود الجراح شوهد يزور وزير الداخلية في مقره أثناء الدوام مراراً عديدة ومعه عدة رسائل ، وان عبد الرزاق السامرائي كان يسب أمين العاصمة علناً ، وانه من جماعة الپاچه چي المقربين .

ويضيف تقرير مديرية التحقيقات الجنائية الى ما تقدم ان لدى الدائرة كثيراً من المعلومات الاخرى ، وانها تريد ان تعلم ما اذا كانت الحكومة توعز في التحقيقات اللازمة للكشف عن هذه الجريمة ، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية . فرجوت رئيس الوزراء أن يطلب من

مجلس النواب رفع الحصانة النيابية عن الوزير الپاچه چي نزولاً عند رغبة محكمة الحزاء ، تمهيداً لمحاكمته ، ولكن الپاچه چي أسرع الى تقديم استقالته من النيابة فقبلها المجلس في جلسته المنعقدة في ۲۸ أيار ۱۹۳۲ . وبعد مرافعات طويلة وأحكام مختلفة ، رأى الملك فيصل ان المصلحة العامة تقضي بغلق هذه القضية بعد ان كان قد وافق على السير بها الى النهاية .

## أخبار منوعة

- ١ ــ سافر رئيس الوزراء نوري السعيد الى تركية ، بعد تأجيل جلسات مجلس النواب شهراً كاملاً ، ليوقع مع السلطات التركية المسؤولة : معاهدة تسليم المجرمين ، واتفاقية الاقامة ، وكذا المعاهدة التجارية . وكانت هذه قد وضعت أسسها أثناء زيارة الملك فيصل لتركية ، وقد صادق عليها مجلس النواب العراقي في ١٢ آذار ١٩٣١ .
- ٢ وضع قانون العملة العراقية موضع التنفيذ اعتباراً من أول نيسان ١٩٣٢ وقد حل بموجبه الدينار العراقي وأجزائه محل الربية الهندية التي فرضها الجيش البريطاني .
- ٣ عين السيد رشيد عالي الكيلاني رئيساً للديوان الملكي اعتباراً من ٢٦
   حزيران ١٩٣٢ وأثناء غياب نوري السعيد عن العراق .
- لامم الضمانات التي طلبتها العصبة عن الاقليات التي طلبتها العصبة عن الاقليات لتيسير دخوله عضواً في هذه الهيأة الاجمية . وكان مجلس النواب قد أقر هذه الضمانات في الخامس من أيار ١٩٣٢ ، وفي الثالث من تشرين الاول الضمانات أعلن مجلس العصبة قبول العراق عضواً في عصبة الامم .

### حركات بارزان

لما شرعت في الكتابة عن هذه الحركات في العام ١٩٣٢ ، رأيت مــن

المناسب أن أعيد النظر فيما كتبه السيد عبدالرزاق الحسي من ص ١٣٨ من الجزء الثالث من كتابه «تاريخ الوزارات العراقية » الى ص ١٨٤ من الجزء المذكور فعلى من أراد الاطلاع على تفاصيل هذه القضية ومستمسكاتها الرسمية فليرجع الى صفحات ذلك الكتاب. ولكن حيث اني كنت وزيراً للداخلية أثناء القيام بتلك الحركات ، فقد رأيت من واجبي أن أدون هذه الملاحظات :

حاولت متصرفية لواء الموصل الاتصال بالشيخ أحمد البارزاني مرارأ عديدة لتفهم منه ما يريده لمنطقته فلم يعرها أي اهتمام. لم يكن في المنطقة مستشفى ، ولا مستوصف ، ولا مدرسة ، ولا طريق معبد . وكانت جماعته في غارات متسلسلة على مجاوريهم . ولما ضاقت الحكومة ذرعاً بهذا الوضع الذي لا يمكن أن تتحمله أية حكومة تحترم نفسها ، قررت أن تباغته مفرزة بالقبض عليه والمجيء به الى الموصل ، وذلك عندما يكون اتباعه منصرفين عنه في أشغالهم وقضاياهم . وهكذا أصدرت وزارة الدفاع الى قائد منطقـة الموصل ، العقيد برقي شقيق الفريق بكر صدقي العسكري ، أوامرها أن يقوم بهذه العملية . وكأن من الغريب ان يأمر هذا العقيد سرية من سرايا الجيش ، يختار لقيادتها ضابط كردي للقيام بهذه المهمة الخطرة . فان هذا الضابط بدلاً من أن يباغت الشيخ أحمد في مقره ويصطحبه الى الموصل ، فانه أرسل اليه انذاراً يطلب فيه أن يسلم نفسه ، فما كان من الشيخ المذكور إلا أن ينتهز الفرصة فيجمع فلوله ، ويصطدم بالسرية ، ويكبدها خسارة أكثر من خمسين قتيلاً . وهكذا فشلت الخطة ووجب على الحكومة ان تعدّ العدة لحملة عسكرية قامت بقمعها واجبرت المومى اليه على الالتجاء الى تركية على النحو الذي شرحه الحسى في كتابه المذكور .

لم يكن لوزارة الداخلية دورها الوحيد في هذا التدبير ، ولاكان ذلك من مبتكراتها ، لأن القسط الاعظم والمهم كان قد تم من قبل وزارة الدفاع ، ولكن نوري السعيد اراد أن يستغل هذا الفشل —كعادته — فينسب التقصير الي ، ويرجو من الملك أن يحملني على تقديم استقالتي من منصب وزارة

الداخلية لأنه كان ممتعضاً من تكليف الملك لعبد الله الحاج بأن يستدعيني من أنقرة لأشغال منصب وزارة الداخلية في وزارة نوري الثانية ، دون استشارته وأخذ رأيه ، ولأنه كان يفضل الاحتفاظ بالپاچه چي وزيراً للداخلية ، على الرغم من تسببه في هياج الرأي العام ، واضطراره للاستقالة . أو كان \_ على الاقل \_ لا بد أن يسند وزارة الداخلية الى السيد على جودت كما تنطق بذلك رسالة خاصة بعث بها نوري إلي فسه وما تزال في حوزتي .

استدعاني الملك فيصل بعد فشل السرية التي أرسلها العقيد برقي القبض على الشيخ أحمد ، وألمح الى ان علي أن استقيل من منصبي انقاذاً لكرامة الحكومة فأجبته فوراً: عفواً يا صاحب الجلالة اذا لم ألب طلبك هذا ، وأتحمل لوحدي فشل الحركة ، فان كانت هناك مسؤولية حقيقية فيجب أن توجه الى وزير الدفاع جعفر العسكري . أما اذا أراد نوري أن يبعدني عن وزارته فما عليه إلا أن يستقيل من الوزارة ، أو أن تأمر بسوقي ووزير الدفاع الى المحكمة العليا لتتضح الحقيقة ويعرف كل واحد ما له وما عليه . فبهت الملك لهذا الجواب ، وطلب إلى أن أقابل نوري السعيد . فقابلته ونقلت الحديث المذي جرى بيبي وبين الملك فسكت ولم ينبس ببنت شفة . ولما قابلت الملك بعد يومين قال : أهنئك على موقفك وحرصك على حفظ كرامتك وقد ازددت وثوقاً بك وباصالة آرائك .

وبعد أن ساد الامن في المنطقة الشمالية، وعمتها الطمأنينة ، أعرب الملك عن رغبته في القيام بجولة تفقدية ارافقه فيها ، فأعد منهاج الزيارة وبدأ في تنفيذه اعتباراً من ١٦ آب ١٩٣٢ وكان يرافق جلالته في رحلته هذه ولي عهده الامير غازي ، وناظر خزينته الحاصة صفوت العواء ، ورئيس تشريفاته تحسين قدري ، واثنين من المرافقين ، فزرنا ألوية كركوك ، والموصل ، وأربيل ، وكان الموكب في كل مكان يستقبل بمجالي الاكرام والبهجة ، بحسب المعتاد . وعند وصولنا الى معسكر الجيش في وجنديان ، بجوار «راوندوز» ارتأى الملك أن يرتاح فيه يوماكاملا تجول خلاله في الوديان والقرى القريبة ،

وفي المساء دعاني لى العشاء وفيماكنا نتناول المرطبات ، جرى استعراض عام لأحوال البلاد ، وما يجب أن تقطعه في سبيل تقدمها وازدهارها في مستقبل الاعوام ، ولا سيما بعد أن قرب تحقيق استقلالها ودخولها عضواً في العصبة الاممية . وكان الكلام يجري بكل حرية وبدون تكلف .

قال جلالته: بعد أن يتم دخولنا عصبة الامم فاني أفكر في اقامة وزارة جديدة تكون اما محايدة أو مؤتلفة ، وارى ان ينحى نوري السعيد عن الحكم لبعض الوقت ، لاني أخشى ان يصاب بالغرور بعد هذا الدخول ، وتزداد ثقة الحكومة البريطانية فيه ، وأرى ان يحل مجلس النواب ، وتجري انتخابات عامة لمجلس جديد يفسح المجال فيها لاشتر الككافة العناصر فيه . ثم سألني رأيي في الشخص الذي يوسده رئاسة هذه الوزارة ، فأجبته اني أرى أن يكون في المرشح الاول لمثل هذه الوزارة ناجي السويدي ، أو ياسين الهاشمي ، ولا سيما اذا استطاع الثاني أن يبعد عنه نفوذ بعض أعضاء حزبه وتأثيرهم عليه . أما المرشح الثاني فأرى أن يكون جعفر العسكري . فأجاب انه سيستأنف الحديث معي عند عودتنا الى بغداد .

تم قبول العراق عضواً في عصبة الامم في الثالث مسن تشرين الاول ١٩٣٧ م. وفي السادس منه اقامت أمانة العاصمة حفلة كبرى في حدائقها بهذه المناسبة دعت اليها وفوداً من الالوية كافة ، وألقى الملك فيها خطاباً مطولاً هنأ فيه الشعب العراقي بهذا الدخول ، ونوه الى ان فضل ذلك لا يعود الى فرد أو شخص معين ، وانما هو نتيجة لجهود الامة برمتها ، وحث الجميع على التعاضد والتآزر ، وعلى ايثار المصلحة العامة على المصلحة الحاصة . واضاف الى كل ذلك قوله : ستروني كما كنت دائماً لا أستهدف إلا المصلحة العامة . المحلول الدول المختلفة فيها على مواقفهم الحميدة .

وفي ٢٧ تشرين الاول ١٩٣٢ ، قدم نوري السعيد استقالة وزارته الثانية

فقبل الملك استقالته ، وشكره على ما بذله من جهود ، كما شكر زملاءه على ذلك .

وفي أول تشرين الثاني ١٩٣٢ افتستح الملك مجلس الامة في اجتماعه الاعتيادي ، وألقى خطاب العرش التقليدي ، وانتخب الاعيان السيد محمد الصدر رئيساً لمجلسهم ، كما انتخب السيد جميل المدفعي رئيساً لمجلسهم ، كما انتخب السيد جميل المدفعي رئيساً لمجلس النواب .

# تأليفي للوزارة الجديدة

تلقيت نداءً هاتفياً من الملك علي في مساء يوم افتتاح مجلس الامة يدعوني فيه الى تناول طعام العشاء على مائدته ، فلما قصدته في قصره قال لي : ان اخاه الملك فيصل قادم عن قريب ليتعشى معنا سوية .

لم يجلس على مائدة الطعام مع الملكين الشقيقين ، ومعي ، غير الامير عبد الاله نجل الملك علي ، وطبيبه الحاص الدكتور محمد ، ومر افق الملك فيصل . وبعد الفراغ من تناول الطعام اختلينا نحن الثلاثة في غرفة أخرى ، وافتتح الحديث الملك فيصل قائلاً :

تتذكر اننا تحدثنا في « معسكر جنديان » حول الوزارة المقبلة . لقد استقال نوري الآن ، وعلي أن أكلف أحد الساسة ليؤلف وزارة تخلف الوزارة المستقيلة ، وانا الآن أفكر في واحد من ثلاثة هم : جميل المدفعي ، ورشيد عالي الكيلاني ، وناجي شوكت ، أما جميل فقد انتخب لرئاسة مجلس النواب ، وأما رشيد فيشغل الآن رئاسة الديوان »وأسا الثالث فهو أنت ، وعليك أن تهيء نفسك للاضطلاع بهذه المهمة . فشكرت صاحب الجلالة على ثقت الغالية ، وبعد حديث قصير بين الملكين الاخوين طلب إلي الملك فيصل أن أقابله في صباح اليوم التالي في بلاطه بعد أن أكون قد هيأت قائمة بأسماء الوزراء الذين أريدهم .

فكرت إمل عودتي في الموضوع كثيراً. وكانت لدي أسباب كثيرة تحملني على عدم تأليف وزارة مؤتلفة يشترك فيها رجال الحزبين، ورجحت أن تكون الوزارة محايدة، على أن تدخلها عناصر مثقفة من غير محترفي السياسة الذين اعتاد الناس أن يرمزوا إليهم إ (المرموقين) و (ذوي الوزن الثقيل) فاخترت:

نصرة الفارسي ــ من رجال الحقوق ، ومن المحامين المشهورين .

رشيد الخوجه ــ من أقدم الضباط اللامعين ، وكان يحمل رتبة زعيم فر الجيش العثماني ، ومن الاركان المثاليين .

عبد القادر رشيد ــ أحد خريجي الجامعة الامريكية في بيروت ، وممن يحسنون عدة لغات ، مضافاً الى الثقافة الواسعة .

جميل الوادي ــ أحد خريجي كلية الحقوق .

عباس مهدي ــ شاب حقوقي ومثقف، وقد مارس العمل في الوظائف الحارجيــة .

جلال بابان ــ من خريجي الكلية العسكرية العثمانية، ومن أبرز رجال (حزب الحرس السري) في عام ١٩٢٠.

فلما قابلت الملك في اليوم التالي وعرضت عليه هذه الاسماء ، لم يبد أي تحفظ على واحد منهم بل قال : أرجو أن تكون عند حسن ظني فيك ، وان تجعلني أذكر دوماً اني كنت موفقاً في وضع ثقي بك . وبعد أن اتصلت باللوات الذين اخترتهم للمزاملة وتفاهمنا ، صدرت الارادة الملكية الآتية : وزيري الافخم ناجي شوكت :

بناء على استقالة فخامة نوري السعيد من منصب رئاسة الوزراء ، ونظراً الى اعتمادنا على درايتكم واخلاصكم ، فقد عهدنا اليكم برئاسة الوزارة الجديدة على أن تنتخبوا زملائكم ، وتعرضوا اسمائهم علينا ، والله ولي التوفيق.

صدر عن قصرنا الملكي في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة ألف وثلثماثة وواحد وخمسين هجرية ، الموافق لليوم الثالث من شهر نشرين الثاني لسنة ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين ميلادية .

فيصل

#### ــ هيأة الوزارة ــ

أصدرت ارادتي الملكية

بناء على ما عرضه رئيس الوزراء بتعيين :

ناجي شوكت ــ وزيراً للداخلية .

ونصرة الفارسي ــ وزيراً للمالية .

وعبد القادر رشيد ــ وزيراً للخارجية .

وجميل الوادي ــ وزيراً للعدلية .

ورشيد الخوجه ــ وزيراً للدفاع .

وجلال بابان ــ وزيراً للاقتصاد والمواصلات .

وعباس مهدي ـ وزيراً للمعارف .

على رئيس الوزراء تنفيذ هذه الارادة .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٣٢ واليوم الرابع من شهر رجب سنة ١٣٥١ .

رئيس الوزراء - ناجي شوكت

فيصــل

## منهاج الوزارة

وفي ١٦ تشرين الثاني ١٩٣٢ نشرت الوزارة الجديدة منهاجها الوزاري وهذا نصه : بعد الاتكال على الله ، واستناداً الى ثقة صاحب الجلالة الملك المعظم الغالية ، واعتماداً على معاضدة الامة ومؤازرتها ، تسلمت الوزارة مقاليد الحكم ، واعتزمت السير في ادارة أمور المملكة وفقاً للمنهاج الآتي :

- السياسة الحارجية.

العناية التامــة:

- أ بتقوية صلات الود والصداقة مع بريطانية العظمى بروح التحالف القائم
   بين الملكتين
- ب ــ بتوطيد أواصر العلاقات الحسنة القائمة بين العراق والدول المتحابة ، وخاصة الدول المجاورة .
- ج ـ بالقيام بالواجبات المترتبة على العراق بصفته عضواً في عصبة الامم . د ـ بالسعر في كل ما من شأنه تقوية الروابط الاخوية التي تربط العـ إق
- د ــ بالسعي في كل ما من شأنه تقوية الروابط الاخوية التي تربط العــراق بالبلدان العربية المجاورة ، بصورة تؤدي الى تعزيز روح الاخاء والمنافع المشتركة .

#### ـ السياسة الداخلية ـ

تنظيم وتحسين الادارة ، وترقية مستوى كفاءتها وذلك :

- أ ــ بالنظر في تشكيلات الدولة ، وترتيب توزيع الوظائف ، بنسبة الحاجة اليهـــا .
  - ب ـ باتخاذ الاساليب الكافلة لرفع مستوى كفاءة الموظفين .
    - ج ــ بتقوية المراقبة على الأعمال الرسمية وتفتيشها .

تنظيم ميزانية متوازنة على أساس :

أ ــ تحديد المصروفات الاعتيادية بأقل ما يمكن ، مع المحافظة على حسن القيام بالخدمات العامة .

ب \_ إعادة النظر في مشروع الحمس سنوات على أساس جعل منهاجه يتضمن المشاريع المثمرة الكبرى ، والعمر إنية الأكثر ضرورة ونفعاً ، وتخصيص مدخولات النفط لتلك المشاريع .

السعي في اتخاذ التدابير المؤدية آلى تصريف منتوجات العراق في الخارج . النظر في إمكان تحسين طريقة جباية ضريبة المواشى ــ الكودة ــ .

تحسين حالة الزراعة بصورة عامة ، ومن ذلك تنظيم الواجبات والحقوق في ما بين الزراع ، والعناية بتأسيس الصناعات الزراعية .

تقوية الجيش والنظر في أفضل الاساليب التي يجب اتخاذها لاشتراك الشعب في خدمة الدفاع المدني.

## العناية بالمعارف على أساس :

أ ــ توسيع التعليم الاولي، وجعله أكثر انطباقاً على الحاجات المحلية .

ب ـ جعل مناهج التدريس كافلة لتنمية روح الاعتماد على النفس ، والعمل على توسيع التدابير الصحية ، ولا سيما مكافحة الامراض .

## ترقية النظام القضائي :

تعديل نظام دعاوى العشائر بصورة تكفل ملاءمته مع أحكام القوانين العامة ، نظراً لعادات العشائر .

تنظيم شؤون العمل ، وتأمين حقوق العمال .

الاهتمام بتحسين حالة البلديات بصورة عامة ، ومعاضدة أمانة العاصمة مالياً للتمكن من القيام بمشاريع عمرانية معينة لتنظيم العاصمة .

## حل" مجلس النواب

وفي الثامن من تشرين الثاني ١٩٣٢ كانت قد صدرت الإرادة الملكية الآتيــة : \_

حيث أن مجلس النواب الحاضر تألف بنتيجة انتخاب كان قد جرى الاستفتاء الأمة في المعاهدة العراقية البريطانية المؤرخة في ٣٠ حزيران سنة ١٩٣٠ دون أن يتناول الاستفتاء فيما يجب تعقيبه من الخطط، عندما تنجز قضية المعاهدة المذكورة، التي كانت رهينة المستقبل آنذاك. وحيث ان المعاهدة المذكورة قد دخلت الآن في حيز التنفيذ، وافتتح أمام البلاد دور يختلف عن الدور الذي سبقه من حيث تطلبه سياسة مبنية على أساس الاستقلال والمسؤولية التأمين، وكافلة لارتكاز البلاد، واكتشاف رقيها في مختلف النواحي يستلزم فهم رغائب الامة بشأنه. وحيث ان فهم رغائب الامة يتوقف على استفتائها بطريقة تمكنها من انتخاب نواب عنها يعبرون عن تلك الرغائب، نظراً بطريقة تمكنها من انتخاب نواب عنها يعبرون عن تلك الرغائب، نظراً الملاع على المقتضيات الدور المذكور، فقد أصدرت ارادتي الملكية، بعد الاطلاع على المادة الـ ٢٦ من القانون الاساسي، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء، وعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بحل مجلس النواب، والبدء بانتخاب مجلس جديد.

على رئيس الوزراء تنفيذ هذه الارادة .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٣٢ واليوم العاشر من شهر رجب سنة ١٣٥١ .

رثيس الوزراء ــ ناجي شوكت فيصـــل

هذه هي الاسباب الرسمية الوجيهة التي استندت وزارتي اليها في استصدار الارادة الملكية بحل مجلس النواب ، والشروع في انتخاب مجلس جديد. وكانت هناك أسباب أخرى تستدعي هذا الحل أهمها ، اني كنت أرغب رغبة صادقة صادقة في أن يكون المجلس الجديد ممثلاً لطبقات الشعب كافة ، وأحزابه المختلفة ، وأن تكون الاكثرية فيه من المثقفين على قدر الامكان . وقد استحسن الملك هذه الملاحظات وأيدها فصدرت الإرادة المذكورة بالحل المنشود .

وكان نوري السعيد، حين شعر بعزمي على حل مجلس النواب الذي أجرت وزارته انتخابه والشروع في انتخاب مجلس جديد ، قد زارني في مقر رئاسة مجلس الوزراء ، وحاول إقناعي بالعدول عن فكرة الحل ، وأظهر استعداده لضمان تأييد الأكثرية العهدية في حزبه لوزارتي ، ووضعها تحت تصرفي . ومع أني شكرت له نياته الحسنة ووعده الكريم ، فقد أفهمته بأن قرار الحلكان قد اتخذ من قبل ، ووافق الملك عليه ، فلا سبيل للتراجع عنه . فلما عقدت الجلسة النيابية المقرر تلاوة الإرادة الملكية بالحل فيها ، لم يحضرها أعضاءحزب العهد ، بل عقدوا اجتماعاً في بناية الحزب قرروا فيه الإضراب عن حضور الجلسة ، ولكن الإرادة الملكية بالحل تليت بحسب الأصول ، وانتهى الأمر . فقد كانت هناك سابقة لمثل هذا الأمر ، إذ قرأت الإرادة الشاهانية في مجلس المبعوثان العثماني من قبل الصدر الأعظم ، على الرغم من عدم حضور أكثرية نواب المجلس فيه . وهكذا أخذ حزب العهد يتشبث بكل وسيلة لمعارضة وزارتي حتى وصل به الحد إلى أنه رفع عريضة إلى الملك زعم فيها عدم شرعية الحل. وعندما شعر الملك بتفاقم ألاعيب نوري السعيد، دبّر أمر إرساله إلى جنيف لحضور اجتماع مجلس عصبة الأمم ، أثناء بحثه قضية الحدود بين سورية والعراق، والعرائض التي رفعها الزعماء الاثوريون إلى العصبة حول مستقبلهم . وهكذا هدأت أعصاب الأكثرية العهدية فأراحت واستراحت .

## قصة حرّس المطارات

تنص المادة الرابعة من ملحق المعاهدة العراقية ــ البريطانية لسنة ١٩٣٠م، على ما يلي :

و يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يقدم ، بناءً على طلب صاحب الجلالة البريطانية ، ووفقاً للشروط التي يتفق عليها الفريقان الساميان المتعاقدان ، حرساً خاصاً من قوات صاحب

الجلالة ملك العراق لحماية القواعد الجوية ، مما قد تشغله قوات جلالته وفقاً لأحكام هذه المعاهدة ، وان يؤمن سن القوانين التشريعية التي قد يقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة الذكر » ا.ه.

وبعد تأليف وزارتي ، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ١٧ كانون الأول ١٩٣٢م تأليف لجنة من وزراء الحارجية ، والعدلية ، والدفاع ، للنظر في كيفية تأليف هذا الحرس ، ورفع تقزير بذلك إلى مجلس الوزراء . فلما اجتمعت هذه اللجنة المؤلفة في ١٧ كانون الأول ١٩٣٢م لفتت نظرها إشارة إلى كتاب وجهه رئيس الوزراء السابق ، نوري السعيد ، إلى المعتمد السامي البريطاني ، السر همفريز حول هذا الموضوع . وبعد البحث عن هذا الكتاب ، عثر عليه في خزانة سكرتارية مجلس الوزراء ، وهذا نصه :

وزارة الخـــارجية بغداد في ٣٠ حزيران ١٩٣٠م

#### سيدي:

إشارة إلى المادة ٤ من ملحق المعاهدة التي وقعناها اليوم، أتشرف بإخباركم أنه عندما يأتي الوقت الذي تنفذ فيه أحكام تلك المادة ، ستكون الحكومة العراقية مستعدة للموافقة على الترتيبات التالية لأجل الحرس الخاص المشار إليه في هذا الملحق . لا أتوقع أن تحصل ضرورة لاتخاذ أي تشريع لتأمين جريان هذا الترتيب بسهولة ، ولكن إذا كانت هناك نقطة ووجد من الوجهة العملية أن القانون الحاضر لا يكفي بشأنها لهذا الغرض فإن التشريع اللازم سيم بدون تأخير .

- أ ــ تتألف القوة من رجال لا يتجاوز عددهم ١٢٥٠ مــا عدا الموظفــين
   البريطانيين .
- ب ــ تكون الحدمة في القوة اختيارية ، وتعفى هذه الحدمة أي عضو من القوة المذكورة من أحكام أي قانون لأجل الحدمة الإجبارية .

- ج ـ تكون القوة تحت قيادة قائد بريطاني ، ويكون العدد اللازم من الضباط البريطانيين والعراقيين الذين هم دون درجة ، كلهم تابعين إلى جلال ملك العراق . ويدخل ضمن ذلك صغار الضباط ، وضباط الصف البريطانيون ، بحسب الحاجة ، وتكون لهم السلطات التي تختص برتبهم عادة . وللقائد الصلاحية بوضع قواعد فيما يختص بالتجنيد ، والإدارة ، ونوع الأسلحة ، والتجهيزات ، واللباس ، وكيفية التدريب ، ومقدار الراتب ، وشروط الحدمة .
- د \_ أما بخصوص النظام فستكون القوة ، باستثناء الموظفين البريطانيين ، خاضعة إلى القانون العسكري العراقي . يمنح القائد ، والضباط البريطانيون التابعون ، السلطات الجزائية اللازمة ، ويكون للقائد الحرية التامة من جهة دعوة الديوان حرب وتأليفه ، تصدق الأحكام الصادرة من ديوان الحرب ، الذي لا يكون القائد عضواً فيه ، من قبله . في الأحوال التي يكون فيها القائد نفسه عضواً في الديوان ، أو يكون الحكم الصادر منه يتجاوز الحبس سنة واحدة ، يجري تصديق الحكم من قبل وزير الدفاع .
  - م تكون وظيفة القوة الأساسية حماية قواعد الطيران في العراق التي قد تكون بموافقة الحكومة العراقية مشغولة من قبل قوات صاحب الجلالة البريطانية. وتتناول هذه الوظيفة مهمة المحافظة على مواد و مخازن قوات صاحب الجلالة البريطانية في العراق حيثما كانت. ولأجل القيام بهذه الوظائف التي تكون المسؤولية الإجرائية عنها عائدة إلى القائد، توضع القوة تحت تصرف قائد الطيران المطلق.
  - و من المتفق عليه أنه قد تدعو الضرورة من وقت لآخر لأجل القيام بالوظائف المذكورة أعلاه بصورة منتظمة – أن يتلقى أعضاء القوة الأوامر من ضباط قوات صاحب الجلالة البريطانية . تبلغ هذه الأوامر إلى القوة عادة بواسطة ضباطها . غير أن الحكومة العراقية لا تعارض ،

عند الحاجة ، في إصدار هذه الأوامر بصورة مباشرة ، وتتخذ التدابير في هذه الحال لتأمين إجبار جميع أعضاء القوة على امتثال هذه الأوامر ، وتمتعهم بنفس الصيانات كما لو كانت الأوامر قد أعطيت من قبسل ضابط قوات صاحب الجلالة ملك العراق . ومن المتفق عليه أن سلطة القيادة على القوات العراقية التي قد تمنح إلى ضباط قوات صاحب الجلالة البريطانية لا يمكن ممارستها إلا فيما يتعلق بالقوة الحاصة .

ز ـــ تسدد نفقات القوة كلها من قبل حكومة صاحب الجلالة في بريطانيـــا العظمي .

أتشرف بأن أكون يا سيدي خادمكم المطيع جداً ن. س

> جي. سي. في. او ... الخ فخامة السر ف. ه. همفريز معتمد صاحب الجلالة البريطانية السامي في العراق

### مقابلة نوري والملك :

لم أكد أطلع على هذا الكتاب حتى استدعيت نوري السعيد وسألته عن كمد كيفية إصداره الكتاب ، ولماذا بقي سراً ولم يعرض على مجلس الأمة ، كم عرضت معاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠م وملحقاتها ، وهل اطلع مجلس وزرائه عليه ، أو أحاط الملك فيصل علماً به ؟ فأجابني على الفور : ان مجلس أوزراء لم يطلع على هذا الكتاب ، وانه لم يقدمه إلى مجلس الأمة لئلا يرفض المجلس المعاهدة ، لأن المادة الرابعة من ملحقها ينص على أن يكون حرس المطارات (حرساً خاصاً من قوات صاحب الجلالة ملك العراق ) ، وأضاف إلى أقواله هذه : ان الملك فيصل سبق أن اطلع على الكتاب . ولما قلت له : طيب كيف قبلت أنت وحدك أن تلزم الحكومة العراقية بمثل هذه القيود الواردة في هذا

الكتاب؟ فأجاب بأنه لم يكن ليفكر بهذه الأصول وهذه القاعدة ، وان ماعمله متبع في العرف الدولي ولذلك أمثال كثيرة في معاهدات عقدت بين الدول.

ثم أردت أن أتأكد عما إذا كان للملك فيصل سابق علم ومعرفة بهذا الكتاب ، فسألت جلالته عن ذلك فأجاب ( ان نوري قد أعلمه بالكتاب لكنه لم يطلعه على نصه ) فكيف أستطيع أن أوفق بين هذه الأقوال وهذا الواقع ؟ وهل ان الحكومة ملزمة بالذي جرى ؟ لقد اجتمع مجلس الوزراء ، وبحث الموضوع بحثاً مطولا ، وألف لجنة لدرسه وضعت التقرير الآتي ، وهو تقرير قانوني خطير يتناول الكتاب من جوانبه القانونية ، والأصولية . وحيث لم يسبق نشره وكان من الوثائق التي تفيد المؤرخين والباحثين فقد أثبت نصه هنا :

#### نص التقرير:

# تقرير اللجنة الوزارية عن مسألة تأليف حرس المطارات

#### تأليف اللجنة:

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ١٧ كانسون الأول ١٩٣٢م تأليف لجنة من وزراء الخارجية ، والعدلية ، والدفاع ، للنظر في مسألة تأليف حرس المطارات ورفع تقرير عنها .

#### مهمية اللجنة:

ورد في الفقرة ٤ من الملحق بالمعاهدة العراقية ــ الإنكليزية لسنة ١٩٣٠مـــا نصه :

«يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يقدم ، بناء على طلب صاحب الجلالة البريطانية ، ووفقاً للشروط التي الجلالة البريطانية ، ووفقاً للشروط التي يتفق عليها : الفريقان الساميان المتعاقدان، حرساً خاصاً من قسوات صاحب الجلالة ملك العراق لحماية القواعد الجوية مما قد تشغله قوات جلالته البريطانية

وفقاً لأحكام هذه المعاهدة ، وأن يؤمن من القوانين التشريعية التي قد يقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة الذكر » .

يظهر من النص المتقدم أن مهمة اللجنة هي:

 ١ – تدقيق الشروط التي يمكن للحكومة العراقية أن توافق عليها لأجل تنفيذ التعهد .

٢ – النظر فيما إذا كان تنفيذ تلك الشروط يتطلب إصدار تشريع أم لا .

#### التدقيقات التمهيدية:

كانت اللجنة تعتقد أن الفقرة ٤ من الملحق بالمعاهدة الجديدة ، المدرج نصها في أعلاه، هي الأساس الذي يجبأن تبنى عليه شروط تأليف حرس المطارات، وبناء على ذلك رآت أن المسألة عبارة عن وضع مفرزة من القوات العراقية تحت تصرف صاحب الجلالة البريطانية لاستخدامها في حماية القواعد الجويسة البريطانية ، والاتفاق على الشروط التي تستخدم بها هذه المفرزة كتعيين عدد أفرادها ، ومقدار نفقاتها ، والأماكن التي تستخدم فيها ، وغير ذلك مما لا يمس بمبدأكون تلك المفرزة قسماً من قوات صاحب الجلالة ملك العراق .

## الوثائق الى اطلعت عليها اللجنة :

اطلعت اللجنة على إضبارة وزارة الدفاع المتعلقة بهذا الموضوع فوجدت فيها محاضر جلسات معقودة بين السلطات العراقية والسلطات البريطانية في أزمنة مختلفة . وقد أدرج في المحاضر الشروط المتعلقة بتأليف - برس المطارات. ويظهر أن هذه الشروط قد اتفق عليها الطرفان عدا القليل منها لا يزال غير مبتوت فيه . ولدى اطلاع اللجنة على هذه الشروط وجدت أن المقصود جعل قوة حرس المطارات أشبه شيء بقوات الليثي ، وبتعبير آخر جعلها بالفعل قوة بريطانية صرفة ، وليس لها من الصفة العراقية إلا الإسم فقط ، خلافاً للمبدأ الأساسي الوارد في الفقرة ٤ من الملحق بالمعاهدة الذي ينص على أن تكون هذه الأساسي الوارد في الفقرة ٤ من الملحق بالمعاهدة الذي ينص على أن تكون هذه

الفوة قسماً من قوات صاحب الحلالة ملك العراق. وفي أثناء تدقيق المحاضر المذكورة والمراسلات الأخرى عثرت اللجنة على إشارة كتاب مورخ ٣٠ حزيران ١٩٣٠م من نوري باشا رئيس الوزراء آنئذ إلى السر فرنسيس همفريز المعتمد السامي ، وظهر لنا أن هذا الكتاب يجب أن يكون وثيقة مهمة في هذا المرضوع لأنه كان مرجعاً يشار إليه في المراسلات وفي المحاضر عند المناقشة في الشروط . بحثت اللجنة عن هذا الكتاب فوجدته في خزانة مجلس الوزراء عفوظاً مع الكتب السرية الأخرى . نربط في طي هذا التقرير نسخة من الكتاب المذكور للاطلاع عليه . لقد احتوى هذا الكتاب على جميع الشروط الأساسية المتعلقة بتأليف قوة حرس المطارات ولم يترك مجالاً لمستزيد . والشروط الموضوعة في محاضر المحلسات التي أشير إليها آنفاً كلها مستندة إليه باستثناء الميل جداً .

# كتاب نوري باشا المورخ ٣٠ حزيران ١٩٣٠م وقيمته من الوجهة الحقوقية :

رأت اللجنة أن الشروط المدرجة في الكتاب مخالفة من حيث الأساس النص الوارد في الفقرة ٤ من الملحق بالمعاهدة ولما كان الكتاب المذكور لم يربط بالمعاهدة ولم يعتبر جزء متمماً لها ، وإنما هو عبارة عسن تفسير لنص الفقرة ٤ المبحوث عنها في أعلاه، فقد حصل لدى اللجنة شك فيما إذاكانت الحكومة العراقية ملزمة به أم لا . غير أنه لماكانت العادة المتبعة أن يجري إيضاح بعض النقاط في المعاهدات بتبادل كتب بين المفاوضين ، وتعتبر هذه الكتب تفسيراً لتلك النقاط من قبل الفريقين المتعاقدين ، ولما كان نوري باشا قد أرسل الكتاب الموضوع البحث يوم التوقيع في المعاهدة بصفته مفاوضاً من أرسل الكتاب الموضوع البحث يوم التوقيع في المعاهدة بصفته مفاوضاً من المحانب المراقي ، فتعتقد اللجنة أنه لا مناص للحكومة العراقية من الاعتراف بالكتاب المذكور .

# شروط تأليف حرس المطارات :

بعد أن قررت اللجنة الاعتراف بكتاب نوري باشا واتخاذه أساساً لتدوين

شروط تأليف حرس المطارات ، شرعت في تدقيق الشروط الموضوعة من قبل السلطات البريطانية ، آخذة بنظر الاعتبار :

أولاً \_ التوفيق بين كتاب نوري باشا والشروط .

ثانياً ــ تحوير الشروط من دون إخلال بالتعهد الوارد في كتاب نوريباشا بالصورة التي تجعل حرس المطارات قوة من قوات جلالة ملك العراق على قدر الإمكان .

١ – (تؤسس في العراق قوة تدعى حرس المطارات – توضع تحت التصرف الوحيد لضابط الطيران القائد لقوات صاحب الجلالة البريطانية من أجل جميع الأمور المتعلقة بأمان القوة الجوية الملكية في العراق).

لاملاحظة للجنة عـــلى هذه المادة .

٢ ــ تكون اللجنة تحت قيادة ضابط بريطـــ اني وتؤلُّف من :

أ ــ أشخاص عراقيين لا يتجاوز عددهم ١٢٥٠ .

ب ــ عدد من الضباط البريطانيين وضباط الصف البريطانيين حسبمايحتاج إليه . يكون للضباط ، ووكلاء الضباط ، وضباط الصف البريطانيين المعينين في القوة أو الملحقين بها موقتاً وركز وسلطة قيادة ومعاقبة حسبما يبين في الأوامر الصادرة من قائد القوة . ويكون لضباط ، وضباط صف أية من قوات صاحب الجلالــة وكلاء ضباط، وضباط صف أية من قوات صاحب الجلالــة البريطانية التي تتعاون مع القوة ، سلطة القيادة عـــلى أفراد حرس المطارات حسبما يبين في الأوامر الصادرة من قائد القوة .

لا اعتراض لدى اللجنة على هذه المادة سوى الفقرة الأخير قمنها. ترى اللجنة أن السماح لوكلاء الضباط وضباط الصف البريطانيين من قوات صاحب الجلالة البريطانية بممارسة سلطة القيادة على القوة، يتعارض مع مبدأ صفة هذه القوة، كما انه يتجاوز الحدود التي ذهب إليها نوري باشا في كتابه.

٣ ـ يكون لقائد حرس المطارات سلطة إصدار قواعد تبين الأمور الآتية :

آ ــراتب جميع الأفراد .

ب ـ طريقة النجنيد.

ج ــ التجهيزات والأسلحة والألبسة .

د ـ ظريقـة التمرين.

هـ ـ مدة وشروط الاستخدام .

و ــ وبصورة عامة جميع الأمور المتعلقة بإدارة ونظام القوة .

اطلعت اللجنة أن نوري باشا كان قد طلب أن يكون الراتب في حرس المطارات ، مماثلاً للراتب المقرَّر في الجيش العراقي ، وأبدى أنه لا يعترض على أن يكون مجموع ما يتقاضاه أفراد القوة المذكورة أكثر مما يعطى في الجيش العراقي ، ولكنه رغب في أن يعتبر الفرق بين الراتبين بمثابة مخصصات صنف . لقد وافقت السلطات البريطانية على اقتراح نوري باشا واللجنة تويده أيضاً .

٤ - (تكون الحدمة في حرس المطارات على طريقة النطوع . وكل عضوعراتي
 في تلك القوة يبرز وثيقة من قائد القوة مفادها أنه خدم مدة لا تقل عن
 سنتين ، يعفى من الحدمة العسكرية ) .

اطلعت اللجنة على أن نوري باشا كان قد أوضح عند المذاكرة في هذه المادة : أن القصد من هذه العبارة في كتابه هو فقط إعفاء ضباط وجنود حرس المطارات من خدمة العلم ، أو خدمة الاحتياط التي تتعارض مع خدمتهم في حرس المطارات ، ومن خدمة العلم ، بعد أن يكونوا قد تركوا حرس المطارات . ولم يكن القصد إعفائهم من خدمة الاحتياط أو من واجب الحدمة في الطوارىء الوطنية مما قد يفرض بصورة عامة على جميع العساكر الذين خدموا في الجيش العراقي . وبتعبير آخر فإن الأشخاص الذين يكونون قد خدموا في حرس المطارات يعتبرون كاحتياطي الجيش العراقي ويكونون تابعين للطلب في حرس المطارات يعتبرون كاحتياطي الجيش العراقي ويكونون تابعين للطلب إلى الحدمة ككل احتياطي. وعليه أعيد سبك الفقرة المذكورة بالشكل الآتي :

(تكون الحدمة في حرس المطارات تطوّعية . وجميع العراقيين من كل الدرجات في التوة عندما يكونون مستخدمين فيها معفوين من تطبيق أحكام أي قانون للخدمة العسكرية الإجبارية الذي قد يسن في المستقبل . كل خدمة في حرس المطارات تعتبر خدمة علّم في الجيش العراقي ، وهذه الحدمة تحمل معها الامتيازات والصيانات التي تعود بموجب القانون لحدمة العلم في الجيش العراقي ) .

لاحظت اللجنة أن السلطات البريطانية علقت موافقتها على النص المتقدم بيانه إلى ما بعد مراجعة لندن . ولا يوجد ما يدل على أنها وافقت عليه بصورة نهائية .

ترى اللجنة أنه من الضروري التمسك بهذا النص ، أي أنه يجب اعتبار الحدمة في حرس المطارات كخدمة العلم فقط في الجيش العراقي ويجب أن لا يعفى من يستخدم في الحرس من أية خدمة أخرى في الحيش العراقي عدا خدمة العلم .

- ه ـ أ ـ يعين الضباط البريطانيون في حرس المطارات ويرفعوا بإرادة ملكية،
   تصدر على اقتراح وزير الدفاع ، بناء على توصية قائد القــوَّة
   المذكورة .
- ب ـ كل أشخاص حرس المطارات من الضباط البريطانيين يعينون ويرفعون بأمر قائد القوة الذي يكون له أيضاً سلطة تقدير خدمة كل شخص حسب رأيه.

يظهر أنه قد حصل مذاكرات طويلة حول وضع الضباط العراقيين في القوة ، وبالنتيجة اتفق على أنه ، وإن كان الأشخاص الذين يقومون بهدفه الوظائف يجب أن يدعو ضباطاً ويجب أن يعتبروا ضباطاً ضمن القوة ، إلا أنه لغرض القانون العسكري العراقي يجب أن يعتبروا وكلاء ضباط ويعطوا شارات ورتب ضباط الجيش العراقي .

- ٢- يكون العراقيون من جميع الرتب المستخدمون في حرس المطارات تابعين المقانون العسكري العراقي. ومن أجل ذلك تطبق عليهم المادة ٢ والمواد ٥ ١٤ من منشور الجيش العراقي لسنة ١٩٢١م وتعديلاته المؤرخة ٤ تشرين الثاني ١٩٢٢م و ١٨ كانون الأول ١٩٢٢ و ٦ حزيران ١٩٢٦م مع مراعاة التبديلات والإضافات الآتية :
- أ ـ يعتبر الأشخاص العراقيون الذين من درجة ضابط ، والمستخدمون في حرس المطارات ، كوكلاء ضباط لغرض القانون العسكري العسراقي.
- ب يكون لقائد حرس المطارات سلطة تصديق قرارات ديوان الحرب على شرط أنه إذا كان هذا الضابط نفسه عضواً في ديوان الحرب، أو إذا كان حكم ديوان الحرب يتجاوز الحبس لمدة سنة ، فيجب أن يكون سلطة التصديق وزير الدفاع نفسه .

لا يكون الأشخاص البريطانيون من جميع الرتب المستخدمون في حرس المطارات تابعين للقانون العسكري العراقي.

لا اعتراض لدى اللجنة على ذلك .

- ٧ ــ يطبق قانون التعقيبات القانونية العراقي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٢م وتعديله رقم
   ٤٧ لسنة ١٩٢٨م على الأشخاص العراقيين في حرس المطارات .
   لا اعتراض لدى اللجنة على ذلك .
- ٨ أ ــ تطبق الصيانات والامتيازات في الأمور القضائية والمالية المبينة في المادة
   ٢ من الملحق بمعاهدة التحالف لسنة ١٩٣٠م على قوة حرس المطارات.
- ب ـ جميع الصيانات والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء قوات صاحب الحلالة البريطانية يجب أن يتمتع بها أيضاً الضباط وغيرهم مسن البريطانيين المستخدمين في حرس المطارات .

لا توافق اللجنة على تمتع الأشخاص العراقيين بالصيانات والامتيازات القضائية والمالمة ، لأن ذلك مخالف لأحكام القانون الأساسي . ولا يخفى أن الحكومة العراقية كانت تنظر إلى النص الموجود في الاتفاقية العسكرية ، الملحقة بمعاهدة ١٩٢٢م والمتعلق بتمتع الأشخاص العراقين المستخدمين في قوات صاحب الجلالة البريطانية ، بمثل هذه الإعفاءات والصيانات ، بنظر الاستهجان . وقد حاولت مراراً تعديل هذا النص في الاتفاقيسة بنظر الاستهجان . وقد حاولت مراراً تعديل هذا النص في الاتفاقيسة المذكورة . إن حرس المطارات هو حسب الظاهر قوة من القوات العراقية وعليه فبالأولى ألا تكون متمتعة بهذه الامتيازات والصيانات .

٩ ــ يعين قائد قوة حرس المطارات بإرادة ملكية ، على اقتراح وزير الدفاع ،
 وبناء على توصية قائد القوات الجوية .

لا اعتراض للجنة على هذه المادة.

#### ١٠ ــ طريقة التجنيد :

في الاجتماع الذي جرى في البلاط الملكي في ١٠ أيسلول ١٩٣٢م القترح جعفر باشا وكيل رئيس الوزراء آنئذ ، لأجل محافظة روح المادة الرابعة من الملحق بمعاهدة ١٩٣٠م التي نصت على أن يكون الحرس قسما من قوات صاحب الجلالة ملك العراق ، أن يجري تجنيد الجنود بواسطة وزارة الدفاع . وقد اقترح من أجل ذلك أن تولق لجنة من ضابط بريطاني من حرس المطارات ، وضابط بريطاني من البعثة العسكريسة البريطانية للجيش العراقي ، ومن ضابط عراقي لتصديق وثائق التجنيد . ولكن السر هيوبرت يانغ وكيل المعتمد السامي آنئذ اعترض على ذلك ، وطلب أن يجري التجنيد بموجب كتاب نوري باشا المؤرخ ٣٠ حزيران وطلب أن يجري التجنيد بموجب كتاب نوري باشا مع قائد القوات الجوية للاتفاق على تفاصيل هذا الاقتراح .

ان اللجنة توَّيد اقتراح جعفر باشا وترغب في أن يعمل به .

١١ - في الاجتماع الذي عقد في مسكن أقائد القوات الجوية في ١٧ - ٩ - ١٦
 ١٩٣٢م بحث في موقف الحكومة العراقية ازاء أسلوب التجنيد لقوة حرس المطارات واتفق على ما يأتي : -

أولاً ــ أن تشمل أصول الاكتتاب في سلك المتجندين في قوة الدفاع الجوي حلف يمين الإخلاص لجلالة الملك فيصل على الصورة المدرجة في نموذج الجيش رقم ٥ .

ثانياً – بعد قبول المتجندين لقوة الدفاع الجوي ترسل أسماء كل جماعة إلى وزارة الدفاع التي سيشمل تنظيمها في وقته التسهيلات المطلوبة لمعالجة أمور قوة الدفاع الجوي.

ثالثاً – تعين وزارة الدفاع ضابطاً من الجيش العراقي لتفتيش الجنسود المذكورين ومخاطبتهم عند تسلم الوزراء أسماءكل جماعة منهم .

رابعاً ــ تهيء وزارة الدفاع صور الخطاب الذي يلقى على الجنود ، بالاشتراك مع مقر القوة الجوية .

خامساً ــ ويخاطب المستجدين المكتتبين في قوة الدفاع الجوي في منطقي : البصرة والموصل ضابط عراقي محلي . ولا يحضر هوًلاء الجنود إلى بغـــداد .

يظهر أن هذا الترتيب ، الذي وافق عليه جعفر باشا ، يقوم سام اقتراح الباشا المبحوث عنه في الفقرة ١٠ من هذا التقرير . ان اللجنة لا ترى مانعاً من قبول هذا الترتيب نظراً لأن نوري باشا في كتابه قد قال : ان لقائد الحرس سلطة إصدار قواعد فيما يتعلق بالتجنيد ... الخ .

# التشريسع :

ترى اللجنة أنه من الضروري إصدار تشريع لتنفيذ هذه الترتيبات . وهي في هذا الحصوص تويد الرأي الذي أيدته دائرة التدوين القانوني المدرج في

تقريرها المربوط بكتاب وزارة العدلية المرقم ١٠١ – ١ والمؤرَّخ في ٢٦ – ٩ ١٩٣٢م المعنون إلى سكرتيرية مجلس الوزراء .

#### الحسلاصة:

# شروط تأليف حرس المطارات:

توافق اللجنة على الشروط المدرجة في هذا التقرير عدا النقاط الآتيــة :

- السماح لوكلاء الضباط وضباط الصف البريطانيين المنتمين إلى قوات صاحب الجلالة البريطانية بممارسة القيادة على قوة حرس المطارات .
- ٢ إعفاء الأشخاص العراقيين الذين يخدمون في حرس المطارات من خدمة الاحتياط وغيرها من الحدمات المماثلة في الجيش العراقي ، بعد خروجهم من قوة حرس المطارات .
- ٣ ـ تمتع العراقيين المستخدمين في القوة بالامتيازات والصيانات القضائيــة والمــالية .

وعليه ينبغي أن تجري المفاوضة بين السلطات العراقية والسلطات البريطانية للاتفاق على هذه النقاط .

# التشريسع:

إن التشريع ضروري . فإما أن يكون ذلك بقانون يعرض على مجلس الأمة في اجتماعه المقبل ، وإما بمرسوم ، وهذا لا يتطلّب التصديق من مجلس الأمة نظراً إلى المادة ٢٦ من القانون الأساسي فإذا صدر المرسوم الآن يمكن تأليف حرس المطارات وقيامه بالوظائف التي سيؤلف من أجلها . أما إذا تقرر إصدار التشريع بقانون فلا يمكن تأليف الحرس الآن ، وستضطر السلطات البريطانية إلى الاحتفاظ بقوات الليثي الموجودة حتى تاريخ تأليف الحرس .

## مجلس الوزراء يبحث الموضوع:

تدارس مجلس الوزراء كتاب نوري السعيد إلى السر همفريز ، وتقرير اللجنة الوزارية المثبت نصه أعلاه ، وجرت مناقشة حول ما تعمله الوزارة في هذا الصدد ، وهل يجب الاعتراف بشرعية هذه الوثيقة وإبقائها سراً ، أو يجب عرضها على مجلس الأمة وطلب المصادقة عليها ، وبعد مناقشات طويلةارتوي ان لا مناص للحكومة العراقية من الاعتراف بالكتاب المذكور على أن يتم ذلك بتشريع قانون من المجلس ، او بمرسوم يصدر وفقاً للمادة الا ٢٦ من القانون الأساسي . وحيث أننا رجحنا أن يعرض الأمر على المجلس ، بدلاً من إصدار المرسوم ، فقد كنا نترقب حلول حفلة افتتاح المجلس لتقديم التشريع ، ولكن الوزارة قدمت استقالتها بعد افتتاح المجلس النيابي بمدة قصيرة ، وتركت القضية إلى الوزارة التي أعقبتها ، وهي وزارة رشيد عالي الكيلاني الأولى . ولكن هذه الوزارة أيضاً لم تستطع القيام بأي عمل ، وبقيت القضية معلقة إلى عام ١٩٥٥م ، وهو العام الذي عقد فيه (ميثاق بغداد) وألغى المطارات التي عام ١٩٥٥م ، وهو العام الذي عقد فيه (ميثاق بغداد) وألغى المطارات التي كانت تستدعى وجود مثل هذا الحرس .

#### الانتخابات النيابية الحديدة

كنت محايداً . لم أنتسب إلى حزب من الأحزاب ، أو كتلة من الكتل ، وسأشرح الأسباب التي حملتني على اتباع هذا الحياد .

كنت شديد الرغبة في جعل مجلس النواب الجديد ممثلاً للرأي العام على عدر الإمكان ، وأن تمثل فيه أيضاً الأحزاب كافة ، وأن يكون للمثقفين مقامهم فيه أيضاً ، إذ لم يكن في الاستطاعة إبعاد رؤساء القبائل عن المجلس بالمرة . وعلى الرغم من جميع هذه الاتجاهات ، فإن الانتخابات لم تخل من الانتقادات ، ولا سيما من قبل الذين كانت تسير هم الأغراض الشخصية ، ويتظاهرون بالبطولات الوطنية . فنظرة سريعة إلى أسماء الذين فازوا بالنيابة في مجلس النواب الجديد ، ومقايستها مع أسماء الذوات الذين كانوا في المجالس

السابقة، وكذا ارتفاع عدد ممثلي الأحزاب تدلنا على مدى از دياد العناصر المثقفة في المجلس الجديد .

فمنذ صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب ، بدأت الاتصالات بيي وبين الملك فيصل ، وبيني وبين زعماء الأحزاب السياسية أو الكتل النيابية للاتفاق على قائمة موحدة ، تضمن المصلحة العامة ، وهو أسلوب متبع في أكثر الحكومات الديمقراطية. وقد جرت مناقشات ومساومات ، وكثر الأخذوالرد ، ولكن رائدنا كان دائماً إرضاء الضمير والجميع ، وأن يجيء المجلس ممثلاً لطبقات الشعب على قدر الإمكان. وفي إمكاني الآن أن أنشر بعض الرسائل التي تلقيتها من الملك فيصل بخط يده . وهي تتعلق بهذه الاتصالات والمحادثات :

## الرسالة الأولى :

أرسل لك ما بطيه كلائحة وكأسماء ، بعد أن اطلعت على التي قدمتها وأجريت فيها بعض تعديل . بعد مداولتك مع من تراه من زملائك ، يمكن إعادة النظر . إني لاحظت مهما أمكن عدم إظهار السخط لحزب والرضا من الآخر ، أو التحزّب لجماعة دون آخرين ، وسترى أيضاً ثلاثة أو أربعة أسماء بوضعهم أخذ بنظر الاعتبار خواطر بعض الذوات الذين سبقت لهم خدمات ، والذين أحدهم يمكن أن يوازرك ، كما سبق الحديث معك أمس . وضعت والذين أحدهم يمكن أن يوازرك ، كما سبق الحديث معك أمس . وضعت قسماً ممن كان في حزب العهد ، والذين أنا على يقين تام بأنهم سيسيرون وإياك طبق ما ترغبه وزيادة ، وبعض ذوات من حزب الإخاء ثم وضعت على حدة أسماء آخرين يمكن انهم موافقين وتركت أسماء مفتوحة .

#### الرسالة الثانية:

عزيزي ناجي . موافق تماماً على أسماء المرشحين ما عدا الملاحظات الآتية : ــ الله على الله على الله على الله عن يوسف الرضوان .

٢ – السيد قاطع من العمارة .

٣ ـــ الإسم الباتي في نفسك يكون سعد صالح .

هذا جميع باقي الملاحظات والله يوفقكم .

ياسين وحكمت أخبر اني عن زكي المحامي. ولا أبديت لهم أي أمركان. وأنت حسبما تراه موافق إجريه.

#### الرسالة النالغة:

عزيزي ناجي : خوفاً من التعجيز سوف لا أكن في البلاط اليوم . ولذا سوف لا أتمكن من روئيتك والتحدث إليك . انبي لما قلت لك قبل يومين قد وافقت على من ترتأيه في خصوص النواب فقط ، أحب أن أجلب نظرك إلى أمرين :

١ جميل المدفعي أحب أن لا يكون مأيوساً لأنه في اعتقادي سوف يكون لك
 أكبر معاضد في جميع الظروف إذا رآك وثوقاً واعتماداً .

٢ - عبد الغفور البدري وعلي محمود أرى أنه من الحزم أن تتوثق منهما ،
 خاصة فيما يخص بالأمور الحارجية ، ومناسباتنا السياسية مع الحليفة حيث أخشى أنهما يضعانك في موقف مشكل بعد أن يتربعا على كرسي النيابة .
 هذا كل ما أحببت أن أخبرك به .

# موقف الحزب:

وعلى الرغم من كل الجهود التي صرفتها ليجيء المجلس كما كنت أتمنى وأريد، فإني لم أو فق إلى الاتفاق مع الحزب الوطني المعروف بتطرفه الشديد لا في قضية عدد المقاعد، التي كان يريدها كل منا، ولا في أسماء النوات الذين سيشغلون هذه المقاعد. فقد أصر وثيس الحزب وأكثرية أعضاء هيأته الإدارية على العدد والأشخاص، على الرغم من ميل بعض الأعضاء على ضرورة الاتفاق على قائمة موحدة. ومع هذا لم أستصوب حرمان الحزب من الدخول في المجلس الجديد، فتم ترشيح عضوين من أبرز أعضائه وهما: عبد الغفور البدري، وعلى محمود الشيخ على. وكان الأول صحفياً لامعاً،

وله مواقف وطنية مشهورة ، والثاني محامياً مرموقاً ، وقد تم ترشيحهما على الرغم من ملاحظة الملك بحقهما . وقد جرت مراسلات بين رئاسة الحزب ، موضوع البحث ، وبين سكرتارية مجلس الوزراء هذه نصوصها :

## كتاب الحزب:

المرقم ٩٥٥ التاريخ ٨ كانون الثـــاني سنة ١٩٣٣م

إلى فخامة رئيس الوزراء المحترم:

يا صاحب الفخامة!

من المعلوم لدى فخامتكم أن الانتخابات النيابية حق مكتسب تنمتع به كل أمة جاهدت في سبيل حريتها وحصلت على الدستور . والشعب العراقي جاهد كسائر الشعوب المجاهدة في سبيل هذا الحق أعظم تضحية حتى حصل عسلى الدستوز . غير أن الانتخابات السابقة لم تكن لها صبغة شرعية لهيمنة السياسة الانتدابية عليها . أما الآن والبلاد – على ما يقال – دخلت في عهد المسؤولية والاستقلال التامين ، فلم يبق عذر للتذرع بتلك الأساليب . والحزب الوطني العراقي نبه إلى ذلك أكثر من مرة ، ولم يظهر شيء مما يدل على حصول فرق بين العهدين ، لذلك اضطر الحزب إلى أن يطلب من الوزارة ، بصفتها وزارة دستورية مسؤولية ، إنجاز المواد الآتي بيانها :

- ١ إطلاق الحرية للحزب بفتح الفروع في المواقع التي يرى الحزب ضرورة تأليفها طبقاً لأحكام النظام ، وفسح المجال لممارسة أعماله السياسية وعقد الاجتماعات العامة في مراكز الحزب وفروعه ، إلى غير ذلك مما خوله إياه القانون والنظام .
- ٢ إطلاق حرية الصحافة ليتسنى لكل إبداء رأيه في شأن الانتخابات ، وبيان
   ما لو وقع شيء من التلاعب فيها ، والضرب على أيدي المتلاعبين .
  - ٣ إلغاء قانون الدعايات المضرة المهيمن على الحريات هيمنة رهيبــة

وإذا لم تنجز الحكومة الطلبات الآنفة الذكر فالحزب لا يعترف بمشروعية الانتخابات وما يترتب عليها من الأعمال .

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

المعتمد العام

## جواب الحكومة :

الرقسم ١٠٧

التاريخ في ١١ كانون الثاني سنة ١٩٣٣م

صاحب المعالي المعتمدالعام للحزب الوطني العراقي المحترم

إشارة لكتابكم المرقم ٥٩٥ والمو رخ في ٨ – ١ – ١٩٣٣ م والموجه إلى فخامة رئيس الوزراء ، أمرني صاحب الفخامة أن أجيب على كتاب معاليكم المشار إليه بما يأتي : –

- ١ ــ يود فخامته أن يعلم بصوة واضحة ماذا يقصد معاليكم بتعبير (على ما يقال) الوارد في الجملة التي تبتدي بقولكم (أما الآن والبلاد الخ ..)
   هل معنى ذلك انكم غير معتقدين بدخول العراق في عهد جديد ، عهد المسؤولية والاستقلال التامين ؟ ويرغب فخامته أن يعلم ما هي معاني الاستقلال والمسؤولية في نظركم ؟
- ٢ أما عن طلب معاليكم الأول (أي إطلاق الحرية لفتح الفروع للحزب الخ..) فإن صاحب الفخامة يؤكد لمعاليكم أن الحكومة سائرة وفق مقتضيات أحكام القانون في هذا الباب ، وهي غير مستعدة للتنازل عسن حقوقها القانونية ، كما أنها ترى من الضروري أن تعطي ما عليها مسن المسؤولية العامة في هذا الموضوع ، ما تستحقه من الأهمية .
- ٣ وأما عن طلب معاليكم الثاني (أي إطلاق حرية الصحافة الخ ...)
   فصاحب الفخامة مسرور أن يوكد لكم أن الصحافة في هذه البلاد حرة ،

- ضمن دائرة القانون ، ومن البديهي أنه لا توجد حرية مطلقة في العالم ، كما أن من الأمور المعلومة أن الوزارة الحالية ، منذ تأليفها لحد الآن ، لم تعطل أية صحيفة من الصحف . فبماذا يفسر معاليكم ذلك ؟
- ٤ وأما عن الانتخابات فإن صاحب الفخامة يوكد لكم أنها تسير الآن بالحرية، التي تستلزمها الأحكام القانونية ، وحيث انه لم يقع فيها لحد الآن أي تلاعب كما هو واضح من نفس كتاب معاليكم فلا يرى فخامته حاجة لعمل شيء في هذا الحصوص ، ولا شك في أن الحكومة ستضرب على أيدي من قد يتلاعب بالانتخابات ، إذا تحقق لديها ذلك .
- وأما عن طلب معاليكم الثالث (أي إلغاء قانون الدعايات المضرة) فأن طلبكم هذا يتعلق بقانون من قوانين البلاد، ولا يدري فخامته كيف يستطاع إلغاء حكمه حالاً ، كما هو مقتضى طلبكم ، فهل يمكن أن يلغى قانون بأمر إداري ؟

وبهذه المناسبة يرغب فخامة رئيس الوزراء في معرفة ما إذا كانت طلبات معاليكم ، المبحوث عنها ، مستندة إلى قرار صادر من هيأة الحزب الإدارية ، وإذا كان كذلك فهل ان هذا القرار صدر بالاتفاق أو بالأكثرية ، ومهماتكن كيفية صدور القرار ، هل يرى معاليكم أن من صلاحية الهيأة المشار إليها أن تقرر (عدم الاعتراف بمشروعية الانتخابات .. النخ . )

وبصفته أحد العراقيين – قبل كل شيء – فان فخامة رئيس الوزراء يود أن يعلم هل في نبة معاليكم – فيما لو وافقت الحكومة على طلباتكم نشر منهاج واضح ، ومعين ، تدخلون بموجبه الانتخابات . وهل لا ترون ان مصلحة البلاد العامة تقضي أن يكون الحوض في الشؤون العامة بصراحة كافسة ؟

وبعد كل ما تقدم ، اذا كنتم لا تعترفون بمشروعية الانتخابات ، فان جريانها وفق القانون ، واطمئنان أغلبية الشعب الساحقة من ذلك ، يكفيان

المكومة ، ويجعلانها في وضع لا تضيره أقوال مجردة .

وختاماً يود فخامة رئيس الوزراء أن يصرح ان المجال مفتوح أمام كل فرد من الشعب العراقي الكريم لان يبدي آراءه واجتهادانه ، ىكل حرية ولكن بشرط ان لا يتجاوز الحدود القانونية ، ولا يظن فخامته ان هناك من يناقش هذه القاعدة الاساسية العامة . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

سكرتير مجلس الوزراء

# محاولة الوقيعة بيني وبين الملك :

على أثر ظهور نتائج الانتخابات الاولية، أحذ بعض زعماء الاحزاب بحسنون للملك تأليف وزارة ائتلافية بدلاً من وزارتي المحايدة ، ففاتحي الملك ذات يوم بما سمعه، فسألته عمين يريد ويرغب أن يكونوا أعضاء في الوزارة المقترحة ؟ فأجاب : لو أخذت مثلاً : ثلاثة أو أربعة أشخاص من الاحزاب السياسية قبل أن يلتم المجلس الجديد فسيكون وضعك أقوى عند مجابهته . فأجبته بأني لا أرى مانعاً من تحقيق هذه الرغبة على أن يتم ذلك بعد افتتاح المجلس، وتلاوة خطاب العرش، لاني لا أريد ان أحرم زملائي حضور الجلسة الاولى ، وهم كوزراء . وكان الحديث يدور حول السادة : ياسين الهاشمي ، وحكمت ستليمان ، ونوري السعيد ، ورستم حيدر ، فلم أرّ من صاحب الجلالة اصراراً على أن يجري التعديل قبل افتتاح المجلس لا بعده . ولكن كيف يسكت هؤلاء الساسة المحترمون وقد أصبحوا نواباً في المجلس الجديد؟ وكان لقسم منه أعوان ومريدون ، كيف يسكت نوري السعيد اذا ما عاد من جنيف وكله اعتقاد بأني كنت السبب في تحريض الملك على ابعاده عن رئاسة الوزراء وإسناد هذه الرئاسة إلى أنا ؟ وكيف يهضم رئيس الديوان الملكي بقائي رئيساً للوزراء ، وقد كان يعلم بأنه هو وجميل المدفعي كانا مرشحين لهذه الرئاسة من بعدي أنا ؟ وهكذا تم الاتفاق بين النقيضين : بين عاقد المعاهدة ومن كان يقول ان هذه المعاهدة جائرة ، ثم صار يعتبرها

من العهود الدولية واجبة الاحترام. ومن سخرية القدر ، ان تسند وزارة الحارجية الى الرجل الذي عقد المعاهدة ، وجاء الآن ليكون همزة الوصل بين الحكومة البريطانية ، والسلطة البريطانية في العراق.

لقد علمت بعد مدة انه جرت عدة اتصالات بين كل من ياسين الهاشمي ، ورشيد عالى ، ونوري السعيد ، وحكمت سليمان ، وقد فوضوا الى رشيد شميئة الطبخة الجديدة ، على أساس انه أقرب الى الملك ، بصفة كونه رئيس ديوانه وسكرتيره الخاص.. فطلب الملك منى أن أفكر في الوزارة المؤتلفة فتمسكت برأبي السابق ، واذا به يأمر باقامة مأدبة غداء في قصر الحارثية ، ويدعو إليها هؤلاء الزعماء لتبادل الرأيحول الموضوع ، وقد دعاني شخصاً لحضور هذه المأدبة لكني اعتذرت عن حضورها مبيناً له اني أرى من الانسب أن لا أسبب احراجاً لجلالتكم في الاستماع إلى آراء المدعوين وإبداء الرأي ، وإذا رأيتم من المناسب فسيحضر وزير الدفاع رشيد الخوجه كممثل عني . فلما تم الاجتماع اتفق على تأليف الوزارة الجديدة بعد افتتاح المجلس وتلاوة خطاب العرش . أما من قبل رشيد عالي فأدخل أنا وزيراً للداخلية معه ، واما من قبلي . فلما اطلعت على ما اتفقوا عليه خشيت أن تكون هناك لعبة سياسبة أخرى كأن أكلف بتأليف الوزارة أولاً ، حتى اذا شرعت في الاستشارات الاصولية ، يرفض البعض ، ويوافق الآخر فيحرج موقفي واضطر الى التخلي فيقع التكليف على رشيد عالي . ومثل هذه اللعبة معروفة ومتبعة في حكومات العالم ، وقد جرت في العراق أكثر من مرة .

لما قابلت الملك في اليوم الثاني لمأدبة الغذاء التي أقامها ، حدثني عما جرى وما اتفق عليه ، فقلت له : سيدي اني مدين لك بما شملتني به من ألطاف وما وضعته في من ثقة ولكني أرجح أن تسند رئاسة الوزارة الى السكرتير الحاص السيد رشيد عالي الكيلاني ، وان أكون أنا بعيداً عن الحكم لفترة من الزمن فاجاب : تتبادل ورشيد منصبيكما اذاً فتكون أنت رئيس الديوان ، وهو

رئيس الوزراء . فشكرته ثانية ، ورجوته أن يطلع الجماعة على قراري هذا فلما عقد مجلس النواب جلسته في ٢٦ آذار ١٩٣٣ ووضع الجواب على خطاب العرش موضع المناقشة ، أبت المعارضة — وعلى رأسها ياسين الهاشمي — إلا أن تتحدث طويلاً ، وتوجه الانتقادات الى الوزارة القائمة ، وهي ان أمسر استقالة الوزارة مفروغ منه ، وان رشيد عالي هو الذي سيؤلف الوزارة الجديدة ، وسيكون الهاشمي أحد أقطابها ، وسيشترك فيها نوري السعيد ، عاقد المعاهدة نفسها ، ليشغل أهم منصب ، وهو وزارة الحارجية ، وان الوزارة ستضطر إلى وضع فقرة في منهاجها الوزاري تتضمن ان المعاهدة واجبة الاحترام على أساس انها من العهود الدولية ، وهي المعاهدة التي اعتبرها الماشمي وجماعته الاخاثيون من قبل بأنها جائرة ولا تحقق الاماني الوطنية فينبغي تعديلها . هذا ما يتعلق بالسياسة الحارجية ، وأما فيما يتعلق بالامور الداخلية والمالية فقد قدمت الوزارة لاتحة ميزانية الدولة العامة التي كانت وزارتي قد أعدتها من قبل ، وكان وزير ماليتي نصرت الفارسي هو الذي وضعها . وميزانية الدولة معناه منهاج الوزارة لمدة سنة .

وفي اليوم الثاني لقبول مجلس النواب صيغة الجواب على خطاب العرش ، الذي افتتح الملك به المجلس المذكور ، صدرت جريدة الاخاء الوطني ، جريدة الهاشمي وصحبه الاخائيين ، وهي طافحة بكيل المديح والثناء لحطباء جلسة الامس ، وفيها المس والتقريع بوزارتي . وقد قالت الجريدة عن خطباء الامس ان خطاباتهم زلزلت كراسي الوزارة وهي تقصد بذلك ، أن هؤلاء الخطباء هم الذين أجبروا الوزارة على تقديم استقالتهالا ان هناك اتفاقاً تم بين الملك وبينهم في قصر الحارثية فسبحان مغير الاحوال .

# صعود الأخاليين إلى دست الحكم

تألفت الوزارة الجديدة برثاسة السيد رشيد عالي الكيلاني ، كما كان

مقرراً ، ودخل الوزارة زعيما المعارضة ياسين الهاشمي وزيراً للماليــة، وحكمت سليمان وزيراً للداخلية ، ولم يشترك فيها أحد من الحزب الوطني ، الذي كان قد تآخي مع حزب الاخاء على شجب المعاهدة ، وأصر الحزبان على أن لا يدخل أحد من أعضائهما في أية وزارة لا تأخذ على عاتقها تعديل هذه المعاهدة ، فلما اطلع الحزب الوطني المذكور على منهاج الوزارة الجديدة وفيه عبارة صريحة عن ( احترام العهود الدولية ) ثم استمع الى الهاشمي يقول في مجلس النواب ( ان انتقاد الاخائيين للمعاهدة لايعني آنها واجبة الالغاء بعد أن أبرمها المجلس السابق ، وأصبحت عهداً دولياً واجب الاحترام). أجل لما اطلع الحزب الوطني على هذا التلاعب في الالفاظ ، قرر فصم عرى التآخي بينه وبين حزب الاخائيين ، وأصدر قراراً بذلك في ٩ حزيران ١٩٣٣ وهو القرار الذي نشره السيد الحسني في ص ٢٤٢ – ٢٤٣ من الجزء الثالث « من تلريخ الوزارات العراقية » والذي جاء في مقدمته ( ان الوزارة الكيلانية تسير على قدم المساواةمع الوزارات السابقة ، وربما جاءت متممة لأعمالها بما هو أشد خطراً على مستقبل البلاد ) وشهد شاهد من أهلها ، ولا أزيد على ذلك . الا اني أقول : لعن الله ذلك اليوم الذي أدخلت فيه رأسي في عالم السياسة ، عالم الدجل واللعب على الذقون .

بعد ان قبل المجلس النيابي الجواب على خطاب العرش ـ ويعني هذا القبول منح وزارتي الثقة ـ قابلت الملك وشكرته مرة أخرى على ما حباني به من عطف وثقة ، ثم قدمت إليه كتاب استقالة الوزارة وفيما يلي نص هذا الكتاب مع الجواب الملكي الصادر بقبول الاستقالة .

حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

مسولاي

ان العمل المتواصل ، الذي استلزمته النتائج المترتبة على تطور البلاد السياسي ، والاتعاب التي سببتها لي شخصياً الجهود المبذولة للحصول على

الثمرات المنتظرة من تلك النتائج ، أقد أدت الى انجطاط في صحتي ، وضعف في قواي ، بصورة لاأشعر معها انني أكون مطمئناً من استطاعي على اداء الواجب ، وأنا في رئاسة الحكم .

لذلك وحيث ان الامور قد اكتسبت استقراراً يؤمل معه الحير للبلاد ، وتمت الانتخابات النيابية بكل هدوء وسلام ، ووضعت الامة ثقتها في مجلسها الحديد ، الذي باشر أعماله ، الامر الذي يجعلني مطمئن البال من الوضعية العامة ، ومن سير أمور الدولة على أحسن الوجوه ، تحت ظل جلالتكم ، وهذا هو الهدف الاسمى الذي أتوخاه ، فاني أرى من واجبي ان أترك موقع المسؤولية لينفسح مجال العمل لغيري ، من رجال هذه البلاد العزيزة ، لهذا انشرف برفع استقالتي من رئاسة الحكومة الى سدتكم الملكية ، شاكراً لجلالتكم الثقة والمعاضدة العظيمتين اللتين أوليتموني ، وزملائي ، اياهما طيلة مسدة تضلعي بأعباء الحكم ، ومؤكداً الاخلاص الذي كان ولم يزل أساس أعمالي في خدمة جلالتكم والامة العراقية أطال الله بقاء جلالتكم سيدي المعظم .

العبد المخلص - ناجي شوكت

# الجواب الملكيعلى كتاب الاستقالة

الرقسم ج -- ۱۳۸

عزيزي ناجي بك شوكت

انني آسف على أخذي كتابكم المؤرخ في ١٨ آذار ١٩٣٣ الناطق برغبتكم في التخلي عن مسؤولية الحكم ، لكي تفسحوا لي المجال للاستفادة من خبرة باقي رجال الوطن ، ولا يسعني إلا أن أشكركم على عملكم هذا النبيل ،

وأتمنى أن تثابروا موقتاً على القيام بشؤون الدولة ، إلى أن يتم تأليف وزارة جـــديدة

صدر عن قصرنا الملكي في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٩٣٨ ميلادية . ١٣٥١ هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر آذار لسنة ١٩٣٣ ميلادية . فيصــــل

كانت هذه آخر مقابلة لي مع الملك فيصل ، عدا اللقاء الذي تم في داري . اذ رغب جلالته ان يزور داري الجديد المشيدة على شارع أبي نؤاس فدعوته على وليمة عشاء لم يحضرها مع جلالته غير العم خالد سليمان ، والسدان صفوة العواء وتحسين قدري ، ولم نتطرق في هذه الوليمة إلى السياسة الداخلية ، بل دار الحديث حول الثورة العربية الكبرى وما حققته للبلاد العربية ، ومشكلتي سورية وفلسطين ، وكذلك جرى البحث عن الثورة الكمالية في تركية وما حققته من رقي وتقدم ، وبعد يومين أو ثلاثة أيام - على ما أتذكر – زارني صفوة العواء ، وعرض علي قبول منصب رئيس الديوان فأجبته شاكراً لجلالة الملك لطفه ، ورجوته أن يعرض معنرتي على جلالته فأجبته شاكراً لجلالة الملك لطفه ، ورجوته أن يعرض معنرتي على جلالته فأجد في نفسي الكفاءة والمؤهلات التي يتطلبها المنصب المذكور .

## وفاة الملك بعد تمرّد الاثوريين

كان الملك فيصل قد غادر العراق إلى لندن في الخامس من حزيران ١٩٣٣ تلبية لزيارة رسمية وجهها إليه ملك بريطانيا . وفي أثناء غيابه ، حدثت حادثة الاثوريين الشهيرة ، واضطرته للعودة الى العراق في الثامن من آب ، فكان متعباً ومرهقاً في آن واحد وذلك لأن الهيجان العالمي الذي حصل ضد العراق بمناسبة هذه الحادثة كان عظيماً ، وتأثيره على وضعه الدولي كبيراً . وحين قابلته أثناء هذه العودة قال لي : ناجي : أنا أخطأت مرة لأني لم احتفظ بك

وأبقيك في رئاسة الوزارة ، وأخطأت خطأ ثانياً لأني استصحبت ياسين الهاشمي ونوري السعيد ورسم حيدر ، وأبقيت ولدي غازي وهو شاب لم تصقله التجارب ، كما ان الوزراء الذين بقوا في بغداد لم يقدروا الوضع الدولي ، فتصرفوا متأثرين بنوازع دينية وقومية ، ولم يضبطوا أعصابهم . وما كاد جلالته يعود الى سويسرا في أول أيلول للاستجمام واكمال التداوي ، حيى توفي بنوبة قلبية ليلة الثامن من أيلوم ١٩٣٣ رحمه الله برحمته الواسعة ، وأسكنه فسيح جناته انه أكرم مسؤول .

#### محساولة اغتيالي

قبل ان أخم هذا الفصل من تاريخ حياتي السياسية أود ان أشير الى محاولتين جرتا لاغتيالي كانت أولاهما أقرب إلى الهزل منها الى الجد ، على حين كانت الثانية حقيقة لا ريب فيها .

فعلى أثر الشروع في الانتخابات النيابية الجديدة ، وبينماكنت أهم بمغادرة ديوان مجلس الوزراء ظهر ذات يوم ، دخل على مدير الشرطة العام ، ونقل إلى خبراً عن مديرية التحقيقات الجنائية خلاصته ان هنالك بعض أشخاص بحاولون اغتيالي أثناء عودتي من ديوان الرئاسة الى داري والتمسي ان احتاط للامر بأن أغير كل يوم طريق عودتي ، وقال : ان الدوائر المختصة اتخذت التدابير الاحتياطية اللازمة التي يتطلبها الامر ، وبعد مرور بضعة أيام ، وفيما كنت عائداً إلى الدار ، وقد وصلت السيارة إلى مدخل شارع السعدون — ولم يكن قد بلط أو زفت بعد — واذا بحصاة تصيب سيارتي وتسبب كسر زجاجها وتناثره بحيث وصل رذاذه إلى قدمي . فأوقفت السائق فوراً للتحقق من الامر فإذا هي مفاجأة مضحكة . حصاة انطلقت من بين الحصى الذي كان يفترش الارض فأصاب زجاج السيارة فكسره .

أما ثاني الحادثين : فهو : كنت قد اعتدت قضاء بعص السهرات في دار

أخى الدكتور صائب شوكت ، القريبة من داري في كرد الباشا على شارع ابي نؤاس. وفي حوالي الساعة الحادية عشرة من احدى الليالي بينماكنت وقرينتي خارجين من دار أخى الى دارنا المذكورة، ومارين بالمقهى الكائن أمام نادي العلوية البريطاني ، اذا برفيقتي تمسك بذراعي وتحثّني على الاسراع في السير . ولما كنت ثقيل السمع لم أنتبه الى ما هدفت إليه قريني ، وما كان يجري خلفنا . واذا بالشرطى الذي كان يجري خلفنا يمسك برجل محاولاً أخذ مدية كانت بيده ، وشرطى ثان يطارد شخصاً آخر . ولما وصلنا الدار جاءني صاحب المقهى ومعه الشرطي وهما يمسكان بشابين جثى أكبرهما سنأ على قدمي وهو يستغيث ويتوسل قائلاً : مروءتك يابيك : هذا أخي وهو سكران فاقد الشعور ولا يعرف ما فعل . فعلمت الهما أخوين كانا من بين المتهمين في قضايا الكتب السرية ، التي سبقت الاشارة اليها في الصفحات المتقدمة ، وكان أحدهما قد خرج حديثاً من السجن بسبب هذه المكاتيب فأراد أن ينتقم منى . أراد الشرطى الاتصال بمخفر الشرطة في العلوية هاتفياً لتوقيف الاخوين فمنعته ، وقلت لكبير الاخوين : اذهبا الى سبيلكما ولا تعودا الى مثل هذه المحاولات، ولا تذكرا لأحد شيئاً عماً فعلتماه. فلماكان اليوم التالي ، جاءني الاخوان ومعهما أمهما وأختان لهما ، فجثت الام على قدمي لتلثمها ، وقد خنقتهـــا العبرات وقالت : انها أرملة وهذان الصبيان بلا عمل ، ولهم جميعاً عدة أيام لم يذوقوا خلالها طعاماً ، وانهم يعيشون الآن عالة على الجار . فطيبت خاطرها ، ونفحتها ما تيسر لديّ من الدراهم ، وصرفتهم بأمل أن أن أجد عملاً للأخ الأكبر كمستخدم في أمانة العاصمة. أما الأصغر فكان يزورني بين حين وآخر ويتوسل إلي لأكلفه بأية خدمة ضد خصومي ومهما كانت فكنت أشكره وأصرفه بالحسى إذكان يعلم علم اليقين بأن عقوبته لن تقل عن الثلاث سنوات فيما إذا سقته الى المحاكم .

# بيني وبين السلاير البريطاني

دعاني السر هنري همفريز ، وقد أصبح سفيراً لحكومته البريطانية في العراق بعد دخوله عصبة الامم ، دعاني إلى وليمة عشاء في دار السفارة بعد تأليف الوزارة ببضعة أيام ، فكان من اللياقة أن أدعوه إلى وليمة عشاء أخرى افبمها في داري ، وكان الحديث في اللقائين يدور حول دخول العراق عضواً في عصبة الامم ، وما ينتظره من مستقبل باهر . وقد انتهزت هذه الفرصة فقلت له : أود أن ألفت نظركم الى أمر يهمني غاية الاهمية ، ذلك هو وجود مدفع على مدخل دار القائد البريطاني العام الكائنة في الباب الشرقي مع سارية على السطح ، يرفع فوقها العلم البريطاني ، وثلة من الحراس على الباب. وهذه مناظر قد تستثير النفرة في نفوس الاهلين ، كما كنت شخصياً أشمئز منها . ورجوته أن يكلف القائد المومى اليه برفع المدفع حالاً ، والاكتفاء برفع العلم في أيام الآحاد فقط ، والاستعاضة عن الحرس بجندي اثوري واحد ، ولاً سيما وان مقر القائد البريطاني العام قد نقل الى الحبانية بموجب معاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠ وأصبح المقر السابق دار سكن له فقط . ولم يمض يومان على هذا التكليف حتى كان رجائي قد تحقق على أفضل صورة وأكملها فتلك أمور وان تراءى للبعض انها تافهة لكنها كانت تمس السيادة والكرامة .

## وزارة رشيد عالي الكيلاني

## التناقض بين موقفين:

بحثت في الصفحات المتقدمة الظروف والملابسات التي رافقت تأليف هذه الوزارة ، التي كان من المنتظر أن تكون ائتلافية ، فإذا بها تأتي أخائية تقريباً . فقد ضمت خمسة من حزب الاخاء بما فيهم أقطاب الحزب الثلاثة : ياسين الهاشمي ، ورشيد عالي ، وحكمت سليمان ، كما ضمت عميد حزب

العهد نوري السعيد ، وسكرتير الملك الحاص ومعتمده الاول ، رستم حيدر ، والعضو الكردي جلال بابان ، وقد كان عضواً في وزارتي ، ولم يشترك في الوزارة أحد من الحزب الوطني . فلما تقدمت هذه الوزارة إلى مجلس النواب بمنهاجها الوزاري ، هبت عاصفة شديدة من النقد حول فقرة وردت عن السياسة الخارجية تقول: (احترام العهود الدولية والسعى لتحقيق الامساني الوطنية ) وكان الناس قد قرأوا وسمعوا من قبل أقوال الاخائيين في معاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠ م ، وكونها جائرة يجب تعديلها . فلما اشتدت المناقشة والمطالبة بالتوفيق بين هَذين القولين المتباينين، وقف وزير المالية ياسين الهاشمي ليقول (أن الكراسي لا تنتزع بوجه من الوجوه العقائد التي نحـــن سائرون لتَحقيقها ) كما قال رئيس الوزراء رشيد عالي (ليست معاهدة ١٩٣٠ هي أقصى آمالنا ، وليس من المعقول أن لا يطمج رجال البلاد ولا يطالبوا بأقصى أماني البلاد ، ولكن هذا لا يعني ان عهداً قطع على يد مجلس الامة لا ينفذكما تحترم جميع العهود الدولية ) وقد سأل نائب آخر : كيف حصلت الالفة بين عاقدي المعاهدة وبين الذين قالوا عنها انها جائرة ؟ وهكذا اجتمع الضدان أو الحصميان.

أما الحزب الذي كان قد تآخى مع حزب الاخاء في شجب المعاهدة موضوعة البحث ، فانه لم يكتف بعدم اشتراكه في وزارة الاخائيين ، بل نشر نص وثيقة التآخي التي وقعها ممثلو الحزبين ، والتي كان من أهم بنودها (ان المعاهدة فاسدة وجائرة يجب تعديلها ، وان الوزارة التي تؤلف يجب أن تعمل على هذا الاساس ، وانه لا يجوز دخول أحد الموقعين على الميثاق في الحكم إلا على أساس تعديل المعاهدة ) وهكذا أخذ الحلاف بين الحزبين المذكورين يشتد آناً فآناً ، حتى ان جعفر أبا التمن المعتمد العام للحزب للوطني بعد أن أصدر بيانه المطول بشجب تراجع الاخائيين ، أخذ يتصل بجماعة الاهالي ، وعلى رأسهم كامل الجادر جي ، ثم انضم الى هؤلاء حكمت سليمان ، واتفقوا مع الفريق بكر صدقي الذي أطاح بوزارة الهاشمي الثانية بعد حين

وشرده وأصحابه إلى خارج العراق حتى لقي حتفه وسأتعرض إلى ذلك فيما بعد ، حين أبحث عن تلك الوزارة .

بين الاحداث الهامة التي حدثت في هذه الفترة:

- ١ ـــ زيارة الملك فيصل الى لندن في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها ملك
   انكلترا إليه . وقد استصحب معه كلاً من ياسين الهاشمي ، ونـــوري
   السعيد ، ورستم حيدر .
- ٢ ــ بوادر حركة الاثوريين وتمردهم ، والاجراءات الي اتخذتها الوزارة أثناء
   غياب الملك عن البلاد لقمع حركتهم .
- ٣ ـ وفاة الملك فيصل في برن بسويسرا ، على أثر نوبة قلبية ، نتيجة للارهاق
   الذي أصابه في هذه الحركة ، والمناداة بولي عهده الامير غازي ملكاً على
   العراق وفقاً لاحكام الدستور .
- إلى الاخائيين عن الحكم ، لعدم موافقة الملك غازي على حل مجلس النواب والشروع في انتخاب مجلس جديد ، في خضم تلك الاحداث كما كانوا يريدون .

ان هذه الامور وان لم يحسن أن تتناولها بالبحث ذكرياتي أو مذكراتي ، لأني لم أكن طرفاً فيها ، ولست مسؤولاً عنها ، لكن أهميتها تفرض علي ً ذكرها ولا سيما حادثة تمرد الاثوريين .

تفن الحلفاء أثناء الحرب العالمية الاولى في خلق المتاعب لاعدائهم ، ولا سيما للدولة العثمانية التي كانت تضم شعوباً وأقواماً مختلفة الاجناس واللغات ، فحرضوا الارمن على القيام بأعمال تخل بأمن الامبراطورية وسلامتها، مما حملها على الفتك بهم دون رحمة أو شفقة ، ولا سيما وهي في حرب بقاء أو ممات ، بحيث قيل ان عدد الارمن الذين قتلوا في حركة التطهير هذه ربما بلغ المليون نسمة . وقد اشترك لفيف كبير من الاثوريين في حركة التمرد فقابلتهم المليون نسمة . وقد اشترك لفيف كبير من الاثوريين في حركة التمرد فقابلتهم

اللولة بالعنف ، فاضطر الانكليز الى اجلاء الناجين الى العراق ، وأقاموا لم غيمات في جوار بعقوبا بالعراق ، وصاروا ينفقون عليهم بسخاء حتى ينظروا في حل مشكلتهم ، ولم يفت الانكليز الاستفادة من هذا العنصر النشيط فجندوا شبانهم في قطعات الجيش الليثي ، وفي فتح الطرق ، كما استعانوا بهؤلاء الشبان في قمع ثورة العراق الكبرى سنة ١٩٣٠ فلما تسلمت الحكومة الوطنية ادارة العراق من السلطات البريطانية ، جرى التفكير في ايجاد الحل المناسب لمشكلة هؤلاء اللاجئين. وبعد مراجعات ودراسات طويلة ، تقرر اسكانهم في الاراضي غير المسكونة بشمالي العراق ، ومساعدتهم بقدر ما تسمح به الظروف في الاحوال .

وكنت تلقيت كتاباً من المكك خوشابا بتاريخ ١٦ – ٨ – ١٩٣٧ – بعد عودتي من جولة قمت بها مع الملك فيصل الاول – فتأخر الرد عليه لأسباب وظروف لا علاقة لها بالقضية الآثورية أللما تسلمت رئاسة الوزراء في الثالث من تشرين الثاني ١٩٣٧ وأبقيت وزارة الداخلية في عهدتي ، وجدت ان الفرصة تسنح لي بالرد على الكتاب – آنف الذكر – فوجهت إليه هذا الكتاب .

وزارة الداخلية

**7277 - 7** 

بغداد في ۳۰ ـ ۱۱ ـ ۱۹۳۲

حضرة الملك خوشابه رئيس عشيرة التياري السفلي المحترم بعد التحـــية :

لقد تلقينا كتابكم المؤرخ في ١٦ – ٨ – ١٩٣٢ المرسل إلينا بواسطة متصرف الموصل، الذي أعربتم فيه عن شعور الولاء والاخلاص للعرش والحكومة العراقية، فكان له أحسن وقع لدينا لما تضمنه من العبارات الدالة على تمسككم بأهداف الحدمة الحالصة للعرش والحكومة، والشعور الصادق تجاه العناية والرأفة الحاصتين اللتين أولتهما الحكومة رعاياها الاثوريين الذين

كانوا ولم يزالوا موضع عطفها كسائر الجوانهم العراقيين. وإني لعلى ثقد بأنكم ستثابرون مع الحوانكم الآخرين بنفس هذه الروح على ولائك والخلاصكم، وتضاعفون الجهود في سبيل خدمة المصلحة العامة. وفق الجميع لحدمة البلاد.

وزير الداخليا ناجي شوكت

وبعد عقد معاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠ بين بريطانيا والعراق لتمهيد دخو العراق في عصبة الامم ، راجع زعماء الاكراد والاثوريين سكرتارية عصالامم لطلب الحكم الذاتي ، فقرر مجلس عصبة الامم في ١٤ كانون الاوا ١٩٣٧ عدم امكان ، قبول طلب الاثوريين المتضمن حكماً ذاتياً ادارياً داخا العراق ، ويحيط علماً بكل ارتياح بتصريح ممثل العراق عن نية الحكومة العراقي باختيار خبير أجنبي من خارج العراق يساعدها لمدة محدودة في اسكان جميع العراقيين غير المستوطنين ، ومن ضمنهم الاثوريين، في تنفيذ مشروع اسكاد آثوريي العراق في حالات مناسبة ..

وقد تضمن هذا القرار أيضاً فقرة هامة فقد جاء فيه « ان مستقبل الاثوريين يتوقف عليهم في الدرجة الاولى ، متى أظهروا اخلاصهم وولاءهم للحكومة العسراقية » .

لقد أيد هذا القرار أكثر من ثلثي الاثوريين ، فقبلوه وارتضوه . ولما عهدت إلي رئاسة الوزراء في أواخر عام ١٩٣٧ م ، رأيت من المفيد أن أقابل المار شمعون واباحثه في مستقبل طائفته . فقلت له ان في العراق شعوباً وأدياناً مختلفة تعيش كلها في دعة وسلام فليكن الاثوريون من جملة هذه الشعوب والاديان . ان الحكومة العراقية رعتك فأنفقت كثيراً على مهذيبك وتثقيفك في انكلترا ، ولا أظنك تنكر أو تتجاهل هذه العناية ، وهذه الرعاية ، وقد اطلعت دون شك على قرار عصبة الامم الصادر في ١٤ كانون الأول ١٩٣٢ م ، وان

الحكومة ستقوم بكل ما يحتمه عليها الواجب الانساني نحوكم ، وعلاوة على ذلك فانها ستعترف بك رئيساً للطائفة الاثورية وبطريقاً عليها ، فيكون لك من الحقوق ما لبقية رؤساء الطوائف المسيحية في العراق ، وسيكون لك مقر في الموصل . كما ستخصص لك الحكومة راتباً شهرياً لتأمين نفقاتك ، وعندما تسمح سنك القانونية فستجعلك عضواً في مجلس الاعيان ، مثل بطريق الكلدان ، فكان جواب المار شمعون : انه يقد رعطف الحكومة نحوه ونحو طائفته ، ويشكرها على ذلك ، وانه سيعود الى الموصل ليعرض ما سمعه على الروحانيين لطائفته ، وانه يأمل أن ينال موافقتهم ورضاهم . وبعد أن حظي عقابلة الملك ونال التفاتة ، سافر إلى الموصل .

وكانت وزارتي قد استقالت ، وتألفت وزارة جديدة برئاسة رشيد عالي الكيلاني ، على النحو الذي شرحته أعلاه ، فطلب الكيلاني حضور المار شمعون إلى بغداد ، وكلفه بالتوقيع على مشروع قد كان أعدَّه بالاتفاق مع مستشار وزارة الداخلية واطلاع السفير البريطاني . ويظهر لي ــ وهذا استنتاج شخصي ــ ان فثة متطرفة من الآثوريين متأثرة بالبعثات التبشيرية في الموصل ، ومغرورة بتوجيهات هرمز رسام ، الضابط البريطاني الذي كان يزعم انه من أصل اثوري ، وكان يسمى السفير البريطاني السر فرنسيس همفريدز ب (كلب الاسلام) ويدعى انه لا يمثل بموقفه سياسة الحكومة البريطانية ، كانت هذه الفئة المتطرفة تؤثر في المار شمعون تأثيراً خطيراً، وتريد أن يقف من معروضات العراق موقفاً سلبياً . هذا من جهة . ومن جهة أخرى كان الملك فيصل قد سأفر الى أوربا مصحوباً بأركان الوزارة ـ ياسين الهاشمي ، نوري السعيد ، ورسم حيدر ، فأخذ الوزراء الباقون يتصرفون تصرفاً بعيداً عن الحكمة ويتخذون قرارات خطيرة دون استشارة الملك والوزراء الذين كانوا معه . وكانت بعض هذه التصرفات ، وهذه القرارات لا تخلو من التأثر بالعواطف الدينية والقومية ، مما أدى الى الاصطدام المسلح بين بعض القطعات العراقية والغلاة المتطرفين من الطائفة الاثورية ، ووقعت حوادث تمثيل بشعة ارتكبها الطرفان في و ديرهبون، و «سمتيل » كما لعب قائد الحركات العسكرية بكر صدقي دوراً مشيئاً في هذه الحوادث ، جعل الغرور ينفذ إلى نفسه ويجعله يفكر في الاستيلاء على السلطة والتفرد بالحكم المطلق منذ ذلك الحين .

لقد انتهت حوادث الاثوريين بوفاة الملك فيصل أثر نوبة قلبية حادة أودت بحياته ليلة الثامن من أيلول ١٩٣٣ وهو في برن سويسرا نتيجة الارهاق الذي عاناه من هذه الحوادث ، وأسقطت الجنسية العراقية عن المار شمعون وبعض أتباعه المقربين فأخرجوا من البلاد ، وسلكت الطائفة من بعدهم سلوكاً جديداً حميداً فيه التعقل ، وفيه الاذعان للحق . ولما قضي على نظام الحكم الملكي في العراق في ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ وقامت الجمهورية مقامه عاد المار شمعون الى العراق بعد نحو أربعين سنة على الحوادث المذكورة ليرى شعبه وقد تثقف واعتاد حياة المدن والترف والنعيم ، فشعر بالندم ، ولا سيما بعد أن أعيدت إليه الجنسية العراقية ، وحبته حكومة الثورة بالرعاية .

#### تتويج الملك غازي :

بعد ان أعلنت وفاة الملك فيصل في سويسرة ، قصد الوزراء القصر الملكي لتقديم التعزية إلى ولي عهده الاميسر غازي والاستماع الى تأديت اليمين القانونية بعد أن أصبح ملكاً على البلاد . وقد أقيمت بعد ظهر ذلك اليوم حفلة التتويج التي حضرها أعضاء أسرته والوزراء ورؤساء الوزارات السابقون والاعيان والنواب وفي الحادي عشر من ايلول أجتمع مجلس الأمة ، واستمع الى اليمين الدستورية التي أداها غازي وأصبح ملكاً . وفي الحامس عشر من هذا الشهر وصلت رفاة الملك الراحل الى بغداد فشيعت تشييعاً رسمياً الى مثواه الاخير على الضفة اليسرى من دجلة في المقبرة الملكية بالأعظمية فاختم فصل من فصول تاريخ العراق السياسي الحديث لتفتع

صفحات فصل جديد في هذا التاريخ .

كانت هناك أربع قوى تهيمن على مقدرات العراق السياسية : الملك ، والوزارة ، ومجلس الامة ، والسلطة البريطانية الممثلة بالسفير وحاشيته . وقد بقيت هذه السلطة (الرابعة) تهيمن وتلعب من وراء ستار حتى بعد دخول العراق عصبة الامم . ولم يكن في البلاد رأي عام مثقف اذ ذاك ، ولاكانت فيها أحزاب سياسية ذات مناهج صريحة أو مبادىء اقتصادية واجتماعية معروفة ، واذا وجدت فكانت يمينية ومناهجها تكاد تكون واحدة . وكان الملك فيصل يكاد يكون قائد فرقة موسيقية (مايسترو) يشرف على جميع العازفين ، ويوجههم الوجهة التي يرتأيها ، ويوفق بين عزفهم ونوطاتهم . وكان صديقاً لبريطانية لكنه مخلصاً لبلاده غيوراً على مصالحها الوطنية ، وكان يرعى التوازن بين القوى الثلاث الاولى فلا يسمح بسيطرة واحدة على أخرى ، وقد ترك سدة الحكم لشاب نزق قليل التجسرية ، سريع الاندفاع ، غير ملم بتاريخ العراق لا قديمه ولا حديثه ولذلك كانت الحسارة بوفاة والده فيصل الكبير عظيمة .

# في سبيل تأليف وزارة جديدة

أخذت الاتصالات والاجتماعات تتوالى بين رجال السياسة ، وكل منهم يريد أن يصبح صاحب الكلمة العليا والسرأي المسموع ، وانتهز الاخائيون هذه الفرصة فحاولوا السيطرة على البلاد ، فالملك لا يزال صبياً فيمكن استمالته إلى جانبهم بيسر ، والسلطة التنفيذية ما تزال في أيديهم ، ولم تبق أمسام طموحهم إلا السلطة التشريعية فأرتأوا ان تكون لهم الاكثرية المطلقة فيها وهذا لا يتحقق إلا اذا استصدروا ارادة ملكية بحل مجلس النواب والشروع في انتخاب مجلس جديد على الرغم من حداثة عهده .

لم يكن بقية الساسة في غفلة عن هذه الامور فتعددت الاجتماعات فيما

بينهم واستطاعوا أن يقنعوا الملك بحطل فكرة حل مجلس النواب والشروع في انتخاب مجلس جديد ، فلما تقدم الاخائيون بطلب الحل ، جوبهوا بالرفض واستقالت وزارتهم ، ووجب التفكير في تأليف وزارة جديدة تماشي مجلس النواب القائم ، ولا تفكر في حله .

كنت خلال هذه الفترة العصيبة أتردد على ديوان مجلس النواب لاقضي فيه بعض الوقت ، واطلع على ما يجري في البلاط من أمسور . وكان التفكير فيمن يؤلف الوزارة الجديدة الشغل الشاغل للساسة والنواب معاً ، وفيما كنا ذات يوم في المجلس المذكور ، والحديث يدور حول الازمة الوزارية ، سألني جمال بابان عمن أراه جديراً بتولي الوزارة في تلك الظروف الحرجة ؟ فتذكرت حديث المرحوم الملك فيصل معي ، يوم كلفني في دار أخيه الملك علي برئاسة الوزارة ، وكيف قال ان لديه ثلاثة مرشحين لهذه الرئاسة وهم : رشيد عالي ، وجميل المدفعي ، وناجي شوكت ، وحيث ان الاول يشغل رئاسة الديوان ، والثاني يشغل رئاسة مجلس النواب ، فانه يختارني لرئاسة مجلس الوزراء . وأضفت إلى ما تقدم : انه اذا تولى المدفعي رئاسة الوزارة فهذا يعني اننا نفذنا وصية الملك ، وهي واجبة التنفيذ كما يتراءى لي اذا أريد حل هـنده الازمة .

وكان جميل المدفعي حاضراً هذا الاجتماع ، وكان يستمع الى أقوالي بصمت وسكون ، لكني كنت ألمح آثار السرور والابتهاج تهلهل على وجنتيه فبادرته بقولي « صديقك على جسودة يشغل رئاسة الديوان الملكي ، والاكثرية في مجلس النواب تحبك وترضاك ، وانا وزملائي معك ، فالطريق مفتوح أمامك لا يعترض معترض غير نوري السعيد ، فان ضمناً موافقته سهل كل شيء » وكانت بيانات الاخائيين المتناقضة ، وقول رئيس وزارتهم رشيد عالي بعد وفاة الملك فيصل « ان السياسة التي سارت عليها البلاد تحت قيادة سبد البلاد الراحل ، والتي من أهم أركانها الاعتماد على الصداقة المتكونة بن

المملكتين الحليفتين: العراق وبريطانية العظمى، والتي صادق عليها مجلس الامة ، سوف لا يطرأ عليها أي تغيير »كانت تلك البيانات وهذه التصريحات قد أفقدت الاخائيين شعبيتهم، وجعلت الفرصة سانحة لخصومهم لاقناع جماعة ، منهم أحد أركانهم حكمت سليمان ، فانقلب عليهم ، وانضم الى جماعة الاهالي ثم « دبر مع بكر صدقي الانقلاب الذي أطاح بهم ».

ووافق نوري السعيد على تأييد جميل المدفعي ، وقبل الدخول كعضو في الوزارة التي سيؤلفها بعد تردد . وكان يقول لي انه يرجح ان أؤلف أنا الوزارة ، فكنت اقول له ان رشيداً جاء من بعدي فلا يصح أن آتي أنا من بعده ، فتكون هناك سابقة غير خسنة في تكوين الوزارات ، ولا سيما وقد وعدت جميلاً بمساعدتي له ، والدخول في وزارته . وكان علي جودت رئيس الديوان يسعى للمدفعي أيضاً وهو صديقه . فتألفت الوزارة الجديدة في ٩ تشرين الثاني سنة ١٩٣٣ كما يلى :

جميل المدفعي ــ رئيساً لمجلس الوزراء .

ناجي شوكت \_ وزيراً للداخلية .

نصرة الفارسي ــ وزيراً للمالية .

نوري السعيد ــ وزيراً للخارجية ، ووكيلاً لوزارة الدفاع .

جــــال بابان ــ وزيراً للعدلية .

رستم حيدر ــ وزيراً للاقتصاد والمواصلات .

صالح جبر \_ وزيراً للمعارف .

كان منهاج الوزارة مختصراً موجزاً ، ولا سيما فيما يتعلق بالسياسة الحارجية ، فانه لم يتطرق الى موضوع المعاهدة العراقية ـ البريطانية ، ولا الى قضية تعديلها . كانت العبارة في هذا الصدد تقول « ان هدف الوزارة في سياستها الحارجية هو المحافظة على أواصر المودة والصداقة القائمة بين مملكتنا والممالك الاخرى ، والسعي في تمتينها وتقريرها على أساس المنافع المتبادلة »

ولكن من المؤسف ان هذه الوزارة لم تستمر في الحكم سوى ثلاثة أشهر ، على الرغم من احتوائها على عناصر قوية ، فقد ظهر عـــدم الانسجام بين

أعضائها منذ أيامها الاولى .

سلك جميل المدفعي في تأليف وزارته الاولى سلوكي انا يوم ألفت وزارتي. فهو لم ينتم إلى حزب من الاحزاب، ولم يؤسس حزباً جديداً لاسناد وزارته. لقد اعتمد على كتلة نيابية تمثل الاكثرية في المجلس النيابي القائم. كما انه لم تحدث مدة بقائها في دست الحكم حوادث تستحق فيما عدا مقاطعة شركة كهرباء بغداد التي اوجزها فيما يلي: –

كانت شركة الكهرباء في بغداد أجنبية ، وكان سيف الله خندان أحد النواب المرموقين ، ومن المقربين الى رستم حيدر وكيلاً لها ، وكان بين الشركة ووزارة رشيد عالي الكيلاني خلاف حول الاجور التي تستوفيها من المستهلكين لم ينته ، فواصلت الحكومة مفاوضة الشركة حول هذه الاجور حتى حملتها على تخفيض فلسين اثنين من سعر كل وحدة استهلاكية . ولم يكن السعر باهظاً ، بالقياس الى الاجور المعروفة في الدول الاخرى ، ولا سيما المجاورة منها إلا ان الايدي التي اعتادت أن تلعب من وراء ستار استغلث هذه القضية فأغرت نقابة العمال ، وحملتها على اعلان مقاطعة الشركة في الخامس من كانون الاول ١٩٣٣ ، ولم ترَ الحكومة ضرورة للتدخل في هذا الموضوع لتفاهته من جهة ، ولان الشركة خفَّضت الاجور ما سمحت بـــه ظروفها لتخفيضه ، ولكن المقاطعة أخذت ــ بفعل الدسائس والتحريض ــ شكلاً يهدد الامن العام ويقلق راحة السكان ، ثم تطورت الى تهديد أصحاب المخازن والمقاهي والمطاعم بالسلاح لاجبارهم على المقاطعة. ولما شعرت الوزارة بأن المحرضين على المقاطعة أخذوا يستفيدون فوائد استغلالية مــن جراء احتكارهم الشموع ، والقناديل ، ومصابيح اللوكس ، شعرت بصفة كوني الوزير المسؤول عن الطمأنينة وسلامة الاهلين ، ان الضرورة تقضى بأسداء النصح لمن كانوا يقاطعون أو يحرضون على المقاطعة ، حتى اذا فشل النصح ، ركنت الى التدابير الاخرى ، فرجوت صديقي المحامي مصطفى عاصم أن يأتيني برئيس النقابة ، محمد صالح القزاز ، الى داري للتحدث معه في موضوع المقاطعة بصورة خصوصية . فلما جاء به إلى الدار ، أبديت له النصح اللازم وألمحت الى ان عملهم هذا يؤدي الى الاخلال بالامن ، وهذا أمر معاقب عليه في كافة قوانين العالم ، فاذا به يرد على نصحي وتحذيري بوقاحة وغرور قائلاً : اننا لا نخاف أحداً ، ولا نهتم بأحد ، فأدركت تواً ان النصح لا يفيد مع انسان بحمل مثل هذه العقلية ، وقررت القيام بضربة واسمة ، فطلبت الى متصرفية لواء بغداد القبض على محمد صالح القزاز ، وثلاثة من زملائه وابعادهم الى السليمانية ، بعد سوقهم الى محكمة الجزاء وصدور الحكم بحقهم ، كما اتخذت المتصرفية المذكورة كافة الاجراءات وصدور الحكم بحقهم ، كما اتخذت المتصرفية المذكورة كافة الاجراءات اللازمة بحق كل مغرر به ، سواء أكان هذا التغرير جاء نتيجة للدعايات المضللة ، أو بتحريض من الاحزاب ، وبعد أيام قليلة عادكل شيء الى حالته الطبيعية .

#### قرون الملك غازي :

كانت قد تمتخطوبة الملك غازي على ابنة عمة الملك على ، شقيقة الامبر عبد الاله ، بعد وفاة والده الملك فيصل بأيام قليلة . ولكن عقد النكاح أجل الى ما بعد انتهاء أيام الحداد . وفي أواخر أيام كانون الثاني ١٩٣٣ م ، على ما اتذكر تلقيت اشارة تلفونية من ديوان الرئاسة لحضور جلسة مستعجلة فوق العادة يعقدها مجلس الوزراء في ذلك اليوم . فلما حضرت وجدت نوري السعيد في حالة هياج شديد وهو يقول (هاي عايزه) يصبح ياسين عم الملك ، ثم اتضح ان الملك يرجت ان يكون اقترانه باحدى كريمات ياسين الهاشمي على اقترانه بكريمة عمة ، وظهر بعد ذلك انه كانت هنالك صداقة بين بنات الهاشمي وبنات الملك فيصل ، أي بين شقيقات الملك غازي ، وقد تكون

أخوات الملك قد حبذن لأخيهن الاقتر أن باحدى كريمات ياسين . وعلى هذا دعي مجلس الوزراء الى عقد جلسة خاصة وسرية لمعالجة هذه المشكلة ، وبعد أخذ ورد ، ارتواي إقناع الملك غازي بضرورة العدول عن ترجيحه الاقتران بكريمة الهاشمي على الاقتران بكريمة عمة ، وكان غازي سهل الانقياد لمثل هذه النصائح ، ولا يستبعد أن يكون نوري السعيد وبقية أفرراد العائلة المالكة والمقربين منها قد أقنعوا الملك بالتخلي عن فكرته . وقد اتخذت التدابير المستعجلة لانجاز القران في ٢٥ كانون الثاني ١٩٣٤ .

كنت أفكر لوكان الملك غازي قد اقترن باحدى كريمات ياسين الهاشمي يلك الأيام، ولم تحل العنعنات والتقاليد دون ذلك، لرأينا كيف كان قد انقلب تاريخ العراق السياسي رأساً على عقب، وسارت البلاد في انجاه غير الانجاه الذي سارت فيه بعدئذ، ولبقي الامير عبد الإله بعيداً عن التدخل في رسم سياسة العراق والسيطرة على ابن اخته فيصل الثاني سيطرة تامة أفقدت البلاد عزها وهناءها، وزجها في أتون غيروره وصلفه وطيشه ونزقه. وفي تاريخ العالم كثير من الامثال على ان قران الملوك يغير مجرى التاريخ في البلدان التي يحكمونها فقد تسعد، وقد تشقى، نتيجة لهذا القران.

# مشروع الغراف واستقالة الوزارة :

فوجىء وزير المالية بإعلان نشرته الصحف المحلية عن مناقصة لمشروع سد الغراف ، أعلنه وزير الاقتصاد والمواصلات ، دون أن يتأكد عن وجود الاعتمادات اللازمة في ميزانية الدولة ، ودون أن يأخذ موافقة وزير المالية على ذلك بصفة كونه الوزير المسؤول عن بيت المال ، أي خلافاً للاصول المتبعة في مثل هذه الامور التي تحتم وجود اتفاق سابق بين « بيت المال ، وبين الوزارة التي تريد أن تقوم بمشروع من المشروعات العامة ، واعتماد المخصصات اللازمة ، ثم استحصال موافقة مجلس الوزراء على القيام بالمشروع ، فلما عرض الحلاف الذي تكون بين وزيري المالية والاقتصاد بالمشروع ، فلما عرض الحلاف الذي تكون بين وزيري المالية والاقتصاد

على المجلس المشار إليه طلبت الكلام فأيدت وزير المالية فيما يخص اعلان المناقصة دون سابق موافقتــه ، واعترضت على المشروع من حيث الاساس موضحاً : انه لا يجوز الشروع بأي عمل على دجلة في جنوبي بغداد مـــا لم يوضع مشروع متكامل للسدود التي يجب أن تقوم على هذا النهر الكبير ابتداء من شمال العاصمة ، وانتهاء بجنوبها ، لوقاية بغداد من الغرق الذي تتعرض إليه في كل سنة أو سنتين ، وتحيلها إلى شبه جزيرة فتنتشر الاوبئة والحميات نتيجة لانتشار البعوض والحشرات. وقد رد علي وستم حيدر وزير الاقتصاد والمواصلات مذكراً اياي بقول يؤثر عن الملك فيصل إذ قال في احدى خطبه و لا مشروع قبل الغراف ، فأجبته اني لا أظن ان الملك فيصل قال مثل هذا القول ، ولنفرض جدلاً انه قاله لسبب أو باعث زمني ، فان أقوال الملوك لا ترتفع في قدسيتها الى نصوص القرآن أو الاحاديث النبويسة واجبة الاتباع . ان هذا المشروع الجبار سوف لا يحقق إلا أهدافاً اقطاعية ينتفع منها أربعة أشخاص أو خمسة هم : السيد عبد المهدي ، وموحان الحير الله ، وخيون العبيد ، والاخوان : عبد الله وبلاسم ولدا محمد الياسين وقد أثرت هذه الاقوال في الجلسة الوزارية الى عقدت لمناقشة هذا الحلاف وانشطر الوزراء الى فريقين : فريق أيد وزير المالية نصرت الفارسي ، وهو مكون منى ومن نوري السعيد مضافاً الى نصرت ، وفريق أيد وزير الإقتصاد والمواصلات رسم حيدر ، وهو يتكون من بقية الوزراء فلم ير رئيس الوزراء جميل المدفعي مناصاً من الاستقالة ، فتقدم بكتاب استقالته في ١٣ شباط ١٩٣٤ وقد قبل الملك غازي هذه الاستقالة ، ثم كلف المدفعي بتألبف الوزارة مجدداً فألفها بعد أن تخلى عن الاعضاء الذين أسهموا في الخلاف آنف الذكر .

# مفوضيي الثانية في أنقرة :

بعد ان تم تأليف الوزارة المدفعية الثانية ، صرت أتردد على مجلس النواب صباح كل يوم تقريباً لاتبادل الآراء والاحاديث مع النواب، ولاحضر جلسات

المجلس عند انعقادها ، وفي نهاية احدى الجلسات التي عقدت في أواسط شهر نيسان ١٩٣٤ ، اقترب مني رئيس الوزراء جميل المدفعي ، وأعرب عن رغبته في أن أختل به على انفراد فلما اختلينا بادرني قائلاً :

شرعت ايران في تحريك القبائل على الحدود، وعمدت إلى قطع الماء عن مندلي ، وقد علمت ان شاه ايران سيزور تركية زيارة رسمية عن قريب ، ومن المحتمل ان تؤدي مثل هذه الزيارة الى التقارب بين تركية وايران على حساب العراق ، وان لك اصدقاء عديدون في تركية ، ومعرفة تامة بالظروف والاحوال ، فهل ترى ان نكلفك بالعودة إلى أشغال منصب الوزير المفوض في أنقرة فتكون خدمت بلادك ونكون لك من الشاكرين ؟

لم أتردد في قبول هذا التكليف ، ولا سيما وقد كنت أشاهد اللعب على الذقون ، والصراع على الكراسي الوزارية بين رجال الدولة ، فاستغرب ذلك كل الاستغراب ، ولعلمي اني بذهابي الى أنقرة استطيع أن أخدم بلادي أكثر وأحسن مما لو كنت في بغداد . وهكذا صدرت الارادة الملكية بتعييني وزيراً مفوضاً في ٢٦ نيسان ١٩٣٤ وقد غادرت بغداد عن طريق الموصل حلب – استانبول – أنقرة . ومكثت في استانبول طوال أشهر الصيف ، ثم غادرتها الى أنقرة في أول تشرين الاول ١٩٣٤ وتم استقبالي وتقديم أوراق اعتمادي الى رئيس الجمهورية وفق المراسيم والاصول التي اتبعت في المرة الاولى ، وقد شرحتها شرحاً كافياً فلا أعود الى ذلك الآن .

استغرقت اقامي وزيراً مفوضاً في تركيا للمرة الثانية نحو خمس سنوات حدثت خلالها في تركية حوادث جسام ، وشهد العراق أحداثاً مؤلمة وخطيرة ، أهمها انقلاب بكر صدقي وتسببه في تشريد الساسة . واني وإن كنت خارج وطني طوال هذه المدة ، وفي عمل دبلوماسي صرف ، لكني لم انقطع عما كان يجري في بغداد فقد كانت مراسلاتي مستمرة مع السادة : ياسين الهاشمي ، ونوري السعيد ، ورشيد عالي الكيلاني ، كما كانت أخبار الوطن تتوالى علي

في رسائل المدقائي الكثر، ولا سيما السيدين: تصرت الفارسي، وعلى محمود الشيخ علي. وكنت أزور بغداد بين حين وآخر لاراقب الاحوال العامة عن كثب. وقد تجمعت لدي عشرات الرسائل من الذين أشرت اليهم ومن غيرهم، وفي استطاعة من يقرأ هذه الرسائل أن يقف على الحالة التي كانت تسود العراق، والاختلافات التي كانت تظهر بين ساسة البلد وبعض الزعماء، وما يرتأيه هؤ لاء المراسلون من مقترحات وتشبئات، وسأخصص بعض صفحات من ذكرياتي هذه لبحث هذه الاموركما سأنشر نصوصاً لبعض الرسائل التي وصلت إلى من بعض الزعماء والسياسيين:

#### زيارة شاه إيران لتركيا:

بذلت جهوداً مضنية في سبيل التقرّب إلى رجال تركيا البارزين ، ولا سيما رئيس الجمهورية مصطفى كمال ، ورئيس الوزراء عصمت اينونو ، وتمكنت من الوقوف على كثير من الاسرار والاحداث التي كانت تسود الجو السياسي في أنقرة ، ولا سيما فيما يتعلق بالعراق ، وزيارة شاه ايران الرسمية المتوقعة لمركبة .

كانت ايران تسعى سعياً حثيثاً لجعل تركية تقف الى جانبها في المنازعات الدولية ، ولا سيما في نزاعها مع العراق حول الحدود ، وقضية شط العرب على الاخص . وكانت تركية تسعى للسيطرة على تجارة ايران الخارجية ، وعلى جيش ايران . كانت تريد أن تحوّل تجارة الترانسيت الايرانية عبر الاراضي التركية ، بدلاً من أن تمرّ عبر العراق ، وكانت تسعى لأن يكون تدريب الجيش الايراني على أيدي بعثات تركية تقيم في طهران اقامة دائمة .

وصل شاه ايران الى تركية فاستقبل استقبالاً حافلاً ، بحسب الاصول والمراسيم المعتادة ، وأقيمت على شرفه الحفلات الرسمية الاصولية ، ومبالغة في اكرامه واعزازه ، أقيمت له حفلة عشاء خاصة في قصر الرئاسة . وبينما كان شرب الانخاب يجري كالمعتاد ، إعترت الشأة حالة غير طبيعية جعلت

الاستمرار في المفاوضات بعد العشاء بينه وبين رئيس الجمهورية أمراً غير مكن. فلما كان اليوم التالي أخبرني أحد مرافقي رئيس الجمهورية بتفهيل ما جرى قائلاً بالتركي: ايش بوزولدي — أي — خربت الشغلة — وهكذا انتهت زيارة الشاه الرسمية دون أن تأتي بأية نتيجة تضر بمصالح العراق، ولكن الازمة بين العراق وايران لم تنته، واستمرت حتى عام ١٩٧٣فان الغلاة القوميين من الايرانين لا يمكن أن ينسوا ان العرب هم الذين أطاحوا بمجد الامبراطورية الفارسية، وان بقايا طاق كسرى ما تزال ماثلة للعيان في أرض الرافدين، على مقربة من بغداد، وان الديانة الاسلامية السمحة قضت على الديانة الزردشتية التي كانت سائدة في أرض داريوس.

#### بين العراق وإيران:

اشتدت أزمة الحدود بين العراق وايران اشتداداً خطيراً أدى الى عرض الحلاف على عصبة الامم في أيار ١٩٣٤ لبحثه ، وسافر السيد على جودة رئيس الوزارة العراقية بنفسه الى جنيف ليشرف على المحادثات التي ستجري حوله . وكان السيد نوري السعيد وزير الحارجية قد سبقه اليها في ٢٦ تشرين الثاني الثاني المائقرة ، فنزل فيها ، واستطلع آراء الحكومة التركية في هذا الحلاف ، وسعى لحملها على الوقوف الى جانب العراق في العصبة الاممية . وفي أثناء اقامة نوري السعيد القصيرة في أنقرة ، تطرق في حديثه مع رجال تركية الى أمور لا علاقة لها بالحلاف العراقي – الايراني حول الحدود سأشير اليه فيما بعد .

كان نوري يفكر في عقد معاهدة صداقة بين العراق وايطالية اثناء وجوده في جنيف ليضمن بواسطتها وقوف ايطالية الى جانب العراق ، أثناء بحث الحلاف ، موضوع البحث ، وقد هيأ مسودة لمثل هذه المعاهدة فلما بدأ حديثه مع وزير خارجية تركية ، اشار إلى فكرة عقد هذه المعاهدة وأضاف الى هذه الاشارة قوله : ولكن نريد أن نعرف وجهة نظركم في هذا الصدد .

فماكاد الوزير التركي رشدي آراس يسمع بهذا الحبر ، حتى انتفص قائلاً : كيف يكون ذلك كيف ؟ كيف يعقد العراق الصديق معاهدة صداقة مسم ايطالية ، وايطالية عدوة لتركية ؟ أرجوكم ألا تعقدوا مثل هذه المعاهدة .

كانت لعبة سياسية في الحقيقة أريد بها التأكيد على وقوف تركية الى جانب العراق في نزاعها مع ايران. وفي جلسة ثانية عقدها نوري السعيد مع وزير خارجية تركية قال له: انني باسم الحكومة العراقية أقول لكم ان العراق قد صرف النظر عن عقد معاهدة صداقة مع ايطالية ، فسر الوزير التركي بذلك وعد بمساعدة تركية للعراق في هذه القضية لدى عصبة الامم.

# مع رئيس جمهورية تركية :

جرت العادة في العرف الدبلوماسي أن يحدد موعد يزور فيه وزير خارجية أية دولة وزير خارجية الدولة التي يمر بأراضيها ، أو اثناء زيارته لرئيس الدولة زيارة رسمية . وفي تركية جرت العادة أن تكون مثل هذه الزيارات بين الساعة الرابعة والساعة الحامسة من بعد الظهر . وعند مرور نوري السعيد بأنقرة في طريقه الى جنيف ، حددت — في هذه المرة فقط — الساعة السابعة لهذه الزيارة التقليدية وقد أخبرتنا وزارة الحارجية التركية بأن الغرض من هذا التبديل في الوقت ، هو رغبة رئيس الجمهورية التركية في أن نتناول معه طعام العشاء على مائدته بصورة خصوصية بعد الفراغ من الزيارة الرسمية التقليدية .

فبعد القيام بالزيارة التي استغرقت ساعة من الوقت ، انتقلنا الى غرفة الطعام فانسحب وزير الحارجية رشدي آراس ، وبقينا نحن الثلاثة : رئيس الجمهورية ، ونوري ، وأنا ، ثم التحق بنا بعض رفاق مصطفى كمال الذين اشتركوا معه في الثورة ضد الحلافة ، وكذلك بعض أصدقائه غير الرسميين وبعد الفراغ من العشاء افتتح الحديث مصطفى كمال قائلاً :

أود أن يكون اجتماعنا هذا خاصاً لا صبغة رسمية له ، وأن نتحدث

فيه كأصدقاء لا كمسؤولين فما زالت ترد من العراق أخبار لا تسر الصديق. لقد فقدتم قائدكم الملك فيصل ، وملككم الحالي شاب حديث عهد بالحكم ، وتجاربه قليلة ، وأما أنتم يا ساسة العراق فأحدكم ضد الآخر ، وواحدكم يسعى للايقاع بالثاني ، فلماذا لا تجتمعون وتضعون منهجاً تتفقون على مواده وتعملون على تنفيذ بنوده بكل اخلاص وتجرد من الانانية ، وتختارون واحداً من بينكم يتولى رئاسة الوزارة فيكون قائدكم ؟

رد نوري السعيد على ملاحظات القائد الاعلى لتركية بكلمات لم تقنعه فوجه السؤال إلي قائلا : وما رأيك أنت ياناجي ؟ أجبت على الفور : اذا اتفق هذا الجالس على يمينك مع ياسين الهاشمي ، زميلك في المدرسة الحربية العسكرية أبان الحكم العثماني ، واتفقا على منهاج وعهد ، فان الامور ستسير في العراق على النحو الذي يتمناه أصدقاؤه له . فسألني الرئيس التركي قائلا : ياسين تقصد ياسين حلمي ؟ أجبته : نعم فوجه خطابه الى نوري وقال : ياسين حلمي أقدم منك فهل تقبل أنت بزعامته ؟ فأجابه نوري : نعم أقبل . فقال الغازي سأبعث برسالة شفوية الى ياسين مع ناجي لينقل اليه الحديث الذي جرى بيننا اليوم، وعندما تعود أنت من جنيف الى بغداد تشرعون في العمل المشترك لما فيه خير العراق .

سافرت الى بغداد قبيل رجوع نوري اليها ، فقابلت ياسين الهاشمي ، ونقلت اليه رسالة مصطفى كمال ، فتلقاها بالبشر والارتياح البالغين ، وقال سنسعى لتنفيذ ما جاء فيها . وفي الثالث عشر من شباط ١٩٣٥ عاد نوري الى العراق ووجد الحالة العامة على غير ما يرام . ثم قدم على جودت استقالة وزارته في ٢٣ من هذا الشهر ، نتيجة لسوء الادارة ، وتذمر رؤساء القبائل من سلوك الموظفين ، ومعارضة مجلس الاعيان للوزارة معارضة أدت الى عدم تشريع اللوائح القانونية .

أنشر فيما يلي ثلاث رسائل كنت تلقيتها من السيد نوري السعيد بين تموز

١٩٣٤ و ١٢ شباط ١٩٣٥ ليقف قارىء ذكرياتي هذه على الاوضاع العامة التي كانت تسود العراق ، والفوضى التي كانت تدبر في أوساطه .

١ ــ الرسالة الأولى من بغداد :

بغداد في ۲۹ تموز ۱۹۳۶

أخي ناجي

أشكرككل الشكر على كتابك ، وما حواه من شعور الوداد والاخلاص . وكنت خلال هذه المدة مشغول البال جداً ، وعلى ما يظهر لي ان الاخطـــار بازدياد ولا أعلم طريقة للتغلب عليها . وها أنا أبين صفحاتها واحدة واحدة :

١ – روح الطائفية بتوسع هائل في ألوية الفرات ، والانفجار يحتاج لحادث طفيف . هذه خلاصة آراء كبار الموظفين المعول عليهم .

٧ – توجد مفاوضات بين جودت وبين ياسين ، بواسطة زكي المحامي ، لتأليف وزارة تحت رئاسته ، وكانت آخذة بالتقدم ولم يبق اختلاف الآ على شخص رشيد عالي . وكانت هذه الصعوبة على وشك الزوال ، وظهرت موانع اخرى أوقفت المفاوضات أو أطالتها لمدة أخرى . وقد ظهر بمظهر المتلاعب أمام هؤلاء ، وزاد عليه الحقد من كل الجهات . وقد اشتدت الدعاية ضد الملك بشكل خطر ، وكذلك علي جودت ، باتهامهم له بالمقامرة وجر النقود من الحيزينة الحاصة والخ ... من أقاويل ، مما زاد النفور عليه بين جميع الطبقات . وبدخول توفيق الى الوزارة جعل صالح جبر ، وجريو ، ونجيب الراوي ، وحتى مود صبحي من الناقمين بصورة علنية على هذا التعيين اذ كان مفتش مالي ذهب لرؤية بعض الحسابات في المفوضية الناتجة من سوء أعمال شقيق داود الحيدري ، فظهرت للمفتش أمور سيئة تتعلق بالمصاريف والاثاث وحتى الملفات السرية ، مما أضطر ناجي السويدي أن يأمر المفتش الميالي بسد التحقيق السرية ، مما أضطر ناجي السويدي أن يأمر المفتش الميالي بسد التحقيق

والعودة الى بغداد بدون علم وزارة الحلاجية . وقد أخرج الدملوجي بعجلة من الوزارة وأدخل الشخص المسؤول عن هذه الاعمال لوزارة الحارجية . وقد زاد الارتباك ازدياد هائل والنقمة عامة على الحكومة وقد اضطر جودت أن يصرح ان الوزارة ستتغير خلال اسبوعين لا أكثر لاجل اسكات المتنفذين من أنصار الوزارة نفسها .

٣\_ أتاني كورنواليس للبيت بحجة قضية الآثوريين ثم صارحني بخطورة الحال ، وسألني عن أسباب تمنعي من الدخول مسع جميل ؟ فأفهمته بأني لا أفهم سبباً للدخول لوزارة قد لا تستقيم أكثر من بضعة أيام ، ولان المفاوضات دائرة لتأليف وزارة تحت رياسة ياسين . فاستغرب وأفهمني بأن وعد جودة له قبل يومين يخالف هذه الفكرة. ثم زاد قائلاً: بأن الاحوال سيئة ، ولا يعتقد بفائدة مجيء ياسين ، وقد يؤدي الى سقوط وزارتــه عاجلاً ولا تستقيم أكثر من اسبوع أو اسبوعين . ومن هذه البيانات فهمت بأن الامور سائرة من سيء الى أسوأ، والدسائس والألاعيب مستحكمة على أذهان هؤلاء الناس، فنفرت من هذه التعاسة المسيطرة على البلاد ومقدراتها ، وكاد اليأس يستولي علي عند ما تجلت هذه الامور أمامي بحقائقها المرة . ولا أعلم ماذا اعمل أو ليس من الحكمة الآن رجل واحد من الرجال المخلصين لندبر معه الموقف هذا ؟ وقد أرادكورنواليس أن يحثني بالتقدم للعمل فأفهمته بصعوبة موقفي السابق وما حيك من الموانع نحوي، وحثيته أن يسعى لاقناع جودت مسؤولية الادارة ، ووعدته أن اعاضده اذا احتاج لمعاضدتي ، فذهب مي ولم أسمع نتائج مواجهته مع جودت . اني كلما فكرت بهذه الاحوال يزداد همي وحزني لهذه النتيجة ، والعاقبة السيئة بعد تلك الجهود والتفادي العظيم ، واني ألاحظ بالفرق العظيم والتطور المستولي على أذهان أصحابنا . فبينما كانوا يحثوني على ضرورة التفاهم والتآزر مع ياسين ، فالآن يرون الخطر كل الخطر من مجيئه للحكم ، ويصارحوني بأن مجيئه يعجل الانفجار . اني أكتب هذه السطور وعيني

تدمع ، واتمنى أن لا أكون في الحياة حتى لا أرى العاقبة السيئة للمملكة ، وكنت أحد العاملين على بنيانها ، وقد كتبت لجعفر بالاختصار ، وأفهمته أن يترك الطمع ويفكر في العراق أولا فإذا لا قدر الله ذهب العراق فلا أعلم كيف تبقى ممثلياته بالحارج . ان علمي بحالتك الشخصية هي وحدها تمنعني من أكلفك بالعودة فورا ، ولكن سوف لا أتردد باخبارك عندما أحكم حكما قاطعاً بأن الساعة حانت للعودة ، والحطر باشر ، وعسلى المخلصين أن يتعاونوا ويتظافروا لوجه الله تعالى .

٣— جميل شاعر بالخطر أكثر من الاول ومحتار بأمره ، وجودت بصير به ، والوزراء كلهم شاعرين ولكن ... والاغسرب من هذا ان الانكليز بدأوا منذ بضعة أيام يتكلمون عن سوء الحالة ، وفوضى في الادارة ، واحتمال الانفجار في الداخل ، وجودت مجتهد للتسكين والتخفيف مما أوجب انتقاد الجميع واتهامه بأمور مادية غير خافية عليك قبل سفرك . الملك بدأ ينقطع من المجيء حتى الى دائرته . وفي الايام التي يأتي بها يبقى للساعة العاشرة ويذهب إلى محله بعجلة . وشاع ما شاع من سوء الحالة في داره . والعائلة أصبحت الحياة فيها لا تحتمل . وقد طرد الامير حسين وانزوى في داره مما جعل الامور أسوأ مما كانت فتصور وتأمل .. لا أستطيع سرد هذه الحوادث عليك كما هي لأنما قد تؤلمك من جهة وتكون ناقصة من جهة أخرى . وقد يكتب سامي اليك ورفاقك الآخرين ببعضها واني أود أن أقدر لك اختيارك أرشد ، الرجل المخلص وهو الوحيد أكثر من غيره ساعي للخير ولم أجد غيره فمن (كمصطفى الحرى مثلاً) يسعى لوجه الله بدون أن يفكر تفكيراً ضمقاً ويا للاسف .

قبل أن أختم كلامي أود أن لا تستعجل بأمر يتعلق بعودتك قبل أن نتبادل بالآراء . وقد أكون ساعة كتابتي هذا مغالياً في رؤية الامور . وأود أن أطلعك برأي عندما تكلمت بتأليف وزارة جودت ووعدي بمعاضدته كنت ارتأيت أن تعود أنت للداخلية ولا أعلم رأيك باقتراحي هذا أو بالعودة مع جميل وأنا واياك بدون حيدر أرجو أن تخبرني بسرعة .

المخاص!\_ نوري السعيد

رأيك بخصوص ياسين هو رأي الاكثرية ، وقد زادته خطورة مسن نصريح الجماعة وما ذكرته . وأما من جهة الاعمال الكبيرة مع جميل فهي غير متيسرة وغير ممكنة ، وأنا الآن أتمنى أن نحافظ على الموجود ، ولا أتطلب بهذه الأيام أعمال عظيمة قلة تكون الآن في بغداد تشعر بشعوري هذا فلنتعاون أولاً على التخلص من الغرق وإنقاذ السفينة ثم نفكر بالإصلاح .

نوري السعيد

## ٢ \_ الرسالة الثانية من بغداد:

بغداد في ٥ ديسمبر ١٩٣٤م

أخيناجيبك

تأخرت بالردّ عليك و بإعطائك الأخبار عن حالتنا الحاضرة التي أصبحت غير مرضية . ولا أكتم عنك يأسي من الإصلاح أو الاتجاه إلى الإصلاح ، وأنت تعلم أسباب الإصلاح يتوقف على وجود رأس يدير الأمور ويراجعه لكيما يرى خللاً فيها من وقت لآخر . فالرأس هذا مفقود ، وإلى أن نجده سوف نبقى ــ ويا للأسف ــ بهذه الحالة . وقد ظهرت حوادث لم تكن في الحسبان ، وقد اصطبرت عليها إلى الآن ، وسيجيء زمن آخر (غير طويل) فإذا لم أجد أي أمل سأعتزل بصورة نهائية إذ لا يطلب من فرد أن يتحمل ما لا يطيق تحمَّله وليس من معين . وهذا هو حاصل الآن ويا للأسف . وقــــد تشاجرت وتناقشت وقمت بكل ما يمكن عمله لا لشيء سوى رفع الأحقاد الماضية بين أبناء البلد ، ولأني شعرت استغارة الغرباء من قبل وهذا ما وقع بل أكثر مما نتصور ، وحدث التفاهم تام ، وعليَّ أن أكمله وكان المطلوب أن أكثر بالخصومة مع الكل ولا تسأل عن الوعود الخلابة التي جذبتني ببادىء الأمر ، وليس فيما طلبته لأحد كان يمتّ إليُّ بصلة القرابة أو صلة أخرى سوى الحق والإنصاف ولكن ليس من يسمع ويجيب . وآخر ما حدث هــو قضية الانتخابات وسوف ترى نتائجها من وجود رفائيل بطى وأمثاله في مجلس النواب . وهكذا خلت الدار ممن يحميها ، وأصبحت الواوية كما يقولون تنهش

و تأكل كما تشاء و تريد .

بيدي الآن ثلاثة قضايا مهمة دخلت فيها وأنا الآن بوسط المعمعة فسلا أستطيع التخلي عنها ، ولا أستطيع الاستمرار نظراً للأصول وها هيالقضايا :

- ١ حسم سكة الحديد . وهمفريز سپذهب بشهر مارت ، فإذا لم أتممها الآن بشكل مرش سوف تبقى لمدة غير قليلة كما هي ، وأملي قوي بإنهائها على شكل مرض .
- ٢ قضية إيران ورفعها للعصبة وهي من القضايا المهمة ، وأمل إنجازها بشهر
   كانون الثاني وبشكل مرض .
- ٣ قضية حرس المطارات وأنت تعلم اعوجاجها وأمل إنهائها أيضاً. ولكن ماذا أعمل ومن هو يريتح بالي ويشجعني على تجاوز هذه الأعمال ؟ لدي بضعة أسابيع أستطيع الصبر وتحمل المرارة لا أكثر .

المخلص ـ نوري السعيد

#### ٣ - الرسالة الثالثة من الطيارة:

١١ شباط ١٩٣٥م

أخىناجي

آسف لكتابي على هذه الورقة وبهذه العجلة لأني في الجو طائر عائداً لبغداد ولم أجد ورقة أخرى ووقت آخر كافي ، وأود أن أوصل إليك هذا الكتاب من آتنه لتطلع عليه وتقوم بما يلزم . إني قمت بما وعدت به في أنقرة ، وأخرت كل شيء إلى أن وجدت الإيرانيين كما خمنت مع الجماعة ، وذهبت إلى لندن وأرسلت إليك البرقية . وراجعت السفارة التركية وأفهمتهم بالواقع وطلبت منهم إرسال برقية كما فصلت إليهم وطلبت . وفعلا أتاني من الحكومة الجواب بالموافقة على التوقيع ولكن لم أعمل به إلى الآن رغم ما قامت به إيران . وها أنا أرسل إليك قصاصة من جريدة إيطالية الشبه رسمية ببيانات الكاظمي لتطلع عليه القوم . وقد تحادثت مع سفير الأتراك في روما ، وهوواقف على الحالمة تماماً . وأنا عائد لبغداد ولم أوقع على هذه المعاهدة ورأيت تأجيلها أضمن

لنا. فنرى من ذلك اننا قياماً بالواجب مع الجماعة في أنقرة تضررنا وأصبحوا الطليان منذ أسبوع يناصرون إيران ، وتأخير المعاهدة كان السبب المهم لذلك . ولكن لم أستاء من ذلك ولم أهم لأني أعتقد صداقة أنقرة مهمة ومفضلة على كل شيء. قد أضطر بعد مدة على التوقيع وأود أن يعلموا الجماعة اني قد قمت أكثر مما يتطلب الموقف في سبيل أظهر الروابط بيننا وقد تضررنا إلى الآن في هذا السبيل . اني راجعت إيران مرة أخرى وفتحت باب التفاهم ولم تزل تلك الباب مفتوحة لهم لعل الأتراك يقوموا من جهتهم بالمعاونة عملى أساس الاعتراف بالحدود الموجودة كما أوضحت ذلك لتوفيق رشدي . أنظر منك الجواب في بغداد وبسرعة وإذا أمكن برقية .

الأحوال في بغداد غير واضحة . ويظهر لا بد من تبدّل الوزارة بشكل من الأشكال . طلبوني لبغداد وألحوا بالطلب وبسرعة . إني لم أزل بفكري القديم ولا بد من دخولك إلى الوزارة وفي وزارة الداخلية . أوّمل أن أخبرك بذلك برقياً قبيل وصولي لبغداد . سأصل غداً إن شاء الله وأدرس موقف العراق والمشاكل وبعد بضعة أيام لا أكثر أومل أن أتعاون للعمل . تحياتي لوالدة طلال المحترم . . أقبتل عيون الأولاد . المحلص : نوري السعيد

## إقسدام وفشل:

كان الاتفاق الذي تم عبني وبين السيدين : ياسين الهاشمي ونوري السعيد، بعد رجوع الأخير إلى العراق ، واجتماعنا نحن الثلاثة ، وتأييد نوري لصحة الرسالة التي حملني إياها الزعيم التركي إلى زميله الهاشمي ، كان الاتفاق قد تم يبننا بعد درسنا للأوضاع العامة ، أن يولف ياسين الهاشمي ، الوزارة الجديدة ، وأن يدخل نوري كوزير للخارجية ، وأدخل أنا كوزير للداخلية ، ورشيدعا لي للعدلية أو المالية بحسب رغبته ، وأن يشترك فيها أيضاً جميل المدفعي ، وإذا أمكن فناجي السويدي أيضاً . فلما كليف الملك غازي السيد الهاشمي بتأليف الوزارة المأمولة ، استغرقت الاستشارات التي أجراها مع زملائه أكثر من

أسبوع ثم باءت بالفشل لأسباب عديدة .

كان رشيد عالي الكيلاني يطمح في منصب وزارة الداخلية ، في حين كان السيدان : جميل المدفعي ورسم حيدر يعارضان في إسناد وزارة الداخلية إلى السيد الكيلاني . وكان حكمت سليمان يلعب من وراء ستار لإفشال مهمة الهاشمي في تأليف الوزارة ، لأنه كان قد تم التفاهم بينه وبين كل من محمد جعفر أبو التمن ، وكامل الحادر حي ليكونوا في جبهة واحدة ويؤيدهم فيها الفريق بكر صدقي ، ويهدف إلى از دياد الأمور تعقيداً . وكان نوري السعيد في حيرة من أمره حتى صار يبتعد عن تأييد الهاشمي . أما أنا فقد وقفت وقفة المتفرج على هذا الصراع ، إذ كنت أخشى أن يجر البلاد إلى الهاوية . ولماعلمت أن ياسين اعتذر عن المضي في مساعيه ، بعد أن أظهر نوري رغبته في تأييد جميل المدفعي، رجحت العودة إلى أنقرة حيث مقر عملي فسافرت إليها بعد يومين من تأليف الوزارة الجديدة برئاسة جميل المدفعي للمرة الثالثة .

لم تكن الظروف التي ألّف المدفعي فيها وزارته الثالثة طبيعية ، ولا كان في الإمكان مداراة الوضع العام بتدابير مرتجلة فاستقالت وزارته في ١٥ مارت ١٩٣٥م ولم يكن قد مضى على تأليفها أكثر من أحد عشر يوماً . ودعي الهاشي مرة أخرى إلى تأليف الوزارة فألّفها في السابع عشر من هــــذا الشهر ، في ظروف لا يحسد عليها ، إذ جاءت بهوسات العشائر ، واضطرت للذهاب بقنابل طائرات الجيش .

كان من الطبيعي أن أبارك للهاشمي تأليفه الوزارة ، وأن أدعو له بالموفقة والنجاح . وقد تلقيت جواب برقيثي بهذا النص :

ناجي بك شوكت : عراقية ـ أنقرة أشكر تهانيكم السامية . لـم أنس

الحساشمي

وقد فهمت اللغز الذي جاء في هذه البرقية من الرسائل التي وصلتني من نوري السعيد ورشيد عالي ومن أصدقاء آخرين .

#### الحوادث في الوطن العزيز

قبل أن أشرع في تثبيت ما حدث أيام الوزارة الهاشمية الثانية ، سواء أكان ذلك فيما يتعلن بمسوولياتي كممثل للعراق في تركية أو فيما يتعلن بواجباتي نحو وطني ، أود أن أشير إلى أمرين هامين ربما كانا من العوامل الرئيسية فيما حدث في البلاد من كوارث ونكبات . وهذان الأمران هما :

أولاً ــ التنافس على إشغال منصب وزارة الداخلية بين السيدين : حكمت سليمان ورشيد عالي الكيلاني ، زوج كريمة أخيه ، وقد سبق أن شرحت أهمية هذا المنصب وما يتبعه من مديريات عامة ، وإدارات واسعة ، وقضايا عشائرية وإدارية كثيرة ، وما يتمتع به وزير الداخلية من صلاحيات وسلطات مما لا يجتمع لدى أي وزير آخر .

ثانياً – حبّ السيطرة والنفوذ والتنافس على الرئاسة القبلية مما يتطلّب التقرّب إلى وزير الداخلية ، وإلى الأحزاب القائمة في بغداد ، ولا سيما روساء القبائل في ألوية الحلة والديوانية والمنتفك .

وفي الجزء الرابع من « تاريخ الوزارات العراقية ص ٤٧ – ٤١ » ، تفاصيل ما جرى لوزارات جميل المدفعي ، وعلي جودت ، وياسين الهاشمي ، فقدكان السيدان : حكمت سليمان ورشيد عالي فرسي هان ، يتسابقان فيتفقان حيناً ويختلفان حيناً آخر . هكان ياسين الهاشمي في دوامة وحيرة من أمرهما لا يدري أياً يرجحه على الآحر في ضمه إلى وزارته الأخيرة التي يريد تأليفها ، بعد استقالة وزارة جميل المدفعي الثالثة ، ولما يمض على تأليفها أكثر مسن أحد عشر يوماً . فلما رحت كفة رشيد على كفة حكمت ، غضب الأخير

على ياسين ورشيد غضباً شديداً أدى إلى أن يتواطأ مع خصوم الهاشمي : كامل الجادرجي، ومحمد جعفر أبو التمن ، ثم مع بكر صدقي ، ويتعاون الجميع على الإطاحة بوزارة ياسين ، وإجلائه ورفيقه الكيلاني عن العراق، ثم موت الأول في بيروت اثر نوبة قلبية حادة ، وبقاء الثاني شريداً طريداً مدة من الزمن .

كنت نفضت يدي من كل شيء ، وفقدت كل أمل في أن يولف الهاشي الوزارة المنتظرة على الصورة التي تمناها للعراق مصطفى كمال ، فعدت إلى أنقرة ممثلاً لبلادي لأخدمها في المجال الدپلوماسي ، بعد أن تخليت عن خدمتها في المجال الداخلي ، وقد حدث ما كنت أخشاه فما كاد الهاشمي يوليف وزارته في ١٧ آذار ١٩٣٥م حتى جاء إليه روساء القبائل الموالون ، السذين تحالفوا (في موتمرات الصليخ) المشوومة . جاءوا إلى بغداد ومعهم أفرد قبائلهم يحملون البنادق ، ويهوسون هوساتهم ، واتجهوا إلى ديوان وزارة الداخلية يقدمون التهاني للوزير الكيلاني ولبقية زملائه ، وهم على هذه الصورة فهل يسكت عن ذلك الروساء الذين لم يكونوا من أنصار هذه الوزارة ؟

اشتداً التنافس بين روساء القبائل الموالين للوزارة الجديدة ،وبين الروساء غير الموالين ، فسيطرت الفوضى على مناطق الطرفين ، وتسلسلت الثورات ضد الوزارة ، بفعل الدسائس المعروفة ، فاضطرت هذه إلى استخدام القوة ضد الثائرين ، ولكنها ارتكبت خطأ عظيماً حين أسندت قيادة هذه القوات إلى الفريق بكر صدقي الذي ارتكب أشنع الجرائم يوم قاد القطعات التي تولّت تأديب الأثوريين في حادثة تمرّدهم عام ١٩٣٣م حيث قتل الأبرياء ، وفتتك بالمتمردين فتكاً ذريعاً لا شفقة فيه ولا رحمة ، فجاء اليوم إلى الفرات ليفعل بالثائرين ما فعله بالآثوريين ، وقد صدرت في حوادث الفرات الأوسط عام ١٩٣٣م أحكام قاسية بحق أكثر من ١٥٠ شخصاً كان بينها ٣٣ حكماً بالإعدام نفذ في تسعة عشر منهم ، واستبدل بالسجن الموبد بحق الآخرين ، مضافاً إلى أحكام السجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات ، والغرامات الثقيلة ، ومصادرة الأملاك، والإبعاد عن الديار ، وبالجلد أحياناً ( يا لهول المهزلة المولة) .

كل هذه الكوارث انصبت على أبناء البلاد نتيجة لتحرّب رجال السياسة والأحراب لفريق من روساء القبائل دون فريق ، ولفئة دون أخرى ، ولا أقول هذا على سبيل الانتقاد والتشفي، وإنما هي الحقيقة بذاتها يشهد الله . فقد توليت منصب وزارة الداخلية ست مرات لم يحدث خلالها أي حادث بين القبائل أو الفئات الأخرى يستلزم سوق القوات العسكرية ، أو إعلان الإدارة العرفية ، لأني كنت أعامل الجميع بنظرة واحدة ، وكان رائدي العسدل والحياد .

ولا بدلي أن أنشر هنا ثلاث رسائل وردت إلي من ياسين الهاشمي ، ورسالتان وصلتا من نوري السعيد ، مع رسالة واحدة تلقيتها من رشيد عالي الكيلاني أثناء وزارة الهاشمي الأخيرة ليقف القارىء على آراء كل من هولاء أثناء اشتراكهم في الوزارة موضوعة البحث :

# ١" ــ رسالة الهاشميالأولى :

عزيزي ناجيبك شوكت باشا بغداد في ١٩ ابريل ١٩٣٥م

تشرّفت بكتابكم المؤرخ ١٦ – ٤ – ١٩٣٥م وقبلاً بيومين اطلعت على كتابكم المرسل إلى سامي بك . وكذلك اطلع عليه رشيد عالي وقد أعطانا إياه نوري باشا وتأكدوا بأني لم أقصد غير ذكر الحقيقة معكم في محادثاتي ولم أتخذ خطة أخرى غيرها . وقد عجبت من كتابة سامي إليكم عن وجود تردد أوخوف ، ونسبت ذلك لعدم اطلاعه على حقيقة ما جرى ويجري ، وعلى اعتماده على الشائعات . فالأمور هدأت من كل الجهسات ، وليس الهسدوء ناشىء من إرشاد أو إقناع فحسب بل من إجراءات اتخذت في الديوانية وفي المنتفك بواسطة الشرطة وحدها ، والشدة التي استعملت في بغداد ، حيث لم يخرج ولا موكب عزاء هذه السنة بل جمعت القراءات في مسجد الحلاتي ، والكاظمية في الصحن نفسه . ومرت أيام محرم على بغداد . كأن محرم لم يمرّ عليها ، والناس كانوا مرتاحين لهذا المنع الشديد. والآن شيء إجراءات صغيرة عليها ، والناس كانوا مرتاحين لهذا المنع الشديد. والآن شيء إجراءات صغيرة

كالتي تمت في جهة الحلة لإفهام بعض النواب أن الحكومة تفعل ما تقوله لهم . عجبت لاطلاعكم على حل المجلس بواسطة ازالش اناضول . باشرت بإعداد العدة لتأليف حزب واحد ، وذلك بدعوة من مؤتمر الإخاء لتعطيل أعساله السياسية تمهيداً لهذا التأليف .

أرجو أركم سمعتم بوجود نصرت بك في الحارجية مديراً عاماً ، وبدرجة ممتازة ، وراتب ابتدائي به ٩٠ ديناراً . وكم كنت أود أن تذكروا لي اسماً للتأكد ، وبأن اخوانكم هم اخواني ، وان كما عندي من هو بعض شيء وحتى عندكم أيضاً فهم وهذا لا يدعوني أن أحاسبهم على صغيرة أوكبيرة كما هي عادتي إلا عند إدخالهم في خدمة الدولة .

لم أتمكن في هذه الدقيقة من بسط كلما أنويعمله وباشرت به ، وعلى كل أرجو أن تسمعوا أكثر في القريب .

احترامي للسيدة المصونة سلامي

المخلص: الهاشمي

مساء اجتمع مع صائب وساميحسب الميعاد المقرر معهما .

# ٢ - رسالة الهاشمي الثانية:

عزيزي ناجيشوكت

أشكركم على كتابكم ه حزيران. ولا بد وقد اطلعتم على تأديب عشائر الاقرع وقد سلموا جميعاً إلا شعلان العطية فقد راجع عنه اليوم رجل باسمه ليسلم نفسه. انهم لم يتركوا في القلب رحمة ، خاصة اخواننا في بغداد. ومع ذلك فلا أود أن تخلطوا جعفر وحكمت مع جميل ومولود ، فهمم متباعدون في المرمى ، والآخرون يفكرون بإخلاص أكثر من الأولين مع الأسسف.

إن الجهود مبذولة لإبلاغ الجيش إلى ٣ فرق خلال السنة القادمة ، ولتقوية

سلاح الطيران وجميع الأسلحة والعتاد للطوارى. إن الحادثة أو الفاجعة لم تترك في الإنسان شعور . والأمل معقود على إيجاد طريقة صالحة . فإن كان في نية الأمير حسين مساعدتنا فأكون ممنون جداً لأن العار لا يغسل ..

إنني باشرت باتخاذ الإجراءات المقتضية للمنع ، ولحفظ شرف العائلة . ومع ذلك فالحبر شائع كشأن العراقيين في إشاعة الأخبار كما تعرفون . حسناً فعلتم في عدم نشر تكذيب لأن الحقيةة الشائعة قد غمرت المتحيزين للغرض ، وأخذوا في التهجم . ومن الموكد عدم توازن في عقل المجرمة . ولدينا شهادة طبيبين طلبا لمعاينتها في آثنة قبل الفاجعة ولكن هذه الشهادة بقيت بشكل إفادة لأنهما لم يتمكنا من إعطاء تقرير بناء على أن المريض لم يتداوى مدة كافية من قبلهما للتأكد الفني ، وكذلك إفادات طبيبين هنا تويد ذلك ، وهذا بالطبع لا يكفي . نرجو أن تكون هذه فرصة كافية لاتخاذ التدابير الضامنة . أهديكم شكري واحترامي .

المخلص: ياسين الهاشمي

۱۳ حزیران ۱۹۳۶م

# ٣ ـ رسالة الهاشمي الثالثة:

عزيزي ناجيبك شوكت

أشكركم مرة أخرى على كتابكم المؤرخ ٢٤ – ٦ – ١٩٣٦م وأعتذر لتأخري بضعة أيام في الإجابة عليه، وتعلمون أن ذلك ناشيء من كثرة الأشغال والتعب . انني أحطت علماً بما تفضلتم به عن الحالة العامة سواء في البلدان العربية أو الغربية ، واحتمال نشوب الحرب ربما في مدة أقل من الحد الذي فكرتم فيه . ولنا اتصال مع ابن سعود للقيام بتدبير مشترك لدى الحليفة، وربما في القريب . وبالطبع سيكون حساب التاريخ عسير على الذين لا يتمكنون من التهاز الفرص السانحة . أما نواحي الاهتمام فلدينا مشروع الآن لإبلاغ الجيش إلى أربع فرق نظامية . لم نقصر مع المتمردين ولا مع غيرهم ، وباشرنا بجمع السلاح في الغرّاف أيضاً . المخلصين من رجال العراق فاهمين الموضوع ،

وان المتمردين أو المتشككين ربما فاهمين ولكن يتظاهروا الان بانتقادات لا تتجاوز حدود الوظائف والموظفين . مثلاً علي محمود الشيخ علي أصبح عضوا في محكمة التمييز براتب ٦٠ ديناراً وهذا يستكثر عليه . باشرنا في تبديل الوضع في منطقة البلاط ولكن بالطبع تدريجاً . أنا ساع لإنهاء قضايانا مع إيران ومن المخابرات الأخيرة فهمتهم اني مسارع لإنجاز عدم التعدي ولو قبل البت في الحلاف . وقد تمت الموافقة على ذلك كما تعلمون . من المقدمة فهمتم أن الصالنا بابن سعود دائمي بشأن فلسطين وغير فلسطين ، وله اعتماد تام على رجال العراق يعمل بآرائهم ولوكان أحياناً خلافاً لما يفكر فيه .

أشكركم على الكتابة وأشجعكم عليها بصفة صديق كنم أقرب إليه من اخوانه في ظروف كثيرة ربما يرجع تاريخها إلى ما قبل اتصالي بإخوان الآخرين. كنت ولا أزال معجب بمواهبكم وموقن بسمو شخصكم . أفهمت البلاط عن وضع حسين ومتخذ الاحتياط له أرجو الصبر والتوفيق . احترامي للسيدة قرينتكم قبلات للأولاد حفظكم المولى جميعاً .

المخلص: ياسين الهاشمي

۹ تموز ۱۹۳۳م

٤ – رسالة نوري الأولى :

بغداد ۳ - ۱۱ - ۱۹۳۵م

أخى ناجي

لا تسأل عن صحتي لأنها بحالة من الضعف ، ويخشى من انحلالها بأيوقت كان . وكل هذا ناتج مما قاسيته في طهران وفي جنيف خلال هذه السنة ، وأنسا الآن أنتهز الفرص لأبتعد لمدة ما عن الأعمال ، وإلا قد يعتريني شيء لا يمكن تلافيه . جعلت هذه المقدمة لأوضح لك أسباب تأخير أجوبتي إليك ، سواء كان من بغداد أو من جنيف. أما انز عاجك من عدم إخبارك عما جرى بيننا وتركية وإيران فسببه الأول : بقيت في طهران مدة ثلاثة أسابيع والأمور لسم

تتقدم خطوة واحدة ، بل كلما تقدمت كلما نقضها ثاني يوم أما الكاظمي ، وأما فروغي . وقد شاهدهما سفير تركية في إيران بنفسه ، وكان يتأثر من هذه الأعمال أكثر مني إلى أن حانت ساعة الصفر، وذهبت للشاه، واستطعت أن أقدم قضية الحدود معه بصورة شفهية ، ثم ذهبنا لجنيف ، والحال معنا استمرُّ إلى أن نفذ صبري ، فاضطريت أن أترك نصرت بعدي مع نصوص صريحة ونهائية لأتخلص من التقلب المستمر مما اضطر الكاظمي أن يوقع عليه مع تحفظ من الجميع . ومعنى ذلك لم يبت في النصوص نهائياً فلا يمكن اعتبارها . وقد عاد نصرت قبل بضعة أيام مع المسودات، واليوم وقد انتهينا من ترجمتها، وبأول فرصة سترسل إليك طبعاً . ولكن ما اتفقنا عليه هو ناقص إلى أن تتم قضايا الملاحة ، وحسن الجوار ، ومعاهدة الصداقة ، ومعاهدات أخرى ، كالإقامة وتسليم المجرمين . . الخ . سنتذاكر عليها في بغداد وطهران ، وستأخذ شهرين أو ثلاثة أشهر من الزمن ، وعندئذ نوقع عليها التوقيع النهائي ونرسلها للإبرام . والتوقيع الحاضر هو بالأحرف الأولى فقط وعرضةً للتغيير . هذا هو موقفنا الخارجي. أما في الداخل فثمة شكاوى على رشيد لا أعتقد بصحة أكثرها ، وعلى كل حال لا يقدم رشيد لعمل ِ ما بدون أخذ موافقة ياسين ، وقد يوجد ميل عظيم لمجيئك وانضمامك للوزارة ، وقد أبقيت وزارة العدلية شاغرة في الوقت الحاضر . وفيما لو تمكن ياسين من إقناع رشيد عن طيبةخاطر بالذهاب للعدلية ، وأتيت أنت للداخلية ، لخفت كثير من الشكاوي والتذمر ، ولارتاح ياسين والحكومة من هذه الأقاويل . وعلى ما يظهر كتبت جريدةالبلاد أمس شيئاً يتضمن ذهاب رشيد للعدلية ، وإبقاء الداخلية بعهدة ياسين ، وأظنها خطوة لجس النبض ، ولكن رشيد تأثر منها مما جعل ياسين أن يصدر شيئاً من التكذيب . وإذا لا يتمكن رشيد من هذا العمل فلا بد من تكليفك لوزارة العدلية . أما جانب المعارضة مكونة في خارج المجلس من شيخ أحمد ، وفخري جميل ، وجمال بابان ، وبنصف قلب جميل المدفعي ، ومعهم بعض من رؤساء العشائر . ومنذ أسبوعين يلحون على الإقناع من هو متردد من الذهاب إليهم وهذا ما لا يوافقي ولا يتفق مع المصلحة العامة ولا مع خلقي ، وقد أفهمتهم بأن طريق إصلاح الموجود أنفع من طريقة المعارضة وتشجيع المشايخ وعلى ما أرى من تذمرهم لا أشعر إلا وبأمور شخصية وقد سعى بإقناع جميل ليعتبرني رئيساً وكأنهم أرادوا إرشائي لأتظاهر معهم فسبحان الله من قلب بصيرتهم وعدم معرفتهم بميولي وآرائي البعيدة عن أفكار كهذه .

فكرنا بتعيين كامل الكيلاني مشاوراً لأنقرة ولكن قبل البت أرجو أن تخبرني برأيك سواء من جهة هذا التعيين أو من جهة الدخول في الوزارة، ويبقى الأمر بيننا لا يعلمه أحد غيري . تحياني للسيدة المحترمة وأقبال عبون الأولاد . أرجو أن تستخبروا عن تاريخ مجيء توفيق ورشدي لبغداد، وإعطاء بعض الأخبار عن قضية على صائب المتهم بقضية المؤامرة وإلى أين وصلت .

المخلص: نوري السعيد

٥ - رسالة نوري السعيد الثانية:

باریس ۲۰ أیلول ۱۹۳۲م

أخى ناجى بك

وصلت أمس لباريس لمواجهة اللورد ونترلوك ، والسر هربت صموئيل، عن قضية فلسطين، وتحادثنا عدة ساعات لم ننتهي فيها على اتفاق ، إذ التحديث آتي من جهة اليهود على أساس تحديد الهجرة ولمدة سنين معينة . ربحا أن ليس لي أي تخويل من أحد فلم أتمكن من إنهاء شيء فحاولت أن أفهم مدى إمكان أقصى ما يمكن من حدود التفاهم .

جنيف ٢١ منه . لقد بدأت بكتابي هذا وأنا في باريس ، قبل سفري منها بساعتين ، وأتاني الزوار وأخروني من إتمامه . فقبل كل شيء أقدم لك عظيم شكري وامتناني لبرقيتك عن خروج صباح من المستشفى . كما اني لا أستطيع وصف ما يخالجه ضميري نحوك أيها الأخ مما لاقيته منك من الحنوّ والأخوّة عندما كنا باستانبول ، وكذلك من أم طلال المحترمة نحونا جميعاً وعسى الله أن يمكنني بمقابلة جزء منه في المستقبل، إنني أشعر بخجل من إزعاجك بأمر تسهيل زواج صباح وإر سال بعض الأقمشة باسمك له . وقد أرسلت برقية إلبك فيها عن وصول الوفد السوري لاستانبول، بعد أن واجهتهم مع توفيق رشدي وشكري ، حيث التقيا عندنا في المفوضية أملاً أن تحتفي بهم عند عند وصولهم يوم الأربعاء ، وتقدمهم لعصمت باشا ، أو تسهل عليهـــم المواجهة . وقد أرسلت اليوم من باريس ما بقي من الأقمشة وستصلك صباح الحميس. وهذا كلما اشتريته لصباح فلطفك العظيم سيمكن أم صباح أن تستلم هذه الإرسالتين بوقتها ، وتتمكن من إتمامها عند الحياطة المعلومة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام حتى أتمكن من السفر من اسطنبول بعد وصولي بيوم أو يومين . أما اشغالي هنا فقد أنهيت قضية المحاكم وسينزل العدد في خلال بضعة أيام من تسعة إلى ثمانية . ونظراً لعدم وصول سميعي خان فقد تأخرت مذاكراتنا مع إيران ، وسيرسل توفيق رشيدي برقية إلى سفير هم بطهرانيؤيد فيها رغبتنا للحل. قصة الاثوريين لم تتقدم إلى الآن ، وقضية فلسطين بدأنا بالمذاكرة مع إيدن أولاً سأبحثها خلال الأسبوع هذا . تحياتي لأم طلال وأقبل نواظر الأولاد .

أخيك المخلص ــ نوري السعيد

٦ - رسالة رشيد عسالي :

۸ حزیران ۱۹۳۰م

أخي العزيز ناجي

تحية عاطرة وشوقاً وافراً . أولا الرجو قبول المعذرة لتأخير الحواب على كتابكم المملوء لطفاً عميقاً وعاطفة نبيلة . لا أستطيع أن أصف مبلع تأثري للظروف القاهرة التي اضطرتني لتأخير الجواب . ما كنت أود أن يتأخر ولو يوماً واحداً ، ولا سيما واني بحاجة إلى أن أبث من اشتياقي وأكاشفكم شعوري

بل وأفكاري عن وضع بلادنا المحبوبة ، هذا فضلا عن أنكم سبقتموني في القيام بواجب الأخوة . عفوا . أخي وردني كتابك العزيز ، وثاني يوم وصوله اضطررت للذهاب بنفسي إلى جهات الرميثة حيث الاضطراب كان آخذا مأخذه ، وبعد أن بقيت مدة أسبوعين ، وبعد توفيق الله بالقضاء عليه ، رجعت إلى العاصمة ولم أمكث فيها إلا يومان ، واضطرتنا الحالة للذهاب بنفسي إلى الناصرية حيث وقع الاضطراب في أطرافها ، بل وفيها ، وفي سوق الشيوخ ، فبقيت مدة اسبوعين تقريبا ، ورجعت أول أمس بعد أن وفقنا المولى على الخماده ، وها إني أتقدم إليكم بهذا الجواب راجيا المعذرة والعفو عند كرام الناس مقبول .

عزيزي : إنَّ الحالة في البلاد اليوم على أحسن ما يرام من حيث استتباب الأمن . نعم ان الاضطرابات المذكورة كلفتنا خسائر ، ولكن أنتجت لنا ثمرة طيبة عوَّضت لنا الحسائر بالتمام ، وأفادتنا فائدة كبرى من ناحيتين : الأولى أن الحالة كانت ليست بطبيعية ، حيث خرج العشائر - لا كلهم طبعاً - عن حدود النظام بطبيعة الأحوال التي أحاطتهم من جراء التفكُّك الإداري، فكان من الضروري أن تظهر الحكومة قوّتها وسطوتها وتبرهن لهم أن جيشها وشرطتها قديران على إخماد أية حركة تمردية ، وقد حصل هذا بالتمام مــن فضل الله تعالى، فأعادت الحكومة هيبتها أزيد من السابق، وأصبحت متحكمة في الوضع ، صاحبة الكلمة النافذة. والثانية: برهن الجيش الباسل على مقدرته وتأديبه حتى أبناء العشائر الذين أكثرهم من أفرادها ، وبرهن الجيش والشرطة على جرأتهما وتفانيهما في سبيل محافظة كيان البلاد ، وأثبت للعالم بأن العراقجدير بالاستقلال ، حيث له قابليته على استتباب الأمن ، ومحافظة النظـــام بجيشه وشرطته . وما أدلَّنا برهان ساطع على ذلك التهاني الواقعة من قبل ممثلي الدول هنا . والآن مشغولون بالإجراءات الفعالة في تحصيل الغرامات، وجمع الأسلحة من العشائر المتمردة ، والتأديب من شنق وحبس وترحيل لثلاً يجرأ بعد مَن تسول له نفسه بالحيانة لاستقرار الحالة ، وإعادة النظام إلى نصابه ، وقرّرنا أمس إجراء الانتخابات النيابية وأبلغنا المتصرفين ، وبدأنا أن نفكر في الإصلاحات الأساسية بل بدأنا في العمل ومن الله التوفيق .

لا شك أن الانتخابات تشغلنا شهرين لا أكثر ونبذل الجهد للإصلاح المطلوب. وها ان فخامة الهاشمي باشا يفكر ويسعى ويجتهد على ذلك من جميع النواحي. ما العمل يا أخي ؟ ماكنا نود آن نشغل بأموركان يجب أن نكون في غني عنها ، وهي العمل على إخماد الاضطرابات ، ونسعى للتقدم كما تسعى الدول المجاورة على الأقل من إنهاض شعبها وإعلاء شأن كيانها ولكن الأمل بالله سنوفق إلى ذلك بعدما هدأت الحالة ، وأظهرت الحكومة مقدرتها على ضرب الأيادي العابثة بالأمن والنظام ، ومن الله التوفيق .

احتراماتنا القلبية إلى والدة طلال وأقبل عيون الأولاد عزيزي الأخ المخلص : رشيد عسالي

#### حركات النمرد والإطاحة بالوزارة

جرت الاتصالات بين الحكومتين: العراقية والتركية أثناء تمرد البارزانيين في آب ١٩٣٥ الذي انتهى بمقتل خليل خوشوي في آذار من السنة التالية ، وكذلك أثناء تمرد البزيديين في جبل سنجار في أواخر عام ١٩٣٥ واخماده بسرعة. أما التمرد الذي حصل في الرميثة بلواء الديوانية فقد استعانت الوزارة على قمعه بالقائد بكر صدقي فأتاحت الوزارة لهذا القائد أن يصعد إلى سلم الزعامة شيئاً فيطيح بها بعد فترة من الزمن ، ويصبح دكتاتوراً على العراق ، ولا سما بعد الثقة التي فالها من الوزارة نفسها أثر التمرد الجديد في لواء الديوانية عام ١٩٣٦ م ، وهو التمرد الذي قمعه هذا القائد بشدة ، بحيث أصدرت المحاكم العرفية حكماً باعدام ٢٦ شخصاً من المتمردين ، نفذ في تسعة عشر رجلاً ، منهم فعلاً ، واستبدل الى الاشغال الشاقة المؤبدة في الآخرين ،

مضافاً الى الاحكام القاسية التي تراوحت بين الحمس سنوات والعشر سنوات بحق آخرين وقد قرأت في كتاب الحسني و تاريخ الوزارات العراقية الحزء الرابع، بيتين من الشعر للشيخ محمد علي يعقوب فيهما أثر بارز لماكان يعتلج في نفوس الناس من ألم ومغص إذ قال شاعرهم:

قالوا وزارتكم ياسين يرأسها وقائد الجيش طه في الميادين. فيا ربّ طه وياسين بحقهما أجر عبادكمن طه وياسين

وكان الاجدر بهذا الشاعر أن يؤثر ذكر القائد الفعلي للحركات ، وهو بكر صدقي ، دون أن تضطره القافية إلى ذكر طه فقط .

كنت ــوأنا في أنقرة ــ أتضور ألماً وأسفاً لتردي الاحوال في وطنى العزيز إلى هذه الدرجة ، وأحمد ربي حمداً عظيماً اذ جعلني بعيداً عن هذه الاوضاع والآثام ، وكان مما يزيد في ألمى وأسفى هو ان تحدث هذه الفواجم في أيام كانت الوزارة برثاسة ياسين الهاشمي وزعامته ، الهاشمي الذي أكنَّ له كل محبة واحترام ، وأرى فيه كافة الصفات التي تؤهله للزعامة ، على الرغم من اختلافي واياه في النظام الاصلح للنواحي الاقتصادية والاجتماعية. فقد كان ـ ياسين ـ واحداً من أربعة يعتبرون مسؤولين عن بذر بذور الاقطاع في العراق . أما الثلاثة الآخرون فهم حكمت سليمان ، ورشيد عالي ، ورسم حيدر . فقد كان لياسين شراكة مع على الكريم أحد رؤساء القبائل بسامراء في مقاطعة مكيشيفة ، وكانت لحكمت سليمان أراض زراعية تمتد من ساحل دجلة الايسر في محلة الصليخ حتى نهر ديالي جنوباً، في مساحة تقرب من ١٧ ألف دونماً . أما رشيد عالي فقد كانت له أراضي مقاطعة شادي بناحية النعمانية في لواء الكوت ، يشاركه في الاتفاق عليها التاجر السوري المعروف جورج عابديني . وجميع هذه الاراضي أميرية في الاصل، ولما استولى عليها المشار اليهم وضعت عدة قوانين لتثبيت اقطاعهم فيها مثل قانون واجبات الزراع، وقانون اللزمة ، يساعدهم على ذلك الموظفون الاداريون ، وترعاهم فيــه الوزارات المتعاقبة ، اما اتقاءً لمعارضاتهم أو لدوافع شخصية أخرى . وهكذا أصبح لـ (أفندية ) بغداد أراض زراعية شاسعة ، وبساتين كبيرة مثقلة بالفواكه والأثمار . مثال ذلك : موظف بسيط في الشرطة استولى على أرض أميرية في لواء الكوت تقدر به ٦٠ ألف دونم ، وأحد شيوخ ربيعة ، محمد الصيهود ، امتلك مساحة تجاوزت الماثني ألف دونم ، وموحان الحير الله من رؤساء المنتفك ويملك نحو نصف مليون دونم وهلم جرا وكان ذلك كله قبل ثورة ١٤ ثموز ١٩٥٨ بالطبع . ومثال آخر فقد باع العم حكمت سليمان قطعة من أراضيه الزراعية بأكثر من مليون دينار وقبل أن تندلع هذه الثورة المباركة فتأمل .

لقد خرجت عن الصدد ولكنها ضرورة ملحة استدعت هذا الخروج لاصف الاحوال التي كانت تسود العراق يومئذ فلارجع الى صلب الموضوع فأقــول :

كان ياسين الهاشمي يعتقد ، أثناء وزارته الاخيرة ، ان كل شي مدان لاستمرار حكمه . فأخوه طه الهاشمي ، رئيس أركان الجيش ، كان مسيطراً على الجيش فضلاً عن سيطرة زميله وزير الدفاع جعفر العسكري ، ورشيد عالى الكيلاني يقبض على الامور الداخلية بيد من حديد لانه المسؤول الاول عن سلامة البلاد واستقرار الامن فيها ، والمجلس النيابي الذي أجرت وزارة الهاشمي ، موضوعة البحث ، انتخاباته يؤيد الوزارة بالطبع ، ولا يحيد عن توجيهاتها له ، والملك غازي شاب منصرف إلى لهوه ولعبه فضلاً عن كونه كان شبه المحجور . فهل بقيت في البلاد قوة يخشاها الهاشمي ويهابها ؟

كان بكر صدقي ، الذي تولى إخماد الحركات التمردية في الفرات الاوسط ، قد نال ثقة وزير الداخلية رشيد عالي إلى درجة لا توصف ، وفي الوقت نفسه كان على صداقة متينة بحكمت سليمان ، فكان لا يزور حكمت في داره ويتعشى عنده إلا بعد ان يكون قد زار رشيد عالي واستكشف ما

خفي عليه من الأمور ، وكانت دار رشيد لا تبعد عن دار حكمت إلا ببضع خطوات . وكان حكمت على اتصال وثيق بجماعة كامل الحادر چي ، وعبد القادر اسماعيل ، وجعفر أبو التمن ، وهم من اليساريين المتطرفين ، فكان بكر صدقي يتصل بهؤلاء اليساريين عن طريق حكمت سليمان . وهكذا كان الخصوم يخططون للاطاحة بوزارة الهاشمي والاستيلاء على السلطة ، وياسين وصحبه في غفلة عنهم ساهون ، في وقت كان الرأي العام يشعر بمرارة من جراء القسوة المتخذة ضد المتمردين في الفرات الاوسط

كان وزير الداخلية يقول ويفخر بقوله (لا يوجد شخصان يتباحثان في السياسة العراقية إلا وكنت ثالثهم) وكان يعتمد على بكر صدقي اعتماداً كبيراً. في حين كان بكر يتملقه بفتح باب سيارته تارة ، وبالباسه معطفه تارة أخرى ، فلم يبق لدى رشيد ما يستلزم اساءة الظن في محبة هذا القائد واخلاصه له . وهذا هو الحطأ العظيم الذي وقع فيه هذا الوزير . فقد كان بكر صدقي يقضي معظم أمسياته في دار حكمت سليمان — كما سبق البحث عن ذلك \_ يحتمي الكؤوس ، ويأكل الطعام ، ويتبادل المعلومات مع صاحب الدار ، ولكنه كان يمر أولا على دار رشيد التي لا تبعد عن دار حكمت سليمان إلا بضع خطوات فيتظاهر بالثقة به ، والاعتماد على حينكته واخلاصه ، فكانت بنضع خطوات فيتظاهر بالثقة به ، والاعتماد على حينكته واخلاصه ، فكانت عن كل ذلك أمراً .

لما قضى حكمت سليمان قسماً من صيف عام ١٩٣٥م في استانبول، كان يتردد على مصيفي على ضفاف البوسفور كثيراً لصلات القربى التي تربط بيننا ، وكنا نحتسي بعض الكؤوس قبل تناول الطعام وإذا بقريحته تنفتح فيحدثني عن أمور لا أعرف عنها إلا الشيء النرر . وفي ذات يوم سألني قائلاً : إلى متى ستبقى هنا ؟ لماذا لا ترجع إلى بغداد ؟؟ أجبته : انني أفضل الابتعاد عن بغداد لأني لا أحب أن أزج نفسي في المشاحنات السائدة فيها ، ولا أؤمن بصحت تدخلات رؤساء القبائل في سياسة الدولة وتشبئهم بالهوسات لإسقاط الوزارات ،

فإذا به يقول: ان تدخل الرؤساء في أمور الوزارات قد فات وانتهى، وسيكون التدخل في هذه المرة بواسطة قوة أعظم برسألته: وما هي هذه القوة ؟ أجاب: انها قوة الجيش. فأدركت خطر الموقف وقلت له: دعوني مرتاحاً هنا، صافي البال. اني أفضل تمثيل بلادي في منصبي هذا على العودة إلى الوطن والزج بنفسي في أتون السياسة.

رأيت من الحكمة أن أخبر الهاشمي بما سمعته من العم حكمت ، دونأن أذكر السمه ، وأشير إلى موضوع الجيش ، وإنما حذرته بقولي : ان بعض القوى كانت تلعب ضده من وراء ستار ، ولكنه كان في غفلة عما يجري ، معتقداً أن الأمور كانت كلها تسير حسب رغبته .

يا نائم الليل مسروراً بأوله ان الحوادث قد يطرقن أسحارا لا تركنن لليل طاب أولــه فرب آخر ليل أوقـــد النارا

شعرت ذات يوم أن حكمت سليمان يرغب في زيارة أنقرة وقضاء بعض الوقت في ضيافتي ، وهو قريبي وعم والدتي . وبعد أن مكث عندي أسبوعاً التمس مني أن أهيء له زيارة لمصطفى كمال ، ولعصمت اينونو . ولما لم يكن في العرف الدبلوماسي أن يتقبل رئيس الدولة زيارة أي أجنبي ، فقد رأيت من اللياقة أن يقابل وزير الحارجية على الأقل ، فلما تمت هذه الزيارة ، حاول حكمت بك أن يتطرق إلى أمور سياسية فلم يلق من الوزير المذكور أذناً صاغية . وكان الوزير التركي توفيق رشدي آراس ، لم ير من اللياقة الاستماع إلى نقد يوجه إلى حكومة صديقة مجاورة من قبل خصم لها ، فعاد حكمت إلى بغداد غير راض .

#### بناية جديدة للسفارة

صرفت الحكومة التركية جهوداً جبارة لتوسيع أنقرة ، وإقامة العمارات الشاهقة والفنادق الحديثة فيها ، وتعبيد طرقها وتجميلها . وكانت تنتهز كل

مناسبة لتشجيع العمران وإقامة الدور . ومن ذلك حثها السفارات الأجنبية على بناء العمارات الخاصة بها ، بعد أن قدمت التسهيلات اللازمة . وكان عصمت اينونو قد رجاني مراراً عديدة أن يسهم العراق الصديق في تجميل العاصمة التركية الحديثة. ففاتحت الجهات المختصة في بغداد في هذا الشأن ، فوافقت على طلبي برصد ٢٥,٠٠٠ دينار عراقي لهذا الغرض ، بعد أن منحتنا الحكومة التركية أرضاً مساحتها ٧٥٠٠ متر مربع تقع بالقرب من قصر رئاسةالجمهورية، ووعدت بتبليط الطريق إلى السفارة العراقية المزمع إقامتها على الأرضالمذكورة. وقد تم في خلال عامين ، وجرت حفلة افتتاح العمارة باحتفال دعوت إليه نحو ٠٠٠ شخص في « حفلة كوكتيل » وكان واضع تصميم البناية البروفسور النمساوي (أكلى) ، الحائز على الجائزة الثانية في وضع تصميم بناية عصبة الأمم في جنيف . كانت السفارة العراقية تضم ّ أربعة أقسام : الأول للمراسيم، والثاني للدوائر، والثالث لسكن السفير، والرابع لسكن بقية الموظفين، وقد جلب طاقم ماثدة الطعام للسفارة من فيينا وباريس، وأصبحت البناية مضرب المثل في السعة وجمال الهندسة وأناقة التأثيث. ولما زار الأمير عبد الله أمير شرقي الأردن أنقرة ، وتفقد البناية موضوعة البحث ، وشاهد أثاثها ، قال لي : الله تسكن سرايا ليس لملوكك مثله في بغداد ، فأجبت على هذه الملاحظة بأن الغرض الرئيسي للعناية بهذه البناية هو الدعاية للعراق .

#### حول قضية فلسطين

منذ أن فرض الانتداب البريطاني ، بعد صدور وعد بلفور المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني ١٩١٧م ، والحالة العامة في فلسطين غير مستقرة ، والاصطدامات بين العرب أهل البلاد الشرعيين وبين الصهيونيين الغاصبين غير منقطعة ، ولكن ثورة الفلسطينيين عام ١٩٣٦م كانت عظيمة ، فقد مارس الإنكليز والصهاينة ضروب القمع ضد العرب ، وشنقوا عدداً من أبطالهم ،

ركان من بين المعدومين من تجاوز السبعين من عمره، وقد زارني ذات يوم الله محرري جريدة (جمهوريت) إحدى كبريات الصحف التركية التي نصدر في استانبول ، وطلب إليَّ أن أدلي ببيان حول ما يجري في فلسطين . نلت له أني مستعد "لتحقيق رغبتك هذه على أن يكون البيان معبراً عن رأيي الشخصى، إذ ليس من الأصول أن يعلن الدبلوماسيون في الدول الأجنبية آراءهم . ولكني فوجئت بعدد الجريدة المذكورة الصادر في ١٩ مايس ١٩٣٦م نشر في العمود الأول من صفحتها الأولى ببياني وصورتي ، وإذا بجريدة الأهرام » المصرية تنشر ما أذاعته الوكالات الأجنبية عن البيان . وقد علمت بعدئذ ان هذا البيان أحدث ضجة في الأوساط الدبلوماسية . وإذا بالمسترمورغي سنشار السفارة البريطانية في أنقرة يطلب مقابلتي ويسألني عن صحة ما أذيع عن لساني ، فلم يسعني الإنكار فقلت أن هذا البيان كان تعبيراً شخصياً لي بعبر عن آرائي الشخصية، وإني أعلم بأني خالفت العرف الدبلوماسي، ولكن هذا ما حدث وانتهى . فسألني عمّا إذا كان في إمكاني أن أنشر تكذيباً للخبر ، أو أذبع بياناً آخر أذكر فيه أن ما نشرته جريدة (جمهوريت) التركية إنما بثل رأبي لا رأي حكومتي ؟ فأجبته بأن هذه القضية لا تخصك لا من قريب رلا من بعيد ، وان الأمر يتعلَّق بي وبحكومتي ، ولا أريد أن أسمع منكأكثر السمعت ، فانتهى الحديث ، وخرج ، فلما كان اليوم التالي تلقيت برقية من الحارجية العراقية تستفسر فيها عن صحة ما أذيع على لساني أم هو نبــــأ سسوس. وهل في الإمكان تكذيبه ؟ فلم أرد على البرقية لا سلباً ولا إيجاباً ، راعترمت الاستقالة من منصبي فيما إذاكرّرت الخارجية استفسارها ، ولكنها نفلت السكوت فسكت ، وانتهى الأمر ثمَّ تلقيت رسالة رقيقة من الحاج عمد أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا في القدس حول الموضوع فكانت رسالته فاتحة تعارف وصداقة بيننا فيما بعد. وفيما يلي نص ما نشرتـــه الأهرام » وما كتبه إليَّ الحسيبي :

ما فشرته الأهوام كري ما فشرته الأهوام المرابع المرابع

العسدد ١٨٤٨٢

# عطف العراق على فلسطين تصريحات وزير العراق المفوض في أنقرة

اسطنبول في ٢٦ مايو – لمراسل الأهرام الحاص – نشرت الصحف التركية حديثاً مثيراً للعواطف أدلى به إليها السيد ناجي شوكت السفير العراقي في أنقرة ، وقد قال فيه : ان عرب فلسطين على حق تام في معارضة المنهاج الذي يقوم الإنكليز بتنفيذه لاستعمار فلسطين بواسطة اليهود . ان في العراق ، ٢٥ ألف يهودي لكن مركزهم في العراق غير مركزهم في فلسطين .ويترتب على انكلترا أن تلاحظ أن جميع العرب في سورية ، والعراق ، وشرق الأردن، وشبه الجزيرة العربية موالون لاخوانهم في فلسطين ، فسياسة التحيز إلى اليهود قد تفضي إلى عواقب خطيرة في شأن التفاهم المقبل بين إنكلترا والعنصر العسريي .

## 🌉 ما كتبه الحاج امين الحسيني 🦫

اللجنة العربية العليا ــ القدس

القدس في ۹ ربيع الأنوره١٩٣٥م ٣٠ مــايس ١٩٣٦م

حضرة صاحب الفخامة ناجي بك شوكت المحترم

ــ وزير العراق المفوض في تركيـــا -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد اطلعنا على ملخص حديثكم القيم الذي أفضيتم به إلى الصحف التركية بشأن الحالة الحاضرة في فلسطين، وموقف العرب من السياسة البريطانية، وحق العرب في فلسطين في الحصول على مطالبهم، فأكبرنا شعوركم الوطني وعواطفكم الفياضة،

وقدرنا لكم هذا الموقف المشرف الذي وقفتموه إزاء قضية إسلامية عربية صرفة ، ومن الحق على كل مسلم أن يعضدها ويعمل من أجلها .

أما الرأي العام الإسلامي في فلسطين فقد تقبل هذا التصريح بمزيد الشكر والامتنان ، وقدر لكم عاطفتكم النبيلة حق قدرها. ولا شك أن فلسطين لفي أشد الحاجة في جهادها إلى عطف العاملين المخلصين أمثالكم الذين يضعون الواجب الوطني فوق كل واجب .

فنحن نحييكم بكل حرارة وإخلاص على ما تفضلتم به من رأي سديد ، وحديث جامع نحو قضية فلسطين ، ونسأل الله أن يكثر في الأمة العربية مــن أمثالكم وأن يجزيكم الجزاء الأوفى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس اللجنة العربية العليا

## مشكلتي مع الاسرة المالكة

## قصة الاميرة عزه

بينما كنت أطالع صحف استانبول الصادرة في صباح يوم ٢٨ أيـــار ١٩٣٦م، إذا بنبأ يدهشني ويلفت نظري، ولم أكد أصدق ما قرأته من عناوين: (أخت ملك العراق تتنصّر وتتزوج خادم فندق) (أبدلت اسمها من عزة الى انستاسيا) الخ.

أخذت الصحف التركية كافة تبحث في الفضيحة ، وتنشر العناوين المثيرة في صفحاتها الاولى . وكان سفير اليونان في أنقرة صديقي فرأيت قبل كل شيء ان أكلفه بالاتصالات اللازمة مع مدير الامن العام في بلاده للتأكد من صحة الحبر ، وقد قام الرجل بالواجب واتصل بي هاتفياً في المساء مؤكداً لي صحة الحبر فأبرقت إلى وزارة الحارجية في بغداد هذه البرقية .

ما يلي المهاشمي شخصياً . مهم جداً . نشرت أمس بعض الصحف التركية في استانبول نقلاً عن جريدة ( ديموقراطيا ) الرومية خبراً مفاده نقطة ان احدى الاميرات العراقيات أثناء سياحتها في إليونان، أحبت كارسون يوناني يسمى أنستاس خارالامبو في أحد الفنادق في رودس ، حيث كانت تقيم الاميرة فيه . وقد هربها المرقوم الى آتينا وتزوج بها بعد أن تنصرت باسم ( اناستاسيا ) . وان أخت الاميرة عندما علمت بالامر راجعت الحكومة اليونانية طالبة فسخ العقد المذكور ولكن الحكومة المذكورة لم تتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن لأن الاميرة بالغة سن الرشد . وان الكل ينتظرون الاطلاع على نتيجة هذه الحادثة التي سببت القيل والقال في محافل أثينا الراقية . عندما أطلعنا على هذا الخبر . لملاحظتنا احتمال وجود اشتباه في الامر من جهة ، ولأجل القيام بما يترتب علينا ازاء هذه النشريات ، لما لها من الاهمية لمساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة أخرى ، وبالنظر الى أن الامير حسين أخبرنا انه قد بلغه احتمال وجود الاميرتين : راجحة وعزَّة في أثينا الآن ، رأينا من الواجب تحقيق الحبر من مصدر موثوق فرجونا من المفوضية اليونانية في أنقرة أن تتصل تلفونياً بمدير الامن العام في أثينا ، وان تخبرنا بما تتوصل اليه . نخبركم مع عظيم الاسف ان المفوضية المذكورة قد أعلمتنا بأن الزواج المذكور قدتم بين المرقوم والاميرة عزّة ، وان الاخرى راجعت المحاكم لابطال الزواج ولكن هذا الطلب قد رفض , ننتظر تعليماتكم .

عراقية - ناجي

وكان جواب بغداد ما يلي النص:

عراقية ــ أنقرة ٢٠ ــ ١٩٣٦ ١٥ ــ ١٥

بالقاعدة العامة . يبدأ . نشرت الصحف الاوربية خبر زواج الاميرة عزّة بشخص رودسي من رعايا الطليان .كانت الاميرة تشكو من مرض الاعصاب ذهبت لاجل ذلك للاستشفاء لليونان وعند مرورها من أثينا اشتدت عليها النوبات ووقع خلال ذلك حادث الاقتران المؤسف بالشخص الذي اعتنق الاسلام. سافر تحسين جواً لاستطلاع الحقيقة. ولكنهما سافرا أمس الى رودس بطائرة ايطالية قبل وصول تحسين. سينظر مجلس الوزراء في القضية. منعاً لنشر تعليقات صحفية غير صحيحة نرجو أن تراقبوا الصحف وتوضحوا الامركما بيناه نقطة.

خارجية

ولم أرَ في هذه البرقية ما يشفي الغليل فأجبت عليها بالرد الآتي : \_ خارجية \_ بغداد \$ \_ 7 \_ 1971

جواباً على برقيتكم ٣٠ مايس لقد تمادت الصحف بنشر تفصيلات عن الحادثة المؤلمة نقلاً عن صحف أثينا التي تصل في يوم واحد الى استانبول . وعد محروها هناك بالرغم من توضيحنا الامر لبعضهم وفق أمركم . رأينا ان نشر تكذيب رسمي مما يؤدي الى مناقشة بين المفوضية والصحف وتماديها في النشر . اضطررنا لمراجعة وكيل الحارجية التركية ليوعز الى الصحف أن تكف عن هذه النشريات . اخبرنا بأن الايعاز قد حصل .

عراقيسة

والظاهر ان الحكومة العراقية ارادت أن تخفف من التأثير السيء الذي أحدثه نشر هذا الخبر المؤلم ، فكان مثلها مثل النعامة التي تدخل رأسها في الرمل على اعتقاد منها ان الصياد لا يراها .

كان الشريف حسين، خال الاميرة عزة ، يشغل وظيفة بسيطة في المفوضية العراقية في أنقرة فأخذ يتذمر مما حدث ونشر لأني لم أتخذ أي تدبير لمنع النشر، واسكات الصحف تشتري مثل هذه الاخبار بألوف اللبرات لتذبعها فتزيد في عدد قرائها ؟ فان كنت حقاً تريد

الحفاظ على سمعة البيت المالك فلماذا لا تسكت أنفاس بنت أختك ؟ وفي الوقت نفسه قلت له: راجعني اليوم ضابط سوري متقاعد، وأعرب عن رغبته في وضع نفسه تحت تصرفي لانقاذ شرف العائلة المالكة فهل أنت مستعد للسفر معه ؟ فنكس رأسه ولم يرد. فلماكان اليوم التالي قابلت وكيل وزارة الحارجية التركية ورجوته أن يستعمل نفوذه لاسكات الصحف، ومنعها من الاسترسال في نشر أنباء هذه الفضيحة فوعدني خيراً، وأخذت الاخبار تتلاشي شيئاً فشيئاً لكني صرت زمناً أشعر بالحجل كلما دعيت الى المآدب والحفلات فأعتذر عن حضورها لهذا السبب.

# قضية الشريف حسين :

كانت وزارة الخارجية قد عينت الامير عبد الإله نجل الملك على ملحقاً في في السفارة العراقية في برلين ، كما عينت الشريف حسين بن ناصر كاتباً على آلة الطابعة في المفوضية العراقية بأنقرة . وقد أصبح حسين هذا رئيساً لوزراء شرق الاردن فيما بعد مرتين ، كما اني أشرت الى موقفه من قضية ابنة أخته الأميرة عزَّة في الاسطر المتقدمة ، كان الشريف حسين هذا يسكن بانسيوناً معداً للايجار في أنقرة ، ويظهر أنه ماكان يدفع الى صاحب البانسيون اجرة اقامته الشهرية بصورة منتظمة ، وانه تراكمتُ بذمته بعض المبالغ له . فكتب إلى " صاحب المنزل كتاباً حول هذا الموضوع بتاريخ ٢١ كانون الاول ١٩٣٦ فلفت نظر حسيناً الى ذلك وقلت له: ان عملاً مثل هذا لا يليق بسمعتك فضلاً عن كونك أحد موظفي المفوضية فوعدني بتسديد الدين ، وبأنه لن يكرر ذلك ، وإذا بصاحب البنسيون يكتب إلي" مرة أخرى في ١٧ تشرين الثاني ١٩٣٧ يكرر الشكوى من الشريف، ويقول انه ساكت ولم يتقدم بالشكوى الى وزارة الخارجية حرصاً على سمعة المفوضية ، وانه سيضطر الى مثل هذه الشكوى خلال ثلاثة أيام إن لم يسدد المدين دينه . وحيث بلغ السيل الزبا ، وخشية من الفضيحة ، اضطررت الى ارسال المبلغ الى صاحب الطلب ، وأنبت الشريف

حسين تأنيباً قاسياً على عمله، وكتبت الى وزارة الخارجية طالباً سحب يده إلى بغداد فوراً وقد تخلصت منه بحمد الله .

## وعبد الآله ثالثة الأثاني :

كنت قد انتقلت من أنقرة الى استانبول في صيف ١٩٣٧ على جاري عادتي في كل عام ، فنقل إلى السيد كامل الكيلاني القنصل العام في اسطنبول يومئذ بأنه تلقى برقية من المفوضية العراقية في برلين تقول ان الامير عبد الاله متوجه الى اسطنبول فيرجى استقباله ، وسألني عما إذا كنت سأكون في عداد مستقبليه ؟ فأجبته بأن لا حاجة لحضوري لاستقباله ، إذ ليست له أية صفة رسمية تبرر مثل هذا الاستقبال سوى انه ابن عم الملك وملحق هناك. مثله مثيل قريبه الشريف حسين في مفوضيتنا بأنقرة ، ويمكنك أنت أن تخرج الى استقباله بصفتك الشخصية لا الرسمية اذا أحببت . وقد علمت فيما بعد ان عبد الاله كان ممتعظاً من عدم خروجي أنا فأسرها في نفسه .

بعد مرور تسعة أشهر على الحادثة المذكورة ، تلقيت كتاباً من محل للخياطة في استانبول ، كنت أتعامل معه ، هذا نصه : \_

استانبول ۲۷ مارت ۱۹۳۸

تاجر خياط ـ انيكين

نرجو عفوكم من تعجيزنا هذا الذي اضطرنا اليه اضطراراً .

تعلمون ان الامير عبد الآله بن علي كان قد اشترى من محلنا في السنة المنصرمة بدلات بقيمة ٢٤٠ ليرة تركية وقد وعد بتسديد الثمن عند وصوله الى بغداد فانتظرنا عدة أشهر فلم يصلنا شيء منه فاضطررنا أن نكتب الى البلاط الملكي عدة كتب بواسطة وزارة الحارجية نطالب بالمبلغ المذكور فلم نحظ بجواب ما بعد . ولاحتمال عدم وصول رسالتنا المرسلة من قبل ، ولاستغرابنا من عدم تسديد هذا المبلغ من بغداد، وبالنظر الى ضيقنا الاقتصادي

تجاسرنا بتقديم رجاءنا هذا . آملين أن تساعدونا على الخلاص من هذه الورطة و تقبلوا عمق وأخلص احتراماتنا .

التوفيع : انيكين

فلم يسعني تجاه هذا الوضع إلا أن أبعث بصورة من الكتاب المذكور الى وزارة الحارجية للاطلاع ، والامر بارسال المبلغ المطلوب الى صاحبه . كانت هذه مشكلاتي مع أفراد العائلة المالكة ، ولكن مشكلات ياسين الماشمي مع الملك غازي بالذات كانت أدهى وأمر .

## العراق يتوسط بين سورية وتركية

كان نوري السعيد قد أمضى قرابة الشهرين في طهران للمفاوضة في القضايا المعلقة بين العراق وايران ، وهي القضايا التي أشار إليها في رسالته إلى المؤرخة في ٣ تشرين الثاني ١٩٣٥ م ، والتي أدرجت نصها في الصفحات المتقدمة ، ثم سافر الى جنيف لمتابعة الموضوع فوقع هو ووزير خارجية ايران الكاظمي بالحروف الاولى على الاتفاقية . فلما عاد الى العراق قرر أن يقضي فترة من الصيف في استانبول ، وينتهز الفرصة فيباحث الاتراك في ضرورة السعي ليقف ساستهم إلى جانب العراق في مشكلاته مع ايران .

كانت الزيارة غير رسمية ، بلكانت خصوصية صرفة . وقد دعاني ذات يوم رئيس الوزراء عصمت اينونو مع نوري السعيد وأفراد أسرتي لتمضية يوم كامل في مصيفه بجزيرة (هكبهلي) القريبة من استانبول . وبعد أن تناولنا الطعام جميعاً على مائدته ، انفردنا نحن الاربعة : عصمت ، وتوفيق رشدي وزير خارجية تركية ، وأنا ، ونوري في غرفة أخرى فافتتح الحديث نوري السعيد شارحاً قضية الحلاف العراقي — الايراني على الحدود وعلى شط العرب مفصلاً. ثم خاطب عصمت قائلاً : نحن لا نطلب منكم أكثر من أن تكونوا إلى جانب

الحق ، ونأمل أن تساعدونا أثنآء مناقشة الموضوع في عصبة الامم . فردّ عليه ابنونو : أنها لفرصة طيبة أن نتبادل الآراء فيما بيننا وبينكم ، ونحن مستعدون لمساعدتكم في مفاوضاتكم مع ايران ، ولكن لا تنسوا ان لنا أيضاً بعض القضايا التي تستلزم طلب مساعدتكم لنا فيها . ثم أضاف الى هذه المقدمة قائلاً: تعلمون ان فرانسة وسورية على وشك أن توقعا على معاهدة فيما بينهما ، شبيهة بالمعاهدة العراقية ــ البريطانية الاخيرة ، وبما ان لنا بعض التحفظات المتعلقة بسنجق اسكندرون ، حيث تقطن فيها جالية تركية كبيرة العدد ، ولا يمكن لنـــا أن نتركها بيد الحكومة السورية ، فاننا نريد أن تصان الحقوق السياسية والاجتماعية للطائفة المذكورة ، في هذه المعاهدة ، ولا سيما ان فرنسا معترفة الآن بهذه الحقوق. ولما استوضحنا من عصمت عن ماهية هذه الحقوق؟ أجاب: ان تركية لا تطالب بأكثر ما ضمنته الحكومة العراقية للاقلية الكردية في شمال بلادها ، وقد تكون الحقوق التي تريدها تركية من سورية للاقلية التركية في السنجق أقل أو أكثر قليلاً من تلك التي منحت للاكراد في العراق ، وعلى كل يمكن الاتفاق عليها بين الحكومتين التركية والسورية متى خلصت النيات وتوسط العراق بين الطرفين فوعد نوري أن يتصل بالوفد السوري ، الذي ذهب الى باريس للتوقيع على المعاهدة الفرنسية ــ السورية ، ويطلب اليهم الاتصال برجال تركية حول الموضوع عند مرور الوفد المذكور في طريق عودته الى بلاده ، وان ناجي شوكت سيكون واسطة التعريف والمساعدة على تسهيل الاجتماع ، كما جاء في ذلك في رسالة نوري إلي والتي سبق نشرها . وبعد أن وقع الوفد السوري بالحروف الاولى على معاهدة الصداقة بينه وبين الفرنسيين في باريس واعتزم العودة الى دمشق ، تلقيت برقية من نوري السعيد عن تاريخ سفر الوفد ، وتاريخ وصوله الى اسطنبول ، لأهيء جواً للقاء بينه وبين الاتراك. فاتصلت بوزارة الحارجية التركية فوراً لأخبرها عن تاريخ وصول الوفد السوري ، وقد استقبلت الوفد بنفسي في محطة قطار ـــ سركه چي في استانبول ، وكان برئاسة هاشم الاتاسي وعضوية جميل مردم . وقد وصل في اليوم نفسه شكري سراج أوغلو ، وكيل الحارجية التركية ، وبقي الوزير التركي رشدي آراس في جنيف فهيأت مأدبة غداء للوفد المذكور ، وللوكيل التركي المشار إليه . وقد حضر الطرفان ولم يحضر الاتاسي لوعكة أصابته فاضطرته الى ملازمة الفراش .

فتحت الحديث أنا بتقديم كلا الطرفين أحدهما الى الآخر ، بحسب الاصول ، ثم قلت: اني سعيد أن أرى اخواني أعضاء الوفد السوري يجتمعون مع أصدقائي الاتراك على مائدتي هذه ، وان أكون واسطة خير بين الطرفين . فشكرني سراج اوغلو على كلماتي ، ورحّب بالوفد السوري قائلا ً: ان رئيس الجمهورية مصطفى كمال أمره أن يرحب بالوفد باسمه ، ويدعوه إلى أنقرة باسمه للاجتماع به . فشكره جميل مردم على هذه العاطفة . ثم حاولت أن أحث الطرفين على الشروع في الكلام حول الموضوع الذي مهدنا له بهذا الاجتماع ، والذي لا بد أن يكون نوري السعيد قد أطلع الوفد السوري أثناء اجتماعه معه في باريس على الحديث الذي جرى بيننا وبين عصمت اينونو في مصيفه ، ولكن مردم كان يتهرب – مع كل أسف – عن أي حديث بحيث انتهت الوليمة دون أن يعرج أحد على الموضوع . فلما خرج الوفد السوري وبقيت أنا وسراج أوغلو ، قال الرجل : أهذا الذي كنا نريده وننتظره ؟ ومع شديد أسفى أقول : ان الوفد السوري غادر استانبول في اليوم الثاني مارآ بأنقرة ، دون أن يتوقف فيها ، وكان الغرور قد أخذ منه مأخذه ، معتقداً ان عقد المعاهدة مع فرنسة يغنبه عن كل اتصال بالغير، غير مكترث بأن عملاً غير مهذب كهذا يجالف الاعراف الدبلوماسية كل المخالفة . ولكن ما كادت وزارة فرنسة التي عقدت المعاهدة تستقيل وتحل محلها وزارة أخرى حتى أهملت الوزارة الجديدة تلك المعاهدة. أما نتيجة مسعاي أنا فكانت البرقية التالية الى تلقيتها من رئيس الوفد السوري بعد وصوله إلى دمشق.

فخامة الوزير المفوض :

ا سرني حسن قبول فخامتكم للوفد السوري وعواطفكم الصميمة نحوه اننا نقدُم إليكم تشكراتنا الحارة متمنين السعادة والرفاه للعراق .

هاشم الاناسي

بعد أن يئس رجال سورية من اتمام عقد معاهدتهم مع فرنسة ومنوا بخيبة أمل وفشل ، عادوا بعد انتظار عامين ونصف العام يتطلعون الى خطب ود تركية من جديد ، ومتوسلين بصداقة العراق لتحقيق ذلك . فقد أوفدت الحكومة السورية السيد عادل ارسلان الى تركية بصورة خاصة للاتصال برجالها، ومعرفة ما يكنونه نحو اسكندرونة، فاتصل المومى اليه بي ، ثم اجتمع ببعض رجال تركية ، فلقي منهم كل ترحيب ، خلافاً لما كان يتوقعه من الصدود ، حتى أنهم قالوا له أنهم يعتبرونه ممثلاً للحكومة السورية فيأنقرة ، استقلّت في ذلك الحين . أما حل القضية المعلقة كما كان متصوراً من ذي قبل نقد قضى عليه ، ولا يمكن الرجوع اليه بعد التطورات العالمية . فموسوليني قد احتل الحبشة ، وسيطر على البحر المتوسط ، وبدأ يهدد انكلترا ويسخر من اسطولها ومن فرنسة . أما عصبة الامم فقد أصيبت بالفالج ، وأصبحت مطامح موسوليني في تركية واضحة كجزر الدودكانيز ، وكجزيرة رودس ، وجزر أخرى قريبة من سواحل تركية ، وأصبح ميناء اسكندرونة بالنسبة إلى تركية نضية حياة أو ممات فكل من يحتل هذا الميناء ينفذ إلى قلب تركية .

كانت هذه أفكار تركية فيما يتعلق بتأمين مصالحها والحفاظ عليها . وقد افترحت على عادل ارسلان حلاً جديداً هو تقسيم اللواء بين سورية وتركية فأبرق عادل إلى الحكومة السورية بهذا الاقتراح ، وأبرقت به أنا أيضاً إلى حكومتي . وبعد أن تأكدت الحكومة العراقية صحة الحبر ، خولتني عرض وساطتها فاجتمعت بوزير الحارجية التركية الدكتور توفيق رشدي آراس ،

وحادثته في الموضوع ، فعرض علينا الحل الوارد بيرقيتي الموجهة الى وزارة الحارجية العراقية في الثاني من تموز أنشر نصها مع ما تبعها من برقيات تبودلت بيني وبينها ، من برقيات هذه نصوصها :

#### ١ - خارجية - بغداد ٢٦ - ٦ - ١٩٣٨

علمنا من عادل ارسلان انه جرت مذاكرة بينه وبين رئيس الوكلاء التركي واتفقوا على تقسيم اللواء ببقاء انطاكية في سورية ، واعطاء اسكندرون إلى تركية ، على أن يكون لسورية مرفأ حر هناك . أبرق عادل ارسلان الى الحكومة السورية لتطلب من العراق أن يقترح على الطرفين حسم القضية وفسق ذلك .

\_ عراقية \_

#### ۷ – عراقية – أنفرة ۲ – ۱۹۳۸

جواباً على برقيتكم رقم 18 نقطة أعلمتمونا ببرقيتكم رقم ١٣ ان عادل ارسلان أخبركم باتفاقه مع وكيل الحارجية التركية على تقسيم اللواء نقطة فطلبنا منكم ببرقيتنا تاريخ ٢٩ أن تتأكدوا صحة الحبر وتوافونا نقطة . ثم طلبنا ان تعرضوا وساطتنا على هذا الاساس نقطة منتظرون نتيجة مسا عيكم نقطية .

\_ خارجية \_

## ٣ ــ خارجية ــ بغداد ٢ - ٧ ــ ١٩٣٨

جواباً على برقيتكم تاريخ ٢ – ٧ – ١٩٣٨ قابلت وكيل الحارجية وبلغته بأنه يسر الحكومة العراقية عرض توسطها لحل القضية . أفادنا ان الحل سيكون وفق الاسس الآتية : حل قضية اللواء بتقسيمه بين تركية وسورية بايجاد الحدود الطبيعية له على أن تترك ١ – مدينة انطاكية للاتراك ،

٧ - تبادل السكان ، ٣ - تكون اسكندروثة تحت حاكمية تركية المطلقة على أن يؤمن تسهيل مناقلات سورية بواسطة منطقة حرة لها ، ٤ - المباشرة بالمذكرات على أساس المواد الثلاثة المذكورة ودعوة فرنسة حالاً للاشتراك في هذه المذاكرات مع تركية وسورية انتهى . طلب عادل ارسلان برقياً من الحكومة السورية تفويضه التوقيع على الاسس إذا وردت موافقة الحكومة السورية سأقدم مذكرة للحكومة التركية بتوسط العراق لحمل القضية . بالنص الآتي ، الذي اتفقنا عليه مع وكيل الحارجية التركية . يبدأ ان الحكومة العراقية استناداً على عواطف الاخوة التي تشعر بها نحو الطرفين ، تقرح حل قضية اللواء بصورة قطعية على أساس التقسيم بتخطيط حدود جديدة ، وعلى أن يكون لكل من الفريقين حاكمية مكلفة على الاراضي جديدة ، وعلى أن يكون لكل من الفريقين حاكمية مكلفة على الاراضي .

- عراقية -

#### ٤ ـ عراقية انقرة ٧ ـ ٧ - ١٩٣٨

جواباً على برقيتكم تاريخ ٢ تموز ، تقرّ الحكومة العراقية مع الشكر استعداد الحكومة التركية للتفاهم وموافقتها على تقسيم السنجق القصد من التوسط هو ازالة جميع أسباب الحلاف بين الأتراك والعرب . فاحتفاظ تركية بانطاكية قد لا يؤدي إلى هذه الغاية . المفهوم ان سورية لم توافق على ترك انطاكية . أوضحنا مفصلاً لطاهر لطفي الاسباب الموجبة لعدم تمسكهم بانطاكية . ابذلوا جهدكم لاقناعهم على ذلك تأميناً لتحقيق اخاء تركي عربي مستديم — نخشى اذا تمسكت تركية بانطاكية ان تضيع الغاية من التصفية العامة المقصودة من الجهتين . لم نتلق جواباً على برقيتنا ٢٣ تاريخ ٢ تموز ، ارسلوا الجواب برقياً .

جواباً على برقيتكم ٧ تموز برقيتنا رقم ٢١×٢ تموز تعتبر جواباً على برقيتكم ٢٢×٢ تموز ولقد أوضحنا لكم الوضع الاخير ببرقيتنا رقم ١٨×٧ تموز ، لقد بذل عادل ارسلان كل جهده لاقناعهم بالعدول عن مدينة انطاكية ، وقد أوضحنا لهم بكل فرصة إن المهم تحقيق الاخداء العربي التركي . أعتقد أن الاتراك لا يوافقون على بقاء مدينة انطاكيت لسوريا . أبرق أمس عادل ارسلان الى حكومة سورية الاقتراح التركي النهائي ، وقد فهمت من محادثتي أمس مع وكيل الحارجية التركية أن تركية ترجع الحل الاخير الذي توصلت اليه مع فرنسة على تقسيم اللواء أن لم توافق الحكومة السورية على اقتراحها النهائي بشأن الحدود .

#### ٣ – خارجية – بغداد

لاحقاً لبرقيتنا ٢١ × ٨ تموز . ان وكيل الخارجية التركية دعاني مع عادل ارسلان اليوم لمقابلته وأفاد انه : كما ان اقتراح تقسيم اللواء لم يصدر من تركية فكذلك انها ماكانت تفكر عند موافقتها مبدئياً على مثل هذا الحل بأن الموافقة ستفسر بغير الغاية التي كان يتوخاها الطرفان ، وهي رفسع عوامل الاحتكاك بين العرب والترك باجراء تصفية عامة ، والحال يرى الآن انه بالنظر للاخبار الواردة اليه منذ ان عقد الاتفاق الاخير بين تركية وفرانسة ، ان صحف سورية ومصر والعراق أخذت تهاجم الحكومة التركية ، وتسند إليها غايات لم تفكر فيها قط . فالنظر في أمر التقسيم من جديد غير ملائم . مثل هذا سينتج عكس المطلوب في العالمين العربي والتركي ، وصرح باسم الحكومة التركية : ان تركية ليس لها مطامع لا في أراضي سورية ولا في أراض أية مملكة أخرى ، وانها تتميى أن تنسال البلاد العربية استقلالها التام ، وان الاتراك لا يشعرون سوى عواطف البلاد العربية استقلالها التام ، وان الاتراك لا يشعرون سوى عواطف الصداقة والانجاء نحو العالم العربي . على ان كل ما تريده تركية في اللواء

هو أن ينال سكانه الاتراك استقلالهم ، وان يعيشوا عيشة حرة ، ولهذا ترى الحكومة التركية الآن غض النظر عن التقسيم الى أن تنال سورية استقلالها ، وتصادق فرنسة على المعاهدة السورية الفرنسية لتهيئة جو ملائم . اعادة النظر في أمر التقسيم يسهل النظر في الامر عندئذ ، وانه يشكر العراق على شعوره الودي نحو الطرفين ، ويرجو أن يبقى التوسط محفوظاً الآن . يظهر لي ان تركية بعد أن نالت كل مطاليبها في اللسواء بخضوع فرنسة لارادتها ، وبتأييد انكلترا لها ، وبعد أن أمنت على جميع مصالحها باتفاقها الاخير مع فرنسة ، ودخلت جيوشها اللواء ، لم تبق في حاجة للركض وراء مشروع التقسيم لكي تبقى سورية تحت رحمتها ، وتلعب بها حسبما تشاء مهددة اياها بتركية لتأمين منافع أخرى لفرنسة في المستقبل والخلاصة ان مشروع التقسيم قد فشل الآن .

#### - عرا**نية** -

ان الذي يقرأ هذا التطور في العلاقات بين سورية وتركية ، سيدرك تراجع الحكومة التركية عن الحل الذي اقترحته أولاً لأنها كانت ترجع التفاهم الذي توصلت اليه مع فرنسة على أساس الاتفاق الذي وقع في أنقرة في الرابع من تموز ١٩٣٨ .

## من نتائج قضية اسكندرونة :

كان رئيس جمهورية تركية مصطفى كمال قدأصدر أو امره باحتلال لواء اسكندرونة من قبل الجيش التركي ولكن رئيس وزرائه عصمت اينونو لم بقر هذا الاحتلال ، اعتقاداً منه بأن هذا الامر صدر بصورة غير طبيعية فما كان من الرئيس التركي إلا أن أجبر اينونو على الاستقالة من منصب رئاسة السوزراء

بعد أن ألحقت تركية لواء اسكندرونة بأراضيها وصارت تسمية ولاية « هاتاي » تلفن إلي عادل ارسلان من استنبول ــ وكان قد قصدها ، أثــر اصابته بنوبة قلبية من جراء الارهاق وخيبة الامل ــ تلفن يقول : ان الدكتور وايزمن وصل الى استانبول ، ويقيم الآن في نفس الفندق الذي ينزل هو فيه ، وقد علم انه جاء بمهمتة خاصة ومشروع سيعرضه على الحكومة التركية ، وأضاف عادل إلى ذلك انه يتوقع منّي أن أتعقب الموضوع ، واكتشف سر المشروع . وعليه اتفق ملحق سفارتنا مع أحد مستخدمي الفندق المذكــور ليتجسس على القادم ويوافيني بالنتيجة ، وبعد سفر وايزمن الى أنقرة بيومين ، أخبرني السكرتير بأن الدكتور سامي كونزبرغ يرغب في مقابلتي . وكان سامي طبيب أسنان مشهور ، وكان من جملة أطباء السلطانين عبد الحميد ومحمد رشاد، كما انه طبيب الرئيسين: كمال اتاتورك وعصمت اينونو، وكنت تعرفت عليه أثناء معالجته أسنان قرينتي . وعلى كل حال لما تمت هذه المقابلة قال لي الدكتورسامي : ان جاسوسكم لم يقتصر في عمله لمصلحتكم فقدكان يتجسس على ً وعلى وايزمان ، وكانت سيارته تتعقب سيارتنا ولكنا استطعنا أن نشتريه بأكثر مما تدفعونه إليه . ثم أضاف إلى ذلك : ان وايزمن علم أن لكم صداقة مع مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني ، وانه يرغب في مقابلتكم اما في دار السفارة واما في أي محل آخر ليباحثكم في موضوع اليهود الذين شرّدهم هتلر وامكان توسطكم بينه وبين المفتى ، فأجبته ان هذه الأمور الأمور خارجة عن اختصاص وظيفتي ، ولذا فلا أستطيع مقابلة وايزمن ، وان لدى هذا الرجل امكانيات عديدة للاتصال بالفلسطينيين و زعمائهم . وعلى أثر ذلك طلبت مقابلة خاصة مع وزير الحارجية التركية وسألته عماً يعلمه عن أسباب مجيء وايزمن ، وهل قابل أحداً من رجال تركية ؟ فأجابني انه شخصياً لم يرَ وايزمن ، وانما الذي قابله هو سفير فرنسة المسيو بونسو . فقد أناب وايزمن هذا السفير ليعرض مشروعاً على الحكومة النركية يتضمن سماحها لاسكان ربع مليون يهودي في (وادي العمق) في لواء اسكندرونة الذي ضمته زكية الى أراضيها ، وصارت تسميه (هاتاي) مقابل خمسة ملايين باون تقدمها الوكالة اليهودية الى الحكومة التركية ، وان الحكومة التركية رفضت هذا العرض ، وسيترك وايزمن أنقرة بخفي حنين .

# حلف الدفاع المشترك:

ان الاحداث السياسية الحطيرة التي حصلت في أوربا في أواسط الثلاثينات، اضطرت الساسة الاتراك الى تحوير سياستهم شيئاً فشيئاً، وتغيير اتجاهاتها بصورة جذرية . وكانت أبرز الاسباب والاحداث التي استلزمت هذا التحوير والتغيير هي : –

- أولاً ــ تسلم الزعيم أدولف هتلر زمام الحكم في ألمانيا ، وتهديده الحلف الصغير ، الذي ألفته فرنسا بزعامة جيكوسلوفاكيا ، وجعلته تحت حمايتها بهدف محاصرة ألمانيا عند حدودها الشرقية .
- ثانياً ـ شعور الاتحاد السوفياتي بنية تركية لتبديل اتجاه سياستها الخارجية ، وعدم ارتياحه لهذا التبدل ، حيث جعله يعزل اثنين من أهم رجالها الذين كانوا يشتغلون في سفارتها في أنقرة ، وقد قتلا بأمر من ستالين حيث بدأ بتهديد تركية وحلف البلقان الذي كانت تركية أهم أعضائه .
- ثالثاً غزو ايطالية للحبشة ونيات موسوليني الحفية للسيطرة على سؤاحل الاناضول المسماة (كليكيا) كل هذه الاحداث جعلت تركية تدير ظهرها لروسية ، وتتجه نحو انكلثرا وفرنسة . فلما كان صيف ١٩٣٦ م ، وزار الامير أدور ولي عهد انكلثرا الذي أصبح فيما بعد ملكاً ثم أكره على ترك العرش لزواجه أرملة أمريكية مطلقة استنبول زيارة خاصة استقبله رئيس الجمهورية التركية ورحب به ترحيباً حاراً لأن المصالح المشتركة ووجوب الدفاع عن البلاد جعل التقارب بين كل من تركية ، وبريطانية ، وفرنسة ، يزداد يوماً بعد يوم ، حتى توج بمعاهدة الدفاع المشترك بينهم

في عام ١٩٣٨ وكان القصد من هذه المعاهدة حماية مصالح الدول الثلاث في شرقي البحر المتوسط من اليونان وتركية وسورية وفلسطين حتى مصر، ولكن الاتراك لم يدخلوا في الحرب العالمية الثانية ، حتى عندما احتلت الجيوش الألمانية أراضي اليونان والبلقان ، بل حتى عند إقتراب جيوش رومل من الاراضي المصرية ، وكانت على أهبة الدخول اليها . وبهذه السياسة الرشيدة استطاعت تركية أن تخرج سالمة في ختام الحرب المذكورة فرب عدو لك اليوم يصبح صديقك غداً ، ورب صديق لك اليوم ، يصبح عدوك غداً ، لأن الاساس في السياسة حفظ مصالح الوطن والحفاظ على استقلاله ، وكل شيء يهون في سبيل هذه الغاية

## انقلاب بكر صدق

كان العميد الركن طه الهاشمي ، رئيس أركان الجيش العراقي ، قد سافر في مهمة رسمية إلى خارج العراق في ٢٩ تموز سنة ١٩٣٦ منيباً عنه معاونه الفريق بكر صدقي ، وفي طريق عودته إلى بغداد ، مكث لدى زوجته المقيمة في استنبول مدة من الزمن . وقد اتصل بي منها هاتفياً معرباً عن رغبته في زيارة أقرة زيارة خاصة ، قبل عودته إلى الوطن ، لمشاهدة استعراض الجيش التركي العام الذي يجري في عيد الجمهورية كل عام فرحبت بهذه الرغبة ، وأحطت وزارة الحارجية التركية علماً بها . فلما وصل إلى أنقرة قبل الاستعراض بيوم واحد ، نزل ضيفاً على السفارة العراقية في نفس الغرفة التي كان السبد حكمت سليمان قد نزل فيها قبل سنة . ولما كانت العادة المتبعة في مثل هذا اليوم وحمت سليمان قد نزل فيها قبل سنة . ولما كانت العادة المتبعة في مثل هذا اليوم السفراء بتهنئة رئيس الجمهورية في بناية مجلس الامة في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً ، ثم حضور الاستعراض العسكري في الساعة الثالثة الساهرة أنقرة بلاس ، فقد تلقى طه الهاشمي دعوة لحضور الاستعراض ،

وَأَخرى لحضور الحفلة الساهرة . أما العشاء فقد تناوله عند زميله في المدرسة الحربية صفوة اربقان وزير المعارف التركية .

في نحو الساعة الحامسة من بعد ظهر يوم ٢٩ تشرين الاول ١٩٣٦ م، وهو يوم الاحتفالات المذكورة، عدت الى دار السفارة فوجدت برقية على مكتبي تتضمن وقوع تبدل وزاري في بغداد، وتأليف وزارة جديدة برئاسة حكمت سليمان، الذي تولى منصب وزارة الداخلية بالوكالة، واشترك في وزارته كل من: –

محمد جعفر أبو التمن ــ وزيراً للمالية .

صالح جبر ــ وزيراً للعدلية .

ناجي الاصيل ــ وزيراً للخارجية .

كامل الجادرچي – وزيراً للاقتصاد والمواصلات .

يوسف عز الدين ــ وزيراً للمعارف .

عبد اللطيف نوري ــ وزيراً للدفاع .

وبينماكنت أمعن بالنظر لفك اللغز في هذا التبدل الوزاري وكيفية تشكيل هذه الوزارة ، وإذا بطه الهاشمي يأتي إلى دار السفارة فأطلعته على البرقية . وبعد ان قرأها سألني رأي في معناها ، فأجبته يظهر ان وزارة كالتي وردت في هذه البرقية لا يمكن أن تأتي الى الحكم إلا" بصورة غير طبيعية ، ولا بد أن تكون في العراق حالة شاذة . وفيما نحن في مثل هذا التفكير جاء سكرتير السفارة ليقول للهاشمي : ان زوجتك على التلفون تريد التحد"ث إليك . فلما كلمها أملت عليه هذه البرقية :

طه الهاشمي ــ استنبول ــ عنوان الزوجة لا تعود في الوقت الحاضر الى بغداد

بكر صدقي

أضاف طه ـ - بعد اطلاعه على هذه البرقية \_ ان ظروفاً فوق العادة لا بد أن تكون قد جاءت بهذه الوزارة ، وان بكراً اخلاصاً منه لي أراد أن يفي ديني عليه ، وأحب أن أكون بعيداً عن هذه الغوائل فأبرق إلي هذه البرقية . فأجبته : أي اخلاص؟ وأي وفاء؟ هذا عدوك الألد، وفي اعتقادي انه انتهز فرصة غيابك فدبر اسقاط وزارة أخيك ياسين ، وقد ساعده حكمت سليمان وجماعته : جعفر أبو التمن وكامل الجادر چي على ذلك .

وفي الساعة السابعة والنصف مساء بينما كنت أهيء نفسي للذهاب الى وليمة العشاء، اتصل بي سكرتير وزارة الحارجية التركية هاتفياً، وسألى عما عندي من أخبار عن العراق، ثم أضاف قائلاً: ان الحارجية التركية تلقت من مفوضيتها في بغداد ما يفيد ان الجيش احتل العاصمة بفعل قنابل الطاثرات ، وان وزير الدفاع جعفر العسكري مفقود لا يعرف محل وجوده . فأخبرت طه الهاشمي بذلك ، وأشرت عليه ألا يحضر الحفلة الساهرة . وفي أثناء مأدبة العشاء التي حضرها رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء ، والوزراء ، والسفراء ، بعث إليَّ وزير الخارجية وريقة بيد أحد الخدم ، ويا لهول ما قرأت : فقد جاء في الوريقة ان لديهم برقية من بغداد تنبيء بمقتل جعفر العسكري وزير الدفاع . فرجعت إلى دار السفارة بعد العشاء توآ ، ولم أحضر حفلة السهرة . ثم أخبرت طه بهذا الخبر المؤلم . فلماكان اليوم الثاني سألني طه عما يجب أن يعمله ، فأشرت عليه بالدّهاب الى استنبول ، والبقاء فيها مدّة من الزمن حتى ينجلي الموقف . وهذا ما كنت أخشاه وأحذره فقد نكبت البلاد بالأطاحــة بالهاشمي ، الرجل الذي أعتبره أعظم شخص بعد السعدون ، وكنت أتمني له كل سعد وتوفيق ، وانه استولى على الحكم طاغية شرّير يكره العرب ، سفاك للدم ، مغرور غاية الغــرور ، ولا يعلم غير الله وحده ماذا سيكون مستقبل العبراق.

هكذا كنت أفكر ، بصفة كوني أحد المواطنين العراقيين ، ولكني في

الوقت نفسه فكرت بأني أمثل بلادي في بلد أجنبي صديق فعلي أن أقوم بواجب التمثيل فتبودلت بيني وبين وزارة الخارجية البرقيات الآتية :

1947 - 11 - 8

خارجية \_ بغداد

تنشر صحف تركيا أخباراً مختلفة ومتناقضة مستقاة من عواصم العالم عن تبدل الحكومة في العراق وأسبابها وغاياتها ونتائجها وتأثيرها في سياسة الحكومة الخارجية ، وتعلق على تلك الاخبار مطالعات وآراء مختلفة حسب أهوائها ومبادئها نقطة نحن قائمون بملاحظة الصحف وارشاد من يجب بقدر ما تساعدنا صفتنا الرسمية ويحتمه علينا مقامنا وواجبنا الوطني نقطة نرى أن ما يهم العراق في سياسته الخارجية بالدرجة الاولى تطمين رجال تركيا والرأي العام هنــــا . أولاً بأن العراق صديق لتركيا ، ولا يؤثر أي تبدل حكومي في العراق على هذه الصداقة المستندة على الحسيات الاخوية المتقابلة ، واتفاق مصالحهما المشتركة في السياسة الدولية نقطة ثانياً وان العراق ليس عدواً لبريطانيا العظمياذ ان رجال تركيا المسؤولون يرون انه من مصلحة العراق المحافظة على صداقة الحكومة البريطانية ، لا سيما في مثل هذه الظروف العالمية المرتبكة ، وبعد التقارب الاخير بين تركيا وبريطانيا العظمي ، واتفاق سياستهما الخارجية بالاخص فيما يخص بالبحر الابيض المتوسط والشرق الادنى ، عقيب مؤتمر مونترو ، وزيارة جلالة ملك انكِلترا لتركيا نقطة ثالثاً بأنه لا يوجد تبدل في سياسة العراق الحارجية نجو جاراته وبالاخص ايرآن لا سيما بعد موافقة تركيا أخيراً بتأييد وجهة نظرالعراق تقريباً في خلافنا مع ايران ، ووعدها بالسعي لحل الخلاف على قدر الاستطاعة تأميناً لعقد الميثاق الرباعي الذي تهتم له ، والذي كان في المدة الاخيرة قد تقرر مبدئياً توقيعه في الخريف القادم بطهران نقطة ارسلوا الجواب ہر قیا

عراقبة

وفي اليوم التالي تلقيت الجواب الآتي : ـــ

1977-11-0

عراقية ... أنقرة

جواباً على برقيتكم ٤ تشرين الثاني نقطة نؤيد جميع آرائكم ، ونرجو اهتمامكم في افهام من يجب ان سياسة الحكومة متجهة هذا الاتجاه .

خارجية

وعلى أثر تسلّمي هذه البرقية قابلت وزير خارجية تركية ، وأفهمته بحقيقة وضع العراق ، ثم أرسلت الى بغداد البرقية الآتية : \_

1947-11-7

خارجية - بغداد

جواباً على برقيتكم ٥ تشرين الثاني نقطة قابلت اليوم وكيل الحارجية التركية وشرحت له سياسة الحكومة الحارجية على ضوء تعليماتكم نقطة شكرني على ذلك ، وأظهر اطمئنانه ، وتمنى للعراق التقدم والرقي باسم الحكومة التركية ، والتمس مني ان أقدم تحياته الحالصة لفخامة رئيس الوزراء وتمنياته الطيبة لموفقيته نقطة أكد وعده بالسعي لحسم الحلاف بينا وبين ايران نقطة أرجو تزويدي بالمعلومات اللازمة عن سير المفاوضات مع ايران باستمرار لأتمكن من القيام بما يجب في هذا الشأن نقطة سنذيع غداً بياناً بواسطة آرا حقولي آجانسي عن سياسة الحكومة الحارجية لتنوير الرأي العام هنا .

عراقيسة

## استدعائي إلى بغداد

وبعد اسبوعين تلقيت هذه البرقية :

1977-11-18

عراقية - أنقرة

ما يلي لفخامة الوزير المفوض نقطة اذا تتمكن من المجيء للمذاكرة

وترغب أرجو الاجابة برقياً لكي يبرق إليكم رسمياً .

الحارجية ــ الفارسي

فأجبت على هذا السؤال بالرد الآتي :

1987 - 11 - 10

خارجية - بغداد

ما يلي لمعالي نصرت الفارسي نقطة لا مانع لدي نقطة سأحضر بغداد المذاكرة عندما أتلقى البرقية الرسمية فقط .

ناجي ـ عراقية

فجاءني هذا الطلب:

1977-11-17

عراقية ـ أنقرة

الى فخامة الوزير المفوض نقطة يرجى حضوركم لمهمة تتعلق بوظيفتكم وابراق تاريخ حركتكم نقطة .

الخارجية

كان أول من زارني ، بعد وصولي الى بغداد ، السيد حكمت سليمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة . وبعد أن رحب بمقدمي قال انه ترك منصب وزارة الداخلية شاغراً ، واحتفظ به وكالة لأجل أن يسنده الي . وسألني عما إذاكنت أوافق على مؤازرته ايتسني له دعوة بكر صدقي الى داره وأحضر أنا أيضاً لتناول الطعام سوية ، فيتم التعارف فيما بيننا . فلما اجتمعنا وشرعنا في تناول الطعام ، كنت أراقب حركات الرجل وأستمع الى أحاديثه لأكتشف ما يحيط به من غموض ، فما زادني ذلك إلا كرها ورغبة في الابتعاد عنه . وفيما أنا أفكر – في اليوم الثاني – في كيفية توريط نفسي في هذا المأزق الحرج ، واذا بوزير المالية محمد جعفر أبو التمن ، ووزيسر المواصلات والاقتصاد كامل الجادرجي يجيئاني بالفتح المبين . فقد اجتمعنا في

احدى الزيارات فقال لي أبو التمن: انه وزملاؤه، يعدوني أحد أركان الوزارة القائمة سواء كنت في بغداد أو في أنقرة، وانهم وإن كانوا يرحبون ببقائي زميلاً لهم في بغداد، إلا انه يتعذر عليهم ايجاد شخصية أخرى تستطيع أن تمثل العراق لدى تركية في الوقت الحاضر، وان وزارة الداخلية ستبقى شاغرة لأجلى.

شكرت أبا التمن من الصميم على انقاذه إياي من الورطة التي ورطت نفسي بها . فلما اجتمعت بحكمت سليمان مرة أخرى قلت له : أظن انه قد حان وقت عودتي إلى أنقرة . فأجابني على الفور : حسبما تشاء . فرجعت الى مقر عملي وأنا مرتاح الضمير ، وبعد بضع سنوات أعلمني كامل الجادر چي ان الجماعة لم تكن راغبة رغبة صادقة لأن أزاملهم كوزير للداخلية خشية من أن أكون المسيطر على الامور .

## حوادث منوعة

- ١ بينما كنت أستمع الى الاذاعات العالمية بالراديو مساء الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني ١٩٣٨ ، اذا بي أفاجاً بنباً انتقال ياسين الهاشمي الى دار البقاء أثر نوبة قلبية أصابته ، وهو في بيروت ، ففقدت البلاد بموته زعيماً سياسياً محنكاً قل ان أنجب العراق مثيلاً له ، رحمه الله برحمته الواسعة .
- ٢ تقضي الاصول الدبلوماسية بأن تكون مدد بقاء السفراء والوزراء المفوضين عمثلين لبلادهم في البلاد الاخرى ثلاث سنوات ، قابلة للتمديد أو التجديد، وبالنظر لانتهاء السنوات الثلاث على مفوضيتي في أنقرة ، فقد صدرت الارادة الملكية في الخامس عشر من نيسان ١٩٣٧ بتجديد خدمتي كوزير مفوض في أنقرة .
- ٣ ــ وصل إلى أنقرة وزير خارجية العراق الدكتور ناجي الاصيل ومعه مدير

الحارجية العام السيد نصرت الفارسي ، تلبية لدعوة وجهها إليهما وزير خارجية تركية لبحث موضوع تمديد اتفاقية الحدود ، وتبادل الكتب الحاصة بها . فقد كانت الاتفاقية تنص في الاصل على ان تجتمع لجنة الحدود كل ستة أشهر مرة ، فترك أمر الاجتماع في التعديل إلى اتفاق بين الحكومتين . وبعد مرور سنتين على تاريخ تبادل المذكرات يجوز فسخ الاتفاق بموافقة الحكومتين . ان الاتفاقية المذكورة كانت قد استنفذت غايتها ولم تبق حاجة إليها . وبهذه المناسبة فقد أقام وزير خارجية تركية مأدبة عشاء على شر ف زميله الوزير العراقي وفي داره ، وقد حضر رئيس الحمهورية الى هذه المأدبة بعد العشاء ليرحب بنفسه بالوفد العراقي ، وليحضر الحفلة الساهرة التي استمرت حتى الصباح حسب العادة . وقد رغب السيدان الاصيل والفارسي أن يزورا استنبول زيارة خاصة ، وتمضية رغب السيدان الاصيل والفارسي أن يزورا استنبول زيارة خاصة ، وتمضية بلاثة أيام فيها ، فسافرت معهما وقضينا الايام الثلاثة هناك قبل عودة الوفد الى بغدداد .

## المعاهدات بين العراق وإيران

قبل أن يعود الوفد العراقي من تركية إلى العراق، وجه وزير الحارجية العراقة دعوة رسمية إلى زميله وزير خارجية تركية لزيارة العراق. وتقضي الاصول المتبعة في مثل هذه الدعوات، أن يصحب ممثل الحكومة الداعية، وزير الحارجية المدعو عند زيارته الرسمية لبلد الممثل، وعلى هذا غادرت أنقرة مع الوفد التركي، وبلغنا بغداد في ٢٢ حزيران ١٩٣٧.

كان الوفد التركي برئاسة وزير الحارجية توفيق رشدي آراس ، وعضوية وزير الاقتصاد جلال بايار ، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للجمهورية التركية ، ثم مديراً لمصرف سومر وموزان أسعد . وعند مرورنا بالموصل علمنا باستقالة الوزراء الأربعة من مناصبهم الوزارية وهم : محمد جعفر أبو التمن ، وكامل

الجادرجي، وصالح جبر، ويوسف ابراهيم، وقد استاء الوفد المذكور من هذه المفاجأة الغريبة، وحسبها عدم ارتباح الوزراء المستقيلين لزيارتهم للعراق ولكن سرعان ما تبدد سوء ظنهم هذا، بعد أن عرفوا أسباب الاستقالة. وقد أستقبل الوفد في محطة القطار في باب المعظم استقبالاً حسناً، وأنزل في القسم الحاص بالضيوف في البلاط الملكي، ثم حظي بمقابلة الملك غازي، وأقيمت على شرفه مأدبة عشاء في المساء تلتها حفلة ساهرة في حدائق بهو أمانة العاصبة.

وارتات الجهات العراقية المسؤولة أن يستفاد من وجود الوفد التركي في العراق ، واعترامه السفر الى ايران، فقررت تأليف وفد برئاسة وزير الحارجية العراقية ليزور طهران ، ويسعى لحل الحلافات المتأزمة بين الحكومتين : العراقية والايرانية ، ولا سيما وقد سبق لتركية ان أظهرت استعدادها لمساعدة العراق وحل مشكلاته مع ايران . وهكذا استطاع الوفد العراقي أن يوقع مع الحكومة الايرانية في طهران على معاهدتي الحدود والصداقة ، وعلى ان تعقد ملاحق لماتين المعاهدتين كاتفاقيات حسن الجوار ، وتبادل المجرمين ، والجنسية ، والاقامة ، والقنصلية ، وكذلك استطاع الوفد العراقي ان يوقع معاهدة عدم التعدي بين العراق وايران وتركية والافغان ، وهي المعاهدة التي بدأتها وزارة الماشمي المستقيلة ، وسميت ب (ميثاق سعد آباد ) وقد نشرت نصوص هذه المعاهدات كافة في ص ٣١٦ — ٣٣٠ من الجزء الرابع من كتاب تاريخ الوزارات المعاهدات كافة في ص ٣١٦ — ٣٣٠ من الجزء الرابع من كتاب تاريخ الوزارات المعاقبة الحسني فليرجع إليها من أحب الاطلاع عليها ، أو الاستفادة من المعلومات الخاصة بها .

لقد اقترحت الحكومة العراقية انضمام المملكة العربية السعودية الى ميثاق سعد آباد ، ولكن الحكومة التركية عارضت الاقتراح على أساس انه سيزيد من شبهات الاتحاد السوفيي في هذا التكتل . اذكان يعتقد منذ البداية ان الغرض من عقد هذا الميثاق تطويقه من جهة الجنوب ، كما ان المملكة العربية السعودية

نفسها اقترحت تأجيل الانضمام إلى وقت آخر يكون أكثر ملاءمة. هذا وقد كلفت بالسفر الى طهران مع الوفد فاعتذرت عن ذلك ، متذرعاً بحاجبي الماسة إلى الراحة في بغداد ، إذ كنت غير مرتاح من حركات بكر صدقي وتصرفاته أثناء اجتماعاته المطولة والمنفردة مع وزير خارجية تركية ، وكانت بظرتي في مناسباتنا مع تركية أن يلتزم العراق بالوسط فلا نجعلها ترتفع فتحرقنا.

انه لشيء غريب ومضحك في بعض الاحيان ان يخشى بعض الساسة جانب البعض الآخر والعكس بالعكس. فمنذ وصولي مع الوفد التركي إلى بغداد ، أعاد حكمت سليمان اقتر احه السابق علي بأن أقبل منصب وزارة الداخلية فوراً لأن لديه معلومات أكيدة بأن جماعة أبي التمن والچادر چي والشيوعين يدبرون القيام بمظاهرة ضد وزارته ، وإحداث شغب في بغداد أثناء وجود الوفد التركي فيها. وفي اليوم نفسه يزورني كامل الچادر چي ويبدي تخوفه من أن يأمر بكر صدقي بقتله هو وزميله جعفر أبو التمن الذي رأى من المصلحة ان يترك بغداد فترة من الزمن ، وقد سافر الى ايران فعلا .

لما أعاد حكمت سليمان اقتراحه علي بأن أدخل معه وزيراً للداخلية ، اقترحت عليه أن يدخل على وزارته تعديلاً أساسياً بأن يأخذ نصرت الفارسي وزيراً للخارجية ، وابراهيم كمال وزيراً للمالية ، وجميل المدفعي وزيراً للدفاع ، وينقل ناجي الاصيل الى وزارة المعارف ، وعبد اللطيف نوري الى المواصلات والاقتصاد ، وأكدت له ان دخول المدفعي وزيراً للدفاع سيؤدي إلى تقليص هيمنة بكر صدقي و تدخلاته ، وإذا ما تم التعديل وفق الحطة المقترحة فواجبه سيكون السماح للذين شردهم بكر صدقي بالعودة إلى العراق . اقترحت هذه الامور على حكمت سليمان ولكني كنت في قرارة نفسي وائقاً بأن حكمت لن يقدم على مثل هذا التعديل ، لئلا يغيظ بكر صدقي ، وفكرت بأن عدم أخذ حكمت بهذه المقترحات سيعني انني خلصت نفسي من الدخول في أخذ حكمت بهذه المقترحات سيعني انني خلصت نفسي من الدخول في أخذ حكمت بهذه المقترحات سيعني انني خلصت نفسي من الدخول في أخذ حكمت بهذه المقترحات سيعني انني خلصت نفسي من الدخول في أخذ علمت فيما بعد ان بكراً كان يضمن لي شراً ،

ولكن الله خلصني وغيري من شروره وبطشه بعد أقل من شهرين من مغادرتي مع الوفد عائدين إلى أنقرة .

قبل أن يغادر الوفد بغداد بليلة واحدة ، أقام السيد ناجي الخضيري مأدبة عشاء خاصة في قصره بالأعظمية بالنيابة عن بكر صدقي ، أعقبتها سهرة استمرت حتى الصباح ، واشترك فيها (جوق چالغي بغدادي )كان فيه بعض الراقصات الغربيات والشرقيات ، وقد جيء بهن من الكاباريات فكانت من الحفلات الحمراء النادرة ، وقد اختلط بها الحابل بالنابل .

## مقتل بكر صدقي

دعت حكومة الجمهورية التركية حكومة العراق الى ايفاد وفد عسكري لحضور مناورات الجيش التركي ، التي كانت تجري عادة في أواسط آب من كل سنة ، فتألف الوفد برئاسة بكر صدقي ، وعضوية أمير اللواء حسين فوزي، والمقدم نور الدين محمود ، والرئيس الاول رفيق عارف . فلما علم خصوم بكر بهذه الدعوة ، قرروا انتهاز الفرصة لاغتياله بين بغداد والموصل مهما كلفهم الامر . وقد تم هذا القتل في مطار الموصل يوم ١١ آب ١٩٣٧ ، وتم معه قتل الطيار محمد على جواد لما هم بقتل قاتل بكر صدقي . قتلهما عريف من تلعفر يدعى نصر الله وقد استخدمه الضابط محمود هندي لهذه الغاية ، ولا استبعد أن يكون لكل من نوري السعيد وطه الهاشمي يدا في تدبير هذا الاغتيال أو التحريض عليه .

كنت في صيف ١٩٣٧ أقيم على ساحل البوسفور في مصيفي على عادتي في كل سنة ، وكانت وزارة الحارجية العراقية قد أبرقت إلى المفوضية في أنقرة تخبر ها عن تاريخ حركة الوفد من بغداد وتاريخ وصوله الى اسطنبول ، وكانت الحكومة التركية قد أعدت استقبالاً حافلاً لبكر صدقي ، وقررت اعتباره

ضيفاً على الحكومة، وكان على أن احضر الاستقبال والحفلات التي ستقام له على سبيل المجاملة ، ولكن عواطفي كانت ضده . وكنت على وشك ان أعلن تمارضي لاتخلص من ذلك كله فأنقذتني المقدرات من ذلك ، وأنقذت بلادي من شر أبنائها . ففي نحو الساعة الثانية من بعد ظهر الثاني عشر من آب ، دق التلفون في الدار ، واذا بسكر تير المفوضية يقول: بشارة يابيك. برقية من بغداد خلاصتها قتل بكر صدقي في مطار الموصل، فذهبت إلى دار طه الهاشمي على الفور ، ونقلت إليه هذا الحبر ، فسر به سروراً عظيماً ، ولكني كنت أقرأ على ملامح وجهه بأني لم أكن سباقاً لزف هذا الحبر له . هذا وقد واصل الوفد العسكري العراقي سفره بعد أن نيطت رئاسته بحسين فوزي فاستقبل استقبالاً رسمياً .، وأنزل ضيفاً على الحكومة التركية .

قوبل مقتل بكر صدقي في الأوساط التركية بأسف بالغ ، ولا سيما وقد كان في طريقه إلى بلادها ، وكانت الحكومة التركية تعلق آمالاً عظمى عليه وعلى حكمت سليمان في توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين العراق وتركية إلى درجة لم أكن أنا لاستحسنها ، ولو كنت أعتقد ان مثل هذه الصداقة قد تفيد العراق كثيراً . ولما قابلت وزير الحارجية التركية بعد حادثة القتل لم أجده مستاء استياء شديداً فقط ، وإنما وجدته يخشى أن يؤدي هذا الحادث الى إجبار حكمت سليمان على التخلي عن الحكم ، ومن ثم إلى تردي العلاقات بين تركية والعراق . فطمنته بدوري قائلاً : اني لا أعتقد بأن تأتي إلى الحكم في العراق أبة وزارة تغير سياسة العراق الودية والاخوية نحوكم فاطمأن . وكان علي أن أوافي بغداد بذلك فأبرقت ما يلى : —

1977 - 1 - 19

خارجية \_ بغداد

قابلت وكيل خارجية تركية وطمنته عن الحالة الداخلية في العراق وعن السياسة الحارجية . ان سياسة العراق السياسة الحراق الخارجية هي عين السياسة التي استنها المغفور له جلالة الملك فيصل ، واتبعتها

جميع الوزارات المتعاقبة نقطة ان الوزارة الحاضرة ستحافظ على صلات الصداقة والود المتبادل مع الحكومة البريطانية، وفقاً للحلف المعقود (بين العراق وبينها) كما انها ستحافظ على صلات الاخوة والصداقة مع جاراتها تركيا وايران، تلك الصداقة المستمدة من المعاهدات والمنافع المشتركة بين العراق وبين تلك الدول الصديقة وستقدم الحكومة العراقية بأسرع ما يمكن الى مجلس الامت المعاهدات الجديدة المعقودة بينها وبين ايران، وميثاق سعد آباد، وستبذل كل جهدها لادامة وتنمية هذه الصلات الحسنة الموجودة الآن مع حليفتها بريطانيا، ومع جاراتها تركيا وايران نقطة. وستحافظ الحكومة على حلف الاخوة العربية وتسعى لتأييد واستمرار وتنمية هذه العلاقات والروابط الاخوية الموجودة بينها وبين الدول العربية، وستكون سياسة الحكومة العراقية الخارجية مع جميع الدول سياسة صداقة وسلام. نقطة أنتظر الجواب برقياً نقطة ناجى نقطة . عراقية .

وقد ردّت وزارة الخارجية العراقية على برقيتي المذكورة بهذا الجواب : ــ عراقية ــ أنقرة

جواباً على برقيتكم ١٨ – ٨ نرى أن يكون التصريح كما يلي : –

ان سياسة العراق الخارجية هي عين السياسة التي سنها المرحوم الملك قيصل وأيدها الملك غازي واتبعتها الوزارات المتعاقبة .

١ ان الوزارة الحاضرة ستحافظ على الصلات الودية مع الحكومة البريطانية
 على أساس الحلف المعقود بين الطرفين .

٢ - كما آنها تحافظ على صلات الصداقة مع جاراتها تركية وايران والمملكة
 العربية السعودية وسائر الممالك الشرقية .

وستبذل الوزارة جهدها لمنفعة وانماء هذه الصلات والعلاقات .

٣ ــ ستقدم بأسرع ما يمكن الى مجلس الامة لوائح المعاهدات الجديدة المنعقدة
 مع ايران وكذلك ميثاق سعد آباد .

﴾ ـ كما أنها ستحافظ على حلف الحكومات ألعربية .

ه ــ والخلاصة ان سياسة الحكومة العراقية مع جميع البلاد سياسة صداقة وسلام.
 خارجيـــة

معنونة الى مفوضية أنقرة صورة إلى بقية المفوضيات والقنصليات .

# نقلي إلى القاهرة

فوجئت في الحادي والعشرين من آب ١٩٣٧ بتسلم هذه البرقية :

1944-1-41

عراقية ــ أنقرة

الى فخامة ناجي شوكت :

ترغب الحكومة في اسناد مفوضية مصر إليكم لأن النية متجهة لتعيين السيد حكمت سليمان وزيراً مفوضاً في أنقرة نرجو الجواب برقياً .

خارجيـة

وقد أسرعت بتطيير الجواب الآتي : ـــ

1944 - 1 - 14

خارجية ــ بغداد

موافق نقطة ناجى

وبعد ثمانية أيام طيرت هذه البرقية

خارجية \_ بغداد

1944-1-41

نشرت صحف اسطنبول اليوم برقية من بغداد مفادها انه قد تم تعيين حكمت سليمان إلى مفوضية أنقرة وتعييني لرئاسة الديوان الملكي نقطة هل يوجد لهذا الحبر صحة نقطة أو هل تقرر تحويلي إلى مفوضية مصر نقطة أرجو

اخباري بحقيقة الحال برقياً لأتمكن من أن أبت في مصيري نقطة ناجي . عراقيـــة

فكان الجواب ما يلي : ــ

عراقية \_ أنقرة 1 \_ 9 \_ ١٩٣٧

رجحنا بقاءكم خارجيـــة

و هكذا أسدل الستار على هذه القضية .

## زيارة توفيق السويدي لأنقرة

زار توفيق السويدي أنقرة زيارة خاصة في الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول ١٩٣٧ م، فهيأت له وزارة الحارجية التركية مقابلة مع رئيس الجمهورية مصطفى كمال بحسب رغبته. وقد تمت المقابلة لكنها لم تستغرق أكثر من نصف ساعة.

لم أكن أتوقع أن يجهل توفيق السويدي الأعراف والاصول في مثل هذه المقابلات. فعندما يقابل رجل سياسة في دولة ما ، رئيس دولة أخرى لا يجوز له أن يستأذن الانصراف من رئيس تلك الدولة أو ينهي المقابلة، بل عليه أن ينتظر إشارة لبقة من رئيس الدولة أو الملك كأن يقول : سعدت بمقابلتكم هذه وأرجو أن تتكرر مثل هذه الزيارات لبلدنا ، ثم يتململ قليلا ويستعد للنهوض فيقوم رئيس الدولة وعندها ينهض الوزير ويمد الرئيس يده لمصافحة زائره وتنتهي المقابلة . أما توفيقنا السويدي فقد نظر إلى ساعته في وقت كان الحديث ما يزال جاريا ، واستأذن بالحروج مما سبب استغراب الرئيس التركي ووزير خارجيته الذي حضر المقابلة فلما عدنا إلى دار المفوضية قلت لتوفيق : انك خارجيته الذي حضر المقابلة فلما عدنا إلى دار المفوضية قلت لتوفيق : انك خرقت الاصول والاعراف باستئذانك الحروج قبل نهاية الحديث فقال لي :

العتب عليك لأنك لم تنبهي إلى ذلك فأجبته: انك أشغلت عدة مفوضيات وسفارات وتقلدت منصب وزارة الخارجية ، ومنصب رئيس الوزراء ، فلم يخطر على بالي انك تجهل أمور البروتوكول بهذه الدرجة. ومن المؤسف ان توفيقنا هذا اعتبر هذا التنبيه اساءة له بقيت تتغلغل في نفسه مدة من الزمن دون أن ينساها.

## وفساة أتاتورك

كان رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك يشكو من تشمع في الكبد ، وقد اشتدت وطأة هذا المرض عليه على أثر اختلافه مع رئيس وزرائه عصمت اينونو على قضية اسكندرونة . فقد كان الرئيس ركب قطاراً خاصاً وأمره بالتوجه إلى اسكندرونة واحتلالها ، على حين أن اينونو أمر بعودة هذا القطار عندماكان أتاتورك يغط في نومه . لقدكان تصرف اينونو حكيماً ، دون شك ، ولكن أتاتورك لم يهضمه فسكت على مضض ، حتى اذا حدث خلاف بين الرجلين على السياسة الحارجية ، إذ كان أتاتورك يميل الى التفاهم مع انكلتر اوفرنسه على حين ان اينونو كان يفضل الحياد وعدم اغضاب الاتحاد السوفيتي ، وعلى هذا منح الرئيس التركي رئيس وزرائه اجازة شهر ثم أجبره على تقديم استقالته من منصبه .

أمضى أتاتورك صيف عام ١٩٣٨ في اسطنبول وقد اشتد عليه المرض فانتقل إلى رحمة الله في العاشر من تشرين الثاني ١٩٣٨ ونقل جثمانه الى أنقرة، ثم جرت حفلة دفنه في بيت الشعب باحتفال مهيب اشتركت فيه وفود كبيرة من دول العالم أجمع . وكان الوفد العراقي تحت رئاستي ومن أعضائه اللواء اسماعيل نامق ، وصلاح الدين الصباغ ، وضابطان مرافقان ، ثم شيد له ضريح خاص كلف الدولة عشرات الملايين من الليرات التركية فكان ذلك وفاء لهذا الرجل الجليل وهو به جدير. وقد اتجهت الانظار — بعد وفاة أتاتورك — إلى

ثلاثة هم : عصمت اينونو ، وفتحي أوقيار ، والمارشال فوزي چاقماق رئيس أركان الجيش ليخلف أحدهم الرئيس المتوفى في رئاسة الجمهورية . أما رئيس أركان الجيش فقد فضل البقاء في منصبه ، وأما أوقيار فقال انه لا يصح ترشيحه لسدة الرئاسة ، مع وجود اينونو ، وهكذا انتخب مجلس الشعب التركي اينونو رئيساً لجمهورية تركية فكان خير خلف لحير سلف .

# رشيد عالي بحل ضيفاً علي ً

جاء رشيد عالي الكيلاني الى استنبول ليقضي شطراً من صيف عام ١٩٣٧ ضيفاً علي ، وعلى أخيه كامل الكيلاني ، فكنا نجتمع على الدوام ، ونناقش أوضاعنا الماضية ، ونبدي أسفنا على ما ظهر من أخطاء . وقد قلت له ذات يوم : اني كل ما أطلبه منك أن لا يصيبك الغرور بعد الآن ، وان تستمع الى نصائح أصدقائك الصادقين ، ولا تركن الى نفاق المتملقين ، فصديقك من صدقك لا من صدقك . ثم استعرضنا أوضاع العراق في عهد بكر صدق حكمت سليمان ، وعهد جميل المدفعي – واتفقنا على تشريك المساعي مع طه الهاشمي ، ونوري السعيد ، على أن يكون طه الهاشمي على رأس الحيش ، وأن أبقى أنا في أنقرة في انتظار الاخبار التي تردني من نوري وأصدقائه في بعداد ، وأن لا تتكرر أخطاء الماضي كعقد مؤتمرات الصليخ ، والاستعانة بهوسات القبائل لبلوغ الكراسي الوزارية ، والنزام فريق دون فريق ، وأن يتجنب سفك الدماء والاغتيال والانتقام .

أما (الاساس) الذي سيتكرر ذكره في رسائل رشيد الآتي نصوصها فقد كان المقصود به التخلص من العائلة المالكة بصورة من الصور . فقد كنت ما أزال أعتقد انه لو أمكن التخلص من العائلة المذكورة ، وتبديل نظام الحكم في العراق من ملكي إلى جمهوري ، من دون سفك دماء أو اعتداء على أحد ، فانه سيكون الحل الافضل لمشكلات العراق الكثيرة . أما اذا تعذر التخلص

من العائلة المالكة فيجب مراقبة الملك مراقبة شديدة بتعيين رئيس لديوانه يكون قديراً ومحلصاً ومقدراً لواجباته ، وأن يحاط الملك بحاشية نزيهة ومحلصة ، على أن يترك له التمتع بحريته الشخصية داخل قصره فينعم بشربه وأنسه ، ولكن بصورة مستورة ، فلا تتكرر الفضائح السابقة .

كان هذا مجمل الحديث الذي دار مع رشيد في استنبول ، واتفقنا غليه ، ثم سافر إلى لبنان ومنها الى بغداد . وقد رأيت أن اختار من بين عشرات الرسائل التي تسلمتها من الكيلاني المومى إليه ، سواء أكان ذلك من لبنان أم من العراق ، في تواريخ مختلفة ، أختار تسعاً منها فأنشرها هنا بالتسلسل ، كما أختار رسالتين من رسائل نوري السعيد التي بعث بها إلي ليكون في استطاعة قارئها أن يلم بما دار وجرى في هاتيك الايام حتى اذا ألف نوري السعيد وزارته الثالثة في ٢٠ كانون الأول ١٩٣٨ وأبرق إلي مستفسراً عما اذا كنت أقبل الاسهام في الحكم كوزير للداخلية ، وافقت على طلبه على أساس ان هذا هو رأي الجماعة في بغداد ، وقد اتفقوا عليه وما علي الا الاذعان والقبول .

وفيما يلي نصوص رسائل رشيد عالي التسعة وبعدها رسالتان من رسائل نوري السعيد .

١ – الرسالة الاولى :

عالية ــ لبنان ٥ أيلول ١٩٣٧

سيدي الإخ

بعد تقديم الاحترامات الفائقة والاشواق المتكاثرة واني لأبدأ في كتابي هذا أولاً بتقديم الشكر الجزيل على ما أظهر تموه نحوي ، عندما كنت هناك ، من لطف وعناية أخوية . وصلنا إلى هنا أمس صباحاً بالصحة والسلامة من فضل الله ولم نصادف في البحر أي تموج يزعج . في يوم وصولي تحققت عن قضية تعيين عديل حكمت (صاحب العفة) الى

أنقرة ففه ت أنها أوقفت ، بل صرف النظر عنها ، ولا بد إلى الآن أبرقوا إليك . ورأيت هنا آراء العراقيين هنا وغير هم من هذه القضية وكتبوا إلى المدنعي بك يضاً .

ان نوري باشا سيصل الى هنا حوالي ١١ أو ١٥ من أيلول. سمعت ان تحسين بك العسكري عين مديراً للري العام. ولم يستجد بعد شيئاً. وبالحتام أرجو عرض احتراماتي الى والدة طلال وإلى العمة المحترمة ودم في خير وسرور عزيزي الاخ.

المخلص: رشيد عالي

٢ \_ الرسالة الثانية:

بيروت ۲۱ أيلول ۱۹۳۷

عزيزي الآخ:

تحية عاطرة واحتراماً فائقاً وبعد: فنحن في صحة تامة من فضله تعالى . واني رأيت من الاحسن أن أبقى الى أواخر تشرين الاول ، أي بعد انجاز الانتخابات النيابية . ان جميل بك المدفعي لم يشر علي بذلك ولكني أنا ونوري باشا رأينا ذلك . واني قد واجهت نوري باشا مراراً وفاتحته عما جرى بيننا أساس التفاهم وهو ارتاح لذلك ولم ندخل في التفصيل لأني أحب أولا أن يستقر باله (فهو يرى ان أول عمل نعمله هو تمهيد السبيل – الاساس – للتمكن من الحدمة للبلاد) وحسب ما فهمت من ناجي باشا السويدي انه هو وأخوه والمدفعي حصل التفاهم بينهم غلى ذلك . وقد رجع ناجي باشا الى بغداد ينتظر رجوع أخيه توفيق بك إلى بغداد في ٢٦ أيلول ١٩٣٧ . وأما الحانب الآخر فحسب ما فهمت لا يعارض على العمل في هذا السبيل – الاساس – وعلى كل ، الذي يترآى يعارض على العمل في هذا السبيل – الاساس – وعلى كل ، الذي يترآى لنا انه لا بد من تبدل الوضع في أوائسل تشرين الثاني أو بعده بقليل .

ان نوريباشا صرّح في الصحف هنا انه يجبأن نبتعد عن فكرة الانتقام ، وأن تعمل حكومة العراق على إزالة العوامل المشجعة لتكرار مثل تلك الحوادث المؤلمة . وقد أرسلت الصحيفة هذه إلى كامل فلا بد يطلعك عليه . وأرجو أن تقرأ جريدة القبس التي أرسلتها الى كامل أيضاً في هذا الاسبوع وقد تحدثنا فيها عن جميل بك المدفعي فنحن نعتقد أنه اذا إطمأن من معاضدتنا له فانه يكون أكثر حزم ومن الله التوفيق . واني لا زلت أتواجه مع الاخ نوري باشا فكلما استجد شيء عندنا أخبرك به . وان وزارة المدفعي لم تعمل شيئاً بعد سوى نقل وتعيين الموظفين حسبما اطلعتم في الصحف . وقد رأيت الكثيرين الذين أتوا من بغداد غير متفائلين من وضع الوازرة ولكن يجب علينا أن ننظر (إذ لعل هناك عذر وأنت تلسوم) .

أما وضعية حكمت سليمان فوضعيته أليمة . أتاني بعض المختصين به والمحبين إليه ، وقد حدثني عنه وعن حياته الآن في بيته وقال لي : انه لا يستطيع أن يخرج من بيته بحريته ، وحتى انه يقبع في داره قبل غروب الشمس ، ولا يشعل الضوء فيه ، ويجلس في غرفة لا يتبين الضياء منها إلا من شبا بيكها ، ويشرب العرق بكثرة ، ويمضي ليله بالتأوه وبالسكون الذي لا تجله غير أناته المحرقة التي تخرج من فمه بين آونة وأخرى . وعلى كل ان الله عادل (منتقم) . « وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » . ان سامي بك وصل بغداد منذ أسبوع وان عائلته ستسافر بعد يومين الى عنداد .

وبالحتام أرجو تبليغ احتراماتي القلبية إلى أم طلال ، ودم في خير وسرور عزيـــزي الاخ .

المخلص: رشيد عالي

# عاليه لبنان ــ ١١ تشرين أول ١٩٣٨

عزيزي الاخ ناجي بك شوكت

تحية عاطرة وأشواقاً وافرة وبعد . فنحن في صحة وعافية من فضل الله تعالى . ولا بد وصلك كتابي الثاني الذي أرسلته قبل هذا . لا شيء جديد في بغداد ، وانما الشيء البارز هو ضعف الادارة ، بل ضعف قــوة الحكومة . فان وضع العشاير لم يتغير عماكان في زمن حكمت ، بل لا مبالغة إذا قيل بأنه زاد توترآ ، وان التعيين والنقل الذي جرى أخيراً في الموظفين سبب التقوّل ، وبعث إلى عدم الطمأنينة . فالآن اضطروا أن يمنحوا اجازة الى متصرف الديوانية الجديد عبد الحميد بك لمدة ثلاثة أشهر يقضيها خارج العراق. وان رؤساء العشاير المسجونين في زمن حكمت في الشمال لم يطلق سراح أحد منهم سوى ان عبد الواحد، والسيد محسن ، والسيد علوان الياسري ، وسلمان الجبار ، أخرجوا من السجن ووضعوا تحت المراقبة في بيوت داخل لواء السليمانية واربيل وكركوك ، والباقون كفريق المزهر والسراكيل الآخرون لا زالوا في ظلمات السجن. ولم يعلم مصيرهم اذ ان الحكومة متخوفة منهم، وان الحكومة لم تبدأ في تحقيق مقتل المرحوم جعفر باشا ، ولم تعد الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية الى حالتها الأولى الطبيعية . فأصبح المتفكر يترقب أمور غير محمودة لوضع البلاد المنكودة ويسا للاسف . ومع هذا اننا نأمل ان جميل بك المدفعي يعالج الامور بالحكمة ، وندعو الله تعالى ان يوفقه لما فيه خير البلاد .

اجتمعت اليوم في الاخ نوري باشا السعيد وبعد أن جرى البحث بيننا عنك وعن وضعيتك فقال لي ــ أرجو تبليغ سلامي إليه ــ أي إليك ــ واني قلت للباشا ان الاخ ناجي بك هو ينتظر ما تقرره بشأن وضع البلاد

ووضعه ، فأجابني : ان اكتب إليكم ما يأتي : ــ انه ــ أي الباشا ــ على عهده معك ، وهو لا زال على تلك الآراء التي اتفقَّم معه عليه في (البسفور) ولم يطرأ عليها أي شيء. وأما سبب عدم مكاتبته إليك فناشىء عن انه كان كتب إليك كتاباً من مصر ، عند ذهابك الاول الى بغداد بعد مجيء حكمت الى المظالم ، ولما لم يأخذ منك الجواب فلم يشأ أن يكتب الثاني ، وإلا " فلا يوجد أي تبدل على الآراء التي تبادلتم البحث فيها عند مواجهته إليك في (البسفور) وأزاد قائلاً إذا كان ناجي بك يريد مني رأياً الآن عن الوضع ووضعه فهو يرى انكم ــ قد حان الوقت المناسب تذهبون الى بغداد ولو بالاجازة أولاً وتسعوا الى تعيينكم أقلا عيناً ، وتبقوا في بغداد وتشتغلوا أملاً لحل قضية ، الاساس ، لانه يعتقد أن لا مجال الآن لعمل أي شيء مثمر للبلاد قبل ان تنحل هذه العقدة ، ويطمئن من ايجاد « أساس » يركن اليه وهو ان الباشا في نهاية الشهر يسافر الى بغداد ويشتغل طبعاً للوصول الى هذه الغاية وأنا سأعقبه . ثم قال لي الباشا أن أو ضح لك « بأنه وان كان يرى وجودك في تركيا مفيداً ، ولكن ذهابك الآن الى بغداد في هكذا ظروف أفيد . .

فيا عزيزي ان الاخبار الموثوقة التي تصلنا من بغداد لم تجعلنا مطمئنين على جريان الامور الى طريق الاستقرار مع الاسف. ان علي جودت بك الآن هنا في بيروت ، وهو يصرح بأنه لا يرجم الى باريس، وسيسعى الى أن يعين الى عضوية الاعيان ويبقى في بغداد. وسيسافر بعدكم يوم. ان صبيح بك نجيب واجهني طويلاً هنا ، وبحث لي عن اعتماده عليك ، ومودتك له ، واني زدته وثوقاً في ذلك وهو ذهب متأثراً مما فهمه من غيري عن ضعف الوضع الحاضر. والراجع يتعين الى مديرية الحارجية العامة.

ان توفيق بك السويدي ذهب رأساً من حلب الى بغداد ، ولم يأت هنا وبالطبع لم نشاهده . انني أرى أن تفتح اعادة المخابرة بينك وبين فخامة الاخ نوري باشا ، وارسل الكتاب اليه اما داخل كتابي أو الاحسن بواسطة الدكتور روضة وعنوانه : (حضرة الدكتور يوسف روضة ومن فضله الى نوري باشا ..) فهو يصله يدا بيد .

ولا تستغرب من هذا كتابي فيما يخص وضعك ، وما هو الراجح ، أي من ذهابك الى بغداد كما بينت آنفاً ومن كتابي إليك في البقاء الآن في أنقرة في كتابي السابق ، لأن الامور تطورت والحطر أصبح يتجلى الرأي في العراق . وعلى اني سأخبرك بما سيقع أو أسمعه عن الوضع . فأرجو المخابرة مع الاخ نوري باشا كما بينت لك يا عزيزي . هذا وبالحتام ان أم نبيلة وأنا نقدم احتراماتنا الى أم طلال ، وأم نبيلة تهديك احتراماتها ، وأدعو الله تعالى أن يمتعكم الجميع بالصحة والعافية الدائمة مع دوام التوفيق عزيزي الاخ .

المخلص: رشيد عالي

٤ – الرسالة الرابعة:

بیروت ۲۳ – ۱۰ – ۱۹۳۷

عزيزي الاخ ناجي بك شوكت .

أول أمس تناولت كتابك المؤرخ ١٧ منه ، وتلوته بكل سرور ، شاكراً عنايتك بارساله وبما احتواه من عبارات رقيقة وشعور نبيل .

ان الاخ نوري باشا سافر قبل سبعة أيام الى الشام ، واليوم أو بعد غد سيغادرها الى بغداد ، ولم أتمكن من محادثته بشأن ما جاء في كتابكم . واني على ثقة من حسن نيتك في عدم كتابتك إليه مباشرة (كما اني شخصياً قانع كل القناعة بمساعيك المبرورة التي بذلتها عند وجودك في بغداد في المرتين في سبيل المصلحة العامة من جهة ، ومصلحتنا من جهة أخرى )

واني كنت بحثت مع الاخ نوري باشا عندماكان هنا عن ذلك ، وهو له علم به ويقدر ذلك . واني على اعتقاد تام عندما يطلع التفاصيل لا يرى بدأ من اظهار امتنانه لك على غيرتك لبلادك ولاخوانك . سأنتهز أول أول فرصة أمينة لمخابرته عما جاء في كتابك ، واذا لم أوفق في واسطة أمينة أتخابر بها معه عن هذا الموضوع ، عند مغادرتي بيروت وذهابي الى بغداد . وسأكتب إليك من هناك ان شاء الله ( وارجو أن تكون حذراً من المراسلة بالبريد إليه وحتى إلي الى بغداد ) الى أن أصلها وأخبرك بالحقيقة . وعلى كل أحب أن أؤكد إليك بأن الاخ نوري باشا عند وداعه إلي قبل اسبوع بحث لي عن ثقته الكبرى بك ، وهو يعول عليك كثيراً في خدمة هذه البلاد ، وسترى صدق تأكيدي هذا إليك .

لا شيء جديد في العراق غير ان الاخبار التي وصلتي قبل يوم: ان الاستياء عم الطبقات تقريباً على اصرار الوزارة في ابقاء رؤساء العشاير مسجونين وموقوفين تحت المراقبة في كركوك والسليمانية. ان هؤلاء رؤساء العشاير قدموا مضبطة الى الملك والى رئيس الوزراء كانت في منتهى اليأس والقوة ، ولكن لم تثمر شيئاً . وقد هدد رؤساء عشائر الديوانية الاخرين الغير مسجونين في الديوانية الحكومة باعادة الثورة اذا هي بقيت مصرة على سجن اخوانهم . ان حالة الموظفين غير مستقرة كما هي حالة الجيش . ان مولود باشا اسقط دعواه على توحله ورفاقه ، بطلب من رئيس الوزراء بتأثير وزير المالية وحبس توحله سنتين من أجل تعديه على بعض الراقصات في وقته ( ان حكمت وأبي التمن يتصلان بفخامة المدفعي ، وهو يتصل بهما ، وبدأ يستفيدان من ذلك لاعادة مساعيهما الفتاكة كل على مفرده لأن لم يحصل تقارب بعد بين حكمت وأبي التمن) .

ليس توجد هيبة حكومية في الالوية ، ولم توجد اجراءات حكومية حقيقية .

صدرت الارادة بتعيين الذوات الآتية الى عضوية الاعيان :

ناجي السويدي وبحسن شلاش وجلال بابان ومحمود صبحي الدفتري وعبد الله صافي وعزرة مناحيم ومحمد علي القزويني ، وبقيت اثنان شاغرة لم يفهم بعد من يعين إليهما ولا بد أن يعين كردي لاحدهما .

عين خليل اسماعيل الى متصرفية العمارة ، والسيد هاشم العلوي الى مديرية الداخلية العامة ، وعبد الرزاق حلمي الى متصرفية ديالي ، وأمين خالص الى متصرفية بغداد . ان أمين خالص واجهي هنا قبل أن يغادر بيروت ورأيته مملوءاً غيرة ، وأمل أن يكون عند حسن الظن . المفهوم ان توفيق بك السويدي سيعين نصرت الفارسي الى مديرية الحارجية العامة . ولم ير ان يعين أحد الى مفوضية جنيف ، بل يكتفي بتأسيس سكرتارية فقط . ان المتنفذ في الوزارات كلها مصطفى العمري . وعلى كل ان توفيق بك لم يتحمل ذلك ، وكذا ابراهيم كمال .

ان الآخ نوري باشا يرى قد حان الوقت الى ذهابه الى بغداد ولهذا سافر من هنا وطلب إلى أن أعقبه . أنا على كل باق الى بهاية هذا الشهر وسأرى تطور الحالة . اني أخشى كثيراً من استياء العشائر . وهذه حالة الجيش . والظاهر ان جميل بك المدفعي يتخوف كثيراً من تقرب الآخ نوري باشا ، وهو لا يسلم بالمقدرة وبالاحقية لكرسي الرياسة إلا لنفسه ، ويشجعه على ذلك آل السويدي على ما أظن . ولهذا أرى التفاهم بعيداً بين الآخ نوري وبين المدفعي لا سيما ان وزرائه يرون من مصلحتهم ان يسعوا جهدهم لهذا التباعد . أنا آسف ان الحوادث الآخيرة بسل النكبة المؤلمة على العراق لم تزل أثر الضغائن والاحقاد بين بعض الرجال . الكلمة متفقة على أن عدم إخراج رؤساء العشاير من السجن من كركوك ، منبعث من عقدة مصطفى العمري ومن ورائه السجن من كركوك ، منبعث من عقدة مصطفى العمري ومن ورائه فخامة المدفعي على عبد الواحد السكر ، والسيد محسن ، والسيد علوان

الياسري، ورفاقهم إذ لا سبب هناك لتأييد سياسة حكمت ومظالم حكمت على هؤلاء الرؤساء. فالكل ناطق بهذا اللسان مع الاسف ومع هذا آمل ان فخامة المدفعي يعالج هذه القضية بالحكمة ، ويعتبر نفسه انه هو أتى الى رياسة الحكم بعد ثورة عسكرية دامية وانقلاب مشؤوم كاد يقضي على كيان البلاد مما يجب أن ينسينا الماضي وأحقاده وهذا ما نأمله ان شاء الله .

اذا ذهبتم الى أنقرة أرجو ان تخبروني بعنوانكم الصريح .

احتراماتي الى أم طلال . أم نبيلة وصلت بغداد في يوم ١٨ من الشام . ودم في خير وسرور .

المخلص: رشيد عالي

#### ه \_ الرسالة الحامسة:

## بيروت ٦ تشرين الثاني ١٩٣٧

## عزيزي الآخ :

أول أمس تناولت كتابك العزيز المؤرخ ١٠ – ١٠ – ١٩٣٧ فأشكرك كثيراً على عنايتك بارساله . وأما سبب تأخر وصوله إلي فناشىء عن جهل موزع البريد حيث عند وصوله الى عالي ، وعند عدم وجودي هناك ، كتب على الغلاف انه (أي أنا) سافر الى بغداد فأرسل بالبريد الى بغداد . ثم كتب عليه هناك بأني لست موجوداً فيها بل لا زلت في بيروت فأعيد ثانية بعد تأخر البريد اسبوعاً بسبب هطول الامطار الغزيرة ما بين دمشق — بغداد . وعلى كل فانه وصل إلي سالماً على ما يظهر .

اني سأترك بيروت غداً أي ٧ منه الى الشام ، واسأتحرك منها في ٨ منه بالطائرة صباحاً الى بغداد ان شاء الله . والسبب لذهابي هو اني أخذت كتباً من بعض الاخوان يلحون علي ً بالعودة ، لا سيما بعد وصول الاخ

نوري باشا . وثانياً لأن الانتخابات النيابية تأجلت الى ما بعد العيد أي الى ١٠ كانون أول ١٩٣٧ وثالثاً أن ام نبيلة بقيت وحدها في بغداد لأن جزمي ترك بغداد مع عروسه ، وهو الآن هنا ، وسيسافر الى استنبول في ٨ منه . وأخيراً لم تبق حاجة لبقائي هنا بل قد يكون من المفيد ذهابي الى بغداد في هكذا ظروف قد عم الاستياء فيه ويخشى حدوث مصاعب في سبيل ادارة البلاد . وعلى كل أسأل الله تعالى أن يقدم ما هو الحير والاصلح .

ان الاخ نوري باشا أخذ موقفاً هادئاً في بغداد وهذا ما نأمله . واني سأكون بعيداً الآن من أي عمل ضد الوزارة . وسنتواجه مع الاخ نوري باشا وأخبرك ان شاء الله (وعلى كل لاأشتغل منفرداً برأي وانما سنوحد العمل مع نوري باشا بعد المواجهة عن كل النقاط التي طلبتم وضوحها). ومع هذا كما أخبرتك سابقاً فاننا لا زلنا نرى أن يبقى جميل بك في الحكم المدة الكافية اذ ندعو الله تعالى أن يوفقه لحير البلاد . ان الاخبار التي التي وصلتني من بغداد من منابع متعددة ترمي كلها الى نقطة واحدة وهي : ان الوزارة ضعيفة وغير مستقرة . وان المجموع تقريباً لم ينظر إليها بارتياح .

قبل مدة أي بعد وصول توفيق بك الى بغداد بأسبوع ، شاعت أخبار تخص نيته على اجراء تبديل في وظائف السلك الحارجي ، ولكن لم يتمكن أن يعمل أي شيء . ولذلك لا تهتموا بمثل هذه الشائعات . وبالحتام أقدم احتراماتي القلبية الى أم طلال ودم بخير وسرور دائماً لاخلك .

المخلص : رشيد عالي

بغداد ه نیسان ۱۹۳۸

### عزيزي الاخ:

وصلني كتابك المشعر بوصولكم بالصحة والسلامة الى مقر وظيفتكم فحمدت الله تعالى على ذلك ونحن جميعاً في خير وعافية .

اني متأسف كل الاسف على ضياع فرصة تشييعي إليك عند مغادرتك بغداد. اني حضرت المحطة حسب الوقت الذي أخبرنا به الاخ صائب، عندما كان ليلا في داره معكم ، وهو الساعة ه, و ولكن لم أجد أحدا في المحطة واستفسرت القضية فأخبرت ان الحركة وقعت في الساعة التاسعة وعلى كل أرجو قبول المعذرة. والعتب على الاخ صائب ولا شك اني عاتبته في وقته.

الى الآن لم أنظم شغلي الخاص في مزرعتي وفي بستاني (ولا زلت تحت حمل الحسائر التي تكبدتها من جراء ابعادي ، وما عمله معنا الحائن الغدار ، الذي لا زلت أدعو الله تعالى أن ينتقم منه وأن يبطش به ببطشه الجبار ، وعلى كل فالله حسبي ونعم الوكيل .

الاخ نصرت وصل قبل أربعة أيام وذهبت إليه وما وجدته ووضعت له بطاقة . ان القوم متحاملين عليه .

أما الوضعية العامة فهي تتقهقر بسرعة الى الوراء. النفور يشتد يوماً فيوم . (الاساس) غضب عليهم ولم يعلم السبب الحقيقي . ان ناظم مشتاق وبعض أصدقائه قبل عشرة أيام تكلموا في احدى الاوتيلات ضد الرئيس، وضد آمر الفرقة الاولى علناً ، وأوقف وأخيراً أطلق سراحه والآن تحت المحاكمة .

و هكذا ترى الانضباط شيئاً فشيئاً . سمعت أمس ان الغنامة في الفرات لما

رجعوا من المراعي امتنعوا عن اعطاء الكودة بتاتاً. ولم يعمل أي اجراءات ضدهم حتى لآن .

أسأل الله تعالى حسن العافية . الاخ نوري الآن في بيروت وبعد مغادرتك كلف بمفوضية لندن ثانية ، و لا ينبغي عليه أن يتفاهم مع رئيس الوزارة وقد أكد عليه هذ التكليف أمين بك العمري وضابط آخر ولما رفض نوري ذلك بعدكم يوم نقل صائم وعدنان العسكريين الى قطعات بعيدة، واحد إلى جهة كركوك ، والثاني َ إلى البصرة ثم أتى باسماعيل توحلة الى بغداد . وقبل عشرة أيام سافر الاخ نوري ولا أظنه يرجع كل الصيف إذ يود الذهاب بعد ذلك إلى مصر . وأما أنا فإذا تمكنت أن أدبر ما يلزم بعدكم يوم فأرغب السفر خارج العراق إذ ان القوم عجيبين يا عزيزي فان سوء الأدارة التي تعودوا عليها تخلق لهم كل يوم نفور وقلقولكنهم لم يحملوا ذلك على سوء ادارتهم وانما الاغراض تدفع بهم الى الافتراء علينا . وان جماعة السوء كثيرين وأنت تعلم حالة استنتاجاتهم بأي درجة مغرضة . ان السفير الجديد معقب عين خطة سلفه . ان الوزارة لا تود ان تسمع نصيحة من أي كان من أبناء البلاد ، ولا بد سمعت بأي درجة ضيقي الصدر . وان الصحف منعت من أن تنشر أي نصيحة لهم ، لا في المجالس النيابية ، ولا عن طريق النشر في الصحف .

وأنت تعلم يا أخي ان الوضع دقيق لا يتحمل أي اشتغال ضدهم ، ووالله لسنا قاصرين ، وليس لنا نية أن نعمل معارضة ضدهم لا في الداخل ولا في الجارج ، ولكن لو أردنا النصيحة أو الانتقاد النزيه فتراهم يضجرون منه ، ويعتقدون ان أشخاصهم مقد سة ، ونفوسهم طاهرة لا تقبل الانتقاد لانهم لا يخطئون ولا يأتون بأي عمل إلا وهو ناتج من عقل وحكمة لا تقبل المناقشة . فدعهم في طغيانهم يعمهون .

أم نبيلة وأنا نقدم احتراماتنا القلبية الى أم طلال وندعو إليكم بالتوفيق

الدائم والنجاح عزيزي الاخ .

المخلص: رشيد عالى

٧ \_ الرسالة السابعة:

عالیه ــ لبنان ۱۶ تشرین اول ۱۹۳۸

عزيزي الأخ ناجي بك

أول أمس تشرفت برسالتك الكريمة مع كتابك الى أخي كامل فأشكرك كثيراً على لطفك وعنايتك، وقد أرسلت كتابك الموجه الى كامل في القدس اليه . اذ انه سافر اليها في ١٠ منه ووصلها في اليوم نفسه . ولا شك ان سفره كان محفوفاً بالاخطار لان الالغام في طريق حيفا ـقدس مما يعتني بها الثوار خاصة. وقبل يوم كانوا هجموا على سبع سيارات وسلبوها ولكن نحمد الله تعالى على وصوله بالصحة والسلامة . اليوم أخذت منه كتاباً وكان يسألني ما إذا تفضلتم بارسال كتاب إليه ، لأنه هو دائماً لا

ينساكم ولا ينسى ما أغمرتموه من لطف أخوي طيلة بقائه هناك .

لا يوجد شيء جديد في العراق إلا أن الاخ طه الهاشمي وصل أول أمس الى هنا مع ابنه ليدخله الكلية الامريكية فأخبرني بأن الوضع سيء جداً، وان الارتشاء عم والفوضى العشائرية ضاربة أطنابها في أنحاء العراق، والوزارة واجمة عن كل عمل اصلاحي. وان الناس أخذوا يتجمعون لا سيما منهم المحامين والشباب ليشكلوا حزباً سياسياً ولم يعرف ما إذا كانت الوزارة توافق على منح المؤسسين اجازة أم لا. ولكن المفهوم ان من سياستها سد الافواه ولذا لا تفكر آنها تساعد على ذلك. ثم قال لي بأن بعض النواب بما فيهم هو، وحيدر، واخوانهما ينضمون كتلة برلمانية معارضة وتواجه هنا مع حيدر، وكلمني عن ضرورة سعي لي برلمانية معارضة وتواجه هنا مع حيدر، وكلمني عن ضرورة سعي لي

لتنظيم كتلة في الاعيان تؤازرهم وأنا وان كنا لم نر هذا علاجاً شافياً ، ولكن لا بأس من عمله . وعلى كل فهو رأيته متزايد في التشاؤم على مستقبل البلاد . فهو سيعود في أواخر هذا الشهر وكذلك حيدر . وأما أنا فسأعود ان شاء الله في ٢١ منه الى بغداد ، وسأخابرك من هناك اذا وجدت واسطة أمينة أكتب لك عن الوضع منتظماً . واذا لم أجد هذه الواسطة فستنحصر كتبي بالسلام والسؤال عن الصحة ، ولكن أرجو أن تفهم من الكلمات التي سأكتبها إليك من بغداد والمعاني الآتية : (حالة الزراعة — حالة العشائر ، حالة السوق — حالة الجيش ، الطقس — الاهالي ، السعر — المأس . ) .

لأن المراقبة أشد مماكنتم في بغداد أخبراً .

لم آخذ أي خبر من الاخ نوري باشا ، ولكن هو الآن في لندن ، ويرجع في أول اسبوع من تشرين ثاني الى بغداد رأساً . عائلته سافرت الى بغداد قبل خمسة أيام . وعند رجوعه وبعدما نشاهده بأنفسنا الوضع في العراق نقرر ما يجب عمله وسأخبرك أيضاً .

سيصل إلى هنا توفيق السويدي في ٢٢ تشرين الاول ١٩٣٨ في طريقه الى بغداد. ان الاخ نوري باشاكان بين لي قبل ذهابه الى لندن بأنه سيكتب لكم عن الموقف لا سيما فيما يخص موقفكم. وعلى كل حال بعد رجوعنا ومواجهتي معه في بغداد أنا سأكتب لكم أيضاً عن ذلك متمنياً لكم كل صحة وعافية وسعادة.

وبالحتام ان رفيقتي تقدم احتراماتها إلى السيدة رفيقتكم وإليكم وارجو عرض خالص تعظيمي الى رفيقتكم المصونة وأسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعاً ويوفقكم لكل خير عزيزي الاخ .

المخلص: رشيد عالي

بغداد في ۲۸ تشرين اول ۱۹۳۸

تحية واحتراماً فائقاً .

وصلنا قبل خمسة أيام الى بغداد بالصحة والسلامة من فضل الله تعالى ، وسكنا الآن في دار الأخ صائب بك ، وبعد عشرة أيام سيخلى مستأجر دارنا الكبيرة في الصليخ وننتقل مع الشكر الجزيل للاخ صائب بك . قبل مغادرتي بيروت بيوم ، كتبت إليك كتاباً ، لا بد وصلك الآن . لا

قبل مغادرتي بيروت بيوم ، كتبت إليك كتاباً ، لا بد وصلك الآن . لا يوجد شيء جديد انما رأيت الوضع سيئاً كثيراً ، والتحدث بارتشاء بعض الموظفين وبعض الوزراء سائل في كل مجلس أو حلقة . وقد كتبت جريدة الاستقلال ، بعد انقضاء مدة تعطيلها ، مقالين فضحت قضية الارتشاءات بشكل لا شك فيه أساء كرامة الدولة ، ولكن هي الحقيقة ويا للاسف ، وعطلت الحكومة الجريدة سنة ولكن لم تشأ التحقيق عما بينته الجريدة من مواد ارتشاء معينة . ثم صدرت جريدة جديدة اسمها الشفق وفضحت بعض الامور التي مستاء منها الشعب وعطلتها الحكومة سنة أيضاً ، وساقت صاحبها إلى المحاكم وحكموا عليه سنة أشهر فترى أن الاضطهاد على الحرية الفكرية وحتى على الانتقاد المستند الى وقائع ملموسة أصبح على الحرية الفكرية وحتى على الانتقاد المستند الى وقائع ملموسة أصبح أمراً من شأن هذه الحكومة بصورة لم يسبق لها مثيل .

قبل خمسة أيام أرميت قنبلة في نادي لوري خضوري فجرحت خمس أشخاص منهم اثنين جراحهما خطره على ما يقال. فأحدثت هذه رعباً في الطائفة اليهودية ، وان محلاتهم وأسواقهم تنسد كل يوم في السادسة مساء.

تواجهت مع الاخ نوري باشا حيث رجع في اليوم الذي وصلت فيه ووعدني أن يكتب إليك. وان فكري كما بينته لك اذا كانت ظروفك

الحصوصية تمكنك من البقاء هناك إبق . هذا هو الراجع اليوم في هذه الظروف نظراً لرأيي الشخصي .

مولود مخلص تقرر اعادة انتخابه رئيساً للنواب ، وكذا السيد الصدر رئيساً للاعيان .

لا بد وقد سمعت أن وزير المفوض التركي هنا أفهم وزارة الحارجية هنا بأن حكومته لا ترغب في ارسال تحسين قدري نقلاً في استانبول وعلى ما شاع بأن السبب أن أبيه أصله تركي ، أو كان مرافقاً في الحرب العامة لفخري باشا إلى غير ذلك من الاعذار الظاهرة والحقيقة تحمل على عدم حسن العلاقات ، ولم يعلم بعد الى أن يعين .

ان قضية فلسطين سائرة الى حل مرضي للعرب على ما بينه وزيـــر الحارجية .

المراقبة علينا كماكانت الى درجة وصلت الى حد فتح أحد صناديق السفر الني كانت معي في بيروت ففتحوا أحدها ساعة مجيثي باعتباري مهرباً أو مشتبها في بالتهريب، أو حاملا أوراق ممنوعة أو.. أو .. بدون أن ينظروا الى ما نحن عليه من معرفة قوانيننا واحترام أحكامها وبدون أن ينظروا إلى مراكزنا وبعد فتح الصندوق وتحري داخله من الاول الى الآخر ، لم يجدوا أي شيء مما توهموا به فسلموا إلى الصندوق وما فيه مظهرين خجلهم ولكن لا خجل حقيقي لأنهم يقصدون الاهانة والاستهتار . دع الامور تجري في مجراها هذا الى أن يقضي الله أمراكان مفعولا اني لوكنت أرى فائدة لمجيئك لرجوتك أنا ولكني با عزيزي بعد أن تنظر الى أفراد الامة و درجة انحطاط الاخلاق فينا فاذاكنت ترى في امكانك ان تشغل للصالح العام وتتمكن من اصلاح الوضع فتشرف على الرحب والسعة ، والا اذاكنت ترى مثلما أنا أرى فالبقاء هناك بعيداً عما يزعج ويقلق أفيد من حيث استمرار راحتك ولو نسبيا) .

لم أفهم بعد ما سينوي الآخ نوري باشا من العمل أو عدمه فلم يشأ تنبيء شيئاً ولذا ما أستطيع أكتب لك عنه لعل هو يكتب لك . رفيقي وأنا نقدم احترامنا إلى والدة طلال وإليك وأتمنى اليكم جميعاً بالحير ودوام السرور عزيزي ..

المخلص: رشيد عالي

٩ ــ الرسالة التاسعة :

بغداد ۲۰ تموز سنة ۱۹۳۹

عزيزي الاخ ناجي بك شوكت .

تحية وتعظيماً وشوقاً كثيراً. قبل يومين تشرفت برسالتكم الكريمة المتضمنة شهنتتكم اياي بالسلامة من حادث السيارة فأشكر عاطفتكم الاخوية من صميم قلبي ، كما اني ارجو أن تتقبلوا خالص امتناني على ما أظهرتموه في كل فرصة خاصة في الدعوة التي نوهم عنها في شعور نبيل واحساس كريم نحو هذا أخيك الذي يحمل بين جوانحه الحب والاحترام العميقين إلى ذاتك الكريمة ولاشك ان ذلك ان دل على شيء ، فانه يدل على سمو خلقكم وعلو نفسكم .

واني دائماً أشاطرك الرأي بكل صراحة في ان مصلحة البلاد تقضي أن نضع منافعها السامية فوق كل الاعتبارات. واني سائر على هذا مستنيراً بأفكاركم الصائبة داعياً من الله تعالى أن يحرسكم ويحرس أفراد عائلتكم الكريمة من كل مكروه. رفيقتي وأنا نقدم احتراماتنا القلبية الى والدة طلال، راجين أن يقر عينكما به وبأخيه على اللوام وتفضلوا بقبول شكري المكرر وامتناني المتزايد عزيزي الاخ.

المخلص: رشيد عالي

رسالة نوري السعيد الاولى :

عاليه ــ لبنان ٥ تموز ١٩٣٨

# أخي ناجي بك :

ان الكتاب الذي تفضلتم بارساله إلى كان قد وصلني بعد مرور ما يقارب الاربعة أسابيع ، وكنت مفكراً بالمجيء لطرفكم قاعتنر عن تقصيري هذا بالرد عليه . بلغني الاخ رشيد عالي سلامكم قبل يومين ، وانتهزت فرصة ذهاب عارف لطرفكم وحررت هذه الاسطر لاطلعكم فيها على بعض ما هو جاري . اني محاول منذ أكثر من ثلثة أسابيع لحث السوريين بالهاء الامر مع الاتراك ، والتردد من جهة ، ووضعي مع رجال الحكم فيما اذا كان في الامكان ارجاع المياه الى مجاريها أرجو افهامي ذلك . وصلني كتابين من جميل وتوفيق لأول مرة بحثوا فيهما عن قضية فلسطين واني كنت تركت الاشتغال بأمرها عندما شعرت عدم رضاء الاثنين من تدخلي ، والآن محتار بالأمر ومتردد لأني أرغب بالذهاب الى أي من تدخلي ، والآن محتار بالأمر ومتردد لأني أرغب بالذهاب الى أي على كان في ظروفي الحاضرة ، وأمر فلسطين يحتاج بصورة خاصة بذل المساعي في لندن عن طريق المباحثات الشخصية مع رجال الحكم . وقد يكون من المفيد ذهاب غيري لهذا الامر .

أما بخصوص عودة الامير زيد لبغداد ، فلا أستطيع تكوين فكرة عنها ، والوقت كان غير كافياً للمداولة معه في المحطة ، وكلما علمت انه ذاهب ليبقى في العراق واذا تمكن سيساعد لاعادة الامور الى مجاريها . فأوضحت له بضرورة التروي والسيرمع الموجودين ، وعدم البحث عنه . وأحسن عمل يقوم به هو معكم أو مع طه اذا تيسرت له فرصة مناسبة . واني أعشى بفوات الوقت ولاني أرعى موجة عظيمة آتية بالقريب ستغطي وقد لاتفيد المحاولات كهذه فالاولى له ترك الرجال الموجودين أن يستمروا

في تخطيطهم لعلهم يفلحون بشيء. أما الحوادث المحلية فيخبرك عنها عارف ، وهي لا تخرج عن وجود فتور عام وانحلال بكل شيء قاتل الله الايسام.

أم صباح تقدم وافر تحياتها لأم طلال ولكم وكذلك أنا . سيصلنا اليوم تحسين مع أهله فاذا أجد شيء سأخبركم عنه واذا وجدتم فائدة من مجيئي أرجو اخبساري .

المخلص : نوري السعيد

رسالة نوري السعيد الثانية :

عاليه ـ لبنان ٣٠ تموز ١٩٣٨

# أخي ناجي بك

أشكرك على كتابك المحرر ١٢ الجاري. كنت قبل كم يوم في بلودان لمشاهدة اجتماع الكشافة العربية من جميع الاقطار بما فيها من يمثل مصر والسودان ، وكان الاجتماع يظهر منظراً لا بأس به . وقد عدت اليوم وها اني ليجيب على كتابك .

اني أشترك معك بضياع الفرصة وافلاتها من يد السوريين ، ومنذ سنتين نعلم نحن الاثنين أدوار هذه القضية أكثر من غيرنا واني أخشى أن يأتي دور أشد مرارة من اليوم كما نتوقع . أما بخصوص مجيئي لطرفكم فلا أميل أن أمثل أحداً . فاذا تمكنت من السفر سأحضر لقضاء أيسام بالراحة وزيارة الاصحاب لا أكثر ولا أقل .

أما قضية فلسطين فكما تعلم قد لا أترك فرصة إلا وانتهزها ولكن ويا للاسف عملي هذا يهيج جماعة بغداد . وقد كتب لي أخيراً فخامة رئيس الوزراء بضرورة قبولي منصب تمثيلهم بلندن ، فأجبتهم كجوابي السابق قبل ١١ شهراً ، ولمحت له بأني حتى بصورة لا أستطيع أمثل العراق بأي أمر وفي دلم، الظروف .

أما رجوع الجماعة الى شيء من التفاهم فأظنه الظروف قضت عليهم بهذه المظاهرة الصورية ، ولاني لا ألتمس منها شيء من الصميمية ولا أتوقع ذلك وفد خططوا لأنفسهم خطة ليس بامكانهم الرجوع منها ويا للاسف . أما الحالة فآخر ما وصلني من الاخبار تدل على بدأ حوادث سيئة ويا للأسف . وقد بدأت بعض المناوشات في الشمال وأما الجنوب فمتوتر ، وليس بعيد أن نسمع حوادث خطيرة قد تكون مشابهة لحوادث سنة العشرين فادارة تترك لعقلية مصطفى ، وليس من ناظر مسيطر على الاقل ، لا بد وأن تكون عواقبها الدمار والحراب وليس في البد حيلة لتجنبها .

أم صباح وعصمت تهدي تحياتها لكم ولأم طلال وكذلك أنا ولك مي مزيد الاحترام.

المخلص: نوري السعيد

### نوري السعيد يشكل الوزارة

فوجئت بالمحطات العالمية تذيع في أمسيات ٢١ و٢٧ و٢٣ من شهر كانون الاول عام ١٩٣٨ انباء اقدام وزارة جميل المدفعي الرابعة على ابعاد رشيد علي الكيلاني الى عانه ، وعلي محمود الشيخ علي وطالب مشتاق وداود السعدي ، وآخرين غيرهم من ضباط ، ونواب ، حقوقيين ، الى أماكن أخرى نائية ، وفق مرسوم أصدرته الوزارة المشار إليها ، وهو يخول مجلس الوزراء حق إجبار أي مواطن على الاقامة في محل معين لمدة ثلاث سنوات يكون خلالها خاضعاً الى مراقبة الشرطة . وكنت خلال تلك الايام أترقب

وصول بعض الرسائل من أصدقائي ومعارفي لتحيطني علماً بما يجري في الوطن العزيز من أحداث جسام ، وتطورات لم تكن بالحسبان ، واذا بي أتلقى من نوري السعيد برقية تاريخها ٢٥ من هذا الشهر تقول : —

تألفت الوزارة برئاسي ، وعضوية طه الهاشمي ، ورسم حيدر ، ومحمود صبحي الدفتري ، وعمر نظمي ، وصالح جبر . فأرجو مؤازرتي بقبولكم الداخلية وأنا وزملائي ينتظرون موافقتكم برقياً .

وكان طبيعياً أن أرد على هذا التكليف بالجواب الآتي : \_

خارجية \_ بغداد ٢٥ \_ ١٢ \_ ١٩٣٨ .

برقيتكم ٢٥ – ١٢ – ١٩٣٨ فخامة نوري السعيد رئيس الوزراء نقطة أشكركم على ثقتكم وأقبل بكل فخر وسرور مؤازرتكم وأعتبرها من واجباتي الوطنية والشخصية نقطة أهنئكم والزملاء المحترمين من صميم قلبي وأرجو التوفيق للجميع نقطة .

ناجي شوكت نقطة ــ عراقية

ثم وافت البرقية التالية :

عراقية - أنقرة ٢٧ - ١٢ - ١٩٣٨ .

فخامة السيد ناجي شوكت . صدرت الارادة لملكية باسناد منصب وزارة الداخلية إليكم فنرجو حضوركم بالسرعة الممكنة .

خارجية

وقد وصلت الى بغداد بعد مرور عشرة أيام على تكليفي بمنصب وزارة الداخلية ، وكلي ثقة وأمل بأن آرى الاخوان الذين عصفت بهم الظروف القاهرة قد اتفقوا عسلى خطة للعمل الصالح ، معتبرين بأحسدات الماضي القريب، ومتهيبين الظروف التي أعادتهم الى الحكم فيسيروا بالبلاد نحو الامن والسلام

والطمأنينة والازدهار . فقد كنت وأنا في طريقي الى بغداد أعيد النظر فيماكته إلى فوري السعيد ورشيد عالي من رسائل عديدة ، وأشعر بارتياح للتفاهم الذي حل فيما بين نوري ورشيد من جهة ، وبين هذين السياسيين وطه الهاشمي من جهة أخرى ، وكنت أذكر في ان أربعتنا اذا نسينا خلافاتنا ومنافساتنا الماضية واتفقنا على خطة موحدة بكل جد واخلاص ، فسيكون لعملنا واتفاقنا أثر بارز في تسيير الامور سواء كان ذلك في أمور العراق الداخلية أو في شؤونه الحارجية .

### تعيين رشيد عالي لرئاسة الديوان

ولا بد لي أن ألفت نظر قارىء هذه الذكريات الى وجوب اعادة النظر في الرسائل التي أدرجت نصوصها أعلاه ، قبل أن يسترسل في قراءة ذكرياتي، ليقارن بين ما جاء في هذه الرسائل ، وما سأذكره فيما يلي من أحداث مؤلمة :

فبعد وصولي الى بغداد بأربعة أيام ، سافر رئيس الوزراء نوري السعيد الى لندن لحضور مؤتمر المائدة المستديرة الحاص بمشكلة فلسطين ، بعد أن عهد إلى " برئاسة الوزارة وكالة ، فرغبت قبل كل شيء أن أعرف الاسباب الي حالت دون دخول رشيد عالي في وزارة نوري السعيد الثالثة ، فعلمت من طه الهاشمي ، ان نوري استبعد رشيداً لعلمه ان رشيداً لا يقبل إلا وزارة الداخلية ، في الوقت الذي كان نوري يريد الاحتفاظ بهذه الوزارة لنفسه ، فلما اجتمعت برشيد لأول مرة وجدته ثائراً متبرماً ، وقد ذكر الهاشمي في مذكراته بأنه زار رشيداً في منزله بعد تأليف الوزارة الجديدة فرآه – مثلما رأيته أنا – ثائراً متألماً لأنه لم يشترك في الوزارة . وقد عاتبه على هذا التبرم والتأثر فلم يفد ذلك معه ، وكانت هذه أول مسمار في نعش الحلاف الذي دب دبيبه بين الطرفين ، وكنت أعلم علم اليقين ، ان رشيداً لا يرضيه إلا رحب دبيبه بين الطرفين ، وكنت أعلم علم اليقين ، ان رشيداً لا يرضيه إلا أحد المناصب الثلاثة : رئاسة الوزارة ، وزارة الداخلية ، رئاسة الديوان الملكي

وفي ذات يوم زارني صديقي السيد على محمود الشيخ على ، ونقل إلي " ان رشيداً بدأ يجمع معارفه وأصدقائه لمعارضة الوزارة الجديدة ، وانه على اتصال دائم مع الذوات الذين أبعدتهم الوزارة المستقيلة ، وانه يفكر في عقد اجتماع عام تنظم فيه مذكرة يطلبون فيها سوق وزارة جميل المدفعي إلى الديوان العالي للمحاكمة . فسألت علياً عما يجب على أن أقوم به لتلافي الاضرار المتأتية من هذه الحركات ، فاقترح علي اسناد منصب رئاسة الديوان الملكي الى رشيد عالي ، ودفن مثل هذه التحركات في لحد عيق ، فاستصوبت هذا الرأي . وبعد أن استمزجت رأي كل من طه الهاشمي ، ورسم حيدر ، قصدت الملك غازي في ( قصر الملح ) الذي كان في موضع المطار الدولي الحالي ، واستحصلت موافقته على إسناد رئاسة الديوان الملكي إلى السيد الكيلاني ، وكان الملك سهل الانقياد ، سليم النية ولا سيما معي . وكان عليَّ بعد هذه الموفقية أن أخبر رئيس الديوان السيد رشيد الخوجة بالامر الواقع ، وأخيّره بين المناصب التي يختارها. وقد ظهرت عليه آثار التمنع في باديء الأمر ولكنه اضطر للاستسلام ، وقبل أن يكون مديــراً عاماً لوزارة الحارجية ، بعدأن أقنعته بأني أكن له كل محبة واحترام ، وان الضرورة القصوى هي التي حتمت اتخاذ هذا الاجراء فحلت به عقدة كانت مستعصية . ولما بلغت رشيد عالي بالارادة الملكية الصادرة بتعيينه رثيساً للديوان الملكى ، سر سروراً عظيماً ، وشكرني على عملى . وهذا نص الارادة الملكية التي استصدرتها في هذا الشأن:

رقسم ٣٦.

أصدر ارادتي الملكية ، بناء على ما عرضه وكيل رئيس الوزراء بتعيين رشيد عالي الكيلاني رئيساً للديوان الملكي وسكرتيراً خاصاً لنا .

على وكيل رئيس الوزراء تنفيذ هذه الارادة .

كتب ببغداد في اليوم السادس والغشرين من شهر ذي القعدة سنة ١٣٥٧ هـ الموافق لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٣٩ . غـــازي

۳۰ کانون الثانی ۱۹۳۹

جريدة الوقائع العراقية ١٦٨٠ –

ثم انصرفت الى وجوب اسكات المحاميين: داود السعدي وفائية السامرائي. وقد تولى على محمود الشيخ على إسكات قريبه داود السعدي، وأسندت منصب مديرية الدعاية والنشر الى فائق السامرائي، وكان الاخير من أبرز كتاب المقالات السياسية والوطنية الرنانة، لا يدانيه في هذا المضمار سوى على محمود الشيخ على، وكان كلاهما يكتبان في جريدة الاستقلال الشهيرة، كما كان لهما زميل ثالث هو روفائيل بطي، بوق حزب الاخاء الوطني، وهناك زميل رابع لامع ولكنه من طراز آخر، وأعني به ابراهيم صالح شكر الذي كنت معجباً بأسلوبه التهكمي، وبيانه الساحر، فضلاً عن عزة النفس. فقد كلفته مراراً أن يتقبل شيئاً من النفقات المستورة الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية فكان يرفض التكليف بأباء، على الرغم من حاجته الماسة إلى المال. وقد أقنعته على قبول وظيفة ما في الدولة ليسد براتبها حاجته المستع في الكتابة.

الفلوجة ٣ – ٤ – ١٩٣٩ .

سيدي الآخ النبيل صاحب الفخامة ناجي بك.

تحية مشوقة واحترام صميم: وبعد فهذه الصفحة من كتاب تناثرت منه رائحة وردة نسبت فيه فجفت ، ولكنها ما زالت عطرة فياحة . ان ما أشعر به نحو فخامة سيدي الاخ لا يوصف بالامتنان فحسب ، وانما هو مزيج من الشكر والاخلاص والاجلال ، ولكني لست سعيداً عندما أرى الاقندار تضطرني الى ان أزاحم ( بعض الناس ) على كهف ، أحاول السكون إليه ، لئلا تحطمني العاصفة ، أو يجرفني التيار ، وهناك غيري .. ليس من واجبي أن أحلق في

جو يحتاج التحليق فيه إلى جناحين كبيرين ، فاني على الرغم من تجارب الايام وتعاقب السنين ، ما زلت في زغب الفراخ ، ولكني استغرب ، ولي أن استغرب ، منى رأيت البعض طائراً بأجنحة الدجاج .

ان الحاجة قد تطفو على سطح الفضيلة ، وقد كنت انساناً قبل أن تصيرني الظروف موظفاً ، ولكن هل تستطيع حبة الحنطة أن تفهم لماذا صيرتها الاقدار بين شقي الطاحونة ؟ وهكذا الاسرار الرائعة ، فانها وديعة الله في طيات الغيب، وجوف المجهول .

لست أشك في أن حياة الانسان أقدم من حياة التوظيف ، ولكن لكي يعيش الانسان في هذه الحياة ، يتحمّ عليه أن يأكل شعوره ، قبل أن يبتلع كسرة من الحبر الاسود ، وما العمل اذاكانت هذه الكسرة هي كل ما وصلت اليه أنباب النمر الثائر ؟

لم يخلق الانسان لينام على الورود الناعمة والازهار والفضة ، وانما خلق للحياة ، وهي تعب مستمر وسعي متواصل ، ولكن الجياد المشتركة في السباق تستعرض أمام الجمهور ليكون عنها فكرة ، ومن الحيف أن يرى خنصر اليد الواحدة أقوى من إبهامها .

ان الذكاء قوة جبارة ، اذا لم يقض عليه ، قضى على صاحبه ، وقدكان لي بعض الذكاء فقضيت عليه ، وتقوضت أسبابه ، ولكني لم أهلك تحت الانقاض .

لم أفكر حتى الآن في الدور الذي يلعبه الحظ في حياة الانسان ، ولكني أفهم ان السجين ينظر إلى العالم من نافذة سجنه ، وهكذا أعيش في الفلوجة ، أجامل وأتلطف وأساير ، ثم تمضي بقية الحياة موتاً صامتاً .

لست متشائماً ينظر إلى الدنيا بالعبوسة والتقطيب ، ولكن قد يكون مبعث هذا الشعور تفتح الربيع، والشمعة قبل أن تذوب ترسل شعاعاً ساطعاً .

ثقتي بالعطف النبيل الذي يغمرني به سيدي الآخ هي التي تتبح لي أن أفضي

اليه بما في نفسي ، وقد رجعت إلى هذا العطف في الماضي ، فاذا رجعت اليه اليوم فاني انما ارجع الى ما عودتني عليه . بعد أن تتقبل أصدق الاخلاص وأجل الاحتـــرام .

المخلص ابراهيم صالح شكر

#### تدابسير حسنة

قبل أن أصل إلى بغداد لتسلم وزارة الداخلية ، كان مجلس الوزراء قد اتخذ بعض القرارات الحسنة منها : \_

" – الافراج عن الصحف السياسية المعطلة .

٢" ـ الغاء الرقابة المفروضة على بعض الشخصيات السياسية ، وعلى مراسلاتهم.

٣ ـ الغاء مقررات الابعاد والاقامة الجبرية الصادرة في عهد الوزارة السابقة .

- ٤" استحصال قرار من ديوان التفسير بجواز اعادة المفصولين من وظائفهم الى مصادر رزقهم، ولا سيما وقد كان من بينهم من فصل لأسباب سياسية . وكان بينهم بعض الوزراء والدبلوماسيين أضراب : نصرت الفارسي ، والامير زيد ، وطالب مشتاق ، وموفق الالوسي ، وناصر الكيلاني ، وعبد العزيز مظفر .
- استصدار ارادة ملكية باعفاء عبد الغفور البدري صاحب جريدة الاستقلال
   عما تبقى من مدة محكوميته بسبب ما نشره عن نزاهة الوزير مصطفى
   العمرى فى جريدته .

### زيارة ولي عهد إيران للعراق

علمت وزارة الخارجية العراقية بأن محمد رضا بهلوي ، ولي عهد ايران وشاهها الحالي ، سيمر ببغداد في طريقه إلى القاهرة ليعقد قرآنه على الاميرة

فوزية شقيقة الملك فاروق ، وكانت شابة باوعة في جمالها واسعة في ثقافتها ، فقررت الوزارة استقباله استقبالاً رسمياً ، وانزاله ضيفاً على الحكومة في قصر الزهور المعروف اليوم بقصر بغداد . وقد استقبلته أنا والامير عبد الاله . أنا باسم الحكومة العراقية ، وعبد الاله باسم الملك غازي ، وذلك من الحدود العراقية . وقد لبث في بغداد ثلاثة أيام دعاه الملك غازي في أول يوم إلى وليمة عشاء خاصة ، لم يدع إليها سوى أشخاص قلائل ، كما أقمت أنا في اليوم الليوم الثاني مأدبة عشاء له باسم الحكومة تلتها سهرة تكريماً له .

وقد حدث حادث في أثناء تناول الطعام لا أدري كيف أصفه ؟ فقد كان على أطراف مائدة العشاء أربعة وعشرون مدعواً ، وكان ولي عهد ايران يشغل مقام الشرف ، وإلى يمينه السيد محمد الصدر رئيس مجلس الاعيان ، وكنت أشغل الكرسي المقابل له بصفة كوني رئيس الحكومة ، والى يميني وزير خارجية ايران ، ولما شرعنا في شرب الانخاب بحسب الاصول تناولنا أقداح الشميانيا ، وتناول الصدر قدحاً من الماء كان أمامه ، وهذا أمر طبيعي لمثل هذا الرجل الديني، ولكني لاحظت الضيف بعدبرهة يلتفت إلى الصدر ويتحدث إليه بالفارسية حديثاً لم أفهمه، لكني وجدت لحية الصدر ترتجف، والانفعال باد عليه بشدة ووضوح. فسألت وزير الخارجية الايرانية عما دار في الحديث فلم يجبني بأكثر من الكلمتين ( لا شيء ) ولكنه كان في وضع مرتبك ومضحك فلما فرغنا من الطعام وبدأنا نتسلل الى القاعة الكبرى ، وجدت الصدر يسبقنا الى الباب ، وعليه امارات الغضب والاستياء . فلحقت به ، وسألته عما في نفسه ، وإذا به يقسول : (ال ك . ابن ال ك )كان يوبخني لاني لم أشرب الشميانيا على شرفه، وكان يقول: ان أباه قد أمر أمثالي في ايران أن يحلقوا لحاهم وينزعوا عمائمهم. قلت يا سماحة السيد : هوّن غضبك، وأرجو أن لا تكون سبباً في أحداث ازمة بين العراق وايران ، والعلاقات بينهما كما تعرفها ، ثم ودعته إلى الباب بعد أن سكنت من روعه فاستقل سيارته وعاد إلى داره .

وكان من المقرر أن يزور ولي عهد ايران المراقد المقدسة في كربلاء والنجف في اليوم التالي ، وكنت تلقيت من متصرف لواء كربلاء تقارير تفيد بأن الجالية الايرانية هناك تستعد استعداداً عظيماً لاستقبال الزائر الايراني ، وان الطلاب وبعض العلماء سيشتركون في هذا الاستقبال ، ويسألني المتصرف في تقاريره عما يجب أن يفعله في هذه الحالة ، فانتهزت حادثة الصدر في الليلة الماضية ، وطلبت الى مدير الشرطة العام أن يحيط المتصرف علماً بها ، وان تتخذكل التدابير لاشاعة ما جرى .

وقد استفدنا من ذلك فعلاً فكان الاستقبال مشوباً بالفتور . وعلى كل ما كاد ولي عهد ايران يعتزم مغادرة العراق ، حتى تلقيت من وزير خارجيته هذه البرقية :

فخامة ناجي شوكت وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ــ بغداد .

بناء على أمر صاحب السمو الامبراطوري ، فاني قبل مغادرة مملكتكم الجميلة أشكر فخامتكم للحفاوة الحارة التي أبدتها لنا حكومتكم والشعب العراقي النجيب اثناء اقامة سموه الامبراطوري في العراق ، تلك الاقامة وان كانت قصيرة الا انها ترمي الى زيادة توطيد روابط الصداقة والاخوة الموجودة بين مملكتينا ورئيسيهما الجليلين .

اعلام وزير خارجية ايران

#### أسلحة إلى فلسطين

كان الدكتور أمين رويحة واسطة الاتصال بين قيادة الثوار الفلسطينيين وبين القوميين في العراق. وقد اتصل بي ذات يوم، أثناء غياب نوري السعيد عن العراق، وطلب مساعدة الثوار ببعض السلاح والعتاد والمال، فاتفقت مع طه الهاشمي على أن تقوم مديرية الشرطة العامة بتجهيزهم ببعض البنادق

والرشاشات ، على أن تعوض من قبل وزارة الدفاع فيما بعد ، كما سحبت ألف دينار من المخصصات السرية ودفعتها إلى الدكتور رويحة وقد نقلت الاسلحة بسيارات الشرطة الى الحدود الاردنية وتسلمها الثوار من هناك .

### قضية الكويت

كانت الكويت قضاءاً تابعاً لولاية البصرة يتولى أمرها قائمقام من أسرة آل صباح ، كلما مات قائمقام منها ورشحت العائلة أحد أفرادها لاشغال المنصب ، فتصدر ارادة سلطانية بذلك من اسطنبول ، وقد أصبحت الكويت محمية بريطانية منذ عام ١٨٩٥ . وكان للملك غازي محطة بث لاسلكية يستعملها من قصر الزهور ، وتحيط به عصبة فيها القومي القح ، وفيها الجاسوس الالماني المتردي باللباس القومي ، وفيها السافل الغر ، والظاهر ان هذه الجماعات كانت تؤثر فيه وتوجهه الوجهة التي تريدها . وفي إحدى الليالي المعروفة قرر الملك احتلال الكويت ، وأصدر أوامره الى رئيس أركان الجيش بتنفيذ هذا الامر بالاحتلال . وفي الوقت نفسه اتصل بمتصرف لواء البصرة على محمود الشيخ على هاتفياً ، وطلب إليه أن يسند قطعات الجيش العراقي المرابطة في المصرة لاحتلال الكويت .

كنت ما أزال قائماً بوكالة رئاسة الوزارة لان نوري السعيد كان ما يزال في لندن ، وفي صبيحة اليوم الثاني من الايعاز ، طلبت للحضور في البلاط الملكي فلما حضرت ، وجدت في غرفة رئيس الديوان رشيد عالي كلاً من وزير الدفاع طه الهاشمي ، ووكيل رئيس أركان الجيش ، فبادرني طه بالكلام قائلاً : ان الملك اتصل برئيس أركان الجيش وأمره أن يحتل الكويت ، كما كما طلب الى متصرف البصرة تيسير هذا الاحتلال . وأضاف طه الى كلامه هذا : ولكنا لم ننفذ الامر لعلمنا انه صدر في الامسيات المعروفة ، وعليك الآن أن تتدارك الامر وتعالجه .

وصل الملك الى بلاطه بعد الساعة العاشرة ـ على عادته ـ فدخلت عليه بعد الاستئذان الاصولي، فاستقبلني بأدبه المعهود ثم سألني ماذا فعلتم لاحتلال الكويت؟ قلت له انك لم تكلمني يا سيدي في هذا الموضوع ، وأنما كلمت رئيس أركان الجيش رأساً ، كما اتصلت بمتصرف البصرة هاتفياً وجلالتك تعلم ان الملك مصون غير مسؤول، ولا سيَّما في مثل هذه الامور الخطيرة، ورئيس الوزراء ما يزال في لندن من أجل قضية فلسطين، وأنا بغيابه لا أستطيم أن أقدم على مثل هذا الاجراء الخطر والخطير لأن المسؤول الاصلى غائب فان كنت مصراً على تنفيذ ما أمرت به ، فاني سأبرق الى لندن حالاً ليعود الى بغداد فوراً ولكن من واجبي أن ألفت نظر جلالتك الى نقطتين هامتين في هذا الموضوع : أولهما انه ليس من المصلحة أن يستدعى نوري من لندن لانه قائم بمهمة خطيرة ، والثانية ان في الامكان احتلال الكويت خلال ٢٤ ساعة . ولكن هل تعتقد جلالتك انكلاً من بريطانيا ، وايران ، والسعودية ، سيقفون مكتوفي الايدي ويرحبون بهذا العمل الجسيم؟ انهم سينقمون علينا أشد النقمة ويقومون باجراءات لا قبل لنا عليها فهل جلالتك مستعد لمحاربة ثلاثة دول في آن واحد ؟ لم تكن هناك ضرورة لكلام أطول فقد قال جلالته قولاً وجيزاً: طيب لننتظر عودة نوري ولا حاجة للاستعجال . فعدت الى غرفة رئيس الديوان وقصصت على الموجودين ما حدث فارتاح الجميم وانتهت القضية بسلام والحمدلله.

## حل" مجلس النواب

كانت المشكلات التي صادفتها في فاتح عام ١٩٣٩ كثيرة ومختلفة ، وكنت لا أكاد أخرج من واحدة سالماً ، إلا لادخل في أخرى، كانت الاكثرية في علم النواب القائم تؤيد وزارة المدفعي المستقبلة تأييداً مطلقاً، لأنها هي التي أجرت انتخاباته ، وقد تأجل اجتماعه مرتين : مرة بقرار من الوزارة السابقة،

وأخرى من قبل الوزارة القائمة ، وما كادت مدة التأجيل الثانية لتنتهي وتعقد أول جلسة ، حتى تقدم النائب داود السعدي – الذي كان أحد المبعدين – بتقرير يتهم الوزارة المستقبلة بأنها خالفت أحكام القانون الاساسي ، باستصدارها مرسوم منسع الدعايات المضرة ، وتطبيق مواد الابعاد بحق رئيس وزراء سابق ، وزمرة من رجال القانون ، وكبار موظفي الدولة ، ومعاملتهم معاملة تتنافى والعدالة الي كفلها الدستور للعراقيين كافة . وقد جرت مناقشة حادة وعنيفة بين مؤيدي التقرير ومعارضيه ، أي بين خصوم الوزارة المستقبلة ومؤيديها ، وحمل ابراهيم كال وزير المالية السابق حملة قاسية على صاحب التقرير ، وعلى الاشخاص الذين أبعدوا أيام حكمه ، ولم يكتف بذلك حسب ، فقد تعرض بالوزارة القائمة دون أي سبب أو مبرر . وقد انتهت الجلسة برفض تقرير السعدي . وقبل أن تعقد الجلسة المقبلة ، علمت الوزارة بصورة أكيدة ان جماعة المدفعي سيجرون مناقشة جديدة حادة تضطر الوزارة الى طلب الثقة فيحجبها الانصار المعدي ، والمسل ؟

كان رئيس الوزراء غائباً في لندن فهل أبرق إليه ليعود الى بغداد فيعالج الوضع بنفسه ؟ أم أتحمل المسؤولية بنفسي فأقوم بعمل حاسم اعتقد بصحته ؟ ولما كان نوري السعيد قد خولني البت في أهم الامور عند غيابه ، استشرت الوزيرين : طه الهاشمي ورسم حيدر في أمر حل المجلس القائم ، والشروع في انتخاب مجلس جديد ، فوافقا على ذلك . وعليه التمست من الملك غازي أن يوافق الحكومة على طلب الحل اذا ما تقدمت به فلم يبد أية معارضة — على عادته معى — فهيأت الارادة الملكية بالنص الآتي : —

### الرقسم ٩١

لماكانت الاصول الدستورية تقضي بأن يسود التآزر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولما كانت الظروف التي تجتازها البلاد ، في الوقت الحاضر ،

تتطلب أعمالاً اصلاحية هامة ، تستدعي وجود تآزر وثيق بين السلطتين ، بما يمكن الوزارة القيام بها ، ولماكانت الوزارة غير شاعرة بهذا التآزر بينها وبين المجلس النيابي الحاضر ، فقد : أصدرت ارادتي الملكية بعد الاطلاع على المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي ، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء ، وعرضه وكيل رئيس الوزراء ، بحل مجلس النواب ، والبدء بانتخاب مجلس جديد . على وكيل رئيس الوزراء تنفيذ هذه الارادة .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر محرم سنة ١٣٥٨ ه واليوم الثاني والعشرين من شهر شباط سنة ١٩٣٩ م .

غـازي

# وكيل رئيس الوزراء ناجي شوكت

لقد استند الحل الى أسباب واضحة لا لف ولا دوران فيها ، كما كانت الارادات السابقة تصدر بالحل ، وكان علي أن أقوم بعمل آخر ما كنت أود أن أركن إليه في الاحوال الاعتيادية . كان رئيس مجلس النواب مولود مخلص وكنت أحبه وأحترمه ، لأنه كان قائداً للفرقة الأولى في الجيش النظامي العربي ، أيام الثورة العربية الكبرى ، وكنت مرافقاً له فكان يعاملني معاملة طيبة فكان علي الآن أن أخبره بقضية حل المجلس النيابي قبل أن أفاجأه بالارادة ولكن ، كانت هناك ضرورة تحول ذلك ، وعلى هذا فما كادت جلسة ٢٣ شباط ١٩٣٩ تعقد ، حتى كانت الشرفات اكتظت بالاعيان والمستمعين الذين حضروا الجلسة ، خصيصاً لسماع المناقشة الحادة المتوقع جريانها ، ولكن كانت الدهشة على أشدها حين أخرجت الارادة الملكية الصادرة بحلس المجلس وتلونها على المستمعين، فقد نزلت على رؤوس المستمعين نزول الصاعقة ، واضطر الاعيان والنواب فقد نزلت على رؤوس المستمعين نزول الصاعقة ، واضطر الاعيان والنواب والمستمعون الى التسلل وعلى رأسهم جميل المدفعي دون أن ينبسوا ببنت شفة من شدة دهشتهم ، وخلافاً لما كانوا يتوقعون من حمي الوطيس والاحراج من شدة دهشتهم ، وخلافاً لما كانوا يتوقعون من حمي الوطيس والاحراج

كانت الارادة الملكية في جيبي فذهبت بها الى غرفة الرئاسة وصافحت الرئيس مولوداً ، وجلست بالقرب منه ، وكانت الغرفة مكتظة بالنواب ، وبمن جاء للاستماع ، وكان الجميع ينتظرون ضرب الجرس بفارغ الصبر ليأخذوا مقاعدهم ، وكنت مردداً بين اطلاع الرئيس على فكرة الحل وعدمه وإذا بالحرس يدق واتخذ النواب والمستمعون مقاعدهم فما كاد الرئيس يعلن ان (النصاب حاصل ، فتحت الجلسة ) حتى استأذنت بالكلام فلما سمح به لي فاجأت القوم بتلاوة الارادة الملكية واذا بهم يتفرقون . فلما خلت القاعة وهم الرئيس بالحروج ، ذهبت إليه ورجوته أن يعذرني عن عدم اخباري إماه بفكرة الحل سلفاً ، وأضفت إلى ذلك اني كنت أخشى أن تتكرر مأساة العهديين يوم ألفت وزارتي في تشرين الثاني ١٩٣٢ واستحصلت ارادة ملكية بحل مجلس النواب القائم ، والشروع في انتخاب مجلس جديد ، فقد أضرب نواب حزب العهد عن حضور الجلسة لسماع ارادة الحل ، ولكن الارادة تعلا وانتهى الامر بسلام .

### مقابلة هامة للسفير البريطاني

طلب السر بازل نيوتن سفير بريطانية في العراق مقابلتي بواسطة وزارة الحارجية بحسب الاصول ، فاستقبلته بديوان رئاسة الوزراء ومعه الكابتن هولت ، الذي كان يحسن التحدث باللغة العربية كأحد أبنائها . وكنتأقابله وأي السفير - لأول مرة فكان منظره جامداً لا ينم عن رقة ، وكان يتحدث بصوت خافت ، وينظر الى أمامه كأن يقرأ شيئاً مكتوباً . بدأ كلامه معتذراً لأنه مضطر لازعاجي بهذه المقابلة ، ولان لديه عدة مواد يريد عرضها على ، وجلب نظر الحكومة العراقية اليها ثم أخذ يعدد :

١ عطة اذاعة قصر الزهور الحاصة ، والتي تهاجم بريطانية في كل يوم ،
 وتحرّض الكويتيين على الثورة ضد أمرائهم .

- ٢ ــ نشاط المعوضية الالمانية وجواسيس الالمان يبث العداء بين أفراد الشعب
   العراقي ضد برينمانية .
  - ٣ ــ اعتزام الملك غازي احتلال الكويت .
- ٤ ـــ ارسال أسلحة وأموال الى الثوار في فلسطين بسيارات الشرطة الحكومية .
  - مهاجمة الصحف العراقية للحكومة البريطانية بدون هوادة .

فكان جوابي على الفقرة الاولى: اني لا أستطيع التدخل في أمور الملك الشخصية لاني أقوم بوكالة رئاسة الوزراء، فان عاد الرئيس من لندن ففي الامكان بحث الموضوع معه . وعلى الثانية : فانك تهول الامر كثيراً فكما ان للانكليز جواسيس في هذه البلاد ، فمن المحتمل أن يكون للألمان جواسيسهم ولا شك ان الحكومة العراقية تعرف واجباتها في مثل هذه الامور . وعن الفقرة الثالثة : قلت اني مطمئن الى ان شيئاً من ذلك لن يقع . وعن الرابعة : قلت انه لا يمكن لأية حكومة عربية ترى أبناءها يقتلون على أيدي الصهاينة ظلماً وعدواناً ، وتسلب أراضيهم جوراً وقسراً وذلك على مرأى من الحكومة البريطانية المنتدبة على فلسطين ، ثم تمنع مواطنيها عن مد يد المساعدة لاخوانهم سواء كانت هذه المساعدة بشكل أسلحة أو بشكل أموال . وأما عن الفقرة الخامسة الحاصة بمهاجمة الصحف العراقية للحكومة البريطانية : فقد تساءلت هل في امكان الحكومة أن تكم أصوات الصحف لمجرد انها تدافع عن فلسطين هل في امكان الحكومة أن تكم أصوات الصحف لمجرد انها تدافع عن فلسطين وشعبها المظلوم لانها بيعت بوثيقة الى الدكتور وايزمن ؟

كان السفير يصغي الى أجوبي ، وآثار عدم الرضى ظاهرة على وجهه ، ولم يستطع أن يجيبني بأكثر من قوله انه كسفير لحكومته يتقدم بهذا الاحتجاج، وانه ينتظر عودة نوري السعيد ليبحث معه الامر بصورة أوسع . ثم نهض فودعته ولم أره ثانية إلا مرة واحدة وكان ذلك في تشييع جنازة الملك غازي . فقد كان يخشى عليه وعلى جماعته أثناء ذلك التشييع فدبرت أمر تسلله الى السفارة

عن طريق الكاظمية ، وتحت الحراسة دون أن يمس بسوء فقد كان الرأي العام هائجاً ومعتقداً بأن موت غازي من ضنع الانكليز ولم يكن طبيعياً .

### عودة إلى بحث الإقطاع

بحثت موضوع تأسيس الاقطاع في العراق في موضع آخر من هذه الذكريات، وشرحت كيفية استيلاء رؤساء القبائل وبعض الشخصيات في بغداد على عشرات الالوف من الدونمات من الاراضي الاميرية. ولاضرب مثلاً بسيطاً على ذلك. فان لي صديقاً كانت له صداقة أيضاً مع وزير المالية رسم حيدر، وقد منح هذا الصديق لأول مرة ٥٠٠ دونم من الاراضي الاميرية بغية زرعها واستغلالها، ولكن سرعان ما طفرت هذه المساحة الى أكثر من خمسة آلاف دونم. وكان رسم الوزير – بصفة كونه خبير مالي واقتصادي يرى في هذا التملك خدمة للخزينة، حيث يوفر لها الضرائب، وفي الوقت نفسه حماية لرؤوس المال ورؤساء القبائل حيث ينصبون المكائن في الاراضي التي تمنحها لهم وزارة المالية، بعد موافقة وزارة الداخلية لاستغلالها ومساعدة الحكومة لهم يعني تشغيل الفلاح كأجير أي انه كان يرى ان رأس المال هو الاصل، وان العمل تابع له.

فلما تسلمت وزارة الداخلية ووقفت على هذا الاسلوب من (الفرهود) بحثت الموضوع مع رئيس الوزراء نوري السعيد، واقترحت عليه اصدار تشريع يحتم أن لا يمتلك أحد في العراق أكثر من خمسة آلاف مشارة فقط من الاراضي الزراعية. أما الذين يملكون أكثر من هذا المقدار فتصادر الحكومة هذه الزيادة، وتوزعها على المستحقين من الفلاحين الذين يقيمون في الاراضي ذاتها. ولكن نوري لم يستحسن هذا الاقتراح، وحجته على ذلك ان الرؤساء الذين يملكون مساحات شاسعة سيموتون فتوزع أراضيهم على ورثتهم فتتفتت الملكية الكبيرة بالتدريج دون ضجيج ولا تذمر فتأمل من هذا المنطق الغريب.

## عودة نوري وبداية الحوادث الجسام

عاد نوري السعيد الى بغداد في الثامن والعشرين من شباط ١٩٣٩ على الرغم من البرقية التي بعثت بها اليه باسم مجلس الوزراء بأن كل شيء على ما يرام ، ولا يوجد في الوطن ما يحتم عليه العودة بالسرعة . ولكن الظاهر ان تعيين رشيد عالي رئيساً للديوان الملكي ، ثم حل مجلس النواب القائم ، وقضايا اذاعة قصر الزهور وتحرشها بالكويت ، هيجت أفكاره فحملته على هذه العودة ، ولا يبعد أن يكون السفير البريطاني قد استعجله لذلك ، بعد البرودة التي شهدها أثناء مقابلته لي . وعلى كل فماكاد نوري يستقر في بغداد بعد عودته اليها حتى بدأت المشكلات تظهر الواحدة تلو الاخرى خلافاً لماكنا اتفقنا عليه من قبل ، وكأن التجارب القاسية التي مرت فينا لم تفدنا عبرة ، وان الاحقاد من قبل ، وكأن التجارب القاسية التي مرت فينا لم تفدنا عبرة ، وان الاحقاد كانت تأكل القلوب . ولنقرأ ما يلى بدقة وتأمل : —

#### المؤامرة المزعومة :

يظهر انه لما عاد نوري السعيد الى العراق ، كان مصمماً على الانتقام من خصومه والبطش بهم ، وعلى إبعاد أي شخص تشم منه رائحة المعارضة لسياسته في المستقبل . فبدأ بخصمه الآلد ، حكمت سليمان ، الذي دبتر مع بكر صدقي انقلاب ٢٦ تشرين الاول ١٩٣٦م ، وهو الانقلاب الذي أطاح بوزارة الهاشمي ، وتسبب في مقتل صهره جعفر العسكري وزير الدفاع في تلك الحوزارة .

ان حكمت سليمان وان كان قريبي من بعد ، ولكني لم أشعر بأي تعاطف معه . وقد ازددت ابتعاداً عنه بعد تورطه في الانقلاب المذكور أعلاه . وكان على حكمت هذا أن يبتعد عن العراق بعد عودة نوري السعيد الى بغداد واستئثاره بالحكم ، ولكنه فضل البقاء نتيجة لنصيحة نقلها إليه صباح بن نوري السعيد عن لسان والده شفوياً مآلها: ان لا حيف عليه إذا بقي في العراق ولا خطر . وهكذا اطمأن حكمت الى هذه الرسالة فهل بقي ليفكر بتدبير انقلاب جديد ضد ندوري ؟

ترى النظريات الحقوقية ان للجريمة أدبعة أدوار هي : أولاً ــ التصوّر . ثانياً ــ التصميم . ثانياً ــ الشروع . رابعاً ــ النتائج .

ولقد دققت القرار الذي أصدره المجلس العرفي العسكري بادانة حكمت سليمان ، والحكم عليه بالاعدام ، فاتضح لي منه ومن التحقيقات التي أجرتها (مديرية التحقيقات الجنائية) ان القناعة بعيدة عن الحقيقة . فليست هنالك مؤامرة مدبرة ، وليس لحكمت سليمان دخل في مثل هذه المؤامرة المزعومة ، وليس هناك أي تصور أو رغبة في القيام بأي انقلاب ضد حكومة نوري السعيد لا من قريب ولا من بعيد .

لما كان نوري في لندن ، أخبرني مدير الشرطة العام ان لديه أخباراً لا يوثق بها عن محاولة يقوم بها بعض الضباط لتعكير صفو الامن . فلما اجتمعت برشيد عالي وذكرت له ما سمعته من مدير الشرطة العام ، قال لي انه استخبر شيئاً من هذا القبيل أيضاً . فلما فاتحت طه الهاشمي في الموضوع ، بصفة كونه وزير الدفاع ، نفى ذلك نفياً قاطعاً قائلاً : ان كلما في الامر هو ان ضابطين أو ثلاثة ضباط من ذوي الرتب الصغيرة يتحدثون فيما بينهم ولكني مطمئن الى عدم وجود شيء ملموس يعتمد عليه . فلما عاد نوري السعيد الى بغداد ، تلفن إلي طه قائلاً : ان نوري عندي ويرجو حضورك لأمر هام فلما حضرت ، وجدت رشيداً قد سبقني الى دار طه ، واذا بنوري يقول : ان بعض الضباط دبروا مؤامرة للقيام بانقلا ب ضد الحكومة ، وانه تم القبض عليهم ، ولا بد من اعلان الادارة العرفية في منطقة معسكر الرشيد لتسريع عاكمتهم ، فقلت لطه : انك قبل أيام ذكرت ان القضية ليست بذي بال ، عاكمتهم . فقلت لطه : انك قبل أيام ذكرت ان القضية ليست بذي بال ،

ان لدينا الآن معلومات أوسع من ذي قبل ، وانه لهذا السبب اصبح اعلان الادارة العرفية أمراً ضرورياً . فماذا علي ان أعمل الآن ؟ هل أخالف ولدي ريبة في صحة ما يتحدثون به ؟ ولو تأكد فيما بعد ان الامر الذي يزعمونه كان صحيحاً فماذا ستكون النتيجة ؟ فكرت في الامر ملياً فوافقت على مسايرون ، وأنا أقول في نفسي لنرى ما سيكون .

بدأت الاحداث تتكشف. أعلنت الاحكام العرفية وشملت بغداد، فأصبحت قوات الامن والشرطة تحت أمرة الجيش، وعين عزيزيا ملكي رئيساً للديوان العرفي، والمقدمان سعيد يحيى، ومحمود حلمي عضوين عسكريين في الديوان المذكور، كما عين الحاكمان عبد العزيز الحياط ومعروف جياووك عضوين عدليين فيه.

كنت أقيم في دار أخي الدكتور صائب شوكت الواقعة في شارع أبي نواس ، قبل أن أنتقل الى داري التي كانت تحت التعمير . وفي الساعة التاسعة مساء من اليوم الذي أعلنت فيه الاحكام العرفية ، جامني الحادم ليخبرني ان وزير الدفاع طه الهاشمي على الباب ويريد مقابلتي . وجدت طه في وضع من يحمل أخباراً سيئة وقال : يؤسفني أن أخبرك بأن المجلس العرفي العسكري أصدر قراراً بتوقيف حكمت سليمان لأن التحقيقات التي قامت بها السلطات العسكرية أسفرت عن اكتشاف علاقة له بالمؤامرة التي أعلنت الاحكام العرفية بسببها . جاءني طه بهذا الحبر بصفة كوني وزيراً للداخلية . فكرت في الاخبار طه أن يخبر نوري بذلك ؟ أو أصمد قليلا لأرى ما وراء هذه المهزلة ؟ هل أستقيل أو أصمد لبعض الوقت لاقف سداً منيعاً يحول دون الطغيان وتفاقم أستقيل أو أصمد لبعض الوقت لاقف سداً منيعاً يحول دون الطغيان وتفاقم الخطر ؟ قررت الصمود ، وطلبت الى طه أن يضمن حياة حكمت سليمان ، المعرفي قراراً بادانته والحكم باعدامه . تأمل طه في طلبي ووعدني وعد شرف العرفي قراراً بادانته والحكم باعدامه . تأمل طه في طلبي ووعدني وعد شرف

بذلك ، ثم غادر الدار بعد أن صرت أشك حتى في نزاهة المجلس العرفي ، وقد علمت في الليلة الماضية جرى بصورة تأباها اللياقة . فقد كان مدعواً على العشاء في دار جمال بابان ، مع جملة من الاصحاب ، فاستل من بين المدعوين دون أن تراعى حرمة لصاحب الضيافة .

ومنذ يوم توقيف حكمت حتى تاريخ صدور الحكم بحقه ، أجريت تحقيقات خاصة وسرية جداً ، وذلك بواسطة مدير الشرطة العام ، فتأكد لدي بأن كتاب اسماعيل توحلة ، الموجه الى حكمت سليمان ، والذي كان أهم دليل استند اليه المجلس العرفي العسكري في اصداره قرار الادانة ، والذي قيل انه وجد في دار زوجة الجندي الذي أوقف بالقرب من دار نوري السعيد ومعه المسدس بقصد اغتيال نوري ، ان هذا الكتاب كان مدسوساً من قبل الشرطة العسكرية التي كبست دار الجندي المذكور وصادرت الكتاب منه ، وان المسدس الذي وجد بحوزة الجندي المزعوم لقتل نوري كان هذا المسدس يعود الم أحد الضباط المسوبين لنوري السعيد . هذا هو الكتاب الذي استند اليه المجلس العسكري في اصدار قرار الموت بحق حكمت وجماعة آخرين ، وهذا المجلس العسكري في اصدار قرار الموت بحق حكمت وجماعة آخرين ، وهذا المجلس الله في قتل نوري السعيد فعلى المعدالة ألف سلام .

اجتمعت هيأة الوزارة في دار نوري السعيد في الوزيرية يوم الجمعة الموافق الا آذار ١٩٣٩ وحضر اجتماعها رئيس الديوان الملكي رشيد عالي ، وكان اسماعيل نامق قائداً للقوات العسكرية قد حضر قبلنا ومعه قرار المجلس العرفي ، فوزعت نسخه علينا ، نحن الوزراء ، وطلب نوري الى الحاضرين ابداء آرائهم ، فقال محمود صبحي الدفتري وزير العدلية ، انه يرى في القرار نواقص أصولية ، وفي التحقيق ضعف كبير ، فايدت محموداً فيما قاله من الوجهة الحقوقية ، وأضفت إلى هدا التأييد بأني بصفة كوني وزيراً للداخلية أرى ان تنفيذ هذه وأضفت إلى هدا التأييد بأني بصفة كوني وزيراً للداخلية أرى ان تنفيذ هذه الاحكام ستسبب احداثاً وإضطرابات لا يعلم أحد مداها وستكون سابقة سيئة

ثم قلت: ان الوزارة السابقة استهلت عهدها بابعاد رئيس وزراء سابق الى عنه ، استناداً الى مرسوم لا فرق بينه وبين نظام دعاوي العشائر الذي سنه البريطانيون المحتلون ، ونحن الآن اذا أيدنا هذه الاحكام ووافقنا على تنفيذها فسنكون قد فتحنا باباً لقتل خصومنا بعضهم بعضاً ، فأنا لا أوافق على ذلك شم خرجت من الغرفة وتركت الوزراء يتناقشون فيما بينهم ، فوجدت اسماعيل نامق في الحديقة ينتظر النتيجة ، فقضيت معه بعض الوقت متمشياً . وبعد أقل من نصف ساعة خرج نوري السعيد وأخذني إلى غرفة أخرى وبادرني بالقول : ان الاخوان وافقوا على تبديل عقوبة الاعدام الصادرة بحق حكمت سليمان إلى السجن ، ويرجون موافقتك على تنفيذها في الآخرين . فقلت له : ان الدلائل ضعيفة بحق الجميع ، وان قصدك الانتقام من خصومك بطرق ان الدلائل ضعيفة بحق الجميع ، وان قصدك الانتقام من خصومك بطرق مشروعة ملتوية ، ولهذا لا أوافق على شيء من ذلك . فقال ولم ذلك ألم يكن اسماعيل توحلة قاتلاً لجعفر العسكري ؟ ألا يستحق هذا الرجل الشنق ؟ أجبته لماذا لا تطلب من المجلس العرفي محاكة ابن توحلة عن جريمة قتله جعفراً ؟

حاول نوري أن يقنعني بطرقه المعروفة ، ووعوده المعسولة ، فلم يجد مني إلا الاصرار على الرأي ، والتهديد بالاستقالة ، فلم ير مناصاً من تخفيف أحكام الاعدام إلى السجن خشية الفضيحة ولكن بقي قرار اعدام حلمي عبد الكريم على حاله ، وكنت واثقاً بأن هذا الحكم لن ينفذ ، لوجود قرابة بعيدة بين حلمي المذكور ونوري، وقد صدق الحدس . فبعد بضعة أيام كلمني نوري السعيد هاتفياً —كل الجماعة خلصوا — وأنا باثباتي هذه الحقيقة لا أريد أن أمن على أحد وأقول أنا الذي خلصت حكمت من حكم الموت ، فان عدة جهات الشغلت في هذه القضية كما لا أستطبع أن أنكر أن قد كان للسلطات البريطانية يداً في هذا الحلاص .

بعد أن فرغنا من مهزلة الاحكام العرفية ، والقرارات الصادرة من قبل المجلس العرفي العسكري ، عدت الى داري فوجدت في انتظاري كلاً من :

جميل المدفعي ، وعلي جودت، ومحمد رضا الشبيبي ، وابراهيم كمال ، فبادرني المدفعي متسائلاً : ماذا سيكون مصير قريبك ؟ أجبته : ليس قريبي حسب بل الحميع أنقذوا من حبل المشنقة . ثم التفت الى ابراهيم كمال وقلت له : وقريبك أيضاً ، وأعنى بقريبه اسماعيل توحلة .

هذه صفحة من صفحات التاريخ لنطوها على علاتها ، بما فيها من غث وسمين . ولكن الذي يوجب الدهشة والاستغراب أن يصبح حكمت سليمان ونوري السعيد صديقين حميمين ، يتبادلان السهرات ومآدب العشاء ، وتقام الولائم على شرف نوري في قصر من كان عنقه إلى المشنقة أقرب مسن حبل الوريد .

بعد مرور نحو عامين على صدور الاحكام العرفية - موضوعة البحث - وابان الازمة التي اشتدت بين الوصي عبد الآله والوزارة ، واضطراري للاستقالة ، على نحو ما أشرحه من بعد ، تسلمت رسالة من حلمي عبد الكريم بتاريخ ٢٣ كانون الثاني ١٩٤١ (أي قبل استقالتي بيومين ) فلم أتمكن من القيام بشيء ما ، لأني تخليت عن المسؤولية . وقد وجدت من المفيد الآن أن أثبت نص هذه الرسالة فيما يلي ، وعلى من يريد الوقوف على تفاصيل هذه الحادثة ، وآراء المشتغلين بها أن يراجع ماكتبه الاستاذ الحسني من ص ٣٣ -٧٠ من الجزء الحامس من كتابه - تاريخ الوزارات العراقية - ليستنتج ما اذا كانت المؤامرة كانت حقيقة أم هي من نسج الحيال ؟ وقد أريد بتدبير ها الانتقام من الحصوم ؟ أما رسالة حلمي عبد الكريم فهذا نصها :

# فخامة ناجي بك شوكت

أتقدم إليكم بما يريدني أن أقدمه فخامة المدفعي في العريضة رقم (١) من الاسباب التي يأمل ان تنتهي بفك سجننا كلنا ، وأتقدم كذلك في العريضة رقم (٢) ما أنا رأيته حقاً ان أتقدم به ان كان هناك ظروف جيدة للافراج .

فهل لي أن التمسكم بأن تسدوا للانسانية المعذبة في شخصي نصيحة أبوية تقولوها لولدي الذي سأرسله إليكم عما ترونه بثاقب رأيكم هو الاصع أيها المحتــرم .

٢٣ ـ ١ - ١٩٤١ سجن البصرة: حلمي عبد الكريم

فخامة رئيس الوزراء:

ليس ما أقدمه لفخامتكم اليوم بأول اعتراف خطي حاولت به دفع ما لحق ببعض الابرياء من ضرّ الاحكام العرفية التي أبت إلا أن تلبسهم بتهمة التآمر على سلامة الدولة ظلماً وبهتاناً ، مخالفة في ذلك أسس العدل الاجتماعي والقانوني ، متحدية للدستور ، ولشعائر المملكة الديمقراطية التي هي أساس العدل في الحكم الصالح ، منتهزة فرصة اتهامي بما دعوه أفكاً ( بمؤامرة لقلب الحكم ) للبطش بأناس لم يكن لي معهم أدنى سابقة صلة لتبرير الاتهام والحكم. لقد دفعني شرف واجباتي المدنية والدينية والاخلاقية والانسانية بالاعتراف أمام المجلس العرفي نفسه، وفي عرائض قدمت الى فخامة رئيس الوزراء آنئذ، بآنه لم يكن ثمة صلة بيني وبين فخامة حكمت سليمان ، والسيد يونس عباوي ، والرئيس الأول على غالب ، والرئيسان اسماعيل عباوي ، وجواد حسين المتقاعدين . ولكنهم أهملوا هذا الاعتراف الذي يكون بحد ذاته سبباً من أقوى الاسباب لكي تنظر مؤسسات العدل العادلة في أمر هؤلاء السادة المظلومين . وعلى أقل تقدير أن يكون اعترافي سبباً للشك في صحة الادعاء في اتهام بعض مواطني الدولة في ظروف اذا كانت منفعة الصالح العام تقضى بالسكوت عنها آنثذ، فهذه المصلحة ذاتها تقضي اليوم، وبعد مضي سنتين على سجنهم، بالقيام في تحقيق يميط اللثام عن كل باطل ليس من شرف الدولة القضائي السكوت عنه . فان من احدى الكبائر في العدل سجن مواطنين أبرياء وعلى الاخص الصورة التي جرت بموجبها محاكمتنا الغير الاصولية والجائرة.

حزينة ومؤلمة . أما خطرها على حرية الشعب فبالغة حداً كبيراً يجدر بفخامتكم ان تعطوا بفضل نبراس علمكم بالقانون حداً لأمثال هذه الفواجع بتشجيعكم السلطة القضائية لتدافع عن العدل بقوة ، ولتأخذ بيده باستقلال مطلق . ففي الفاجعة العدلية استعملت السلطة الحكومية المقدسة لاغراض شخصية بحتة ، فجارت وظلمت الابرياء بدون أن تتصدى لها السلطات الاخرى .

يا صاحب الفخامة ترون مما تقدم بأنني أحاول أن أرضي هذه النفس المعذبة لارضاء بارئها ومصورها لانني قد أكون السبب المباشر لان يظلم هؤلاء السادة الماري الذكر بالواسطة المزيفة . فهناك في ظاهر الحال مؤامرة للايقاع بهم حيثكان ما أرادت السلطة التنفيذية لهم فصورت اخلاصي وخدمي التي قمت بها مع سمو الامير الوصي المعظم لانقاذ عرش المرحوم غازي الاول وحياته كما علمتم فخامتكم من رواية التآمر على سلامة الدولة فحشرت فيها معي اخواناً أبرياء لم يكن لي مع الكثير منهم معرفة أو صداقة .

وان جل ما أرجوه منكم ومن الله هو أن تنصفوا حقوق الابرياء وتظهروا العدل فهو خير للمملكة وأبقى .

يا فخامة الرئيس: هذه السنة الثانية التي تكاد تمر على سجن الابرياء فحاشى أن يسكت من كان مثلكم على الباطل أو يقعد عن إحقاق الحق. فقد كنتم للقانون ذخراً في العراق فكونوا بعونه تعالى ملاذاً للعدل الديمقراطي في هذه المملكة الناشئة وتفضلوا بقبول فائق التحيات ومزيد الاحترام.

#### مقتل الملك غازي

بينماكنت مستغرقاً في نومي بعد منتصف اليوم الرابع من بيسان ١٩٣٩، أيقظتني رفيقني قائلة : ان أحد مفوضي شرطة العلوية يود مقابلتي لأمر هام . فلما قابلته قال : ان المخفر تلقى اشارة من قصر الزهور لننقل إليكم رغبتهم في ضرورة الاتصال بهم ، لأنهم طلبوكم على التلفون مراراً ولم يرد عليهم

أحد. فاتصلت بالقصر وإذا بأحد المرافقين يقول: ان سيارة الملك غازي قد تدهورت وأصيب الملك بجرح بليغ ، وان الوزراء كلهم في القصر وينتظرون حضوركم . فاستقليت السيارة في الحال وتوجهت إلى قصر الزهور تواً ، وإذا بي أجد الوزراء مجتمعين ومعهم السيد محمد الصدر رئيس مجلس الاعيان ، ورشيد عالى رئيس الديوان . وكان الاطباء قد أتموا فحوصهم ، وانتهوا من اعداد تقريرهم الطبي . فقصدت الغرفة التي سجتي فيها الملك ، الذي كان قد قضى نحبه ، وانتهى أمره فقال لي نوري . بجب أن نصادق على التقرير ونعد بيان النعي . فقلت لنوري ولبقية الزملاء ان الامر خطير ومهم جداً ، وان رئيس الاعيان ورئيس الديوان قد حضرا فلماذا لا يدعى رئيس مجلس النواب أيضاً للحضور مع رؤساء الوزارات السابقين ، فيطلع الرؤساء على الحادث المفجع ، ويشهدوا مع الوزراء على التقرير الطبي ثم يذاع بلاغ النعي الرسمي ؟ رد علي ويشهدوا مع الوزراء على التقرير الطبي ثم يذاع بلاغ النعي الرسمي ؟ رد علي وزير المالية رسم حيدر قائلاً : ألا تعلم ان مولود مخلص ثمل الآن ولا يعي شيئاً وسوف لن نجني من حضوره غير الضجيج ؛ ؟

كان نوري السعيد مالكاً أعصابه ، ولكن علائم التوتر بادية عليه ، كما كانت علائم الارتياح بادية على وجه رشيد عالي ، وطه الهاشمي ، ورسم حيدر وقد رفض الجميع اقتراحي بوجوب دعوة مولود مخلص ورؤساء الوزراء السابقين .

منذ اللحظة التي تلقيت فيها نبأ الهاتف عن انقلاب سيارة الملك ، أخذت الوساوس تساورني فجاء كلام حيدر ، وارتياح السادة يزيد في شكوكي . ولكني – وقد أصبحت وحيداً بينهم – قررت المضي معهم حتى أكتشف الاسرار التي تحيط بالموقف ، فتقرر الاستماع الى افادات عبد الاله وأخته زوجة الملك . قالت الزوجة بأن من عادة بعلها أن يذهب في كل مساء الى قصر الحارثية فيبقى فيه حتى منتصف الليل ثم يعود لينام في الحال ، وفي هذه الليلة المشؤومة عاد مبكراً على خلاف عادته ، فما كاد يشرع في خلع ألبسته حتى المشؤومة عاد مبكراً على خلاف عادته ، فما كاد يشرع في خلع ألبسته حتى

رن جرس التلفول ، وبعد مكالمة قصيرة عاد إفليس ثيابه ليتوجه بسيارته إلى الحارثية قائلاً: ان الشخص الذي كان ينتظره قد حضر الآن ، وبعد برهة قصيرة جيء به صريعاً يقولون: ان سيارته اصطدمت بالعمود الكهربائي فأصيب بجرح بليغ في رأسه. وكانت افادة عبد الاله مطابقة لافادة أخته، فاتخذ المجلس على الاثر المقررات الاصولية : كالموافقة على اصدار البيــان الرسمى بالنعي ، وتسمية فيصل ولي العهد ملكاً على العراق ، وكيفية القيام بمراسيم التشييع والدفن. ولكن تكوّن عندي شعور خفي بأن الوفاة لم تكن طبيعية ، وان الشعب سيكون لديه نفس الشعور . ولأجل أن لا يحدث ما يخل بالسكينة والامن العام ، استصوبت نقل الجثمان في غسق الليل الى البلاط الملكي ليجري التشييع منه إلى المقيرة الملكية القريبة منه ، فلم يرَ الحاضرون مناصاً من إقراري على ذلك . وبعد أن أنفض الأجتماع وعاد الوزراء إلى بيوتهم ، ذهبت مع طلوع الفجر إلى موقع الحادثة لمشاهدته بنفسي ، فرأيت السيارة مقلوبة ، بعد ان تدحرجت عند مرورها فوق القنطرة ، وان عمود الكهرباء منقض عليها ، وآثار الدماء ما تزال عالقة به ، مما يعني ان الحادث طبيعي ، ون الملك بعد أن استمع الى النداء الهاتفي ينقل اليه نبأ حضور الشخص الذي كان يريد الانفراد به فتأخر حضوره ، واعترته حالة من الهيجان النفسي والتوتر الجنسي، وكان هذا الشخص شاباً يافعاً جميلاً ، وقد تعرف عليه حديثاً ، والمعروف عن غازي انه كان مولعاً بالصبيان وقضاء الليالي الحمراء معهم ، وقد دفعـــه الهيجان والتوتر الجنسي الى أن يقود سيارته بسرعة جنونية ، فلما وصل القنطرة بهره الضوء الكهربائي ، مما أدى الى ضعفٍ في الرؤيا ، فكانت النتيجة المؤلمة، ولكن الذي أخاِله أن تأخر الشاب عن الحضور في الموعد كان مدبراً ، وان النداء الهاتفي المفاجيء كان مفتعلاً ، وان يداً خفية لعبت بالسيارة خلال الفترة التي كان غازي قد استعد لنزع ثيابه ثم عاد فلبسها فأوجدت فيها خللاً غير ، منظور مما مهد الحلل في مقودها الى انقلابها بعد اقلاعها بفترة قصيرة ، ولا يستبعد أن يكون كل ذلك قد تم يتدبير من نوري وعبد الآله ، واتفاق منه

السفارة البريطانية في بغداد ، وشاركتهم فيه زوجة القتيل التي كانت تكره زوجها لشذوذه الجنسي وابتعاده عنها . وقد نشر السيد الحسني في ص ٧٣ من الجزء الحامس من تاريخ الوزارات نقولاً ومعلومات ذات فائدة لمن يريد الوقوف على أكثر من ذلك ، ولا سيما قول سفير بريطانيا في العراق (وقد أصبح واضحاً للعيان ان الملك غازي يجب أما أن يسيطر عليه ، أو أن يخلع وقد لمحت إلى ذلك وبهذا المقدار في زيارتي الوداعية ) .

كان الملك غازي قد تربى وترعرع بعيداً عن والديه ، وفي حياة كان يحيط به لفيف من الشباب الذي لا يعتمد على متانة أخلاقه، وقد أصبح فيما بعد مدمناً يكاد لا يفارق الكأس ، وقد أكره على الاقتران بابنة عمه الملك على دون أن يكون بينه وبينها أي تعاطف ، واني أشهد لوجه الله أن غازي \_ على الرغم من كل هذه النقائص \_ كان وطنياً محلصاً ، وقومياً صادقاً ، محباً للعراق وللعروبة ، وقد كلفته هذه السجايا الحميدة حياته . فلولا تهوره الزائد ، وقلة تجربته ، وتفاهة الحاشية التي كانت تحيط به ، لكان فذاً وقد كان في الامكان اقصاءه عن العرش باستحصال فتاوي من رجال الدين، ولا سيما من المجتهدين في النجف ، بحجة عدم لياقته لاشغال سدة العرش ثم يؤيد مجلسا الاعيان والنواب الحلع والاقصاء ، وينتهي الامر . وقد حدث مثل ذلك للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود من بعد ، ولا سيما وقد كان الجيش في هاتيك الايام بيد نوري السعيد وطه الهاشمي .

تولى ( مجلس الوزراء ) حقوق الملك الدستورية بعد وفاة الملك بحكم المادة ٢٢ من الدستور فأذاع هذه البيانات :

# بلاغ رسمي رقم (۱):

بمزيد من الحزن والالم ، ينعي مجلس الوزراء الى الامة العراقية ، انتقال المغفور له سيد شباب البلاد ، جلالة الملك غازي الأول ، إلى جوار ربه ، على أثر اصطدام السيازة التي كان يقودها بنفسه بالعامود الكهربائي الواقع في

منحدر قنطرة النهر ، بالقرب من قصر الحارثية ، في الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة أمس . وفي نفس الوقت الذي يتقدم فيه بالتعازي الحالصة الى أعضاء العائلة المالكة على هذه الكارثة العظمى ، التي حلت بالبلاد ، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ للمملكة نجله الاوحد ، جلالة الملك فيصل الثاني ، وبلهم الشعب الكريم الصبر الجميل ، وانا لله وانا إليه راجعون . ا ه .

## اللغ رسمي رقم (٢):

والى جانب هذا البيان ، الذي أذاعه مجلس الوزراء ، اذاعت هيأة الاطباء التي فحصت الفقيد العظيم فحصاً طبياً ، بعد حلول الفاجعة ، هذا البيان الرسمي رقسم ٢ .

ننعي بمزيد الاسف ، وفاة صاحب الجلالة الملك غازي الاول ، الساعة الثانية عشر والدقيقة أربعين ، من ليلة ٣ – ٤ نيسان سنة ١٩٣٩ ، متأثراً من كسر شديد للغاية في عظم الجمجمة ، وتمزّق واسع في المخ .

حصلت هذه الجروح بنتيجة اصطدام سيارة صاحب الجلالة، عندماكان بسوقها بنفسه، بعمود الكهرباء بالقرب من قصر الزهور، الساعة الحادية عشر والنصف من تلك الليلة.

ولقد فقد صاحب الجلالة شعوره مباشرة بعد الأصطدام ولم يسترجع شعوره حتى اللحظة الاخيرة . ٣ – ٤ نيسان ١٩٣٩

الدكتور الدكت

## • قرارات لمجلس الوزراء:

تولّى مجلس الوزراء حقوق الملك الدستورية ، وفاقاً لأحكام المادة ٢٢ من القانون الاساسي العراقي ، ورأى أن يعلن ملوكية الملك فيصل الثاني ، ويسمي من يقوم بالوصاية عليه ( لصغر سنه ) ويدعو مجلس الامة الى الانعقاد للبت في أمر الوصى .

فاجتمع في صباح يوم الحادثة، واتخذ المقررات التالية : ـــ

التأم مجلس الوزراء في قصر الزهور ، على أثر الفاجعة العظمى التي حلت بالبلاد بوفاة صاحب الجلالة المغفور له الملك غازي الاول ، وبالنظر الى توليه حقوق الملك الدستورية الى أن يتم نصب الوصي نهائياً ، حسب المادة ٢٧ من القانون الاساسي ، واتخذ القرارات الآتية : \_

- اعلان سمو الامير ، ولي العهد ، فيصل ملكاً على العراق ، باسم صاحب الحلالة الملك فيصل الثاني ، وفقاً لمنطوق المادة ٢٠ من القانون الاساسى .
- ٢ تسمية الامير عبد الاله وصياً على جلالة الملك ، بالنظر إلى عدم بلوغه سن الرشد القانونية ، ونزولا عند وصية الملك المغفور له غازي الاول ، المستندة إلى إفادتي صاحبة الجلالة الملكة ، وسمو الاميرة راجحة شقيقة جلالته ، أمام مجلس الوزراء .
- ٣ ـ دعوة مجلس النواب المنحل ، تمهيداً لاجتماع مجلس الامة للبت في أمر
   الوصية لهائياً ، وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٢٢ من القانون الاساسي .

٤ - اعلان الحداد العام في المملكة.

بغداد في ٤ نيسان ١٩٣٩ .

مدير الدعاية والنشر والإذاعة

وكان مجلس الوزراء قد قرر قبل ذلك أن يعقد اجتماع في البلاط الملكي يضم رئيس الوزراء ، وكلا من وزراء الداخلية ، والمالية ، والدفاع ، ورئيسي الاعيان والنواب ، ورؤساء الوزراء السابقين ، للنظر في أمر تعيين وصي على الملك الصغير ، حتى يبلغ سن الرشد القانونية . فلما تم عقد الاجتماع ، تقرر حصر الوصاية في أحد أولاد أو أحفاد الملك حسين ، وفي أن يكون الوصي اما الأمير عبد الله ، أو الامير زيد ، أو الامير عبد الله . وقد استبعد الاول لانشغاله بامارة شرقي الاردن ، كما استبعد الثاني لأنه كان متزوجاً من سيدة

تركية ، ولذا اتفق الجميع على ترشيح الامير عبد الآله ، نجل الملك على لمنصب الوصاية ، ولا سيما وهو خال الملك ، وأقرب الناس إليه . ولكن ظهرت مشكلة جديدة فقد كان عبدالاله ما يزال يعتبر نفسه ولي عهد عرش الحجاز ، و هو لا يحمل الجنسية العراقية . فطلبت إلى نوري أن يكلفه بتقديم عريضة طلب التجنس بالجنسية العراقية فقدمها، وأحلتها بدوري الى مديرية الشرطة العامة لترى ما اذا كان هناك مانع قانوني أو أصولي لمنح الجنسية ، فكان الجواب (لا مانع من ذلك) وهكذا منح عبد الاله الجنسية العراقية وأصبح عراقياً بتوقيع ( ناجي شوكت ) ويا ليتني لم أوقع في هذه الشهادة، ولم أرّ غراً يحكم العراق نحو عشرين سنة بحقد ، وطيش ، ونزق ، وجهل بأساليب الحكم . وعلى كل فقد شيع جثمان الملك غازي في اليوم الثاني لوفاته الى مرقده الاخير باحتفال مهيب ، وقد اتخذت تدابير مشددة وفوق العادة للحيلولة دون وقوع ما يخل بالامن العام والسكينة ، كما جرى في الموصل حيث قتل القنصل البريطاني فيها على أثر الشائعات التي أطلقها المتظاهرون هناك ، والتي قالوا فيها ان الانكليز كانوا وراء هذا الحادث المؤسف. وعلى كل فلما تم انزال النعش في لحسده ، هرب نوري السعيد إلى داره نهراً ، خوفاً من غضب الجماهير ، واحتمال فتكها به، فرجوت رستم حيدر أن يقوم مقام نوري في تقبل مراسيم التعزية من قبل السفراء الاجانب ، وكبار المشيعيين ، فقـــام بذلك . كما اني اتخذت التدابير الوقائية الضرورية لحماية السفير البريطاني ، حيث رتبت مديرية الشرطة العامة أمر عودته وأصحابه الى السفارة عن طريق طريق الاعظمية – الكاظمية – جانب الكرخ فوصلوا إليها سالمين ، وبدأت عشرات الالوف من الناس الذين كانوا في تشييع الجنازة تعود الى بغداد للقيام بالتظاهرات . وقد أمرت الشرطة بعدم التدخل في أمور الاهلين ، بحيث تمتُ مراسيم الدفن وتقديم التعازي دون أن يحصل ما يكدر الامن ، كما حصل في الموصل حيث قتل القنصل البريطاني ، واضطرت الحكومة الى اعلان الادارة العرفية فيها لبضعة أيام ، بغية السيطرة على الوضع العام ، وعدم تمكين الناس

من إحداث أضرار أخرى . وهذا هو البلاغ الرسمي الصادر عن هذا القتل : \_ • بيان رسمي :

بينماكان أهل الموصل صعقين من شدّة هول المصاب العظيم الذي حل بهم بفقد ملك البلاد المحبوب ، واذا ببعض المفسدين قد انتهزوا الفرصة ، واندسوا بين الصفوف ، فحرضوا بعض الجناة على اغتيال القنصل البريطاني في الموصل . وقد ألقي القبض على القاتل ، والمحرضين ، وسينالون ما يستحقونه من العقاب الصارم .

ان الحكومة في الوقت الذي تعلن فيه استنكارها لهذا العمل الفظيع ، تعتقد بأن الشعب العراقي النبيل ، وخاصة أهـــل الموصل الكرام يشاطرون شعورها في ضرورة اتخاذكل ما يلزم لتنزيه سمعة العراق من هذه الاعمال المستنكرة ، وبهذه المناسبة تؤكد مرة أخرى عزمها على اتباع الحطة التي أذاعها فخامة رئيس الوزراء قبل بضعة أيام ، وعدم افساح المجال لأي كان لتعكير صفو العلاقات القائمة بين العراق وبين حليفته البريطانية العظمى .

بغداد ٥ نيسان ١٩٣٩ مدير الدعاية والنشر والاذاعة

لقد قابل رئيس الوزراء نوري السعيد السفير البريطاني ، وأعرب عن أسفه وأسف الحكومة العراقية لقتل القنصل الانكليزي في الموصل ، ووعد بتقديم هبة مالية سخية لعائلة القتيل<sup>(۱)</sup> .

وفي السادس من نيسان ١٩٣٩ اجتمع مجلسا الاعيان والنواب في جلسة مشتركة ، رأسها السيد محمد الصدر رئيس مجلس الاعيان، وقرر بالاجماع الموافقة على تنصيب عبد الاله وصياً على الملك ، فاستقالت وزارة نوري السعيد الثالثة بحسب التقاليد الدستورية ، ثم تألفت من جديد من عين الاعضاء والرئيس، دون تغيير أو تبديل ، وهكذا انتهت هذه المأساة على هذه الشاكلة لتعقبها مآس أكثر خطراً وأبعد أثراً .

<sup>(</sup>١) تم تعويض عائلة القنصل القتيل بـ ٢٠ ألف باون استرليني في ٢١ مايس ١٩٣٩ .

## إيفادي في مهمة خطيرة

بينما كان ساسة العراق ورجال الدولة البارزون منهمكين في الانتقام، وفي أخذ الثأر من بعضهم البعض، وكذلك في التنكيل بخصومهم السياسين بافتعال المؤامرات، واستصدار أحكام القضاء على حياتهم بواسطة المجالس العرفية، كانت الحالة العامة في سورية مضطربة، والوزارة السورية مترجرجة، بسبب إصرار الحكومة الفرنسية على عدم إقرار المعاهدة التي عقدتها مع سورية في عام ١٩٣٦، كما كان أدولف هتلر يضرب ذات اليمين وذات الشمال، وموسوليني يرعد ويزبد، ورئيس الوزارة البريطانية يحمل مظلته المشهورة بيده ويذهب لاسترضاء هتلر، فيتوسل إليه ويهديء من أعصابه وغلوائه. وفي الوقت الذي كانت الحرب العامة على الابواب لا يعلم بالضبط في أية ساعة بندلع أوارها، في هذا الوقت بالذات كانت أمام الوزارة القائمة في العراق مشكلات وأعباء كثيرة فماذا سيكون وضعنا مع انكلترا اذا اندلعت الحرب؟ وماذا سيكون موقفنا من جاراتنا ولا سيما تركية؟

في مثل هذه الاحوال المضطربة ، وفي وسط هذه الظروف الشاذة ، فكر نوري السعيد في التخلص مني ، والتفر د بآرائه وأفكاره واتجاهاته في السير بالعراق ومشكلاته وسط هذا البحر الخضم ، فابتدع حكاية لابعادي عن العراق ، محملا ً اياي مهاماً وطنية وقومية لا يمكن لمثلي أن يتنصل منها وهاك ما بعث به الى مجلس الوزراء برقم ٤٨٧٧ – ٤٨٣٦ – ٣ وتاريخ ٢٥ آذار 1979 :

وزارة الخارجية

مديرية الأمور الغربية سري للغاية

الرقم خ -- ٤٨٧٧ -- ٤٨٣٦ - ٣

التاريخ ٢٥ مارت سنة ١٩٣٩

## سكرتارية مجلس الوزراء

نرجو التفضل بعرض الامور الآتية على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها:

- ١ٌ ــ ان ازدياد الاضطراب في الحالة الدولية العامة في أوربا قد أضعف الامل في أن تنتهي هذه الازمات المتتالية دون حصول كارثة عالمية تشترك فيها الدول جميعها . وقد يتأخر وقوع هذا الاصطدام بضعة أشهر ، أو قد يطول هذا التأخير إلى سنين ، إلا ان الدلائل أكيدة بأنه محتم الوقوع . ولما كان ارتباط العراق بالتحالف مع بريطانيا العظمى يفرض عليه واجبات قد نص عليها في الفقرة الرابعة من ملحق معاهدة التحالف لسنة ١٩٣٠ عند اشتباك بريطانيا في حرب ، ولما كان على العراق واجبات لا تقل عما يترتب عليه بموجب المعاهدة المذكورة تجاه الإقطار العربية المجاورة ، التي تأخر نيلها للاستقلال الموعود من قبل الدول المنتدبة منذ آمد غیر قلیل ، ونعنی بذلك وعود فرنسا تجاه سوریا ، وبریطانیا تجاه فلسطين (ومع الاسف الشديد ان الامر قد آل الى أن تسوء الحالة في هذين القطرين الى حد بعيد ، مما جعل الرأي العام العراقي يقلق ويتأثر كثيراً لهذا الامر ) فقد اضطرُّ صاحب الجلالة الملك لعقد جلسة خاصة معْ وزرائه بتاريخ مارت سنة ١٩٣٩ تقرر فيها لفت نظر الحكومة البريطانية الحليفة الى القضايا الآتية:
- ضرورة توسط الحكومة البريطانية لدى الحكومة الفرنسية بغية
   إبرام المعاهدة السورية الفرنسية لسنة ١٩٣٦ وضرورة التفاهم مع
   رجال الكتلة الوطنية .
- ب وجوب الاسراع في التوصل الى انهاء ما تبقى من الاماني المعلقة في قضية فلسطين ، والسعي لاحلال الاستقرار والسلم في هذا القطر ، وازالة أسباب التشكي والنفرة ، ووضع حد للتدمير

والتخريب المستمر الناتج من السياسة المبهمة المتبعة الآن في ذلك القطــر .

ج – احلال الصفاء محل سوء التفاهم فيما يتعلق بالكويت ، وازالة نفوذ المهاجرين الايرانيين . كما اقترح صاحب الجلالة الملك ذلك على السفير البريطاني قبل مغادرته لبغداد .

وبعد هذا استدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية المبلاط الملكي العامر ، وفاتحه صاحب الجلالة بحضوري ، وحضور وزيري الدفاع والمالية ، عن القضايا الثلاث المارة الذكر ، بغية الوصول الى اتفاق مرض حولها ، قبل استفحال الازمة في أوربا ، التي يحتمل أن تضطر الحكومة البريطانية على أثرها الى الاشتراك في حرب يتحتم على العراق آنئذ القيام بواجباته المنصوص عليها في معاهدة التحالف العراقية البريطانية المارة الذكر تجاه حليفته . وقد وعد القائم بالأعمال أن يبلغ هذه البيانات فوراً الى صاحب المحلالة البريطانية والى حكومته . وبالنظر لما جاء في برقية وزير المحلوق المفوض المرفقة صورة منها طياً ، نقترح أن يجيب الموما اليه على بيانات وزير الحارجية البريطانية بمضمون ما جاء في الاسس المتقدمة الذكر ، وليتابع الجهود في لندن لتحقيق الاغراض المذكورة ، مؤكداً المحاذير التي ستنتج حتماً من التأخير في حل المسائل المارة الذكر .

٢" — أما فيما يتعلق بقضية فلسطين فقد اتصلنا بالحكومة العربية السعودية ، وأعلمناها بما قمنا به من المساعي ، وطلبنا إليها القيام بنفس العمل ، واخبارنا عن النتائج التي ستتوصل اليها . وقد جاءتنا برقية من الممثل العراقي في مؤستمر فلسطين تتضمن نصوصاً وافقت عليها الوفود العربية ، وبضمنها بالطبع وفد فلسطين ، حيث ان خطة وفود الحكومات العربية

كانت ان لا تقبل أمراً لا يقبله الوفد الفلسطيني ، وكان الحميع حتى الايام الاخيرة متصلين بعضهم بالبعض . والذي يتراءى لنا ان القضية الفلسطينية في طريق الحل خلال الايام القليلة الآتية بشكل سيرضي أهل فلسطين والحكومات العربية . هذا اذا صحت الاخبار الواردة من لندن مؤخراً .

٢" – أما عن القضية السورية ، فهناك أمران : أولهما لواء الاسكندرونة . ان السوريين راضون الامر بعدم اثارة أي شيء يتعلق بهذا اللواء ، وترك موضوعه الى الامر الواقع ، الذي سيقرر بين الحكومة التركية والجمهورية الفرنسية . أما الامر الثاني المتعلق بتصديق معاهدة سنة ١٩٣٦ فاننا نرى من الضروري جداً تأييد حقوق السوريين المنصوص عليها في تلك المعاهدة ، التي ضمنت وحدة سوريا ، ورفض التجزئة التي جاءت جاءت بها سياسة الفرنسيين الجديدة .

وبالنظر لحراجة الموقف، وضرورة الاسراع في رسم خطة صحيحة، نقترح ايفاد فخامة وزير الداخلية بأقرب فرصة ممكنة الى تركيا لمقابلة رئيس الجمهورية التركية، والاتصال برجال الحكومة هناك، للتأكد من نوايا الجمهورية التركية وموقفها حيال الوضع الراهن في سوريا. وباعتقادنا انه لا يجوز ان يشجع السوريون على الاقدام على أمر حاسم، قبل التأكد من وجهة نظر الاتراك. فاذا ما تأكد فخامته بعد درس الموقف من تأييد الاتراك لوجهات نظرنا في هذا الصدد، فعند ذلك يمكن للحكومة العراقية ان تتظاهر بمعاضدة القضية السورية بوجه أبرز، سواء كان ذلك لدى الحكومة البريطانية أو الفرنسية وباعتقادنا أيضاً انه لا يصح أن يندفع العراق وراء سياسة تكون عاقبة التسرع بها تجزئة البلاد السورية.

نوري السعيد : وكيل وزير الحارجية

وهذا نص البرقية الواردة من لندن ، والتي أشار إليها الكتاب المدرج نصه أعلاه في صدده :

لقد استدعاني اليوم اللورد هاليفاكس ، وزير الحارجية ، فبحث الوضع الدولي في أوربا الوسطى ، وموقف روسيا وبولونيا في الظروف الحاضرة ، والتي تحيط ببولونيا ، والتي ألجأتها أن تصرّح بخطتها تجاه الوضع المذكور نقطة وأخبرني أنَّ سياسة بريطانيا العظمى في هذه الظروف مقرَّرةَ إلاَّ أنه لم يبين ماهيتها نقطة أن بريطانيا العظمي قد مهدت الطريق لحل الخلاف الإيطالي -الفرنسي ، ومعظم ذلك معلَّق على الحطاب الذي سيلقيه موسوليني نقطة انه قابل سفير تركيا وبلغاريا وكان مرتاحاً لوضع الدول البلقانية في الأزمة الحاضرة نقطة ان المساعي مصروفة لحل الخلاف بين هنغارية ورومانية نقطة ان حصر مساعيه في الأسبوع الماضي للنظر في وضع أوربا الوسطى والدول ذاتالعلاقة المباشرة فيه نقطة انه الآن يريد الاطلاع على رأي الحكومات العربية المرتبطة بعهد مع بريطانيا العظمى نقطة انتقل الكلام إلى فلسطين وقالان السفير المصري أخبره أمس انه من الممكن تأمين السلام في فلسطين ، فيما لو توسطت الدول العربية بذلك ، بشرط حل النقاط التافهة التي لم تحلُّ خلال مفاوضات المؤتمر نقطة لقد أخبرته بأني أشاطر السفير المصري رأيه ، وانه من الموَّسف ألاَّ تحلَّ النقاط التافهة المذكورة ، واني سأخبر حكومتي بما قاله في هذه المقـــابلة . تظاهر اللورد هاليفاكس بعدم الاطلاع على نتائج المحادثات التي جرتأمس ، والتي أبرقها إليكم السويدي نقطة نرجو إعلامنا برأيكم .

— عراقية —

كان طبيعياً أن يقرّ مجلس الوزراء طلب نوري السعيد ، المثبت في نص الوثيقة السابقة ، ولكن سفري إلى تركية تأخر زهاء الشهر . إذ غادرت بغداد في الحادي والعشرين من نيسان ١٩٣٩م . وقد جرت خلال فترة هذا التأخر أحداث هامة كمقتل الملك غازي ، وما أعقبه من المناداة بولي عهده الأمير فيصل ملكاً على العراق ، ثم جمع مجلس الأمة لتعيين وصي على الملك الصغير .

وقبل أن أدخل في تفاصيل ما جرى لي في تركية من مفاوضات واجتماعات مع الساسة الأتراك ، أود أن أتعرَّض إلى شخص نوري السعيد وأطواره الغريبة ولا سيما في أيامه الأخيرة .

عرفت نوري في حرب الحجاز ، أيام الثورة العربية الكبرى ، ضابطاً لامعاً وقائداً شجاعاً ، لا يهاب تساقط القنابل بين يديه ، ولا يحشى رصاص الرشاشات أو نير ان البنادق تنتشر حواليه ، بيده ناظوره الذي يراقب بواسطته تحشدات الأتراك ومواقعهم ، ينتقل من هنا إلى هنا من غير خوف ولا وجل. وإذا بنوري هذا يصبح في أيامه التي أور خ أحداثها جباناً متردداً ، ولا سيما إذا جاءه المتذبذبون والمتزلفون فينقلون إليه أخباراً تسبّب له الوساوس والحوف. ولأضربن مثلا بسيطاً على ذلك :

أقام نوري مأدبة غداء كبرى في حديقة داره الكائنة في جانب الكرخ في أمحد أيام الجمع تكريماً للوفد السوري ، الذي كان في بغداد . وكنت وطه الهاشمي مدعوين في اليوم نفسه في مزرعة محمود صبحي الدفتري، فقرَّرت أن أحضر أنا وليمة نوري السعيد ، ويحضر طه مـــأدبة محمود صبحى. وفي حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا اليوم ، شبُّ حريق في خان بسوق الشورجة من جانب الرصافة ، وأخذ اللهيب والدخان يتصاعدان إلى عنان السماء ــ كما يقولون ــ وإذا بنوري يضطرب أيما اضطراب ، ويدخل غرفة التلفون بين حين وآخر ليتسقط أخبار الحريق. لقد قال لي متصرّف لواء بغداد أن الحريق شبَّ قضاءاً وقدراً ، في حين كان نوري يقول أن الحريق مدبّر ، وأنه ستقام مظاهرات صاخبة تحت ستار هذا الحريق يراد بها إحراج الوزارة . قلت له : أخى لا شيء مما تظن وتتوهم . لا تزعج نفسك بمثل هذه الوساوس التي ينقلها إليك أناس لا أعرف أهدافهم من إزعاجك بمثل هذه الأراجيف والأكاذيب، التي لا ظل لها من الحقيقة . وفعلا "أطفىء الحريق في نحو الساعة السابعة ، ولم يحدث أي تجمع ، ولم تقسُم أية مظاهرة . وهذه أمثولة صغيرة أسوقها للبرهنة على أن نوري أصبح كثير المخاوف ، مضطرب البال. وقد علمت بعدئذ أن الذي اختلق هذه الأكذوبة أكد له أن الحريق مفتعل، وأن مظاهرة عظمى ستقام، وأن المتظاهرين سيتجهون نحو السجن فيطلقون سراح عدوه حكمت سليمان، وأن لمدير السجون العام سابق معرفة بهذه النوايا الحبيثة و... إلى آخر ما هنالك من أخبار ملفقة وأكاذيب مفتعلة.

وحل يوم سفري إلى تركية فحضر إلى محطة القطار في الباب المعظم جمع من الأصدقاء والمحبين لتوديعي، ولم يكن نوري من بينهم — خلافاً لعاداته — فإن أرشد العمري كان قد أسر إلي قبل يوم بأن نوري يدبتر مكيدة لي، وأنه افتعل المهمة التي أوفدني بها إلى تركية لإبعادي إلى أنقرة وإبقائي فيها وقد لفت نظر الأصدقاء والمودعين عدم حضور نوري لتوديعي، وصاروا يتهامسون فيما بينهم، ولما شرع القطار في السير وتوقف في محطة باب الشيخ، لاحظت أن نوري كان في انتظاري ومعه نجله صباح، وتأبى الصدف إلا أن نفضحه، فقد كان علاء الدين النائب بانتظاري في محطة باب الشيخ أيضاً، فطلبت إليه أن يشيع بين أصدقائي أمر حضور نوري للتوديع في محطة باب الشيخ أيضاً، الشيخ ، بدلا من محطة الباب المعظم. وعلى كل فقد صافحي الرجل بحرارة الشيخ ، بدلا من مودي المورة ، فهل كان مقصوداً أم انه كان عفواً ؟

وعلى كل فما كدت أصل إلى أنقرة ، حتى أسرعت إلى مقابلة سراج أوغلو وزير خارجية تركية ، الذي كانت تربطني به صداقة قديمة منذ مثلت بلادي في تركية مرتين ، كما اني قابلت في اليوم نفسه كلاً من رئيس الوزراء الدكتور رفيق سايدام ، ورئيس الجمهورية عصمت اينونو . ولما كان اليوم التالي ، كانت لي عدة اتصالات مع آخرين مثل سفير الأفغان في أنقرة ، وسفير انكلترا ، ومستشاره المستر مورغي ، وسفير المجر الكونت مارياشي ، فكنت ممتناً لنتائج هذه المقابلات ، ومرتاحاً لها . وفي مساء اليوم الثاني كنت أتناول طعام العشاء مع الوزير سراج أوغلو في مطعم كاربيج المشهور في أنقرة بصورة شخصية ، وما كدت أعود إلى دار السفارة — حيث كنت أقيم فيها — بصورة شخصية ، وما كدت أعود إلى دار السفارة — حيث كنت أقيم فيها —

في منتصف الليل ، حتى وجدت سكرتير السفارة في انتظاري ، على الرغم من أن الوقتكان متأخراً ، وإذا به يناولني هذه البرقية :

عراقية ــ أنقرة ــ شخصية ــ لفخامة ناجي شوكت

أرى من واجبي أن أخبركم أن الأحوال اضطرتني إلى إجراء تعديلات مهمة في بعض كبار موظفي الداخلية. واني آسف لإقدامي على هذه الإجراءات ، على أثر مغادر تكم القطر ، شعرت في الأيام الأخيرة انكم كنتم غير مرتاحين للخطة العامة ، التي كنت أرى ضرورة لانتهاجها في تدوير شؤون الدولة ، وكان هذا يو لمني جداً بالنظر إلى أن أهدافنا واحدة ، وصداقتنا قديمة . انني أرجو أن تثقوا بأنني كنت ، وسأكون دائماً ، حريصاً على هذه الصداقة ، وعلى ضرورة تعاوننا في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المملكة ، لذلك رأيت أن واجب الصداقة هذه يقضي علي بأن أطلعكم ، وبدون انتظار ، على هذا الوضع ، وأترك لكم الحيار فيما إذا كنتم ترغبون مؤازرتي في تركية أو مصر ، بعد إتمام مهمتكم في أنقرة .

بغداد ۲۵ ــ ۶ ــ ۱۹۳۹م ــ خــارجية ــ

فلما فرغت من قراءتها وتفهمت معناها ، أمليت عليه جواباً سريعاً ، وطلبت إليه أن يعرز في الصباح الباكر ، كما طلبت إليه أن يحجز لي مقصورة في القطار القادم من اسطنبول في طريقه إلى حلب . وفيما يلي نص البرقية التي أمليتها : —

أخذت برقيتكم ، أخبركم بأن هذه المفاجأة لم تكن بعيدة عن خاطري ، تتذكرون جيداً بأني ، قبل مغادرتي بغداد بأسبوع ، بيتنت لكم رغبتي في الانسحاب من الوزارة ، لأني رأيت أنه قد أصبح من المستحيل على مؤازرتكم للأسباب التي سردتها اليكم ، فكان بامكانكم أن توافقوا على انسحابي ، دون أن تعوزكم الجرأة الى اخفاء قصدكم ، واظهاره بعد أن ابتعدت عن

العراق بمهمة حيوية للبلد ، لقد خدمت بلادي باخلاص مدة حياتي ، لم أنهاون فيما يمس شرفي ، وكرامتي ، وبقي اسمي بعيداً عن كل ما جرى من حوادث مؤلمة في العراق ، سببت له أضراراً جمة ، ومدة وزارتي الأخيرة بذلت كل جهدي لأن أكون حائلاً دون استعمال الشدة الضارة ، ورواج الحزازات الشخصية ، والآن أشكر ربي على هذه النتيجة ، التي سوف لا تؤثر في شخصي ، بل ستزيدني فخراً وشرفاً ، وكل ما أتمناه أن أرى بلادي متمتعة برفاه وسكون ، كما أرى من واجبي أن أجلب أنظاركم إلى العواقب السيئة التي ستجابهها البلاد ، فيما إذا استمرت الشدة والحزازات ، وأخيراً أخبركم بأني لا يمكني ، بعد هذه الأحوال ، أن أقبل أية وظيفة سواء في الداخل أو الحارج . هدانا الباري إلى الطريق المستقيم .

# تقرير عن مهمتي

كنت قد استصحبت السيدكمال عبد المجيد ، معاون مدير الداخلية العام ، يوم غادرت بغداد إلى أنقرة في المهمة المذكورة . فلما حجزت على العودة ، عاد معي الموما إليه ، فأمليت عليه — ونحن في القطار — بالتقرير الآتي نصه ، ورجوت منه إيصاله إلى وزارة الحارجية عند وصوله إلى بغداد . فلما وصل القطار إلى حلب ، انتقلت أنا إلى القطار المتجه إلى طرابلس فبيروت ، لأقضي فيها بعض الأيام للراحة والاستجمام ، وأرفة عن نفسي من ألاعيب السياسة وتقلباتها ، أما السيدكمال فقد واصل سيره إلى بغداد ، وقدم التقرير الذي امليته عليه . وقد رأيت من المناسب أن أنشر هذا التقرير هنا حرصاً عليه من الضياع ، وهذا نصه :

المعلومات التي حصلت عليها من :

- ١ سراج أوغلو وكيل الحارجية .
- ۲ ــ رفيق سايدام رئيس الوزراء .
- ٣ ــ فخامة عصمت اينونو رئيس الجمهورية .

- أ وضع تركيا إزاء الحالة الدولية في البلقان:
- ١ أكد وكيل الخارجية وجود مباحثات بين تركيا وانكلترا الانضمام الأولى
   إلى الجبهة الديمقراطية والمذاكرات في تقد م
- ٢ فهمت من مباحثاتي مع الثلاثة ، أن تركيا لا يمكن أن تدخل في حرب مع ألمانيا وإيطاليا ، ضد انكلترا وفرنسا .

أما دخولها الحرب بجانب انكلترا وفرنسا فإن ذلك إن لم يقع في بداية الحرب ، فإنه سيكون بعد نشوب الحرب بمدة .

- ٣ ان تركيا تخشى إيطاليا ، ولا يهمها توسع ألمانيا في أوربا .
- ٤ الحلف البلقائي إن لم يمت ، فهو في حالة النزع . فيوغوسلافيا قدانضمت تقريباً إلى إيطاليا ، وان رومانيا في تردد ، واليونان في وضع مرتبك ، ولهذا لا تعتمد تركيا على الحلف البلقائي .

ملاحظة : إذا دخلت بلغاريا الحرب مع إيطاليا ضد اليونان ، فإنَّ تركيا تدخل الحرب .

ب ــ وضع تركيا إزاء سوريا وفلسطين :

١ ـ ظهر لي أن تركيا تعطف الآن على قضية فلسطين أكثر من ذي قبل.

٢ ــ تركيا في مذاكراتها مع فرنسا ، بصدد إلحاق هاتاي بتركيا نهائياً ، تعتبرأن
 هذا الإلحاق قد تم بالفعل ، ولم يبق سوى تسوية المسألة من الوجهة النظرية فقط .

وان الملماكرات تُجري على الأسس التالية : ـــ

أ ـ اعتراف فرنسا بضم تركيا هاتاي إليها .

ب ـــ تعهـّـد تركيا بعدم التجاوز على سوريا .

ج ـ تعهد فرنسا بعدم عقد معاهدة مع أية دولة أجنبية ضد منافع سوريا .
 د ـ مبادلة السكان .

سراج أوغلو يقول : ان سفير فرنسا قال له أن حكومته ستقبل هذه الأسس .

أكد المستر مورغان – مستشار السفارة الإنكليزية في أنقرة – أن فرنسا سوف تقبل بضم هاتاي إلى تركيا ، إلا أنها تسعى لإيجاد طريقة تحافظ بها على سمعة فرنسا .

٣ حاولت استمالة رجال تركيا إلى إعادة النظر في أمر تقسيم هاتاي فرأيتهم
 بعيدين عن ذلك .

حاولت كذلك إقناعهم لإجبار فرنسا على تنفيذ معاهدة سنة ١٩٣٦م السورية ــ الفرنسية ، فقالوا إذا تم الحاق هاتاي ، فإن تركيا تسعى لإقناع فرنسا على ذلك ، إذا كانت العراق وانكلترا تبدلان نفس المساعي . قلت لهم ان العراق باذل جهده في هذا الباب بغية إقناع فرنسا بذلك من جهة والتأثير على انكلترا لتضغط على فرنسا من الجهة الأحرى .

- ٤ صرح الرجال الثلاثة ، ولا سيما اينونو ، باسم الحكومة التركية بأن ليس لدى تركية أية مطامع في الأراضي السورية ، ما عدا هاتاي ، وأنهم يودون أن يروا سوريا مستقلة كالعراق ، ولكنهم غير مطمئنين لوضع سوريا . الداخلي ، لأن رجالها ليسوا متفقين فيما بينهم .
- اينونو: إذا كانت فرنسا لا توافق على معاهدة سنة ١٩٣٦م فإن ثورة عامة ستقع في سوريا ، وان هذا ليس في صالح فرنسا أوانكلترا أو تركيا ، بالنظر إلى الوضع الدولي الحاضر ، لا سيما وان كل الظواهر والبواطن تدل على أن الدول الثلاثة الآنفة الذكر ستكون جبهة واحدة في حالة وقوع الحرب . ولذا على هذه الدول وعلى العراق بصفته محطة آمال العالم العربي ، وهو صديق تركيا وحليفته بريطانيا ، أن يبذل كل ما في وسعها لتنال سوريا استقلالها ، وتصبح عضواً نافعاً في الشرق ، لا سيما أرى أن تركيا قد غسلت يداها الآن من الحلف البلقاني ، ولم يبق لديها أرى أن تركيا قد غسلت يداها الآن من الحلف البلقاني ، ولم يبق لديها

سوى أن تشد إزر الدول الشرقية الإسلامية ، وبالخاصة العربية منها .
فإن وحدة عربية مؤلفة من فلسطين ، وسوريا ، والعراق ، صديقات
لتركيا تفيدها كثيراً ولا سيما بعد أن تطورت أحوال العالم هذا التطور .
فإذا أصرَّت فرنسا على عدم تنفيذ معاهدة سنة ١٩٣٦م واستمرت على
سياسة التفرقة والتجزئة في سوريا ، فلا يستبعد أن يقرر السوريون توحيد
بلادهم مع العراق فماذا سيكون وضع تركيا حينذاك ؟

أجابني عصمت اينونو: كونوا مطمئنين من أن تركيا لا تقف موقفاً سلبياً من ذلك (يقصد اتحاد سوريا والعراق) ولكنه قال: يجب على العراق أن يلاحظ في مثل هذا الموقف حليفته انكلترا، التي ترتبط مع فرنسا بأقوى رابطة في العالم. وأضاف قائلاً: (انه يسرّ تركيا أن ترى العراق محطّ آمال فلسطين، وسورية ، والعالم العربي ، إذ أن تركيا واثقة من صداقة العراق لها ، ومن بعد نظر رجال العراق وكياستهم ومزاياهم السياسية).

- ١ سألني سفير الأفغان عن حالة فلسطين وسوريا ، فشرحت له موقفهما ، وشكرته على مساعدة الحكومة الأفغانية لعرب فلسطين ، وحل قضيتهم ، وقلت له : أتأمل أن تقوم الحكومة الأفغانية بمساعدة سوريا أيضاً ، بجلبها نظر دقة فرنسا إلى لزوم تنفيذ معاهدة سنة ١٩٣٦م ، فوعدني بانه سوف يبرق إلى حكومته بذلك .
  - ٧ في مقابلتي مع سفير انكلترا ، بعد أن استعرضنا الموقف الدولي وموقف تركيا منه وقضيتا فلسطين وسورية ، وبينت له الفوائد العظيمة في سرعة حل قضية فلسطين ، وفق رغبات عرب فلسطين ، وجدته متفقاً معي في لزوم سرعة حل القضية ، كما اني قلت له ان من و اجب الحكومة البريطانية أن تنصح فرنسا وتشد د عليها لتصديق معاهدة سنة ١٩٣٦م .

۲۷ – ٤ – ۱۹۳۹م التوقيع : ناجي شوكت

في قطار طوروس بـــين أنقرة وطرابلس الشـــام .

#### حسيرة ودهشة

لا أدري بأي لسان أذكر ألاعيب نوري السعيد وأساليبه. لقد أوفدني إلى تركية في مهمة قومية خطيرة ، وتركية صديقة للعراق ، ولي فيها أصدقاء حميمون ، ونوري يعرف هذه الصداقة ، ويعرف هؤلاء الأصدقاء. وقد سبق أن كتب إلي عو – في إحدى رسائله التي نشرت نصوصها أعلاه هذه العبارة : –

كما اني لا أستطيع وصف ما يخالج ضميري نحوك أيها الأخ لما لاقيته منك من الحنو الأخوي، عندما كنا في اسطنبول، وكذلك من أمطلال المحترمة نحونا جميعاً، وعسى الله أن يمكنني بمقابلة جزء منه في المستقبل.

ولكنه سرعان ما عاد إلى سيرته الأولى فوجّه إلى البرقية التي يخبرني فيها بين المفوضية العراقية في أنقرة ، وفي مصر ، دون أن يجد في هذا الإبراق وبهذه السرعة إحراجاً لموقفي، وامتهاناً لكرامتي ، فهل كان عمله جبناً دفعه إلى التخلّص مني وإبعادي عن وزارته وعن وطني ؟ أم هي خيسة في طبعه جرى عليها حنى مع من كان يعتمد عليهم .

هذا وأرى لزاماً علي أن أنشر هنا وثيقة خطيرة ، هي خلاصة الحديث الذي جرى بيني وبين السيد شكري سراج أوغلو ، وزير خارجية تركية ، في الرابع والعشرين من نيسان ١٩٣٩م حول موضوعات عربية مهمة . فقد لا يتيسر لمتتبعي تاريخ العراق الحديث أن يعثروا على هذه الموضوعات ، وهذا نص ما كتبته في حينه : —

ملخص الحديث الذي جرى بين فخامة السيد ناجي شوكت وزير داخلية العراق ، ومعالي السيد شكري سراج أوغلو وزير خارجية تركية ، بتاريخ ٢٤ – ١٩٣٩م :

أولاً – الآراء التي تبودلت بين الحكومتين : التركية والإنكليزية في انقرة : تحاول الحكومة الإنكليزية حمل الحكومة التركية على أن تضمن استقلال رومانيا واليونان ، إلا أن الحكومة التركية ليست مستعدة لإعطاء ضمان كهذا ، أو التسرّع في إعطائه . والغرض من ذلك هو الانتظار مدة أكثر إذ أنها ترى أن الميثاق البلقاني قد انهار ، أو هو على وشك ذلك . فيوغوسلافيا قد أفلت من اليد ، ورومانيا على وشك أن تفلت أيضاً ، ولذا فإن الحكومة التركية لا تريد أن تزج ببلادها في أمور ومشاكل تودي بها بالنتيجة إلى الحطر .

ومما لا شك فيه أيضاً أن الحكومة التركية ليس باستطاعتها الوقوف بجانب ألمانيا وإيطاليا ، ولكنها مع عطفها على الجبهة الديمةر اطية ، تحرص على الاحتفاظ بحيادها ، إلا إذا تعرفضت منافعها للخطر . على أن الحكومة الإنكليزية ما زالت ساعية لاستمالة تركيا إلى جانبها .

ملحوظة : سأل وزير الحاراجية التركية ، عما يقوله بصدد استيلاء إيطاليا على ألبانيا ؟ فأجاب أن هذا الاحتلال وإن كان يهد د منافع تركيا ، إلا أن هذا التهديد لا يعتبر خطراً مباشراً . ومع ذلك فإن رجال تركيا أنفسهم لا يعلمون كيف سيمكنهم المحافظة على الحياد المطلق . فهم إن فتحوا الدردنيل، يكونون قد أخلوا بالحياد تجاه ألمانيا، وإذا أوصدوه، فيكونوا قد أخلوا به تجاه الدول الديمقراطية .

#### النتيجة :

- ١ إن الأتراك يبغون الانتظار وترقب الأحوال . وحسب ظني إذا تصدت بلغاريا إلى التجاوز على اليونان مشتركاً مع إيطاليا ، فإن الآتراك سيعتبرون مثل هذه الحركة ماسة بمصالحهم .
- ٢ يلوح لي أن الجبهتين : الديمقراطية والدكتاتورية تريدان الحرب .
   فألمانيا وإيطاليا يريدان الحرب فوراً، أما انكلترا فإنها تسعى لتأجيلها ليتسنى لها إكمال تسليحها .

- ٣ ـ إن تركيا ستكون بجانب انكلتراً وفرنسة (في حالة نشوب حرب واضطرارها إلى دخولها).

على وشك أن يتم الاتفاق بين الحكومتين : التركية والفرنسية على عقد معاهدة بينهما وفق الأسس الآتية :

أ ـ توافق فرنسا على إلحاق هاتاي والاسكندرونة بتركية .

ب- تتعهد تركية بأن لا تكون لها أية مطاليب أخرى في سوريا ، أي انها بعد أن تضم هاتاي إليها ، تحترم الحدود الحاضرة بينها وبين سوريا .

ج ــ يجري تبادل بين السكان العرب والأتراك .

د ــ لا تعقد فرنسة معاهدة ما مع أية دولة أخرى تخل بمنافع سورية .

وقد بيّن وزير الخارجية التركية ، أن السفير الفرنسي قد أبلغه موافقة حكومته مبدئياً على الأسس السالفة الذكر ، إلاّ أنها – أي الحكومة الفرنسية – قد يكون لديها بعض الاقتراحات المتقابلة :

ن. ش إن هذا معناه أنكم قد بعتم سورية إلى فرنسة . فهل يجوز لفرنسا أن تعقد هذه المعاهدة معكم ؟

ش.س إن فرنسا ، بعد أن توافق على عقد المعاهدة ، لا بدَّ وانها ستأخذ على عاتقها استحصال موافقة عصبة الأمم التي عهدت إليها بالانتداب على سوريا .

ن. ش ليس لفرنسة أو لعصبة الأمم التنازل عن بلاد لا تعود إليها .

ش. س إن ما تفضَّلتم به صحيح ، ولكن من الوجهة النظرية فقط .

ن. ش لماذا لا تتفاهمون مع سوريا مباشرة بدلاً من الاتفاق مع الفرنسيين؟

- ولا سيما وانكم قد أبقيتم باب المذاكرات مفتوحة فيما يتعلّق بتقسيم هـاتاي ؟
- ش.س (أسكي جاملر بارداق اولدى) ومع هذا إذا قبل السوريون بإلحاق هاتاي إلى تركية ، فإننا مستعدون لعقد معاهدة معهم .
  - ن. ش حسن . على أي أساس يمكن أن يكون ذلك ؟
    - ش. س على أساس إلحاق هاتاي بكاملها .
- ن. ش لماذا لا تتفاهمون مع السوريين على أساس التقسيم ؟ وبذلك تكونون قد كسبتم الرأي العام العربي ؟
- ش. س مع الأسف فات الأوان ، وليس في الإمكان عمل ذلك الآن . اننا قد ضممنا هاتاي إلى تركية بالفعل ، ولم يبق سوى تكييف القضية من الوجهة الحقوقية .
- ن. ش إذا فرضنا أن السوريين أرادوا التفاهم معكم على هذا الأساس فما هي المنافع التي تقدمونها لهم لقاء ذلك ؟
  - ش.س ننتظر مــا يقوله السوريون .
- ن. ش من البديهي انني لا أستطيع أن أقول شيئاً باسم سوريا ، ولكن في حالة موافقتها على ما تطلبونه هل يمكنكم أن تتعهدوا بإرغام فرنسة على تصديق معاهدة سنة ١٩٣٦م المعقودة معهم ؟
- ش.س إذا كنتم تعنون بالإرغام استعمال القوة فهذا غير ممكن ، ولكننا نبذل كل جهدنا لأجل حمل فرنسة على إمرار المعاهدة المذكورة من البرلمان الفرنسي.
- ن. ش إني متأكد انه في حالة عدم موافقة فرنسا على معاهدة سنة ١٩٣٦م فإن السوريين سيطالبون بإلحاق بلادهم بالعراق .

ش.س إننا وإن كنا لا نعارض اتحاد القطرين ، إلا أنه نرى أن وقت ذلك لم يحن بعد .

ن. ش إن الميثاق البلقاني قد انهار ، ونحن الآن وراءكم ، وأنم في خطر ، ومضطرين إلى الرجوع إلى سياستكم الشرقية . فلماذا لا نتعاونوننقذ سوريا وفلسطين ، و بذلك نكون كتلة شرقية قوية ؟ ان مصائب الاستعمار ليست بخافية عليكم ، وان سوريا وفلسطين إذا تخلصتا من الاستعمار ، فإنهما ستكونان صديقتان لكم مثلنا . إن فرنسة صديقتكم اليوم ولكن من يدري ماذا ستكون الأمور غداً .

ش.س كيف نأمن السوريين الذين تعرفهم انت كل المعرفة ، وواقف على وضعهم تجاهنا منذ ثلاث سنوات ؟

ن. ش السوريون ليس لديهم تجارب . وقد آمنوا الآن بالواقع ، وأودعوا مقدراتهم إلى العراق .

## فسترة اصطياف

أقمت في بيروت بضعة أيام ، دعاني خلالها السيدرياض الصلح على وليمة غداء في أحدها ، ثم توجهت إلى دمشق لأقضي فيها أياماً أخرى . وكان موفق الألوسي ، منافس نوري السعيد على خطب و د (م.) يشغل وظيفة قنصل العراق العام فيها ، فأقام لي مأدبة غداء دعى إليها بعض الشخصيات السورية المحترمة أضراب سعد الله الجابري . وعلى كل فقد توجهت إلى بغداد ، واشتركت في الانتخابات الجديدة فانتُخبئت نائباً عن بغداد في الحامس من حزيران معد أن حضرت جلسة افتتاح المجلس في ١٢ حزيران من هذه السنة ، عدت إلى لبنان مع عائلتي لنقضي فترة من الصيف في ربوعه . وقد نزلت في پارك أوتيل في «برمانه » ولبئت فيه حتى إعلان الحرب العالمية

الثانية في الثالث من أيلول ١٩٣٩م. وفي أحد أيام آب ، فاجأني نوريالسعيد بزيارة غير متوقعة ، لأني كنت أتحاشى لقاءه منذ عدت من أنقرة ، فلم يسعني إلا أن أتلقاه على الرحب والسعة مجاملة ، فإذا به يقول : (متى يصفو قلبك نحوي ؟) فكان جوابي : (ما عليك إلا أن تترك أساليبك التي أنت أدرى من غيرك بها وعندها تصفى القلوب).

#### الحرب العالمية الثانية

نزلت من « برمانة » إلى « بيروت » في اليوم الثالث من أيلول ١٩٣٩ م تلبية لدعوة أحد الأصدقاء لتناول الغداء في أحد مسابح بيروت قرب الروشة . وبينما كنت أصغي إلى الإذاعة اللبنانية في نحو الساعة الواحدة ، إذا بالمذيع يقطع الموسيقي ليقول : ان نبأ خطيراً سيذاع بعد لحظات . فكان إعدلان بريطانيا الحرب على ألمانيا هو ذلك النبأ الذي اصطكت له الأسماع ، وجعل الناس يضربون أخماساً بأسداس ، حاسبين لهذا الحبر المخيف ألف حساب . فعدت إلى « برمانة » واصطحبت العائلة إلى دمشق في طريقنا إلى بغداد ، وإذا بوزارة نوري السعيد القائمة تقرر قطع علاقات العراق الدبلوماسية مع ألمانيا ، وتسلم الرعايا الألمان المقيمين في العراق إلى القاعدة العسكرية البريطانية في الحبانية ، فتعتبرهم انكلترا أسرى حرب ، وترسلهم إلى الهند خلافاً في الخواف الدولية ، ولأبسط القواعد الدبلوماسية .

## وصول المفتى الحسيني إلى بغداد

فوجئت الحكومة العراقية بوصول الحاج محمد أمين الحسيي ، مفسي فلسطين ، مع رهط من جماعته إلى بغداد في الحامس عشر من شهر تشرين الأول ١٩٣٩م ، بعد أن ضايقته الحكومة الفرنسية مضايقة تامة أثناء مكوثه في لبنان . وقد ادعى على جودت وزير خارجية نوري السعيد ، انه هو الذي

سهل دخول المفتي وصحبه إلى العراق بدون جوازات سفر ، بينما ادّعى مثل هذه الدعوة رشيد عالي الكيلاني رئيس الديوان الملكي ، وقد وردت أساطير هذين الادّعاثين في ص ٩٠ من الجزء الحامس من «تاريخ الوزارات العراقية » ، وقد يجوز أن كلاً من الطرفين كان محقاً في روايته ، ولكني أنا شخصياً أظن أن للسلطات البريطانية ضلعاً في تيسير دخوله العراق ، حيث سيكون تحت رقابتها ومتناول قبضة يدها .

لقد زرت المفتى الحسيبي كما زاره غيري ، فرحّب بي أجمل ترحيب ، وذكّر في بالبيانات التي كنت أدليت بها عن مشكلة فلسطين ، يوم كنت ممثلاً للعراق في أنقرة عام ١٩٣٦م ، وهي البيانات التي سببت بعض الحرج ، وكتب إلي عنها رسالة رقيقة نشرتها في الصفحات المتقدمة من هذه الذكريات . وقد طلب مبي أن يتوالى لقاءنا فوعدته خيراً ، ولا أريد أن أذكر هنا شيئاً عن الاجتماعات التي تمت معه ، ومع قادة الجيش العراقي ورجالات العراق البارزين ، وما أدّت إليه من أحداث جسام ، لأني سأفرد لذلك كله محناً مستقلاً في الصفحات المقبلة . فقد كان المفتى المحور الذي دارت حوله تلك الأحداث ، منذ وصوله إلى العراق في أو اسط تشرين الأول من عام ١٩٣٩م ، حسى مغادرته إياه في التاسع والعشرين من أيار عام ١٩٤١م .

# مقتل رستم حيدر

رستم حيدر شاب عربي نابه من مدينة بعلبك بلبنان ، ومن أسرة كريمة معروفة فيها ، وقد تثقّف ثقافة عصرية واسعة ، إذ درس في باريس ، والتحق بالثورة العربية الكبرى في أواخر أيامها ، فاتخذه الملك فيصل كاتماً لأسراره ، ومستشاراً أولاً في أموره ، حتى تاريخ وفاته . فكان بحق حدماغ فيصل المفكّر ، كما كان قومياً عربياً مستقيماً. وكان من مويدي الإقطاع في العراق ، وله في ذلك نظريات أثبتها في الصفحات المتقدمة . ولما كنت

وزيراً للداخلية في وزارة نوري السعيد الثالثة — وكان هو وزيراً للمالية فيها — علمت من تقارير مديرية الشرطة العامة أن رستماً اعتاد السير على قدميه قبل مساء كل يوم بين داره في الصالحية ، بالقرب من الجسر ، وبين محطة قطار بغداد — البصرة ، دون أن يلتفت إلى الضرر الذي قد يلحق به ممن يناصبونه الكراهية أو العداء ، أو لا يرتاحون إلى تصرّفاته الشخصية . لذلك رتببت له الشرطة حراسة غير منظورة ، فكان هناك خفر على الدار ، وخفر آخر من بعد أثناء تجواله بين داره و محطة القطار .

وفي يوم لا أتذكره بالضبط ، أقام السيد حمدي الهاجه چي مأدبة عشاء حضرها لفيف من الأعيان ، والنواب ، والوزراء ، وكبار الموظفين ، وكان بين المدعويين نوري السعيد ، ورستم حيدر ، وابراهيم كمال ، وصبيح نجيب ، وبعد الانتهاء من ثناول الطعام وانتشارنا في غرف الدار ، سمعت أصوات مزعجة وضوضاء في الغرفة المجاورة للغرفة التي كنت فيها ، ولما كنت ضعيف السمع ، سألت من كان إلى جانبي عن مصدر الأصوات ، فرد علي أن صبيحا ثمل ثملا شديدا ، وصار يتحدى رستم حيدر بقوله له : (ولماذا لا تذهب إلى بلادك أنت الكذا والكذا ) وبعد شتم وتقريع وتدخل ، أوقف صبيح عند بلادك أنت الكذا والكذا ) وبعد شتم وتقريع وتدخل ، أوقف صبيح عند حده ، وتفرق القوم .

ولما سمعت باظلاق الرصاص على رسم حيدر ، وهو بمكتبه بديوان وزارة المالية يوم ١٨ كانون الثاني ١٩٤٠ ، تذكرت الشجار الذي حصل في دار الهاچه چي حمدي ، واذا بي افاجاً بأن مطلق الرصاص كان مفوضاً للشرطة يدعى حسين فوزي ، وقد فصل من الحدمة لاسباب لا علاقة لرسم بها . وبينما كان التحقيق يجب أن يتجه على هذا النحو لأن القاتل معروف والحرم مشهود ، اذا بنوري السعيد يختسلي بالقاتل في مركز الشرطة ، ثم يأمر بالقبض على جماعة بينهم ابراهيم كمال ، وعارف قفطان ، وصبيح نجيب ، وشفيق نوري السعيدي ، فاختلف الوزراء فيما بينهم ، وأدى الحلاف الى استقالة الوزارة . ولما تقرر ان تؤلف الوزارة الجديدة برئاسة نوري أيضاً ،

حصلت مضاعفات أدت الى الانشقاق. فقد أصركل من رئيس أركان الجيش حسين فوزي ، وأمير اللواء أمين العمري على أن لا يدخل الوزارة الجديدة لا نوري السعيد ، ولا طه الهاشمي . على حين كان جماعة من العقداء الذين يناصرون نوري وطه أصرت على اسناد الوزارة الى أحد هذين السياسيين ، فاستطاع نوري أن يستصدر ارادة ملكية باحالة كل من الفريق حسين فوزي ، واللواء أمين العمري ، والعقيد عزيز ياملكي ، على التقاعد ، وان يؤلف الوزارة الجديدة ويشرك معه طه في المسؤولية ثم يحيل قاتل حيدر على المحاكمة وينفذ حكم الاعدام الذي أصدرته بحقه . ولكن وزارته كانت هزيلة ، اذا استثنينا منها طه — ولم تلبث في الحكم إلا أياماً معدودات .

لقد قيل الكثير في موضوع مقتل رسم حيدر . قيل ان نوري السعيد بعد أن قضى على خصومه السياسيين الواحد بعد الآخر ، بالقتل والسجن والابعاد عن المناصب الوزارية ، لم يبق من ينافسه على الزعامة غير رسم ، الذي كان أحق برئاسة الوزارة لولا جنسيته السورية . ولقد كانت آراء نوري ورسم متفقة في السياسة الحارجية ، وهي ان بريطانية هي الحليف المثالي والصديق الوحيد فعلى العراق أن يتمسك بصداقتها وودها .

كان نوري يخشى شخصيتين: شخصية تنافسه في صداقة بريطانية، وأخرى تنافسه بوطنيتها وصدق اخلاصها لبلادها، ولكن من الصعب الجزم بأن لنوري ضلعاً في مقتل رسم. ولعل القتل كان قضاء وقدراً. وعلى من أراد الاطلاع أكثر من ذلك فليرجع الى ص ١١٥ من تاريخ الوزارات العراقية في طبعته الرابعة الموسعة.

وقبل أن أنتهي من هذا الموضوع ، أود أن أشير الى حادثة وقعت في ديوان رشيد عالي في البلاط الملكي فقد أجمع رؤساء الوزراء السابقون على مقابلة الوصي على العرش ، وتقديم احتجاج على تصرفات نوري السعيد ، وتدخله في التحقيقات الجارية في مقتل رسم حيدر ، والمحاكمات الجارية بحق

المتهمين بحادثة القتل. وبينما نحن مجتمعون في غرفة رئيس الديوان ، أقبل نوري السعيد غاضباً متهيجاً ، واذا به يوجه خطابه الى جميل المدفعي ويقول له بشدة « وأنت أيضاً هنا ؟ من أنت لتحتج علي ؟ لو لم أكن أنا لما كنت إلا متصرفاً كما كنت » فلم ينبس جميل ببنت شفة وانما ترك الديوان وذهب.

#### الوزارة القومية

كانت وزارة نوري السعيد الاخيرة – الحامسة – هزيلة سواء بالاعضاء الذين اشتركوا فيها ، أو بضعف تأييد الرأي العام لها ، فان نوري بعد الاهانة التي وجهها إلى جميل المدفعي في غرفة رئيس الديوان الملكي ، فَقَدَ أقرب المقربين اليه ، كما انه ماكان ليأمن من جانب رئيس الديوان السيد الكيلاني . وفي الوقت نفسه فان العقداء الاربعة ، ولا سيما صلاح الدين الصباغ ومحمد فهمي سعيد ، أخذوا يميلون عن نوري ويتقربون نحو الكيلاني ، بفعل الجهد الذي بذله المفتي الحسيني في سبيل هذا التقريب ، فلم يبق مع نوري في الميدان غير وزير دفاعه طه الهاشمي ، وكنت أشعر بضعف طه أمام نوري بصورة ملموسة . ولم أستطع حتى الآن معرفة السبب في هذا الضعف ، على الرغم من انه كان يختلف واياه في بعض الاتجاهات ، ولكنه لا يقف ضده .

في ضوء هذه الظروف الحرجة ، وبعد اندلاع لهيب الحرب العالمية الثانية ، وما يحيط بالعالم أجمع من أزمات واضطرابات فكرية ، شعر نوري السعيد ان ليس من مصلحته أن يتحمل مسؤولية الحكم بصورة منفردة كما جرى له حتى الآن . وان الضرورة تقضي بقيام وزارة قومية يرأسها غيره ، ويكون هو وزير خارجيته ، فوافق على أن يؤلف رشيد عالي الوزارة المطلوبة ، وأن يدخل هو فيها كوزير للخارجية . وفي اعتقادي ان نوري لم يقدم على هذه الحطوة ويبدي الموافقة على ما تقدم إلا بعد أن استشار السفير البريطاني بذلك ، واتفق واياه على هذا النهج . ولا يستبعد أن يكون للامير عبد الاله علم بما

اتفقا عليه . فوجود نوري على رأس السياسة الخارجية ، ووجود طه قريباً منه كوزير للدفاع ، من شأنهما ضمان السيطرة على السياسة الحارجية ، وعلى الجيش معاً ، فان ماشت الوزارة الجديدة — بمجموع أعضائها — السياسة البريطانية فان هذا هو المقصود ، من هذا التبدل الوزاري، واذا انشق الوزراء على أنفسهم فأيد بعضهم السياسة المذكورة ، وعارضها البعض الآخر ، فان هناك ما يضمن السيطرة على القسم المعارض بشكل من الاشكال، ولا سيما وجود طه الهاشمي على رأس الجيش ، ووجود نوري السعيد على رأس السياسة الحارجية .

لقد نظمت وثيقة لرسم الحطة التي ستسير الوزارة الجديدة بمقتضاها فظهرت دعوات مختلفة عن كيفية تنظيمها ، ولكني أستطيع الجزم بأن المفتي الحسيني كان المحور في التنظيم ، بعد أن اتفق مع رشيد عالي وعقداء الجيش على صيغتها ، ثم حملها إلي بنفسه فوقعت فيها ، ثم ذهب الى بقية رؤساء الوزراء السابقين فوقعوها وهذا نصها :

نظراً لرغبتنا الاكيدة في جمع الكلمة ، وتصافي القلوب ، وإزالة الضغائن في هذه الظروف العالمية الحطيرة ، وما تتطلبه مصلحة البلاد من التفرغ لمعالجة الامور ، وتمشيتها بصورة اعتيادية دستورية ، فقد اتفقت آراؤنا على ما يلي :

- ١ تؤلف وزارة قومية مؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمو الوصي حسب التقاليد الدستورية والاستشارات المعتادة .
  - ٢ رؤساء الوزارات السابقون ، ورجال الدولة الموقعون ، يتعاونون مع الوزارة المؤتلفة في داخلها أو خارجها ، ومن يتعذر عليه الاشتراك فيها ، بسبب مقبول لدى سموه ، فانه يؤيدها لتحقيق الغايات المذكورة أعلاه ويتجنب مناوئتها .
    - ٣ ً توقع هذه الاتفاقية وترفع لصاحب السمو المعظم .

بغداد في ١٤ آذار ١٩٤٠.

ناجي السويدي . نوري السعيد . ناجي شوكت . توفيق السويدي . علي جودت . جميل المدفعي . رشيد عالي .

وفي ٣١ آذار ١٩٤٠ صدرت الارادة الملكية بتأليف الوزارة المطلوبة كالآتي : ـــ

رشيد عالي ـــ رئيساً للوزراء ، ووزيراً للداخلية بالوكالة .

ناجي السويدي . وزيراً للمالية .

ناجيُّ شوكت ــ وزيراً للعدلية .

نوري السعيد ــ وزيراً للخارجية .

طه الهاشمي ــ.وزيراً للدفاع .

عمر نظمي ــ وزيراً للاشغال .

محمد أمين زكى ــ وزيراً للاقتصاد .

صادق البصام ــ وزيراً للمعارف .

رؤوف البحراني ــ وزيراً للشؤون الاجتماعية .

أجل: لقد اشتركت في هذه الوزارة على كره مني . اذكان يصعب علي أن أشترك في أية وزارة يكون نوري السعيد أحد أعضائها ، ولا سيما اذا شغل منصب وزارة خطيرة كوزارة الخارجية ، لاني لم أكن على ثقة بصلاح سياسته الحارجية ، بعد أن تكشفت بعد اعلان الحرب ، وصار يعتقد بوجوب مماشاة السياسة البريطانية ، حتى وان كانت تجاوزت نصوص معاهدة ٣٠ حزيران السياسة البريطانية ، و و و فظمت بموجبها العلاقات الحلفية بين بريطانية والعراق . ولكن إلحاح كل من المفتى الحسيني والسيد الكيلاني علي بضرورة دخول الوزارة الجديدة ، وسبق موافقة ناجي السويدي على الاشتراك فيها ، كانا العاملين الرئيسين على قبولي الدخول . ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ كانت انه المناسلين الرئيسين على تكوين الوزارة ، حتى بدأت بوادر الحلاف وأسباب الاصطدام تظهر للعيان بصورة أقوى من ذي قبل ، حتى انتهت المأساة باصدار

عاكم عبد الآله والاستعمار الحكم علي ً بالاشغال الشاقة لمسدة خمس عشرة سنة ، ولكن الله جل وعلا ، يمهل ولا يهمل فقد أصدر الشعب حكمه على عبد الآله في ثورة ١٤ تموز بتعليق جثته على بوابة وزارة الدفاع علناً ، وعلى رئيس وزرائه بالموت الشنيع (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) صدق الله العظيم .

#### ما عملته الوزارة القومية ؟

كان أول عمل قامت به وزارة رشيد عالي الثالثة ، الغاءها الاحكام العرفية الني أعلنتها وزارة نوري السعيد الثالثة في السادس من آذار ١٩٣٩ بحجة المؤامرة المزعومة التي أشرت إليها في الصفحات المتقدمة . ثم استصدرت الوزارة عفواً خاصاً عما تبقى من مدد محكومية حكمت سليمان وصحبه ، كما انها خففت الاحكام الصادرة بحق بقيتهم .

#### دخول إيطاليا الحرب

دعي مجلس الوزراء الى عقد جلسة استثنائية في الخامس من أيار ١٩٤٠ للاستماع إلى طلب تقدم به وزير الخارجية نوري السعيد، بناء على طلب من السفير البريطاني، واذا بهذا الطلب يتضمن إقرار المجلس ما سيكون عليه موقف العراق، اذا ما أعلنت ايطاليا الحرب على بريطانية منذ الآن. اذ ينتظر أن تعلن ايطالية هذه الحرب خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة. فلما تداول المجلس في هذا الطلب، رأى ان اتخاذ هذا القرار يعد سابقاً لأوانه، وانه من الافضل الانتظار حتى ينجلي الموقف. وكلف وزير الخارجية أن يبلغ السفير البريطاني: بأن العراق سوف لن يتخلي عما تفرضه عليه معاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠ المعقودة بينه وبين انكلترا. وفي العاشر من حزيران شهرت ايطالية الحرب على بريطانية وفرنسا، فقابل السفير البريطاني نوري السعيد في الحال، وطلب على بريطانية وفرنسا، فقابل السفير البريطاني نوري السعيد في الحال، وطلب

اليه أن تقرر الحكومة العراقية موقفها من ذلك ، وان يوافيه بقرارها قبل ظهر ذلك اليوم ، وعلى هذا عقد مجلس الوزراء جلسة فوق العادة ، وافتتح نوري الحديث قائلاً : ان السفير البريطاني قابله بصفة رسمية في هذا الصباح ، وأبلغه خبر دخول ايطاليا الحرب ضد انكلترا ، وطلب اليه أن يعرف موقف العراق من ذلك ، وأضاف نوري انه يرى أن يبادر العراق الى قطع علاقته السياسية مع ايطاليا كما فعل ذلك مع المانية من قبل . فلما فرغ من كلامه وجهت اليه الاسئلة الآتية : \_\_

١ – ألا يرى وزير الخارجية من الصواب التريّث قبل أن يبت في الامر انتظاراً لعرفة موقف تركية ؟ لانه أعلم من غيره بأن لنا تفاهماً شفوياً معها بأن لا يبت العراق في أمر من الشؤون الخارجية التي لها علاقة بالمنطقة ، ما لم تستشر الواحدة الاخرى .

٢ -- هل يوجد في المعاهدة العراقية -- البريطانية نص يلزم العراق بفطع علاقته
 مع دولة تعلن الحرب على انكلترا ؟

٣ ــ هل لا يرى من المفيد والواجب استشارة الحكومات المجاورة على ذلك؟

٤ – وهلا يحتم علينا واجب الاخوة العربية معرفة موقف الحكومة المصرية ولا سيما موقف الحكومة السعودية ؟

أيد أسئلتي كل من ناجي السويدي ، وطه الهاشمي ، فكان جواب نوري : ان المعاهدة العراقية البريطانية وإن لم تحتو على نص صريح في الموضوع ، ولكن روحها توجب ذلك .

أما الاستشارات فانها ستطول ، في حين ان الحكومة البريطانية تريد الجواب فوراً. وكان الوزير الوحيد الذي أيد نوري السعيد في طابه وموقفه هو السيد محمد أمين زكي وزير الاقتصاد ، فقرر مجلس الوزراء ارجاء جلسته إلى يوم آخر لوضع صيغة القرار . فلما كان اليوم التالي ، عقد المجلس جلسته برئاسة عبد الاله في البلاط الملكي ، بناء على طلبه ، فكانت الآراء في هذه

هذه الحلسة ، كماكانت جلسة الامس ، فانتقل الوزراء الى ديوان مجلس الوزراء حيث عقدت جلسة خاصة اتخذ فيها القرار التالي ، وطلب الى وزير الحارجية أن يبلغ نصه الى السفير البريطاني :

تداول مجلس الوزراء في الوضع الدولي الراهن ، الناشيء عن اعــــلان ايطالية الحرب على الحلفاء ، وأخذ جميع العوامل والظروف بنظر الاعتبار ، بدقة وعناية ، وقرر ما يلي :

- ان الحكومة العراقية متمسكة بمعاهدة التحالف ، المنعقدة بينها وبين الحكومة البريطانية ، وماضية في وفائها لعهودها ، بروح مشبعة بعطف وولاء .
- ٢ ان الحكومة العراقية تقوم بكل ما يترتب عليها من واجبات، وفق أحكام
   معاهدة التحالف ، لصيانة المواصلات ، والمنافع المشتركة العراقية –
   البريطانية في البلاد .
- ٣ ً ـ ترى الحكومة العراقية ـ في الوقت نفسه ـ أن تتريث في أمر النظر في قطع الصلات السياسية بينها وبين ايطالية ، ا ه .

فلما كان اليوم الثاني عشر من حزيران ، قابل السفير البريطاني رئيس الوزراء في مكتبه الرسمي ، ونقل إليه دهشة حكومته البريطانية من قرار مجلس الوزراء الاخير ، لأنها تعتبر قطع العلاقات مع دولة تحاربها أمراً حيوياً لها ، وان الحكومة المصرية التي تربطها ببريطانية معاهدة شبيهة بالمعاهدة العراقية البريطانية قد قطعت علاقاتها مع ايطالية . فرد عليه رئيس الوزراء : ان رأيه الشخصي هو تأييد لما قرره مجلس الوزراء . وكان نوري حاضراً هذه المقابلة ، وهو وإن لم يهدد بالاستقالة من منصبه في بادىء الامر ، لكنه رأىأن يتريث في ذلك . إذ ربما تساعده الظروف في المستقبل . وقد وافق على أن يسافر الى أنقرة لاستشارة الحكومة التركية ومعرفة ما سيكون موقفها هي ، ولا سيما موقفها تجاه سورية فيما اذا انهارت فرنسة واستسلمت لالمانية .

وكان مجلس الوزراء قد اجتمع في ١٩ حزيران ١٩٤٠ وقرر الموافقة على الاتصال بتركية ، وايفادكل من وزير الخارجية نوري السعيد ، ووزير العدلية ناجي شوكت لهذا الغرض . وكان قرار ايفادي مع نوري في ظاهره ، أن لي سابق معرفة مع رجال تركية، ولا سيَّما مع رئيس ألجمهورية عصمت اينونو، ووزير الحارجية شكري سراج أوغلو ، الامر الذي سيسهل محادثاتنا ، ولكن السبب الحقيقي الذي كان يكمن وراء ايفادي مع نوري ، هو عدم ثقة رئيس الوزراء ووزير المالية ناجي السويدي بنوري السعيد . أما ثقة طه الهاشمي التامة بنوري فكانت تؤيد اتصاله برجال تركية ، والتحدث إليهم في المهمة التي ألمعنا إليها أعلاه ، ولا سيما وان له ( لنوري ) رأيه الحاص بأن على الحكومة العراقية أن تقطع علاقاتها مع كل دولة تحارب بريطانية . وقبل أن نرحل من بغداد بالقطار في العشرين من حزيران ، زرت رشيد عالي في داره مودعاً ، وانتهزت الفرصة فقلت له : في نيتى الاتصال بالسفراء الذين كانت تربطني بهم صداقات سابقة ، أيام اشتغالي في تركية للتعرّف على بعض المعلومات التي قد تفيدنا في موقفنا ، وفي سياستنا الخارجية ، ولا سيما في مثل هذه الظروف الحرجة ، وأضفت الى ذلك ان هذه الاتصالات ستكون شخصية لاكوزير مسؤول . فأيد رأيي . ولما مررت بالحاج محمد أمين الحسيني وأخبرته عن عزمي على السفر ، وعما أنتويه من مقابلات ، شجعني على ذلك ، وأضاف الى هذا التشجيع بأنه مستعد لتزويدي بكتاب تعريف الى الفون بابن سفير المانية في أنةرة اذا رغبت في ذلك فلما تقرر يوم سفري زارني في داري وسلمني الرسالة التي وعد بها وكانت باللغة الفرنسة.

## في محطة قطار حلب

لما وصل قطا. طوروس بنا إلى محطة حلب ، وجدت في استقبالنا كلاً من تحسين قدري قنصل العراق العام في لبنان ، وعلي جودت . وكان جودت

يحمل حقيبة صغيرة بيده فقال لي نوري : ان علي جودت سيصحبنا الى أنقرة . فسألته بأية صفة سيكون معنا ؟ فأجاب كعضو ثالث في الوفد. فقلت له : كيف يجوز ذلك ولا يوجد قرار لمجلس الوزراء لاشراكه معنا ؟ ولم يسبق للحكومة التركية أن أحيطت علماً بذلك ؟ فرد علي ان هذه أمور بسيطة يمكن تجاوزها اذا وافقت أنت وأنا عليها . وكان في قرارة نفس نوري أن يتخذ من وجود جودت معنا مساعداً له يؤيده في آرائه ومعروضاته . وعلى كل رفضت أن يكون الرجل عضواً ثالثاً في الوفد ، وهو غير منتدب لذلك بصورة رسمية ، يكون الرجل عضواً ثالثاً في الوفد ، وهو غير منتدب لذلك بصورة رسمية ، وهددت بالعودة الى بغداد اذا أصر على رأيه فتراجع وقال : طيب ليكن سفره بصورة شخصية . فلم أر مناصاً من ترك الاصرار على موقفي ، ولا سيما وقد كنت أود المماشاة لاكتشاف ما في نفس نوري من مفاجآت .

وفي اليوم الثاني ، ونحن في طريقنا إلى أنقرة ، قال لي نوري : لدي اقتراح أود أن أعرضه على الحكومة التركية ، ولكني أريد أن أعرف رأيك فيه . قلت له وما هو الاقتراح ؟ قال : سنتحدث مع رجال تركية عن الوضع في سورية ، فيما اذا تركها الفرنسيون جبراً ، واحتلها الانكليز حرباً ، وطلب السوريون الالتحاق بالعراق فماذا سيكون موقف الاتراك من ذلك : وأضاف الى أسئلته هذه: انه ينويأن يقول لرجال تركية بأن الحكومة العراقية مستعدة لأن تتنازل عن المنطقة الكردية الشمالية لتركية ، اذا هم وافقوا على الحاق سورية بالعراق بأي شكل من الاشكال ، وان الحكومة العراقية مستعدة لأخذ موافقة بريطانية على هذا العمل .

قلت له: نوري: هذه مسألة هامة وخطرة جداً ، فنحن لا نعلم ماذا سيكون موقف فرنسا ؟ وماذا سيكون موقف انكلترا ؟ ونحن الآن في بداية الحرب ، فكيف نسوغ لأنفسنا أنا وأنت أن نتكلم في موضوع هام وخطر مثل هذا الموضوع مع دولة أحنبية ؟ ونقتر حالتنازل عن جزء من الوطن العراقي؟ هل فاتحت رئيس الوزراء في ذلك ؟ وهل أخذت موافقته ؟ ولماذا لم تفاتح

الوزارة بمقترحاتك هذه قبل أن تغادر بغداد ؟ فردٌّ على : اننا سوف لا نوقع عهداً ، وانما سنتحدث في الموضوع بصورة سرية ، فقلت له : بالنسبة إلي ، فأنا لا أريد أن أتحمل أية مسؤولية في أمر خطير كهذا ، وأحذرك من الاقدام على مفاتحة رجال تركية في هذا الموضوع . فلما وصل القطار إلى محطة أنقرة، وجدنا في استقبالنا وزير خارجية تركية شكري سراج أوغلو ، ومـــدير التشريفات العام في الوزارة المذكورة ، ووزيرنا المفوض السيدكامل الكيلاني ، وأركان المفوضية العراقية . وبعد المصافحة والترحيب ، قدم نوري السعيد الى سراج أوغلو السيد على جودت قائلاً: أقدم لك صديقي القديم على جودت أحد رؤساء الوزراء السابقين ، وقد صادفته في حلب ، ولما علمت أنه يرغب في زيارة تركية، دعوته برفقتنا بصورة خصوصية كصديق. وعندها رافقنا سراج أوغلو الى فندق أنقرة بالاس . ثم زرنا الموما اليه سراج أوغلو في الموعد المقرر في مقره الرسمى ، وجرت محادثات معه عن علاقات العراق بتركية ، وعن الاوضاع العامة في العالم في هذه الحرب الطاحنة ، وماذا يجب أن يكون موقف الدولتين الصديقتين منها . ثم انتقلنا الى القصر الجمهوري في جان قايا لمقابلة رئيس الجمهورية عصمت اينونو ، التي استمرت زهاء الساعتين ، سجلت التفصيلات خلالها في التقرير الآتي : \_

## مقابلة وزير الحارجية التركية :

اجتمع السيد نوري السعيد وزير الخارجية ، والسيد ناجي شوكت وزير العدلية ، وبصحبتهما الوزير المفوض السيد كامل الكيلاني ، في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء المصادف ٢٥ حزيران سنة ١٩٤٠ بوزير خارجية تركية بمكتبه الرسمي ، وبعد حديث قصير عن الوضع العالمي الراهن ، تطرق وزير خارجية تركيا الى وضع تركيا فقال : انه يود أن يستهل حديثه بمقدمة لما علاقة في الموضوع لتكون المحادثة ذات فائدة كبيرة تمكننا من الاطلاع بصورة شاملة على وضع تركيا وخطتها ازاء الوضع العالمي الحاضر . واستمر وزير

خارجية تركية بحديثه قائلاً: ان السياسة التركية بنيت على أساس ان لها عدواً واحداً هو ايطاليا ، وعلى هذا المبدأ وجهت تركيا عنايتها لاتخاذ التدابير السياسية والعسكرية اللازمة . فسعت بعد ذلك لتكوين الحلف البلقاني ليكون لها عوناً في تأمين سلامتها من أي عدوان يقع عليها من جهة البلقان ، وتتمكن من الوقوف أمام ايطاليا دون أن تخشى تجاوز أية دولة بلقانية عليها . ولتوطيد هذا المبدأ أيضاً عقدت تركيا الحلف الثلاثي بينها وبين انكلترا وفرنسا ، ومع هذا كله فان تركيا لم تنس خلال تلك الادوار ، وأثناء المفاوضات التي دارت أخيراً بينها وبين انكلترا وفرنسا تجاهها، فاشتركت تركيا للسبب نفسه أن تكون حرة في تأجيل تنفيذ عهودها الوارد ذكرها في المعاهدة الثلاثية ، وضع روسيا تجاهها، ذكرها في المعاهدة الثلاثية ، حتى لا تورّط نفسها في المستقبل في أية حرب مسع روسيا .

ولتأمين هذا الغرض وضع الملحق الثاني في المعاهدة الثلاثية . هكذا كان وضع تركيا الى أن أعلنت المانيا الحرب على بولونيا ، فقسمتها بينها وبين روسية . ولقد خصلت بعد ذلك تطورات خطيرة أدت الى اعلان ايطاليا الحرب على انكلترا وفرنسا ، وعلى أثر ذلك طلب سفيرا انكلترا وفرنسا من تركيا تنفيذ عهودها المذكورة في المعاهدة الثلاثية ، فكان جواب تركيا لهما انهسا تتمسك في الوقت الحاضر بما جاء في نص الملحق الثاني للمعاهدة الثلاثية ، وأنها ستبقى خارج الحرب . هذا فضلاً عن ان عدم معرفة تركيا مدى التفاهم أو الاتفاق فيما اذا و الاتفاق الإلماني الروسي ، وما سينتجه هذا التفاهم أو الاتفاق فيما اذا نفذت تركيا تعهداتها الوارد ذكرها في المعاهدة الثلاثية ، جعل تركيسا مضطرة ، وذلك تأمينا لسلامتها ، أن تبقى خارج الحرب ، يلاحظ بأن سبب بقاء تركيا خارج الحرب لم يكن ناتجاً من رغبتها في تمسكها بما جاء في الملحق الثاني الذي ينص على وجوب تجنب تركيا من الوقوع في اختلاف مسلح مع الثاني الذي ينص على وجوب تجنب تركيا من الوقوع في الختلاف مسلح مع روسيا فحسب ، بل هو ناتج أيضاً من رغبة تركيا في الانتظار ريثما ينجلي روسيا فحسب ، بل هو ناتج أيضاً من رغبة تركيا في الانتظار ريثما ينجلي الموقف الدولي . وبناء على سؤال السيد نوري السعيد وزير الخارجية عن رأي الموقف الدولي . وبناء على سؤال السيد نوري السعيد وزير الخارجية عن رأي

وزير الحارجية التركية عن التطورات الحربية والاحتمالات المنتظرة ، أجاب وزير الحارجية التركية بأن هناك احتمالات ثلاثة :

١ ــ انتصار المانيا على انكلترا خلال هذا الصيف .

٢ - تمكن انكلترا من المقاومة الى آخر الصيف ، بالنظر الى استعدادتها المتواصلة ، ووصول المساعدات اليها من أمريكا ، الامر الذي سيكون سبباً لاطالة الحرب ، وتمكين انكلترة من تزويد قواتها سيما الجوية منها شهر تصبح فائقة على قوات أعدائها ، وبالنتيجة تتغلب على خصمها .

٣ ــ مقاومة انكلتر ا مدة ما تجعل المانيا تشعر بأن من مصلحتها عقد صلح يرضي. الطرفين .

هذه هي الاحتمالات الثلاثة التي بينها وزير خارجية تركيا ، الذي استمر بحديثه قائلاً ، \_ أما نحن \_ أي الاتراك \_ ففي فترة انتظار انجلاء الموقف بالنسبة لتلك الاحتمالات ، نبذل كل الجهود لتعزيز قوانا العسكرية كأننا في حالة حرب وعلى استعداد اذا اقتضت الحالة لردكل تعديقع علينا . ومع هذا فاننا واضعون نصب أعيننا بالدرجة الاولى احتمال تعرض ايطاليا علينا ، ولا شك فاننا واثقون من أن جيشنا سيتمكن من الدفاع عن سلامة بلادنا من غزو ايطاليا علينا هذا إذا لم تحصل اختلاطات أخرى لم تكن بالحسبان .

وقد سأل السيد نوري السعيد وزير الخارجية رأي وزير الخارجية التركية عن احتمال تنازل فرنسة عن سورية الى ايطاليا اثناء مفاوضات الهدنة ؟ والموقف الذي ستقفه تركيا ازاء تحقق هذا الاحتمال (لم يكن قد علم شيء عن شروط الهدنة بين ايطاليا وفرنسا أثناء هذا السؤال) ومفاوضات الصلح فيما بعد (ويرتثي السيد نوري السعيد بأن من المرجح أن يدور البحث عن سوريا أثناء مفاوضات الصلح) فأجاب وزير خارجية تركيا بأن مبدأ تركيا لا زال ولن يزال هو أن تبقى سوريا لأهلها ، وأن تنال استقلالها ، وقد تنازلت بموجب معاهدة لوزان عن جميع البلاد التي انسلخت من الدولة العثمانية إلى أهلها ،

وكانت سورية من ضمن تلك البلاد. كما انه صرح أيضاً بأن لدى تركيا وثيقة صرح فيها بأن ليس لفرنسا أن تتنازل عن سورية لأية دولة أجنبية إلا بعد موافقة تركيا . وقد أضاف وزير خارجية تركيا قائلا : ان من البديهي بأن تركيا لا ترغب أن تدخل سوريا أية دولة أجنبية ، وهي أي تركيا ترجحبل تتمنى أن تكون دولة مستقلة .

جرى الحديث بعد ذلك عن ايران . فبين وزير خارجية تركيا بأن ايران كانت قبلاً في اشتباه عن موقفنا ، على انه الآن قد تحسن موقفها ، سيما بعد أن صرح الشاه بلزوم التعاون بين تركيا وايران . ولقد انتهز السيد نوري السعيد وزير الحارجية فرصة البحث عن ايران فبين شيئاً عن موقف ايران الاخير مع العراق وتخوفها بلا سبب وداع من العراق ، واشتباهها من موقفنا نحوها ، فطلب من وزير خارجية تركيا ان تسعى تركيا لازالة تركيا تحقيق ذلك . وهنا بين وزير خارجية تركيا فسرورة محافظة الدول المجاورة على حدودها الحالية الذان الطمع في الحصول على شيء من أراضي أية دولة مجاورة يسبب بالنتيجة الضرر الكبير على الطامع ايضاً . وقد ضرب وزير خارجية تركيا لذلك مثل ما حصل لتعدي بولونيا على جيكوسلوفاكيا حين تقسيمها . لقد استفادت ما حصل لتعدي بولونيا على جيكوسلوفاكيا حين تقسيمها . لقد استفادت بولونيا فألحقت قسماً صغيراً من أراضي جيكوسلوفاكيا ، ولكن بعد مضي مدة قصيرة على ذلك الالحاق ، انهارت جيكوسلوفاكيا الصديقة القديمة لبولونيا ، وعندما وقعت الكارثة الكبيرة على رأس بولونيا اذ لم تجد أية حليفة عاورة لها فكان الحطر على بولونيا أعظم من الحطر على جيكوسلوفاكيا .

وقد صرح معالي وزير خارجية تركيا بأنه لا يوافق على تحرّش احدى الدول المجاورة على بعضها لئلا يؤول مصير تلك الدول الى ما آل اليه مصير جيكوسلوفاكيا . وعندما وصلنا الى هذا الحديث، حان موعد مقابلة فخامة رئيس الجمهورية ، فاستأذن وزير خارجية تركيا للذهاب الى قصر رئيس لجمهورية قبلنا ، ليكون في حضور رئيس الجمهورية عند استقباله لنا .

## مقابلة فخامة رئيس الجمهورية التركية :

بدأ الاجتماع في الساعة الحامسة والدقيقة العاشرة بعد الظهر ، ودامت المحادثة حتى الساعة السابعة والربع في جان قايا في قصر الرئاسة ، وقد حضر هذا الاجتماع عين الاشخاص . وبعد أن رحب فخامة رئيس الجمهورية التركية بالوفد ، سأل عن صاحب السمو الملكي الوصي الامير عبد الاله ، وقد أبلغ وزير الحارجية السيد نوري السعيد تحيات سمو الوصي المعظم . لقد بدأ الحديث عن وضع الحرب الحالية وتطوراتها ، وعن السياسة الدولية ، وعن مواضيع عامة أخرى ، حتى تدرج الى المواضيع والاحتمالات الثلاث التي جاء ذكرها في محضر مقابلتنا مع وزير الحارجية التركية .. ولقد ظهر لنا من تلك المحادثات في مخمر مقابلتنا مع وزير الحارجية التركية عن تلك الاحتمالات الثلاث لا يختلف عن رأي وزير الحارجية التركية ..

## ايسران:

أيد فخامة رئيس الجمهورية التركية ، ما ذكره وزير الخارجية التركية عن رغبة الحكومة التركية في ازالة جميع العراقيل ، وما سيظهر من سوء تفاهم بين العراق وايران ، وأضاف قائلاً : بأن الحكومة التركية ستسعى الى تنفيذ تلك الرغبة .

#### ســوريا:

تطرقنا خلال الحديث الى البحث عن استسلام فرنسا الى المانيا وايطاليا ، وعن تأثيره على وضع سوريا ، وانتهزنا الفرصة وبينا بأن أحسن طريقة لابقاء سوريا في وضع سالم ، وبعيد عن قلاقل داخلية بين المسيحيين والمسلمين ، هو اعادة الحكم الوطني اليها . فطلبنا من تركيا مفاتحة انكلترا عن ذلك ، ورجونا تأييدها لوجهة نظر العراق بهذا الشأن . وهنا سأل فخامة رئيس الجمهورية رأي وزير الحارجية التركية حول هذا الموضوع ؟ فبين وزير خارجية تركية بأن لا يرى مانعاً من مفاتحة الحكومة البريطانية ، بل انه يلاحظ خارجية تركية بأن لا يرى مانعاً من مفاتحة الحكومة البريطانية ، بل انه يلاحظ

بأن الحكومة البريطانية قد ترجح خلال الحرب الحاضرة أن تدار المستعمرات الفرنسية والبلاد المشمولة بانتدابها من قبل الهيئة الوطنية الفرنسية ، التي تألفت في لندن ، اذ ترى في ذلك فائدة لها ، واستمر فخامة رئيس الجمهورية في حديثه قائلاً: فاننا ـ أي الحكومة التركية ـ إن فاتحنا بريطانيا عن موضوع سوريا الآن ، قد تسبب هذه المفاتحة تعكير صفو العلاقات الحسنة الموجودة بين تركيا وبريطانيا ، الامر الذي لا ترغب فيه . فأجاب السيد نوري السعيد بأن لا يوجد بهذا التكليف حصول شيء يؤدي إلى تعكير صفو تلك العلاقات الموجودة بين تركيا وبريطانيا ، بل انه يرى في انجاز هذا المشروع مصلحة للدول ذات العلاقة . فرد فخامة رئيس الجمهورية التركية بأنه يخشى حدوث مشكلات للسلطات الفرنسية في سوريا ، اذا ما تشكلت الآن حكومة وطنية في سوريا ، كما ان ذلك قد يهيج الشعور الوطني فتحدث صعوبة في تأمين السلم في سوريا . فأجاب السيد نوري السعيد بأنه يرى عكس ذلك اذ ان تشكيل حكومة وطنية في سوريا مما يساعد السلطة الفرنسية على تأمين الامن وتوطيد السلام ، كما انه يحيل في نفوس السوريين ثقة في الحصول على بغيتهم ، ويمنع في نفس الوقت حدوث تصادم بين الأهلين . اذ مثل هذه الحركات تضر بالسوريين الآن . فهنا كرر معالي وزير الخارجية التركية بأن لا مانع من أن أن تفاتح الحكومة التركية الحكومة البريطانية ضمن نطاق الصلات الحسنة الموجودة الآن بين تركيا وبين بريطانيا ، وأضاف معاليه قائلاً : بأننا نفاتح الانكليز بهذا الامر الذي جرى الحديث عنه بين الحكومة العراقية وبين الحكومة البريطانية في العراق، لا سيما وان السفير البريطاني في أنقرة كان قد أخبره بأن الوفد العراقي الذي سيصل أنقرة يحمل فكرة مفاتحة الحكومة التركية بذلك . فبين السيد نوري السعيد بأنه يعتقد بأن الحالة الطبيعية في كل أدوار التاريخ كانت تحتم وستحتم كذلك في المستقبل على تركيا والعراق وسوريا ، وان أمكن حتى مصر ، السير في اتجاه واحد وسياسة واحدة لحفظ كيانهم ومصالحهم . فأيد رئيس الجمهورية التركية ذلك، واقترحأن يستمر الاتصال بين العراق وتركية للمحادثة ، ولتبادل الافكار والآراء عند حصول أي تطور في الحالة الراهنة ، وعندما يجد شيء في تركيا أو في العراق من أخبار وأفكار لتمكين العسراق وتركيا من السير في اتجاه واحد في السياسة الحارجية وستسير سوريا بعد استقلالها على نفس الحطة .

## تلخيص آراء فخامة رئيس الجمهورية:

- ١ ظهر ان آرائنا في احتمالات تطور الحرب ووجهات نظرنا فيما يخص سياسة الدولتين : التركية والعراقية تستند على عين الاسس وعلى نفس الاتجـاه .
- ٢ ــ أما التدابير الواجب اتخاذها فيترك أمرها الى تطور الحوادث. لذلك يجب
   أن يكون الاتصال دائماً لتبادل الآراء والافكار .
  - ٣ ــ ستسعى الحكومة التركية دائماً لازالة سوء التفاهم بين ايران والعراق .
- ٤ تفاتح الحكومة التركية الحكومة البريطانية عن أمر اعادة الحكم الوطني الى سوريا ، ضمن نطاق الصلات الحسنة مع بريطانيا .
- ترغب تركيا في أن ترى سوريا مستقلة ، وعندما يحين الوقت سنتباحث عن تنظيم العلاقات الخاصة على ضوء انكشاف الحوادث العالمية ونتائجها .

#### ملاحظاتنا:

- ١ لا زال الاتراك يشعرون بخطر ايطاليا عن طريق البلقان ، أو عن طريق البحر الابيض ، بالرغم من اتخاذهم جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أنفسهم حسب ادعائهم .
- ٢ ان وضع تركيا مع سورية غامض ، والمفهوم انه لم يحصل بينهما تفاهم عن الحوادث العالمية . هذا وان تركيا تعتقد بأن فرنسا انهارت. غير اننا شعرنا بأن صلات تركيا مع انكلترا حسنة ، وهناك شعور عطنف نحو انكلترا . ومع هذا فالظاهر ان تركيا لم تقرر موقفها النهائي ، اذ انها تنتظر

- انجلاء الموقف الدولي وتطور الحوادث العالمية .
- ٣ تخشى الحكومة التركية من الموافقة على طلبنا وتأييد رأينا من مفاتحة الحكومة البريطانية في اعادة الحكم الوطني في سوريا ، أن يؤثر هذا الطلب على الصلات الحسنة الموجودة بين تركيا وبين بريطانيا ، ولا سيما بعد أن قررت تركيا عدم الدخول في الحرب ضد ايطاليا. والمرجحان لكل هذه الاعتبارات الثلاثة تأثيراً على موقفهم هذا .
- ع موقف الاتراك نحو سوريا هو موقف انتظار ، وان موقف رئيس الجمهورية يمكن ان يحمل على الاسباب الآتية :
- أ وجود مطامع لتركيا في سوريا الامر الذي جعل عصمت باشا متحذراً بدرجة لا يود أن يبدي رأياً قاطعاً في مثل هذه الظروف .
- ب ــ حتى وان كان لا يوجد لدى الاتراك مطامع ، فانهم لا يرغبون أن يورطوا أنفسهم بابداء رأي يلزمون به ويسد الطريق عليهم عند احتمال وجود فرصة في المستقبل تمكنهم من الاستفادة من أي وضع .
- ج ـ ترددهم في الموافقة على طلبنا ، وتأييد رأينا في مفاتحة الحكومــة البريطانية في اعادة الحكم الوطني الى سوريا ، ناتج من خشية الحكومة التركية أن تؤثر هذه المفاتحة على الصلات الحسنة الموجودة بين تركيا وبريطانيا ، ولا سيما بعد أن رأت تركيا عدم الدخول في حرب ضد ايطاليا .

#### ● العـراق:

ان رغبة الاتراك ، ولا سيما رغبة رئيس الجمهورية التركية ، في ضرورة الاتصال بين العراق وتركيا لتبادل الآراء ، وللتفاهم ازاء التطورات العالمية للسير على سياسة متقاربة ، يستدل منها بأن الاتراك لا زالوا يؤيدون سياسة الود والصداقة الموجودة بين البلدين ، ولا يسعنا إلا أن نبين بأن التطورات

العالمية الخطيرة . قد تؤثر على موقفهم هذا غير اننا نميل الى الاعتقاد بأن تركيا لا تضمر للعراق غير الخير .

وفي الاخير نرى ان من المفيد ومن الضروري، كما انه من مصلحة العراق والبلاد العربية ، أن تقوم الحكومة العراقية باتصال مستمر مع الحكومة التركية لتبادل الآراء ، والتفاهم معها عن كل حادث يطرأ على الموقف العالمي مما له علاقة وتأثير على مقدرات ومصالح العراق وتركيا والبلاد العربية (انتهى التقريسر).

• • •

أود أن ألفت نظر القارىء الكريم الى عدة نقاط في هذه القضية :

أولاً — ان تركية ، على الرغم من ارتباطها بالمعاهدة الثلاثية المعقودة بينها وبين. كل من بريطانية وفرنسة ، كانت عازمة على عدم الدخول في الحرب الى جانبهما حتى ينجلي الموقف ، وتعرف الأوضاع العامة من مجرى الحرب . فتركية لم تقطع علاقاتهاالسياسية مع ألمانيا ، ولا مع عدوتها الكبرى ايطاليا، وقد بقيت على الحياد حتى اذا شارفت الحرب نهايتها وتأكدت من انتصار حليفتيها ، انضمت إليهما ، فأعلنت الحرب على الالمان والطليان ليكون لها رأي في مؤتمر الصلح .

ثانياً ــ نصحتنا تركيا بأن تحذو حذوها فلا نعلن ألحرب ، ولا نقطع علاقاتنا مـــع ايطالية .

ثالثاً — التفاهم الذي جرى بيننا وبين وزير الحارجية التركية في وجوب دوام الاتصال بين الطرفين في كل ما يهم العراق وتركية في المناسبات والاحوال ، وفي التقلبات السياسية والحربية ، وكان هذا التفاهم قد تم بيني وبين وزير خارجية تركية سراج أو غلو أثناء زيارتي الاولى لتركية في نيسان ، كما سبق شرحه في التقرير الذي أمليته على السيد كمال عبد المجيد في قطار طوروس، والذي نشرت نصه فيما تقدم ، وقد أشرت إلى هذا التقرير هنا لأن توسط

تركية بين العراق وبريطانية في أحداث مايس ١٩٤١كان يستند إلى هذا التفاهم ، لاكما قيل من قبل أن التوسط كان بوحي من الانكليز ليستفيدوا من الوقت ويتموا استعدادهم الحري .

ترك المسؤولون في أنقرة اليوم الثاني من زيارتنا لعاصمتهم لاختيارنا، فيما عدا حفلة العشاء الحاصة التي أمر رئيس الجمهورية باقامتها لنا في نادي الاناضول. فذهب نوري الى السفارة البريطانية لمقابلة سفير بريطانية في أنقرة ، وبقيت أنا في دار المفوضية العراقية لتناول طعام الغداء مع كامل الكيلاني وقرينته ؛ وقد أخبر في كامل المومى اليه ان وزير المجر المفوض زاره ورجاه أن يخبر نوري السعيد بأن سفير ألمانية في أنقرة الفون بابن يرغب في مقابلته ، وانه — أي كامل — لما نقل هذه الرغبة الى نوري السعيد ، رد عليها بأنه يرفض مقابلة سفير أية دولة تعادي بريطانية حليفة العراق ، لأنه لا يرى أية فائدة أو أي جدوى من مثل هذه المقابلة .

كنت \_ وأنا في أنقرة \_ أفكر في ايجاد وسيلة مناسبة لمقابلة فون بابن، فجاءت الفرصة إلي من تلقاء نفسها . فان وزير المجر المفوض \_ بعد أن يئس من تأمين مقابلة سفير ألمانيا لنوري السعيد \_ طلب الى كامل الكيلاني أن يسألني عما اذا كنت لا أرى مانعا من أن تتم هذه المقابلة معي ؟ فلما سأل كامل رأبي في الموضوع وافقت على ذلك بدون تردد ، ولا سيما وقد كان وزير المجر صديقي من قبل ، اذ سبق وأن وقعت واياه على معاهدة صداقة بين المجر والعراق ، ورجوته أن تكون المقابلة مع فون بابن مقابلة شخصية لا مقابلة وزير مسؤول لسفير دولة .

تم الاتفاق بين كامل الكيلاني ووزير المجر المفوض على أن يكون اجتماعي بسفير المانية الفون بابن في اسطنبول لا في أنقرة ، وان يسبقني بابن بالسفر اليها حيث يكون نوري السعيد قد غادر أنقرة إلى بغداد بطريق حلب ـ دمشق ، لينقل إلى رجال سورية ما جرى من حديث بيننا وبين الاتراك ، وأصبحت وحيداً فأسافر الى اسطنبول بمفردي .

## اقتراح نوري المشبوه

بعد أن فرغنا من تناول طعام العشاء على مأدبة رئيس الجمهورية ، التي أقامها في نادي الاناضول بصورة خاصة ، أعرب عصمت اينونو عن رغبته في لعبة البريج ، فاستمرّت السهرة حتى منتصف الليل ، ولم يشرك نوري في هذا اللعب لعدم المامه به ، وبينما كنت منهمكاً في لعبني مع بعض أعضاء النادي ، لمحت نوري السعيد يستصحب سراج أوغلو الى احدى الغرف ، ويختلي به نحو نصف الساعة . وقد علمت فيما بعد ، من سراج أوغلو نفسه ، ان نوري عرض خلال هذا الاجتماع على سراج أوغلو الاقتراح الذي كان فاتحني به في قطار طوروس ، والحاص بالتنازل عن قسم من المنطقة الكردية في شمالي العراق الى تركية ، مقابل سكوتها اذا طلب السوريون انضمامهم الى العراق . فاني بعد أن أنهيت مقابلاتي الشخصية في اسطنبول ، وعدت بالقطار الى العراق ، فزلت وزرت سراج أوغلو في مقره الرسمي لتوديعه ، فأطلعني على ما اقترحه نوري عليه ، وما اتخسذه هو من رفض واجراء لقاء هذا الاقستراح .

# مقابلتي مع فو ن بابن

سافرت الى اسطنبول بحسب الخطة التي تم وضعها بين وزير المجر وكامل الكيلاني ، ونزلت في بارك اوتيل ، على أن يكون اللقاء مع فون بابن في دار المفوضية المجرية الصيفية في ضاحية يني كوي القائمة على البوسفور ، قرب السفارة الالمانية الصيفية الكائنة في ضاحية طرابية . وقد أخذت سيارة الاجرة من الفندق التي حللت فيه الى اتجاه معاكس لوجهتي ، ثم نزلت بالقرب من مقهى فدخلته من بابه الامامي ، وخرجت من بابه الخلفي المطل على شارع مقهى فدخلته من بابه المحلوم على شارع آخر ، ومن هناك ركبت سيارة أجرة ثانية الى يني كوي رأساً ، ثم تركت السيارة وذهبت الى الدار المقصودة ماشياً ، فدخلتها من بابها الخلفية ، فوجدت

في انتظاري أحد موظفي المفوضية حيث قادني الى غرفة جانبية ، وبعد دقائق وصل الفون بابن ومعه أحد المترجمين في السفارة الالمانية ، فكان أول لقاء يتم بيني وبينـــه .

كان الرجل طويل القامة ، ضعيف البنية ، أنيق اللباس ، غير جامد المنظر مثل الانكليز ، ولا كثير المرح مثل الطليان ، وكان إلى ذلك متواضعاً أديباً يستعمل النظارة المنفردة ( موتوكل ) على عينه اليسرى . كان من طراز رجال السياسة من ( ديلومات ) أواخر القرن التاسع عشر ، وأواثل القرن العشرين . وكان قد أشغل منصب مستشار الرايخ ، أي رئيساً للوزراء في عهد المارشال هندنبرغ قبل أن يستولي أدولف هتلر على السلطة في المانية عام ١٩٣٣ . وقد بدأ حديثه معي قائلاً : انه مسرور جداً لهذا اللقاء ، وانه آسف لعدم تمكنه من الإجتماع بنوري السعيد. فقدمت اليه الرسالة التي حملني اياها المفتي إليه فقال: انه يعرف كثيراً عن المفتى ، وانه يحترمه ويعتبره صديقاً لالمانية . ثم بدأت الحديث بقولي له : اني أرجو أن يعتبر اجتماعنا هذا اجتماعاً شخصياً لا رسمياً. أي اني لم أتحدث اليه بصفة كوني وزيراً . وأضفت إلى ذلك قولي: ولكني كنت قد أخبرت رئيس الوزراء رشيد عالي عن امكان اجتماعي هذا بكم فأقر عملي. ثم قلت له: لا شك انك مطلع على ما قاساه العرب من ظلم الانكليز ونكثهم بعهودهم ، منذ الحرب العالمية الاولى ، ووعد بلفور الذي أصدروه باقتطاع جزء عزيز من الوطن العربي وجعله وطناً للصهاينة ، وان بريطانيـــة الآن مشتبكة في حرب معكم ، ونحن نعتقد ان ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي لا مطامع استعمارية لها في العراق ، ولا في بقية البلدان العربيــة ، فهل يمكن أن أطلع على رأي الحكومة الالمانية - فيما لو انتصرتم في هذه الحرب - في قضايا العرب ومستقبل بلادهم ؟

رد علي الفون بابن قائلا : ان الحكومة الالمانية ، تاركة البت في هذا الموضوع إلى حليفتها ايطالية ، ولكنه يسرها أن ترى البلاد العربية مستقلة ومتمتعة بكامل حريتها واستقلالها ، سواء أكان ذلك في ميادين السياسة أو في

الميادين الاقتصادية . وأضاف إلى ذلك : ان رأيه في هذا الموضوع لا يتفق مع رأي حكومته لأنه متصل بهم منذ مدة طويلة ، ومقتنع بما يجري في منطقة الشرق الاوسط ولا سيما في البلاد العربية .

قلت له: يا سعادة السفير اننا لا نثق بالحكومة الايطالية ، لأنها هي أيضاً دولة استعمارية ، وإن لم يكن استعمارها بدرجة بريطانية . نريد منكم أن تولوا اهتمامكم شطر البلاد العربية كما تفكر أنت بالذات . اننا نثق بأن ألمانيا ليست بدولة مستعمرة فاذا ساعدتنا عندما تنتصر في هذه الحرب ، فخيرات بلادنا الاقتصادية كئيرة ، ولها أن تساهم في استغلالها وانمائها . ان العرب بحاولون الآن الاستفادة من الفرصة للتخلص من الاستعمارين : البريطاني والفرنسي . نريد أن تساعدونا ولا تفسحوا مجالاً لايطالية في قضايانا منفردة في المستقبل .

استمع الرجل إلي باهتمام فائق ثم قال: انه يوافقي على كل ما أوضحته من بيانات، وقال انه سيسافر الى بلاده في أول فرصة ، وسيبذل أقصى جهده لاقناع حكومته في اتباع السياسة التي هو نفسه يؤمن بصحتها ، بل ويؤيدها كل التأييد . ثم اتفقنا على أن يتصل كل منا بالآخر ، اذا استجد شيء في الموضوع . وقد انتهت المقابلة على هذا النحو ، ثم نقلت لكامل الكيلاني خلاصة الحديث الذي تم بيني وبين بابن ، وطلبت اليه أن يوافي به أخاه ، ثم عدت إلى بغداد فبلغتها في ١٢ تموز ١٩٤٠ ، وأطلعت كلا مسن المفتى ، ورشيد ، بغداد فبلغتها في ١٢ تموز ١٩٤٠ ، وأطلعت كلا مسن المفتى ، ورشيد ، والسويدي ، وطه الهاشمي على ذلك ، ورجوتهم جميعاً كتمان الامر عن كل أحد ، وأضفت إلى ذلك انني سأتحمل المسؤولية التامة عن كل ما قمت به اذا افتضح أمر هذه المقابلة .

بعد أن غادرت اسطنبول في طريق عودتي الى بغداد ، استصوبت النزول في أنقرة لأقضي فيها يوماً أو يومـــين ، حيث أودع وزير الحارجية سراج اوغلو ، وأتحدث اليه مباشرة كأصدقاء لاكوزراء ، اذ ربما أستطيع أن أفهم

ما يجول في خاطره من الامور التي كانتْ خافية على َّ حتى الآن . وبالفعل لما تم اللقاء بيننا أسرّ إليّ بحديث كنت أتوقع أن يحدث ، ذلك هو الاقتراح الذي فاتحني به نوري السعيد بالقطار ما بين حلب وأنقره ، والقاضي باستعداد العراق للتنازل عن المنطقة الكردية الشمالية الى الاتراك ، اذا وافقوا على إنضمام سورية إلى العراق. فقد قال لي سراج أوغلو : ان نوري السعيد فاتحه بهذا الموضوع في غفلة مني ، بعد تناول طعام العشاء في نادي الاناضول ، بدعوة شخصية من رئيس الجمهورية ، ولكنه ــ أي الوزير التركي ــ إشتبه في أن تكون هناك لعبة انكليزية يريدون أن يقوموا بها بواسطة معتمدهم ، نوري السعيد ، وأن الغاية التي تهدف بريطانية اليها من ذلك هي السيطرة على سورية بواسطة ضمها الى العراق أو الحاقها به . وأضاف الى ذلك متسائلاً : لماذا لم يكاشفنا نوري بهذا الاقتراح أثناء المحادثات الرسمية التي تمت بيننا بصورة علنية ؟ فقلت لسراج أوغلو ان نوري سبق ان فاتحني بهذا الموضوع ، ونحن بالقطار في طريقنا من حلب الى أنقرة ، فرفضت إقراره على أساس انه لم يسبق للوزارة العراقية ، ولا لرئيس الوزراء أن أحيطا علماً بذلك. واذا بالوزير التركي يأمر سكرتيرالوزارة بجلب البرقية الرمزية التى طيرتها وزارته الى ممثلياتها كافة ، وأطلعني على نصها باللغة التركية ، وخلاصة هذه البرقية : ان وزير خارجية العراق اقترح أقتراحاً لم تقرّه الحكومة التركية عليه، ورفضته رفضاً باتاً، فعليكم الاتصال برجال السياسة في أطرافكم واطلاعهم على الاقتراح وعلى الرفض ، ولكم أن تتصِرفوا في هذا الشأن بحسب الظروف والامكانيات المتيسرة لديكم . فشكرت سراج أوغلو على اطلاعي على ما قام به نوري . فقد اعتراني الحجل من عمله هذا ، ولم أخبر أحداً في بغداد عن ذلك فيما عدا رشيد عالي ، وناجى السويدي . وهكذا بدأت الحلافات تشتد والحصومات تظهر للوجود ، وكان الاصطدام من ذلك على قاب قوسين أو أدنى .

# اجتماعيالثاني بالفون بابن

أود الآن أن أتجاوز سرد الاحداث التي كانت تجري في الوطن العزيز لأبحث موضوع اجتماعي الثاني بالفون بابن :

لما عدت الى العراق في ١٢ تموز ١٩٤٠ م، كنت أتسقط أخبار عودة الفون بابن سفير المانية في أنقرة ، من زيارته التي حدثني انه ينوي القيام بها الى برلين ، لأقف على آثار نشاطه فيها ، فلما سمعت بعودته ، وان المفتي الحسيني أرسل سكرتيره الحاص كمال حداد الى برلين لنفس المهمة التي كنت عرضتها على بابن ، قررت السفر الى اسطنبول ، فأخذت اجازة لمدة شهرين أقضيهما على البوسفور ، ظاهراً للراحة والاستجمام ، وفي الحقيقة لاتصل بفون بابن ، واطلع على نتائج جهوده التي وعد ببناها لصالح القضية العربية . وقد حملت له معى الاسس التي كنت أراها واجبة التحقيق وهذا نصها :

- ١ ــ أن تعترف الحكومتان : الالمانية والايطالية بالاستقلال التام للبلاد العربية الحاضعة للانتدابين : المستقلة الآن ، وبالاستقلال التام للبلاد العربيـــة الحاضعة للانتدابين : البريطاني والفرنسي .
- ٢ ــ أن تعلن الحكومتان : الالمانية والايطالية بأنه ليست لهما مطامع استعمارية
   في مصـــــر .
- ٣ ــ أن تعترف الحكومتان: الالمانية والايطالية للبلاد العربية بحق تأسيس وحدتها القومية حسب رغائبها .
- ٤ ــ لا تعترف الحكومتان : الالمانية والايطالية بشرعية الوطن القومي لليهود
   في فلسطين .
- ب المانيا وايطاليا لا تطلبان الا أن تريا البلاد العربية متمتعة بالازدهار والرقي ، وأن تتبوأ مكانتها التاريخية والطبيعية في العالم ، وأن تتبوأ مكانتها التاريخية والطبيعية في العالم ، وأن تتبوأ مكانتها التاريخية والطبيعية في العالم ، وأن تتبوء هما لمصلحة الانسانية جمعاء، وأن المانيا وأيطالية لا تطلبان

من البلاد العربية سوى أن تحترم حرية الكنائس ، والارساليات، والعبادات المسيحية في فلسطين ، ورعاية المنشآت الحيرية فيهاكافة . ويدخل في ذلك المستشفيات ، ودور الايتام ، ومآوي العميان . إ ه .

غادرت بغداد في الثاني من آب ١٩٤٠ ، وعند بلوغي اسطنبول ، نزلت في بارك أوتيل ثم اجتمعت بالفون بابن ، وقدمت إليه الاسس المدرجة أعلاه ، ورجوته أن يكون التصريح الذي ستدلي به حكومته مستنداً إلى هذه الاسس ، وبعد هذا انتقلت من الاوتيل الى بيوك أضه ، احدى جزر مرمرة الاربعة ، مفضلا الاقامة في نادي الاناضول على الاقامة في پارك اوتيل في اسطنبول بانتظار نتائج مساعي السفير الالماني ، وكنت أذهب الى اسطنبول بين حين وآخر ، وأتر دد على المفوضية العراقية فيها ، حيث كان كامل الكيلاني يقيم في احدى شققها (أي في دار القنصلية ) وقد لاحظت وجود الجاسوس الانكليزي المعروف ديگوري في بناية القنصلية مرتين أو ثلاث مرات فلفت نظر كامل الى وجوده عنده ، ووجوب حذره منه .

كانت بناية القنصلية العراقية في اسطنبول ، التي يقيم فيها كامل الكيلاني ، قريبة جداً من بناية السفارة الألمانية القديمة على عهد الحكومة العثمانية ، وبقرب منها پارك اوتيل الذي كنت أنزل فيه أحياناً ، وبينما كنت في احدى زياراتي لكامل الكيلاني في أواسط أيلول ، اطلعني المومى اليه على كتاب شبه رسمي وجهه إليه نوري السعيد من بغداد بصفه كونه وزيراً للخارجية ، وألحق بالكتاب المذكور قائمة للعمل . وهذا هو الكتاب والقائمة .

التاريخ ٨ ــ ٩ ــ ١٩٤٠

وزارة الخارجية

عزيزي السيد كامل

أرجو أن تكونوا على اتصال دائم برجال السلك السياسي جميعهم، وبالمنابع الهامة، وان تزودونا بما يهم من التطورات في سياسات دولهم المتبوعة تجاه سورية، وفلسطين، والبلاد العربية الاخرى، بصورة عامة، وما يطرأ

من عوامل في توجيه تلك السياسات ، متمنياً لكم النجاح المطرد في مساعيكم لخدمة بلادكم في هذه الظروف .

تمنيساتي القلبية

## المخلص : نوري السعيد

وقد أرفق السيد نوري السعيد هذا الكتاب بتعليمات سرية للغاية هذا نصها:

- ١ اتصلوا مباشرة ، أو بصورة غـــير مباشرة ، حسبما تقتضيه ظروف المصلحة ، ولكن على الدوام بشكل لا يلفت النظر ، بسفراء ألمانية ، وروسية ، وايطالية ، للاطلاع على نوايا دولهم تجاه سواريا وفلسطين وبقية البلاد العربية ، ومقدرات هذه البلاد ومستقبلها .
- ٢ انتهزوا جميع الفرص الممكنة للتأثير على هؤلاء الممثلين ليقنعوا حكوماتهم بفائدة وضرورة اعلان استقلال الاقطار المشار اليها ، والاعتراف به وحق أهل البلاد لتقرير مصيرهم .
- " حرّضوا وشجعوا رجال سورية الذين على اتصال بكم ، أن يتصلوا هم أنفسهم بالمراجع المذكورة، وإن أمكن السفر إلى عواصم البلاد المذكورة بقصد الحصول على الغايات الملمع اليها ، على أن تكون الحطة محكمة ، والاساس موحد .
- ٤ لا تكتفوا بالاتصال بالممثلين المشار إليهم مرة واحدة ، بل استمروا في العمل ، وانتهزوا كل فرصة ممكنة ، وزودوا المركز بكل ما تحصلون عليه من النتائج .
- " ان السفير الافغاني وغيره من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ له ى المراجع المشار اليها ، والذين هم موضع اعتمادكم ، هي احدى الوسائل الحسنة لتيسير الاتصال . إ ه .

قرأت كتاب نوري الى كامل ، وقرأت القائمة المرفقة به بامعان وروية ،

فلم أتمالك من الضحك ، مما حمل كامل على الاستغراب والسؤال عن السر في هذا الضحك ؟ فقلت له : هذه إحدى ألاعيب نوري السعيد ، وفخ يريد أن يوقعك فيه ، وايقاعنا كلينا ، فهو في كتابه هذا يحاول أن يكتشف الاسرار التي تحيط بأسفاري واتصالاتي ، فعليك أن تكون حذراً ويقظاً ولا سيما بعد أن اكتشف وجود الجاسوس الانكليزي ديكوري في القنصلية العراقية أكثر من مرة ، إذ لا يستبعد أن يكون نوري والانكليز بدأوا يشككون في سلامة مجيئي الى اسطنبول ، وبقائيً مدة فيهاتجاوزت الشهر ، وقد يجوز انهم يتعقبون خطاك ولقاءك مع الالمان، وهذا سهل جداً. لأن السفارة الالمانية قريبة من منزلك ، بحيث يَكفي أن يراقبك شخص واحد . ولي ملاحظة أخرى فانك اعتدت أن تبعث بكتبك الشخصية الى أخيك في بغداد داخل كيس البريد السياسي الخاص بوزارة الخارجية ، ويجوز انهم اطلعوا على كتبك ووضعوك تحت المراقبة . فخذ حذرك ولا تبعث بكتبك ضمن بريد وزارة الحارجية ، وفي استطاعتك أن تبعث بها مع رسول سري خاص . وقد رد كامل على تحذيري هذا بقوله : قد يجوز أن تكون ملاحظتك هذه صحيحة ، ولكنه يود أن يعلم كيف توصلت الى هذه النتيجة ؟ قلت له : ان وزيرك يطلب إليك الاتصال بسفراء المانيا ، وايطاليا ، وروسيا ، للاطلاع على نيات دولهم تجاه البلاد العربية، والاعتراف بهذا الاستقلال، أليس الامر كذلك؟ قال بلي هذا ما ورد في القائمة المرفقة بكتاب نوري شبه الرسمى . فقلت له : لماذا رفض نوري مقابلة فون بابن قبل شهرين ؟ تلك المقابلة التي وقعت بطلب من السفير ، وليس من نوري؟ فالرجل الذي يرفض مقابلة سفير دولة عظمى تبرّع هو بطلب المقابلة قائلاً له انه يرفض مقابلة ممثل حكومة تعادي بريطانية حليفة العراق، يريد منك أن تقوم أنت الآن بمقابلته، أليس في هذا الطلب سخرية ظاهرة في الوقت الذي كان في استطاعة نوري نفسه أن يكتشف الاسرار لو كانت قد تمت المقابلة بينه وبين الفون بابن عندما طلبها بابن نفسه ؟ هذا هذا من جهة ومن جهة أخرى فان للحكومة الايطالية ممثلها الحاص في بغداد ،

ونوري وزير للخارجية، أفلم يكن من السهل عليه أن يستدعي هذاالممثلاليه، ويكتشف نيات حكومته بأسئلته اللبقة وأساليبه المعروفة ؟ بدلاً من أن يكلفك القيام بهذه المهمة ؟ فمن هذا اللف والدوران يريد نوري أن تحرضوا رجال سورية ، الذين هم على اتصال بكم ، بأن يتصلوا هم أيضاً بالالمان ليكشف العلاقات بين كمال حداد ، موفد المفي ، وبين الالمان وغرضهم . ثم كررت التحذير لكامل بأن لا يقع في الفخ ، وأن لا يكتب الى نوري أي جواب على رسالته — موضوعة البحث — وقلت له اني سأتحدث الى أخيك رشيد عندما أعود الى بغداد ، وأنقل اليه خبر رسالة نوري والقائمة المرفقة ، ونصحي الك بالحذر والبقظة .

## مقابلة فون بابن الأخيرة

بينما كان اليأس ينتابي من تأخر وصول الرد من الفون بابن ، بحيث كدت أقرر العودة الى الوطن بدونه ، أخبرني كامل الكيلاني بأن بابن المومي اليه يرغب في مقابلتي ، وضرب موعداً لذلك يوم ٢٣ تشرين الاول ١٩٤٠ . فتمت المقابلة في دار أحد موظفي السفارة الالمانية في أحد الاحياء الشعبية في بك أوغلي »، وإذا به يقدم إلى صورة من بيان قال انه سيداع في تلك الليلة من مطات الاذاعة اللاسلكية في كل من ألمانيا وايطالية . فلما أمعنت بالنظر في صورة هذا البيان ، قلت له ان هذا البيان لا يتضمن ماكنت أرجو أن يتضمنه من مواد قدمتها وتفاهمنا عليها، أثناء لقائنا السابق، ومع هذا، فقد شكرته على من مواد قدمتها وتفاهمنا عليها، أثناء لقائنا السابق، ومع هذا، فقد شكرته على رجوت أن يحق حكومته على أن تأخذ بنظر الاعتبار الأسس التي رجوت أن يحويه البيان . فأجاب انه سيبذل أقصى جهده وبقدر المستطاع ليحقق هذا الطلب ، وان هذا البيان سيكون مقدمة لما نريد . فلما كان المساء أذاع راديو برلين البيان موضوع البحث ، ثم أذاعه راديو الطليان وهذا فصه : أعلنت الحكومة الالمانية اليوم في تصريح رسمي أنها لما كانت دوماً تشعر

بصداقة صميمية متينة مع البلاد العربية ، وتتمنى حياة سعيدة ورفاهاً للامم العربية يليق بمكاننها التاريخية والطبيعية وبأهميتها بين شعوب العالم فهي — كما كانت في السابق — تتتبع الآن أيضاً كفالح هذه الامم من أجل استقلاله ، وباهتمام الشعوب العربية ، وهي تجاهد وتكافح في سبيل هذا الاستقلال ، تستطيع أن تعتمد وتضمن عطف ألمانية في المستقبل . والمانيا باعطائها هذا التصريح الرسمي ، هي على اتفاق تام مع حليفتها ايطاليا أيضاً إه .

ولدى رجوعي الى بغداد في أواخر تشرين الاول ١٩٤٠ م، وجدت ان التوتر بين الوزارة القائمة وبين السفارة البريطانية قد بلغ أشد ، وان نوري السعيد بتأييد من عبد الاله يبذل قصاراه لاحراج الوزارة، وحملها على الاستقالة، بعد أن يئس من حملها على مماشاته في السياسة الحارجية التي كان يريدها وبحسب الرغبة البريطانية. وقبل أن أدخل في تفاصيل الاحداث التي لايدها والمنالة الوزارة، أرى لزاماً على أن أذكر بعض ما حدث في هاتيك الايام:

١ – بعد وصولي إلى بغداد مباشرة ، كان جميل المدفعي من بين الذين زاروني في داري ، بمناسبة عودتي من الحارج ، لكان أول كلام وجهه إلي بعد السلام بصيغة الاستفسار : يقولون انك قابلت فون بابن ؟ قلت : هل تصد ق ذلك ؟ هل أنا مجنون ؟

٣ — كان رجل نمساوي يقيم في بغداد ويزاول مهنة الطب ، وكانت له زوجة هي آية في الجمال ، ومغرمة بلعبة البريج ، وكنا نشترك معها في هذه اللعبة مع هواة آخرين فيهم الرجال وفيهم النساء . وكانت وآدب العشاء التي تقام بهذه المناسبة تجري بالمناوبة في دور اللاعبين . وبعد عودتي الأخيرة مسن اسطنبول ، تلقيت دعوة تلفونية من زوجة النمساوي المذكور لتناول طعام العشاء في دارها ، وقضاء السهرة في لعبة بريج ، فلم أر مانعاً من قبول هذه الدعوة . فلما وصلت الدار مع قريني ، وجدت أنه قد سبقني قبول هذه الدعوة . فلما وصلت الدار مع قريني ، وجدت أنه قد سبقني

إليها على ممتاز الدفتري وقرينته ، وبعد دقائق حضر السفير البريطاني وزوجته ، ومعه سكرتيره الحاص وزوجته ، وبعد الفراغ من تناول الطعام انسحبت السيدات وتركن الرجال على المائدة ، كما هي العادة الإنكليزية ، فإذا بالسفير يقترب مني ليقول : أرجو أن تكون قد تمتعت جداً بإجازتك التي طالت في اسطنبول ، ولا شك في أنك اشتركت في بارتيات بريج ، وقابلت أصدقائك الكثيرين . وكان بهذه الأقوال يحاول أن يجر الحديث إلى موضوع الغرض من سفري ، والأسرار التي اكتنفت اجتماعاني مع سفير ألمانيا . وقد تحد ثت إلى السفير البريطاني حول كل ما سأل عنه ما عدا الأمور الحارجية . وفيما نحن في الحديث ، تقد مت زوجة صاحب الدار وقالت : إن الزملاء ينتظرونكم للشروع في اللعب فأنقذتني هذه السيدة بذلك من حالة ما كنت أحمد عليها .

"ما ثالثة القضايا التي صادفتها بعد عودتي من اسطنبول ، فقد جرت في اللجنة الحقوقية في مجلس الأعيان . فقد كانت الوزارة أعد تعديلاً في قانون العطلات الرسمية صادق عليه مجلس النواب ، وأحيل على مجلس الأعيان للمصادقة عليه بحسب الأصول . فلما اجتمعت اللجنة المذكورة في هذا المجلس في الموعد المحد دلاجتماعها و دخلت عليها ، وجدت أن أكثر من عشرة من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قد حضروا جلسة هذه اللجنة وهم في انتظاري . وكان من بين الحاضرين على ما أتذكر السادة : جميل المدفعي ، ومصطفى المعري ، ومحمود صبحي الدفتري ، والشيخ عملو ثيل المنبيي ، وجلال بابان ، والسيد عبد المهدي ، وبطريق الكلدان عمانوثيل ، وعزره مناحيم دانيال ، فلما افتتحت الجلسة اد عي البعض أن تصريحات مندوب العراق في عصبة الأمم ، الحاصة بحقوق الأقليات في العراق عندما رشح العراق للدخول في العصبة المذكورة في عام ١٩٣٢م . فقلت : يا حضرات الأعضاء لا يوجد في هذه اللائحة ما يخالف أحكام فقلت : يا حضرات الأعضاء لا يوجد في هذه اللائحة ما يخالف أحكام

الدستور العراقي ، ولا ما يتعارض مع تصريحات مندوب العراق في عصبة الأمم . إنها لائحة بسيطة لا يهـم الوزارة أمرها فإن شئتم قبولها ، وإن شئتم رفضها ، وإذا بأحد أعضاء اللجنة يقول : سأستدعي السيد نوري القاضي مدير العدلية العام لمناقشته في هذا الموضوع ، ونستمع إلى ملاحظاته وآراثه الحقوقية . ثم حاول أخذ التلفون ليتصل بالسيد القاضي ، ويطلب حضوره إلى اللجنة فوراً . فقلت لهذا العضو : لا يحق لأحد أن يستدعى أيّ موظف مــن موظفي وزارتي ، وإنما لكم أن تناقشوني في الموضوع شخصياً ، وتقرّروا ما ترونه مناسباً . أدخلوا ما شئتم من التعديلات على اللائحة ، ارفضوها ، أعيدوها ثم تذاكروا فيما بينكم وقرّروا ما شئتم . قلت هذا وانسحبت ، فقد أراد أذناب عبد الإله بهذه الوسيلة إفهام الوزارة بأن مجلس الأعيان لها بالمرصاد . ثم نقلت وقائع هذه الجلسة ، التي كانت إلى المهزلة والأضحوكة أقرب منهاإلى جلسة لجنة محترمة في مجلس يضم الشيوخ والأعيان. نقلت هذه الحوادث إلى رشيد عالي واتفقت وإياه على أنها كانت حركة مفتعلة يريدون بها إحراج موقف الوزارة بإيعاز من عبد الإله وطغمته .

نرجع الآن إلى ذكر الأحداث الخطيرة التي انتهت بفرار عبد الإله إلى البصرة ، واحتمائه بالدارعة البريطانية المسماة «كوك شبير » ثم عزله ، ثم الحرب بين العراق والإنكليز ، والأحداث الهامة في عام ١٩٤١م وما أعقبها . لما عدت إلى بغداد في أواخر تشرين الأول ١٩٤٠م ، وجدت الوضع حما قدمت – قد توتر ، والخلافات قد اشتدت بين عبدالإله ونوري السعيد من جهة ، وبين المفتي الحسيني ورشيد عالي من جهة أخرى ، كما بدأت شكوك الإنكليز ونوري في اتصالاتي بالفون بابن تتحول إلى الحقائق الثابتة لديهم ، ولا سيما بعد أن تأكدت لديهم اتصالات رشيد بالسفير الإيطالي في بغداد في دار جورج عابديني . وفي الوقت الذي بدآ نفوذ المفتي الحسيني على صلاح الدين الصباغ و زملائه العقداء يز داد شدة ، كان الساسة الضالعون في ركاب عبدالإله

ونوري من أعيان ، ونواب ، وغيرهم ، يضعون العصي بين أرجل الهيأة الوزارية لإسقاطها . أما جماعتنا ، أي : أنا ورشيد عالي ، وناجي السويدي ، وزملاونا الكثيرون ، فقد قرَّرنا الصمود وعرقلة كل مسعى يرمي للإطاحة بالوزارة . وكان طه الهاشمي يؤيدنا إلى حد محدود ، لأن الوقوف في وجه الطلبات الإنكليزية كان من الضرورات التي يحتمها الواجب الوطني والقومي . فقد وصلت حالة عبد الإله ونوري إلى درجة الحيانة ، وفقد كل أمل في انصياعهما إلى الحق ، والسير مع مصالح الوطن المشروعة .

وقد زاد الطين بلّة التصريحات اللئيمة التي أطلقها الساسة الإنكليز في مجلس العموم البريطاني ، من أنَّ بريطانية لا تعطي العرب أي وعد يحقق آمالهم القومية في فلسطين وسورية . وجاءت مداخلات هو لاء الإنكليز في سياسة العراق الداخلية ضغثاً على ابالة ، فهم يريدون أن يتخذوا من بلادنا مستعمرة مسن مستعمرات التاج ، ونحن نريد أن نتمتع بكامل استقلالنا وحريتنا . ضد ان لا يجتمعان .

أرادوا أن ينشروا الدعايات البغيضة ضد أعدائهم في العراق عن طريق الأفلام السينمائية ، والنشرات البذيئة ، وأرادوا إبقاء الجيش بدون سلاح ولا عتاد ، وأن يكتفي بما لديه من سلاح ، خلافاً لنص الفقرة الثانية من البند الحامس من الملحق العسكري بمعاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠م الإنكليزيــة – الحامس من الملحق العسكري بمعاهدة والحيش بالأعتدة التي نصت عليها العراقية . وكانت حجتهم في عدم تسليح الجيش بالأعتدة التي نصت عليها هذه المعاهدة ، عدم وجود سلاح فائض لديهم يموّنون به الجيش العراقي لأمهم في حالة حرب .

هكذا كان الوضع في أوائل تشرين الثاني ١٩٤٠م وإذا بالسفير البريطاني يزور عبد الإله في البلاط الملكي في السادس عشر من هذا الشهر ، ويبلغه بمحضر من وزير الخارجية نوري السعيد ، بأن الحكومة البريطانية لا تثق بوزارة يرأسها رشيد عالي ، وأن على العراق أن يختار بين أحد أمرين : إما بقاء وزارة و

رشيدكما هي ، وإما الاحتفاظ بالصداقة البريطانية . ثم عاد السفير فأكد هذا الطلب إلى رئيس الوزراء نفسه عندما اجتمع به في ديوان مجلس الوزراء . أما رئيس الوزراء فقد ردَّ على هذا القول : بأنه لا يأبه برضاء أية حكومة أجنبية ، ما دام هو متمتعاً بتأييد الشعب العراقي ، وثقة نوابه بوزارته .

ومرة أخرى قصد السفير البريطاني البلاط الملكي في السادس والعشرين من تشرين الثاني ، وقداً م إلى وزير الخارجية نوري السعيد بمحضر عبد الإله مذكرة شفوية (نوت ڤربال) يسأل فيها :

١ حن صحة ما يقال عن إعتزام الوزارة إعادة المناسبات السياسية بين العراق وألمانيا التي قطعت من قبل ؟

٢ – هل في نيّة الوزارة وضع تشريع خاص يضرّ بمصالح يهود العراق ؟

٣ ــ إعادة الاتصالات اللاسلكية والبرقية بين بغداد وبرلين عن طريق طهران؟

اسباب منع الصحف العراقية من نقد البيان الألماني – الإيطالي عن أماني العرب ، ويريد به التصريح الذي أطلعني عليه الفون بابن سفير ألمانيا في اسطنبول ، قبل أن يذاع من محطتي برلين وباري .

ولما نفى نوري السعيد للسفير البريطاني صحة هذه الأخبار ، أعاد هذا (السفير ) قوله الذي قاله من قبل من : ان حكومته البريطانية لا تثق بالوزارة القائمة . فلما كان اليوم التالي عقد مجلس الوزراء جلسة فوق العادة ناقش فيها تدخلات سفير بريطانية غير المشروعة ، وطلب إلى المفوضية العراقية في لندن عرض هذا التدخل على وزارة الحارجية البريطانية ، وإذا بجواب المفوضية المذكورة ينص على ما يلى : —

لندن ۲۹ تشرين الثاني ۱۹۶۰م

خارجية بغداد

جواباً على برقيتكم ، قابلت لورد هاليفاكس اليوم ، الجمعة ، وبيتنت له مضمون برقيتكم بحذافيرها ، فأجاب بأن غايــة الحكومة البريطانية هي الصداقة وحسن الصلات ، وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ،

غير أنهم لاحظوا في العراق أموراً لا تأتلف وروح معاهدة التحالف ، بل ونصّها أيضاً ، ولذلك أوعز للسفير أن يصرّح بما صرّح . فذكرت له خطورة مثل هذا التصريح ، وكيف أنه يضرّ بمصلحة الطرفين ، وانه لا يفيــــد إلاَّ الطرف الثالث ، كما ذكرت له التأثير السيء الذي يحدثه في الأوساط العراقية والعربية ، في هذه الأيام الحرجة ، علاوة على ما فيه من المساس بالكرامــة القومية وبالاستقلال ، وبمخالفته المعاهدة . ففكّر قليلاً وقال : إني أقدّر خطورة المسألة، وكونها ليست مسألة الطرفين، وان الخصوم قد يستفيدونمنها، ولكنهم مضطرون إلى ذلك لما شاهدوه أخيراً من تطوّر الوضع ، الذي أقل ما يقال فيه انه خال من التعاون والتآزر ، المطلوبين بين الدول المتحالفة ، فقلت له : ما زلتم مقدّرين لخطورته ، أو انكم متفقون معنا على نوع العواقب التي ستنتج منها ، فهل توافقون على أن أبيّن لوزير خارجية العراق ، انه بعد الإيضاحات التي سمعتموها سترسلون إلى بغداد تعليمات جديدة ؟ فقال : اكتب لبغداد انه يقدر ما بلغه بواسطتي من إيضاح لوزير خارجية العراق وآرائه حق التقدير ، غير أنه يود أن يفكُّر في الأمر قبل إعطاء الجواب على سؤالي هذا . أما ملاحظاتي الشخصية فهيأن حكومة بريطانيا متأثرة من فخامة رئيس الوزراء ، وفي نفس الوقت لا ترغب في حدوث نزاع على مع حكومة العراق في هذه الأيام إن أمكن . اه .

المفوضية العراقية

ولما عجزت الحكومة البريطانية عن القيام بأي عمل يخضع الوزارة العراقية لمشيئتها ، وسلطت كلاً من حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ، وتركية ، ومصر ، لحمل الوزارة المذكورة على تأييد سياستها الرامية إلى وجوب سير العراق في ركابها . ففي الخامس من كانون الأول ١٩٤٠م قابل وزير أمريكا المفوض في بغداد رئيس الوزارة العراقية بمحضر من وزير الخارجية ، وبلغه بأن الحكومة الأمريكية تود أن تلفت نظر الحكومة العراقية إلى السياسة الرشيدة التي سارت عليها تركيا ، وان عدم تعاون العراق مع بريطانية سيحدث تأثيراً

سيئاً لدى الحكومة الأمريكية لا يكون في صالح العراق .

وفي السادس من هذا الشهر تلقت وزارة الحارجية العراقية برقية مسن مفوضيتها في أنقرة جاء فيها : ان الحكومة التركية تلقت مسن سفيرها في واشنطن برقية يقول فيها : ان الحكومة العراقية تنوي إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا ، وأنها تريد أن تعرف صحة هذا الخبر من عدمه . وفي الثامن من هذا الشهر نفسه ، تسلم رئيس الوزارة العراقية من زميله رئيس الوزارة المصرية رسالة شخصية في المآل نفسه . وقد نفي رئيس الوزراء في أجوبته على هذه المقابلات والرسائل نفياً قاطعاً كل ما قيل أوشيع بهذا الصدد . فلما شعر نوري السعيد بأن جميع التدابير التي ركن إليها لزعزعة الوزارة عن موقفها القومي قد فشلت بالمرة ، ارتأى أن يسلك سلوكاً آخر لعله يوصله إلى أهدافه بيسر ، فرفع إلى رئيس الوزراء هذه الرسالة المطوّلة :

بغداد ١٥ – كانون الأول ١٩٤٠م

حضرة صاحب الفخامة رئيس الوزراء ــ بغداد

إن من العوامل الجوهرية لنجاح أية وزارة في حكومة دستورية ، أن يحرص أعضاء تلك الوزارة على التضامن والصراحة التامين ، في كافة الشوُون التي يعالجونها ، ليتيسر لهم درس ومناقشة تلك الشوُون في جو ملوَّه الثقةوالحرية وتقرير ما يتفقون عليه لتسيير سفينة الدولة التي أخذوا على عاتقهم قيادتها .

وإذا كان لهذين العاملين تأثير هما البارز في الدول القديمة النشأة ، حتى في الظروف الاعتيادية ، فما هو الشأن الذي ينبغي أن يكون لهما في دولة كدولة العراق الفتية ، وفي ظروف كالظروف العالمية الحالية ، التي قلما شاهد العالم لها مثيلاً في خطورتها وتعقدها .

لقد أوردت هذه المقدمة توطئة لمصارحة فخامتكم برأيي في موقف العراق الحالي ، والمصاعب التي يجابهها ، ومن الطبيعي انه متى شخص الداء ، سهل تأمين الدواء .

إن العراق \_ هو أحد الأقطار العربية المستيقظة \_ كان ولا يزال يهتم بالقضية العربية ، ويعطف عليها . وهو لم يدع فرصة إلا وأعرب فيها عن اهتمامه وعطفه هذين ، سواءكان ذلك في عهدكفاحه للتخلّص من نير الانتداب أم بعد تمتّعه بالاستقلال .

ولا شك ً في أن فخامتكم تتخطرون الجهود والمساعي العظيمة ، التي بذلت في سبيل هذه القضية في عهد المغفور له الملك فيصل وبعده.

وقبل أن تنشب الحرب الحاضرة ، كان العراق يبذل كل ما في وسعه لحل قضية فلسطين ، وفقاً لرغبات أهلها . وكانت آخر الجهود ، التي بذلت في هذا السبيل ، عقد مو تمر الحكومات العربية في مصر ولندن ، الأمر الذي حدا بالحكومة البريطانية إلى إصدار الكتاب الأبيض الذي عينت فيه سياستها في فلسطين ، تلك السياسة التي تحد د الهجرة اليهودية ، وتضع أسس تأليف الحكومة الوطنية الفلسطينية ، وكان أبرز نقص في هذه السياسة ، في نظرنا ، عدم تحديد وقت معين لتأليف الحكومة الوطنية .

وبعد نشر هذا الكتاب بمدة ، نشبت الحرب الحاضرة ، فانتهزت دولتا المحور فرصة فقدان الحكومة الوطنية في فلسطين ، ونشطتا في الدعاية لمصلحتهما مظهرتين عطفهما على القضية العربية ، ومحاولتين التأثير في شعور العرب ، برغم أن اعتدائهما على الدول المجاورة لهما لا يتفق وهذا العطف ، ولا سيما ان الدول المعتدى عليها أقدم وأعظم قوة واستعداداً من العراق ، وأقرب إلى دولتي المحور من الأمة العربية عنصراً وديناً .

وقد كان العراق – في خلال هذه المدة – يتحين الفرص لحثّ الحكومة البريطانية على تأليف الحكومة الوطنية في فلسطين ، متوخياً في ذلك مصلحة الأمتين : العربية والبريطانية في وقت واحد . وتتخطرون فخامتكم ، ولا شك ان الأمر قد بلغ بنا إلى أن عرضنا على وزير المستعمرات البريطاني اقتراحاً شبه رسمي – بواسطة الكولونيل نيوكمب – نعرض فيه دخول العراق الحرب إلى

جانب بريطانيا في الساجات الشرقية ، لقاء قيام الحكومة البريطانية بحل القضية الفلسطينية ، ونزولها عند رغبة عرب فلسطين ، على صورة لا تعارض سياستها المدرجة في الكتاب الأبيض . ولا شك في أن عمل العراق هذا أقصى ماتسطيع دولة عمله في سبيل قضية يهمها أمرها .

لقد كانت الصعوبة التي يجابهها العراق ناشئة عن وجود معاهدة التحالف العراقية – البريطانية ، وعن شعور العراقيين بضرورة قيام بريطانيا العظمى بإنصاف عرب فلسطين . وقد ازدادت هذه الصعوبة خطورة على أثر نجاح الجيش الألماني في اجتياح هولندة ، وبلجيكا ، وما عقب ذلك من سرعة انهيار فرنسا . فإن ذلك الانهيار قد أذهل الشعب العراقي – كما أذهل باقي شعوب العالم – حتى راح يتلمس سلامة كيانه بحلول وافتر اضات شتى . وقد بلغ الأمر بعض زعمائه أن كونوا لأنفسهم فكرة جازمة عن قرب انهيار الامبر اطورية البريطانية ، وبقاء العراق وحيداً ، وضرورة التفكير في الحروج بالعراق سالماً من هذه المعمعة العالمية ، التي لم يكن يتوقعها أحد .

أما الآن ، وقد دارت الأيام ، وانقضى ما يقارب من الستة أشهر على الهيار فرنسا ، فقد دل تتابع الحوادث على أن انهيار الامبراطورية البريطانية ليس بالأمر السهل ، وقد وقفت بريطانيا الوقفة التي كان يتوقعها القليلون من رجال العالم ، بالنظر إلى خبرتهم في منابع القوى الروحية والمادية الكامنة في هذه الامبراطورية .

إن مستقبل الحرب وإن كان لا يزال بيد القدر ، فإن سير الأمور يدل على أن الامبر اطورية البريطانية – برغم الهيار فرنسا – قادرة وحدها على الصمود لدولتي المحور ، وإن الهيارها لم يعد أمراً محتماً ، كما كان يجزم به البعض في الصيف الماضي .

إني أنتقل إلى الموضوع الذي حدا بي إلى كتابة هذا الكتاب ، وهو قضية المشكلة التي نشأت مؤخراً بيننا وبين الحكومة البريطانية ، من جراء سوء الفهم

الذي سببه بعض ما نشر في الصحف ، وبعض الأخبـــار التي لا تستند إلى الحقـقـــة .

إن العراقيين — حكومة وشعباً — مجمعون على تأمين سلامة العراق قبل كل شيء آخر ، وعلى ضرورة السير في الطريق الذي يضمن هذه السلامة .

وإذا تعرَّضت هذه السلامة للخطر ، فإن الواجب يحتم علينا جميعاً اجتناب هذا الحطر فوراً ، من غير أن نفكر في التملّص من اللوم والمسوولية ، وفي محاولة كل منا إلقائها على عاتق الآخر . لذلك أرجو أن تسمحوا لي أن أبسط لفخامتكم الأمور التالية :

المتحدة الأمريكية – بتاريخ العراق نتلقى بلاغاً رسمياً من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية – بتاريخ ٥ كانون الأول الجاري – تعرب فيه عن حرصها على خير العراق ، واهتمامها باحتفاظه باستقلاله . وهي تؤيد بهذا التصريح ، ان سياستها هي معاونة بريطانيا ، بكل ما لديها من وسائل عدا إعلان الحرب ، وأن هذه المعاونة ستزداد يوماً بعد يوم . وهي تنصح الحكومة العراقية بضرورة سيرها بالتعاون مع الحكومة البريطانية ، لأنها مقتنعة ، ولديها دلائل كافية ، على انه باندحار بريطانيا ، سيفقد العراق استقلاله حتماً ، وتحل كارثة بجميع شعوب الشرق الأدنى .

ويضيف البلاغ إلى ما تقدُّم:

«إن عدم تعاون العراق مع بريطانيا ، وتوسّع دعاية الكراهية في الأوساط العراقية ضد بريطانيا ، سيحدث تأثيراً سيئاً لدى الحكومة الأمريكية ، وعند انعكاسه في الصحف ، لا بدّ وأن الرأي العام الأمريكي لا يستحسن ولا يحبّذ هذه السياسة ، مما يترك أثراً سيئاً لا يكون في صالح العراق والحكومة الأمريكية تلفت نظر الحكومة العراقية إلى السياسة الرشيدة التي سارت عليها جارة العراق تركيا ».

وقد تلقينا في الوقت عينه برقية مؤرخة في ٦ كانون الأول الجاري من

وزير العراق المفوض في أنقرة ، يخبر فيها بأن وكيل وزير الحارجية التركية استدعاه ، وأخبره بأن سفير تركيا في واشنطن أبرق إلى حكومته ، بأنه علم من المحافل الرسمية الامريكية ، بأن حكومة العراق تميل الى اعادة العلاقات بين العراق وبين المانيا ، وان الوزارة العراقية الحاضرة أما ستضطر الى الاستقالة وأما ستعيد العلاقات بين العراق وبين المانيا ، وان الحكومة التركية أنرجو معرفة حقيقة هذا الحبر . ولما ذكر وزير العراق المفوض ، الوكيل المشار اليه ، بما جاء في خطاب العرش ، قال الوكيل انه يميل الى الاعتقاد بأن سياسة الحكومة العراقية هي السير مع بريطانيا ، ومع هذا فانه سيكون مسروراً جداً لو تأكد له عدم صحة الحبر ، الذي تلقاه من سفير هم في واشنطن .

ان اهتمام أمريكا بشأن العراق على هذه الصورة ، يتيح لنا فرصة جديدة لحدمة القضية العربية في ساحة جديدة . ويلوح لي ان فكرة ارسال وفد عربي مؤلف من عراقيين وفلسطينيين وسوريين ، الى أمريكا ، لبسط المشاكل الناشئة عن قضيتي سوريا وفلسطين ، من شأنه أن يساعد على حل هاتين القضيتين . واذا ظفر هذا الوفد بزعامة رجل قدير يستطيع أن يستغل الظروف لمصلحة العرب ، ويجلب اهتمام الرأي العام ، وذوي الشأن في تلك البلاد ، ويقنعهم بعدالة القضيتين ، أفاد ذلك كثيراً في التغلب على المشاكل القائمة ، وساعد الحكومة البريطانية على التخلص من تأثسير الصهيونيين الفعال ، ولا سيما صهيونيي أمريكا .

ان قضية فلسطين هي علة العلل في تعكير صفو العسلاقات بين العراق وبريطانيا واضعافها ، وكل تحسن في هذه القضية ، من شأنه أن يحسن تلك العلاقات ، ويوثقها ، وهو الامر الذي بدأت الحكومة الامريكية بالاهتمام به . وقد قرر مجلس الوزراء مؤخراً إحداث مفوضية عراقية في واشنطن ، وتعيين قائم بأعمال فيها ، واني أحبذ اعادة النظر في هذه القضية ، بغية تعيين وزير مفوض ، بدلا من قائم بأعمال ، على أن يعهد

بهذا المنصب الى شخص كفوء يتيسر له معاونة الوفد ، وتسهيل مهمته على الوجه الاكمل ، مستخدماً نفوذه الرسمي والشخصي في هذا السبيل .

٢ ــ ان المادة الرابعة من معاهدة التحالف العراقية ــ البريطانية تنص على ما
 يـــأتي :

« اذا اشتبك أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في حرب ، رغم أحكام المادة الثالثة أعلاه ، يبادر حينئذ الفريق السامي المتعاقد الآخر فوراً الى معونته ، بصفة كونه حليفاً ، وذلك دائماً وفق أحكام المادة التاسعة أدناه ، وفي حالة خطر حرب محدق ، يبادر الفريقان الساميان المتعاقدان فوراً الى توحيد المساعى في اتخاذ تدابير الدفاع المقتضية . »

«ان معونة صاحب الجلالة ملك العراق ، في حالة حرب أو خطر حرب عدق ، تنحصر في أن يقدم الى صاحب الجلالة البريطانية ، في الاراضي العراقية ، جميع ما في وسعه أن يقدمه من التسهيلات والمساعدات ، ومن ذلك استخدام السكك الحديدية ، والأنهر ، والموانيء ، والمطارات ، ووسائل المواصلات . »

وقد أكدت الوزارة الحاضرة انها مهتمة بحفظ صلات التحالف مع بريطانيا ، وأنها لا تزال — كما كانت في الماضي — حريصة كل الحرص على تنفيذ المعاهدة نصاً وروحاً . وما دامت هذه السياسة هي سياسة الحكومة الحقيقية ، فاني أرى انه بينما تقوم الوزارة بما يقتضي لايجاد التفاهم الحقيقي بين الحليفتين من جهة ، ولحل قضيتي فلسطين وسوريا بالتضافر مع الوفد من الجهة الثانية ، ينبغي توجيه الرأي العام العراقي نحو هذه السياسة بواسطة الصحف والاذاعة ، واجتناب أي عمل من شأنه أن يثير الشك حول محافظة العراق على عهوده ووعوده ، بالنظر الى ما في ذلك من إضرار قد لا تقدر عواقبها لأول وهلة .

٣ ــ لقد أشرت في مقدمة كتابي هذا الى أهمية التضامن والصراحة ، وأثر هما

في نجاح الوزارة في أعمالها ، ولما كنت أعتقد بأنه لا يتيسر لنا التغلب على المشاكل التي تعترضنا ، والمضي في عملنا بنجاح الا بايجاد تضامن حقيقي تام ، فانني أرى من واجبي أن ألفت نظر فخامتكم الى ضرورة الاهتمام بايجاد هذا التضامن المنشود .

اني مرسل نسخة من كتابي هذا الى رئاسة الديوان الملكي لعرضها على صاحب السمو الملكي الوصي على العرش .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام سيدي .

المخلص: نوري السعيد

## تدخل البلاط السافر

ان هذه الحقائق ، وما يسندها من وثائق ، منشورة في الجزء الحامس من تاريخ الوزارات العراقية للسيد الحسني ، فعلى من أراد التوسع في الموضوع أن يرجع الى هدا الكتاب . إذ لم يمر على تقديم نوري السعيد هذا الكتاب المطول أكثر من يومين ، حتى دعى عبد الآله الى أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة برئاسته في البلاط الملكي فعقدت الجلسة في ١٧ كانون الأول ١٩٤٠، وكانت امارات الغضب والانفعال بادية عليه ، وافتتحها بارتباك ظاهر قائلاً : انه لاحظ ان التآزر بين أعضاء الوزارة القائمة مفقود، وأن الاختلافات بين أركانها في تزايد مستمر ، ولا سيما فيما يتعلق بسياسة العراق الخارجية وعلاقاته مع حليفته الكبرى بريطانيا العظمى . فرد عليه وزير المالية ناجي السويدي بعدم وجود أي اختـلافات تحصل دائماً في أعرق الدول ديمقراطية . وقد أيد وزير مثل هذه الحلافات تحصل دائماً في أعرق الدول ديمقراطية . وقد أيد وزير الدفاع طه الهاشمي أقوال زميله السويدي ، وفضلت أنا السكوت فلم أفـه الدفاع طه الهاشمي أقوال زميله السويدي ، وفضلت أنا السكوت فلم أفـه بكلمة . أما وزير الخارجية نوري السعيد فقد أصر على وجود الخلاف ،

وانفضت الجلسة على هذه الصورة . فلما عدنا الى ديوان مجلس الوزراء لمواصلة البحث فيما ينتظرنا من منهاج، تغيب عن الجلسة نوري السعيد، واذا بسكرتير المجلس يدخل علينا ليخبر رئيس الوزراء: ان وكيل رئيس الديوان الملكي أقبل ليواجهه في أمر مستعجل. فلما خرج رشيد لمقابلة وكيل رئيس الديوان، قال له هذا : بأن عبد الآله أرسله ليبلغ الوزارة بوجوب تقديم استقالتها فوراً . وعدم إحراجه مع الانكليز . فلما عاد رئيس الوزراء إلينا ونقل لنا ما جاء به وكيل رئيس الديوان الملكي، رأت الهيئة الوزارية المجتمعة ان هذه سابقة خطرة وتدخل لا يجوز حتى للملك أن يقدم عليه، وأن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان وحده. فله أن يمنحها ثقته وله أن يحجب عنها الثقة . وعلى هذا قرر المجلس ايفادكل من رشيد عالي ، وفاجي السويدي ، وطه الهاشمي ، لمقابلة عبد الآله ، وابلاغه احتجاج الوزارة على هذه البادرة غير المشروعة . ولما تمت هذه المقابلة ، ردًّ عليها عبد الآله اذا كانت الوزارة مصرة على البقاء في الحكم ولا ترى رأيه . وانه ليس له حق دستوري في اقالتها ، ولا أن يطلب استقالتها ، فليس لديه ما يعمله سوى أن تعمل ما تراه ، وما تقرره على مسؤوليتها دون أن يتحمل هو أية مسؤولية. وانه سيكون حراً في المصادقة على مقررات مجلس الوزراء، أو رفضها بحسب ما يتراءي له . فلما عاد الوفد الوزاري من هذه المقابلة ، ونقل إلينا ما دار من الحديث بينه وبسين عبد الآله طلبت أنا الكلام و قلت :

« اخواني الوزراء : اني أرى ان الحلاف الاساسي في الازمة القائمة هو خلاف بيني وبين نوري السعيد . قثقوا بأني سأبقى مؤيداً لكم ومؤازراً لجميع مقرراتكم وأعمالكم ، وأنا في خارج الحكم ، فاسمحوا لي أن أتقدم باستقالي من منصبي الوزاري لانقاذ الموقف » .

فكان رد الوزراء بالاجماع بأنهم لا يوافقون على تقديم استقالتي الا اذا اقترنت باستقالة نوري السعيد نفسه .

عرفت السيد ناجي شوكت ـ وأنا صحفي ـ في ربيع عام ١٩٢٦ يوم كان متصرفاً للواء بغداد وأمر بتوقيف السيد توفيق المفتي، مدير المزرعة الملكية، الذي فتح تغرة في دجلة الفائض في ذلك العام فتسبب في غرق الضباحية الشسالية من بغداد، بما فيها الدلاط الملكي، ولم يسميحاسسادته» بتسريح السيد المفتى على الرغم من الكفالية التي تقدَّمت بها الخزينة الملكية. وزادت معرفتي به بعد التحاقية بوزارة السعيدون الثالثة وزيراً للداخلية في الثالث من حريسران سنسة ١٩٢٨، ثم ثاليفيه البوزارة في الشالك من تشبرين الشاني سنسة ١٩٣٢، بعيد تحسر العراق من الانتداب الدويطاني ودخلولته عصيمة الأمم، فعرفت فيه حصافة الرأي، ويُعد التنظر، والصرص على خدمية المصلحة العامة دون مصالح المرموقعي ولما أعلنت الحسرب العبائسة الشاسة في الثالث من أبلون سنة ١٩٣٩ إمسيع هذا البحيل المديل عنصرا فعالا في الحركة الوطنية التي قامست في العبملاء، و الكت الاصطلاء الاصطلاقي والمسريعالياني في الشاشي من أسار سيلة ١٩٤١ وقد عائم من مضيامقة السالطات المرعطالدة والشادية ما عاداه زملاؤه من تشريد واهتقال وسنجن ومسسالورة المسوال واستق معضمهم ولسا فرج الله كو بالسه وغرج من السميل في نسسان عام ١٩٤٨ كانت له صولات وجولات حتى قيام تورة الا تعول ١٩٥٨ وهي الثورة التي اطاحت بذظام المحكم الملكي وصسارت المسراق جسهورية مستقلة فتحقق بذلك ما كأن بخطم به مدليل هام ١٩٣٠ موم كان عضيوا في جمعسلة حرس الإستقالال دوق قادت تورة العشسيين الكيسري. ومذكرات تلصي شبوكت الشي تديست السوء في هندتها الرابعة من أقفسل مذكوات المخضوسين. و أَهُنِّ هِذُ مِنْ قَالُ قَالِهِ أَحَدُهُمُا عَنِ ٱلْأَنْافَيْلُهُ وَالْفَاوِ مِلْ فَرِهُم الله أنسا طلال و النف النعك المكاذبالة الدافقالية العروبية الذي تولت طنيع هذو المذكرات المقمسة

السهيد عبد الوزاق الحسشي . ١ أذار ١٩٩٠



مشر وتوريع مكتبة اليقظة العربية بغداد ـ سبك ـ شارع الرشيد هاتف ٨٨٧٧٠ ٢٨ السعر ٢٠٠٠ره دينار



سنشورات مكتبة المقظة الغيثة

おいては、 かっているいできる



نَجْ بِحَرِيْنِ فِلْمِنْ رَئِيسُ الوزراءِ الاسِبَقَ





منشورات مكتبة اليقظة العرت

ولجؤالتاني

# اشتداد الأزمة وتوالي الاستقالات

بقي الحال على هذا المنوال من التوتر ، وقاطع نوري جلسات مجلس الوزراء فلم يحضر أياً منها ، لكنه كاىيذهب الى ديوان وزارة الحارجية ليطلع على ما يستجدمن الأحداث العالمية ، كما ان عبد الآله شرع في رفض التوقيع على أي قرار يصدره مجلس الوزراء ، كما رفض التوقيع على الارادات المعروضة عليه ، فشل أعمال الحكومة . وأتذكر ان وزير الدفاع طه الهاشمي لما وجد ان الوضع قد وصل الى هذه الدرجة ، فاتح نوري السعيد بالحديث الذي جرى بحثه في جلس الوزراء عن استعدادي لتقديم استقالتي ، وموافقة الوزراء على ذلك اذا اقترنت باستقالته هو ، فتقدم من تلقاء نفسه بكتاب استقالته الآتي :

حضرة صاحب الفخامة رئيس الوزراء.

إشارة الى كتابي الى فخامتكم المؤرخ في ١٥ كانون الاول ١٩٤٠ .

نوهت في كتابي المشار إليه في أعلاه بأهمية التضامن التام بينأعضاء الوزاره للنجاح في مهمتها ، والتغلب على المشاكل التي تعترضها ، ولفت نظر فخامتكم في الفقرة ٣ من الكتاب المذكور الى ضرورة ايجاد هذا التضامن .

ولما كنت أشعر بأن التضامن المنشود لم يؤمن حتى الآن ، فانني أرفع استقالتي من منصب وزير الخارجية الى فخامتكم ، راجياً التوسط لدى صاحب السمو الملكي ، الوصي على العرش في قبولها ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام سيدي .

بغداد في ١٩ كانون الثاني سنة ١٩٤١

نوري السعيد - وزير الحارجية

لم يذكر لي رشيد عالي عن استقالة نوري أي شيء ، ولما شعر طه الهاشمي باخفاء رشيد ذلك عني، زارني في ديوان وزارة العدلية ، وسألني عن سبب

تأخري في تقديم كتاب استقالتي ، بعد أن تقدم نوري بكتاب استقالته ؟ فأجبته – وكنت صادقاً – بأني لم أخبر باستقالة نوري حتى تلك اللحظة ، واني ذاهب الآن الى ديوان مجلس الوزراء لتقديم استقالتي فوراً ، ولما وصلت الى الديوان المذكور ، عاتبت رشيداً على إخفائه عني نبأ استقالة نوري السعيد ، هما اضطر طه الى لفت نظري اليها ، واذا به يقول ليذهب نوري وتبقى أنت ، وليظن طه ما يظن ، فقلت انك يا أخي في مأزق ، وأمور الدولمة مشلولة ، فدعني أضحي بكرسي الوزارة في سبيل بقاء الوزارة . وقد كتبت فعلاً كتا ب استقالتي وقدمته اليه وهذا نصه :

صاحب الفخامة رئيس الوزراء المحترم.

نظراً للاسباب التي لا تخفى على فخامتكم ، ورغبة في أن يساعدكم انسحابي من الوزارة على تذليل الصعوبات في معالجة الموقف الراهن بحكمتكم ووطنيتكم ، وقياماً باداء واجب مهما كان ضئيلاً لحدمة البلاد ، أرفع استقالتي لفخامتكم لتتفضلوا بعرضها على صاحب السمو الوصي المعظم . هذا وأتمنى لفخامتكم التوفيق لحدمة البلاد ، شاكراً لكم ثقتكم طيلة اشتراكي معكم في المسؤولية ، وأرجول قبول فائق احترامي .

بغداد في ٢٥ كانون الثاني ١٩٤١ .

ناجي شوكت ــ وزير العدلية

قبلت الاستقالتان معاً ، وتولى وزارة الحارجية بالوكالة وزير المالية ناجي السويدي ، بينما تولى وزارة العدلية بالوكالة وزير الاشغال والمواصلات عمر نظمي . وكان وزير الدفاع طه الهاشمي يسعى ، قبل تقديم كتاب استقالتي ، لحمل الضباط ورشيد عالى على أن تستقيل الوزارة برمتها ، ويعهد الى ناجي السويدي بتأليفها من جديد ، على أن يدخل رشيد فيها كوزير للداخليسة . ويلوح لى ان رشيداً كان يميل الى الاخذ بهذه الفكرة في باديء الامر ، لكنه

سرعان ما عدل عنها بعد يومين ، وأص على الاحتفاظ ببقائه رئيساً للوزراء . وقد كنت على علم بمساعي طه في هذا الصدد ، ولكني تجنبت الافصاح عن أي رأي في الموضوع ، لاني كنت أخشى أن تكون هناك لعبة يقوم بها نوري . لأن نوري كان يعلم علم اليقين بأن ناجي السويدي لم يكن شديد التمسك بمنصبه ، مثل رشيد ، وانه اذا ما ألف الوزارة وأحرج موقفه ، فسيرفض كرسي الرئاسة بكل أباء ، فيحصل الغرض من هذه اللعبة ، وتتحقق أحلام عبد الاله ونوري في استبعاد كل وزارة لا تماشي خططهما .

ابتعدت عن ميدان الاحداث السياسية ، بعد قبول استقالتي من منصب وزارة العدلية ، فلم اشترك في أي عمل . الا اني كنت أزور رشيد عالي ، والمفتي الحسيني ، بين حين وآخر ، وما لبثت ان علمت ان عبد الاله بدأ يحرض الوزراء على تقديم استقالاتهم تباعاً ، احراجاً لموقف رشيد عالي ، وحمله على الاستقالة . فقد تقدم طه الهاشمي بكتاب استقالته في ٢٦ كانون الثاني سنه ١٩٤١ وهذا نصه :

الى صاحب الفخامة رئيس الوزراء المحترم .

يعلم فخامتكم أني تقدمت ببعض الحلول لتخفيف الازمة ، ويظهر ان الامور بلغت الى درجة من التعقد أصبح معها الحل الاخير أيضاً لا يفيد ، فلذلك رأيت من واجبي ان أرفع لفخامتكم استقالتي ، وعندما أرجو من فخامتكم قبولها ، أشكر لما لقيته منكم من مساعدة وعطف وأتمنى لكم التوفيق والنجاح ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

بغداد في ٢٦ كانون الثاني ١٩٤١ .

المخلص: طه الهاشمي

ولما قرر رشيد عالي تعيين كل من : السيد علي محمود الشيخ علي ، ويونس السبعاوي وزيرين جديدين بدل الوزيرين المستقيلين ، تقدم وزير المالية ناجي السويدي بكتاب استقالته الآتي :

بناء على انسحاب بعض الزملاء من موقع المسؤولية ، وخاصة منهم الذوات الذين تم الائتلاف بيننا وبينهم ، ووقعنا معهم على وثيقة التضامن ، أرى ان مهمتي قد انتهت ، وأصبح انسحابي واجباً ، كما تقرر في الجلسة الوزارية التي انعقدت في ٢٦كانون الثاني ١٩٤١ ، وعليه أرجو من فخامتكم أن تتفضلوا بتأييد استقالتي وتنفيذها ، مع قبول جزيل شكري لقاء اللطف الذي لقيته منكم ، والمعونة التي أسديتموها إلى طيلة المدة التي قضيتها برفاقتكم .

وفي الختام أبتهل إلى الله أن يسدد خطواتكم ، ويمدكم بمعونته لتسهيل المهمة الملقاة على عاتقكم ، ويوفقكم لما فيه صيانة حقوق البلاد ، وهدوء وراحة العباد آمين .

بغداد في ٢٩ كانون الثاني ١٩٤١ .

المخلص وزير المالية : ناجي السويدي

وفي الثلاثين من كانون الثاني ١٩٤١ عقد مجلس النواب جلسة حضرها رشيد عالي متأخراً ، ورأى من سير المناقشة ان الاكثرية لا تؤيد سياسته ، فقرر حل هذا المجلس ، والشروع في انتخاب مجلس جديد ، ودعاني الى تناول العشاء في داره مساء هذا اليوم ، لان لديه أموراً كثيرة يريد أن يتحدث بها إلي ، فقبلت الدعوة وحضرت الدار . وبعد بضع دقائق حضرها كل من العقداء : صلاح الدين الصباغ ، ومحمد فهمي سعيد ، ومحمود سلمان ، وقبل أن يتحدث رشيد عما عنده ، جاء خادمه ليقول له انه مطلوب على التلفون فلما عاد الينا ، وجه خطابه الى العقداء المذكورين قائلا " : انه يأسف لان يتركهم ، وان الاخ ناجي سيقوم مقامه في تكريمهم واداء واجب الضيافة ، يتركهم ، وان الاخ ناجي سيقوم مقامه في تكريمهم واداء واجب الضيافة ، متصرف لواء الديوانية بأن عبد الاله وصل الى الديوانية ، ونزل في دار قائد متصرف لواء الديوانية بأن عبد الاله وصل الى الديوانية ، ونزل في دار قائد بأنه سيوافيهم عن سبب سفر عبد الاله الى الديوانية ، بعد الوقوف عليها ،

ثم انصرف ولم يعد ، فتناولنا الطعام في غيابه ، وفي نحو منتصف الليل اتصل بي رشيد عالي هاتفياً ، ورجاني أن أطلب الى العقداء أن يوافوه إلى الديوان حالاً . فعدت الى صالون الاستقبال ، ونقلت الى الجماعة رغبة رشيد ، واذا بالعقيد صلاح الدين يبادرني في السؤال: وأنت ؟ لماذا لا تأتي معنا ؟ قلت له: لست بوزير مسؤول لاحضر معكم ، ولكن في الامكان أن أطلع على الوضع يوم غد ثم افترقنا . فلماكان اليوم التالي فهمت كل شيء من رشيد عالي والمفتي الحسيني . وحيث اني لم اشترك في اجتماعات الليلة المنصرمة ولم أساهم في الاحداث الجارية بصورة مباشرة فقد رأيت أن أختصر الحديث عنها ، وعلى من أراد الالمام بكل ما جرى ، أن يرجع الى كتاب الحسني « الأسرار الخفية في حركة سنة ١٩٤١ التحررية » وإلى الجزء الحامس من كتابه الثاني : « تاريخ في حركة سنة ١٩٤١ التحررية » وإلى الجزء الحامس من كتابه الثاني : « تاريخ صلاح الدين الصباغ ، وكتاب – فرسان العروبة في العراق – للعقيد المرحوم صلاح الدين الصباغ ، وكتاب – الحرب العراقية البريطانية – للسيد محمود السدرة .

والذي فهمته عن أحداث الليلة الماضية ، ان المجتمعين في ديوان رئاسة الوزراء كانوا الوزراء ، والمفتى الحسيني ، والعقداء الثلاثة الذين كانوا في دار رشيد ، ووكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي ، ويونس السبعاوي ، ثم انضم الى هؤلاء كل من السيد محمد الصدر ، وطه الهاشمي . وقد جرى نقاش حاد في هذا الاجتماع ، واستعرض موقف مجلس النواب من الوزارة القائمة ، وهل يصح للوزارة أن تقابله في اليوم التالي ؟وكان من رأي السبعاوي منسع المجلس من الاجتماع ، ولكن العقيد صلاح الدين الصباغ أشار على رشيد علي بضرورة الاستقالة ، وتجنب اصطدام قطعات الجيش الموجود في الديوانية على بغضها . وقد أيد طه الهاشمي هذا الرأي ، كما حذر الصدر رشيداً من مغبة

العاقبة فلم يرَرشيد عالي مناصاً من الانصياع الى هذا الرأي ، فقرر الاستقالة وحرّر صيغتها ثم ادخلت بعض الاضافات عليها . وقد أرسلت برقياً الى الديوانية وهذا نصها :

صاحب السمو الوصي المعظم ــ ديوانية .

سيدي: لقد حاولت أن أسير بالبلاد نحو مثلها العليا ، منتهجاً سياسة تنفق ومصلحتها العامة . ولم أشك في أن سموكم كان يرغب في إزالة العقبات التي تعترض طريق المخلصين. غير ان الأيدي والمصالح الاجنبية التي لايروقها أن تسود الثقة المتبادلة بين سموكم ، وبين حكومة اعتزمت المضي في خدمة البلاد بصدق واخلاص ، وفق خطتها المرسومة ، حملت سموكم على عدم الارتياح منها ، وقد ظهر ذلك في ترك سموكم البلاط الملكي ، وانعكافكم في قصركم العامر ، الامر الذي أثر على حرية سير الوزارة في أعمالها . ثم استمر عدم ارتياح سموكم في ابتعادكم عن عاصمة المملكة ، وايقاف الارادات المعروضة على سموكم ، سيما الارادة المتعلقة بحل مجلس النواب، إذ ان الوزارة التي أخذت سموكم ، سيما الارادة المتعلقة بحل مجلس النواب، إذ ان الوزارة التي أخذت على عاتفها تحمل مسؤولية البلاد وادارة شؤونها في هذه الظروف العصيبة ، وأت ضرورة استفتاء الرأي العام عن خطتها السياسية لتأمين تعاون أوثق بين السلطتين : التشريعية والتنفيذية ، مما تقتضيه الظروف العالمية الحاضرة . وعليه فاني أعتذر عن الاستمرار في تحمل المسؤولية ، راجياً سموكم قبول استقالي من رئاسة الوزارة ، والله أسأل أن يمد سموكم بتوفيقاته .

بغداد في ٣١ كانون الثاني ١٩٤١ .

رئيس الوزراء ــ رشيد عالي

### وزارة طه الهاشمي

بعد أن هرب عبد الآله الى الديوانيَّة مساء ٣١ كانون الثاني ١٩٤١ م ،

وفشل في حمل اللواء الركن ابراهيم الراوي لوضع فرقته الرابعة تحت امرته ، ولم ينجح في اتصالاته بمتصرفي الالوية ورؤساء القبائل للوقوف الى جانبه ، بعد كل هذا الفشل حاول أن يكلف السيد محمد الصدر بتأليف وزارة ، تخلف الوزارة الكيلانية ، فلم يوفق في هذه المحاولة ايضاً . ولما كان الوضع العام لا يساعد يومثل على اسناد رئاسة الوزراء الى الساسة الموالين للانكليز أضراب : جميل المدفعي ، وعلى جودت وغيرهما ، وكان نوري السعيد قد اختفى في مزرعة هادي العسكري في اليوسفية ، لم ير بداً من الاستعانة بطه الهاشمي مزرعة هادي العسكري في اليوسفية ، لم ير بداً من الاستعانة بطه الهاشمي عليه ، واني واثق بأنه قبل التكليف بتأليف الوزارة مكرها . ودليلي على ذلك عليه ، واني واثق بأنه قبل التكليف بتأليف الوزارة مكرها . ودليلي على ذلك ما جاء في ص ٤١٠ من مذكراته حيث يقول :

«كانت الخطة التي سلكتها في حياتي السياسية ، منذ توليت وزارة الدفاع الى حين تسلمي رئاسة الوزراء ، ترمي دائماً الى أن يظهر العراق في هذه الحرب بمظهر الرشد أمام العالم ... والواقع اني كنت في موقفي السياسي ضعيفاً الى درجة اني لا أستطيع معها أن أوقف هؤلاء المفسدين عند حد هم ، وكنت دائماً أميل الى عدم تدخل العلماء في شؤون الدولة . وكان موقف القادة مني موقف القلق والحذر ، وموقف الامير موقف الحانق المستبد ، وموقف المعارضة موقف المهاجم المتحين للفرص ، وموقف رشيد عالي وأعوانه موقف المخاصم ، وحتى نوري السعيد نفسه كان يعمل في الخفاء ويتحين الفرص ، أما ناجي شوكت فكان ينتظر الوقت بفارغ الصبر لينتقم مني . وأما المفتي فظل المحور الذي تدور حوله المزاعم الوطنية ، ويعتبر كل تفاهم مع الانكليز خيانة للقضية العربية ، وكان موقف الضباط البريطانيين من الجيش العراقي مما يثير قلق العربية ، وكان موقف الضباط البريطانيين من الجيش العراقي مما يثير قلق القيادة ها ه.

كان طه الهاشمي – رحمه الله – بين شقي الرحى . لم يستطع الانزواء والنجاة بنفسه ليرتاح . وكانت أخلاقه حميدة بالقياس الى الآخرين . تثقف ثقافة عسكرية عالية . يطلب من مرؤوسيه اطاعته طاعة عمياء لكنه كان متر ددآ

في اتخاذ القرارات الحاسمة في الازمات، ولهذا فقد سيرته الظروف، بدلاً من ان يسيرها هو. فهو كرجل عسكري كان عليه أن يدين بالولاء للعرش وشاغل العرش، وهو كقائدكان عليه أن يحمي مرؤوسيه من قادة وضباط، ويجنبهم من الوقوع في المآزق السياسية. ولما قدر له أن يؤلف وزارته، ألفها من خليط عجيب. فوزير خارجيته توفيق السويدي لا يفرق عن نوري السعيد في ولائه للانكليز، وآخر معقل من ذوي الاقطاع وآخرين لا وزن سياسي لهم ولا رأي معروف.

كانت وزارته مرتجلة لأنها تألفت على عجل ، وأظن انه هو نفسه لم يكن واثقاً من جدارة زملائه لمواجهة الظر وف التي كانت سائدة يومئذ. ولقد استغربت مما جاء في الفقرة المقتبسة من مذكرات طه الهاشمي المدرجة أعلاه قوله (وأما ناجي شوكت فكان ينتظر الوقت بفارغ الصبر للانتقام مي ) فان ما تخيله المرحوم عني كان في غير موضعه – مع الاسف – لاني لم أكن في أي وقت من الاوقات منتظراً الفرص للانتقام منه ، لا بفارغ الصبر ، ولا بأية صورة أخرى . إذ لم يكن هناك سبب أو موجب للانتقام ، بل كنت أحتر مه وأفضله على كثير من رجال السياسة لنظافة يده ، وسلامة قلبه . وقد يجوز أن يكون وهمه في ناجماً عن مصارحي له ، يوم اعتقل حكمت سليمان في المؤامرة المزعومة ، بأن حكمت وإن كان قريبي ، فاني لا أتصور ان له ضلعاً في هذه القضية المدبرة ، على الرغم ، من اني لا أشاركه في الكثير من ضلعاً في هذه القضية المدبرة ، على الرغم ، من اني لا أشاركه في الكثير من أفكاره وآرائه ، ولم يسبق ان اشتركت معه في الحكم ، واني كنت أفضل طه عليه .

كان طه الهاشمي يأمل أن يقنع العقداء الأربعة بترك الاشتغال في السياسة ، والتصالح مع عبد الآله ، ولم يفقد هذا الامل حتى في أواخر أيام وزارته ، التي لم تدم غير شهرين كاملين فقط . وكان إمكان تحقيق هذه الرغبة أو هذا الامل كان من المستحيلات في هاتيك الايام . فان حقد عبد الآله الدفين ، وكرهه وبغضه العظيم للضباط ، مضافاً الى ميوله السياسية المتنافرة مع ميول القوميين ، كل ذلك كان يجعل تحقيق رغبات طه وآماله مستحيلة التحقيق .

لقد ارتكب طه عدة أخطاء . فبالإضافة الى قبوله تأليف الوزارة في مثل تلك الظروف الحرجة ، فانه وافق على ترشيح الحكومة البريطانية للسير كورنواليس ليكون سفيراً لها في العراق ، مع ان هذا الرجل كان موظفاً في الحكومة العراقية مدة خمس عشرة سنة ، فتكونت له صداقات وعلاقات مع رؤساء القبائل ، ومع الشخصيات العراقية المختلفة ، وأصبح ملماً بأمور العراق: صغيرها وكبيرها . فكيف جاز قبوله ممثلاً سياسياً لحكومته في العراق ؟ فان العرف الدپلوماسي لا يسوع مثل هذا التمثيل . وقد سبق للحكومة التركية أن رفضت ترشيح الحكومة لخالد سليمان ممثلاً لها في أنقرة لمجرد ان خالداً كان شقيقاً لمحمود شوكت باشا الذي كان قائد انقلاب عام ١٩٠٩ في تركية .

اني كنت متر دداً لقبول فكرة إسقاط وزارة طه الهاشمي ، ولكن قبول طه ترشيح هذا الرجل الانكليزي الاستعماري ممثلاً لبلاده في العراق غير فكري . لقد كان طه يأمل أن توافق الحكومة البريطانية على مد الجيش العراق بالاسلحة ، التي كان في أمس الحاجة إليها ، وان تعطي العراق ما يحتاج اليه من عملة صعبة ، اذا وافق العراق على قطع علاقاته السياسية مع ايطاليا ، كما قطعها مع المانية من قبل ، ولكن هذا الامل كانواهيالان الانكليز لا يغيرون أساليبهم بسهولة . وعلى هذا فقد طه تأييد الشعب ، بعد أن فقد الامل في كسب ولاء العقداء لعبد الاله ، فقرر الشروع في اقصائهم من مناصبهم الواحد تلو الآخر . وكانت هذه غلطته الكبرى التي أفقدته ثقتهم به ، واعتمادهم عليه ، واضطرتهم الى حمله على تقديم استقالته « لاحظت برجليها ولا خيذت سيد علي » .

#### تأليف حزب سري

بعد أن تخلّيت من منصب وزارة العدلية ، وبعد أن استقالت وزارة رشيد عالي من الحكم ، بدأنا نتزاور في بيوتنا ، ونتبادل مع المفتى الحسيني الزيارات، كما كنا نجتمع أحياناً بالعقداء وبيونس السبعاوي في دار المفتى . وقد أخذت

شكوكنا في وزارة طه الهاشمي تتزايد من جراء انسياقها مع الجهة المناوئة لنا ، وشروعها في تنفيذ رغبات عبد الآله، ومن وراثه الانكليز، فقررنا أن يكون لقاؤنا مستمرآً ، وان يبتني على أسس وأهداف واضحة ومتفق عليها ، وقد عقد أول اجتماع لتحقيق هذا الغرض في دار المفتى ، وهو الاجتماع الذي حضره كل من المفتى الحسيني ، ورشيد عالي ، ويونس السبعاوي ، وصلاح الدين الصباغ ، وفهمي سعيد ، ومحمود سلمان ، وأنا « ناجي شوكت » وقد تقرر تأليف لجنة سرية من هؤلاء الذوات السبعة تستتر وراء أسماء مستعارة ، واتفق على أن يرأس المفتي هذه اللجنة ، ويخوّل الاتصال برجال السياسة في الاقطار العربية : كسورية ، وفلسطين ، وتقرر تأليف حزب سياسي علني تحت اشراف اللجنة المذكورة . وعلى هذا تقدم كل من رشيد عالي ، وناجي شوكت ، وعلى محمود الشيخ على ، ويونس السبعاوي ، ومحمد على محمود ، وداود السعدي ، والدكتور محمد حسن سلمان ، بطلب مشترك الى وزارة الداخلية للموافقة على تأليف الحزب المنشود ، وقد أطلقنا عليه اسم (حزب الشعب ) . أما الاسماء المستعارة للهيأة السباعية المذكورة فكانت « مصطفى » للمفتي الحسيني ، و « عبد العزيز » لرشيد عالي ، و « أحمد » لناجي شوكت ، و « رضوان » لصلاح الدين الصباغ ، و « فرهود » ليونس السبعاوي و « نجم » لفهمي سعيد و « فارس » لمحمود سلمان . وقد أقسم أعضاء اللجنة السرية السبعة على أن يعملوا كل ما في وسعهم من قوة وإيمان خالض لانقاذ العراق وسائر البلدان العربية من الاستعمار وأذناب الاستعمار ، وتحقيق الاستقلال لها على أن تراعي ما يلي :

المحافظة على الوضع الراهن، وعدم التعرّض للمعاهدة العراقية – البريطانية
 في الوقت الحاضر، حتى ينجلي الموقف نتيجة لتطور الاحداث العالمية،
 والسير في الامور برؤية وتبصر.

٢ - اذا كان لا بد من قطع علاقات العراق السياسية بإيطاليا ، فيجب أن يستند القرار في ذلك الى موافقة مجلس النواب بحرية كاملة .

- " يجب السعي لابعاد أذناب الاستعمار وعملاء الانكليز ، أمثال نوري السعيد ، وجميل المدفعي ، وعلي جودت ، وأمثالهم الى خارج العراق بتعيينهم كسفراء في لندن ، وواشنطن ، والقاهرة ، وغيرها ، وذلك للتخلص من شرورهم في هذه الحرب الطاحنة .
- ٤ ــ تعديل الدستور العراقي في أول فرصة ممكنة لتحديد صلاحيات الوصي واستصواب احلال مجلس وصاية بدلاً منه .

هذه هي المواد الاساسية التي أقرتها اللجنة السباعية في اجتماعها الاول. أما بقية المواد التي ذكرها المرحوم صلاح الدين الصباغ في مذكراته – فرسان العروبة في العراق – كالتوسل بكل الوسائل المشروعة لاستمالة الوصي نحو العقداء ، فاذا فشلت المساعي لتحقيق ذلك فتكليفطه الهاشمي بتقديم استقالته ، وايفاد وفد من كرام رجالات العرب والعراقيين لعرض توسلاتهم على الوصي ، بغية اسناد رئاسة الوزراء الى رشيد عالي الكيلاني ، فالذي أراه انه يجوز أن تكون قد عرضت مثل هذه الاحاديث في اجتماع اللجنة الاول لكنها لم تكن أمورة .

#### بدء العساصفة

لما تسلم طه الهاشمي رئاسة الوزراء واحتفظ بمنصب وزارة الدفاع في عهدته ، سعى سعياً متواصلاً للتوفيق بين قادة الجيش العراقي والوصي عبد الآله ، ولكنه فشل في حمل الوصي على أن يستقبل العقداء ويرضى عنهم ، كما فشل في ابعاد هؤلاء العقداء عن الاتصال برشيد عالي والمفتي الحسيبي . فقد فاته ان عبد الآله الحقود لا يمكن أن ينسى الاهانات التي تلقاها من العقداء ، في أوقات مختلفة ، قبل أن يهرب الى الديوانية ، وانه لهذا السبب يرفض قبولهم . وظن الناس ان الجو قد صفل ، وان الهدوء ساد البلاد بعد تلك الرجات ، ولكن العاصفة استمرت في سيرها طى الحفاء ، لتفاجىء هؤلاء الناس بالاحداث الحطيرة .

فان العقداء ، بعد أن وثقوا بأن عبد الآله لن يستقبلهم ولن يرضى عنهم ، قرروا الصمود وعدم الانصياع الى كل قرار لا يتفق مع رغباتهم .

كان صلاح الدين الصباغ ميالاً في بادىء الأمر لتنفيد قرار صدر بنقل العقيد كامل الشبيب من بغداد الى الديوانية ، ونقل مركز مقره هو من من بغداد الى جلولاء بلواء ديالي ، ولكنه بعد أن أصبح حقد عبد الاله يلمس باليد ، ونواياه السيئة للفتك بهم وتشتيت شملهم تظهر للعيان ، قرر العقداء مجتمعين أن يرفضوا تنفيذ قرار النقل هذا ، وشعروا بأن استسلام طه الى عبد الاله سيلحق بالبلاد وبقضيتهم ضرراً مؤكداً فقرروا الاخذ بالمبادأة بعد تعطيل مجلس النواب بيوم واحد .

ففي أول نيسان ١٩٤١ وضعوا الجيش في الانذار ، وفي المساء احتلت بعض الوحدات دوائر البرق والبريد والتلفون ، وبعض المراكز الحساسة في العاصمة . وكنت مدعواً على مأدبة عشاء ولعبة بريج في دار انطوان شانتودوك، فلما حضرت الدار المذكورة في شارع أبي نؤاس ؛ وجدت انه قد سبقني اليها كل من عارف السويدي، وعبد القادر رشيد، والصيدلي داوود فنو، وفي نحو الساعة التاسعة طلبتني قرينتي على التلفون لتنقل الي رغبة رشيد عالي في التحدّث معى هاتفياً ، اذا ما عدت الى داري . وفي نحو الساعة الحادية عشرة رجعت الى الدار وفتحت التلفون على رشيد واذا به يرجو حضوري الى داره فوراً ، فذهبت إليه في حوالي منتصف الليـــل ، فأخبرني باحداث ذلك اليوم ، وأضاف الى ذلك قوله: ان العقداء الاربعة بعد أن يئسوا من طه الهاشمي وتأكد لديهم بأنه مصمم على ابعادهم عن بغداد ، وتشتيت شملهم ، والاستسلام لمشيئة عبد الاله ورغباته ، وأن حياتهم أصبحت في خطر ، لأن عبد الاله مصمتم على الفتك بهم ، فلهذه الاسباب مجتمعة اضطروا لانذار الجيش ، وأوفدوا وكيل رئيس أركان الجيش، والعقيد فهمي سعيد، الى طه لحمله على تقديم استقالة وزارته . وأضاف رشيد الى أقواله هذه بأنه جرى نقاش بين

وفد الجيش وطه الهاشمي انتهى بكتابة طه الكتاب المطلوب وتسليمه اليه . فسألته وأين هو كتاب الاستقالة ؟ وهل قدم إلى عبد الآله ، فأجابي بالنقي ، وان الاستقالة لم تقدم حتى الآن لأنهم لم يجدوا عبد الآله في قصره ، والظاهر انه هرب الى جهة لم تكتشف بعد . فقلت لرشيد عالى : أخي إلى متى يظن العقداء أن عبد الآله سيكون طوع ارادتهم يوماً ما ؟ انه عدوهم اللدود الأول ، انه الأفعى التي يجب أن يسحق رأسها لا أن تداس ويضرب على ذنبها ويجعلها تزداد حقداً وشراسة . وبعد هذه المحاورة تركت رشيداً وعدت الى داري بعد أن الفقاء في اليوم التالي .

بعد أن اضطر طه الهاشمي الى تسليم كتاب استقالته الى وكيل رئيس أركان الجيش ، والعقيد فهمي سعيد ، دعا الوزراء الى داره للاجتماع بهم والتحدث إليهم. فلما سمع العقداء بهذا الاجتماع ، قرروا أن يذهب رشيد عالي ، ووكيل رئيس أركان الجيش ، والعقيد صلاح الدين ، الى دار طه للوقوف على سبب هذا الاجتماع ، ومعرفة المقر الذي ليختفى فيه عبد الآله ، وقد جرى نقاش حاد وطويل بين طه الهاشمي ووزير خارجيته توفيق السويدي من من جهة ، ورشيد عالي من جهة أخرى، وظهر ان الطرفين أرادا معا أن يلعبا على بعضهما حتى ينجلي الموقف بمعرفةالجهة التي اختفي فيها عبد الآله، وكيف اختفى ، والى أين ذهب ؟ فكانت هدنة استمرت بين الطرفين يوماً كاملاً حتى اذاكان اليوم التالي ، اتضح ان عبد الآله ، بعد أن سمع بأن الجيش وضع في الانذار ، وان بعض الوحدات احتلت بعض المرافق الحساسة في العاصمة، ترك قصره واتجه الى دار عمته صالحة في شارع أبي نؤاس ، القريبة من منزلي ، ثم غير ملابسه بملابس نسائية ، وتسلّل منها الى دار السفارة الامريكية التي هيأت له سيارة دپلوماسية قادها أحد الحدم ، ووضعته تحت قدمي السائق الذي هربه إلى القاعدة البريطانية في الحبانية ( فيا للعار وألف عار ) ومن الحبانية وضع الانكليز عبد الاله في طائرة حربية نقلته الى البصرة ، واتخذوا له من الدارعة الحربية «كوك اشبير » مقرآ له ، فلم يبق أمام العقداء والجميع سوى العزم على على خوض المعركة حتى النهاية ، فلقي عزمهم هذا التأييد الكامل من الرأي العام وجميع المخلصين في العراق ، وفي الحارج ، فيما عدا بعض السائرين في ركاب السلطات البريطانية ، والمتنافسين على خدمة عبد الآله وطغمته . وكان بعض هؤلاء قد التحقوا بعبد الآله بطرق حقيرة ، وعادوا معه بعد مرور شهرين على أسنة الرماح البريطانية دون خجل .

### أحداث الشهرين نيسان وأيار

قبل أن أدخل في الحديث عن كيفية تكوين « حكومة الدفاع الوطني » وما أعقبهامن عزل عبد الآله عن منصب الوصاية ، واعلان وصاية الشريف شرف على الملك الطفل، واشتباك الجيشين العراقي والبريطاني في الثاني من أيار ١٩٤١ م ، أو د أن أشير الى نقطة هامة . فقد سميت كل هذه الاحداث الحطيرة ب « حركة رشيد عالي » من قبل بعض الكتاب والمؤرخين ، ولم تكن هذه التسمية بصحيحة في الواقع ، وانما هي وسيلة خبيثة أريد بها اظهار كون هذه الحركة التحررية الجبارة لم تكن سوى نتيجة نزاعات واختراصات قام بها شخص واحد ، تؤيده حفنة من الضباط الصغار كانوا آلة بيد المفتى الحسيني ليعبثوا بمقدرات العراق ، دون رضاء الشعب ورغبته . وكنت أشرت في عدة مواضيع من هذه « الذكريات » الى الاخطاء التي ارتكبها رشيد عالي سواء في أيام توليه زمام الحكم أو يوم يكون في المعارضة ، وانتقدت بعض تصرفاته نقداً لاذعاً ، ولكن أكون قد جنيت على التاريخ، وخالفت عقيدتي وضميري، اذا كنت لا أنوَّه بمزايا رشيد الوطنية ، وما أظهره من جدارة فاثقة واقدام غير متناه في معالجة الامور في فترة توليه رئاسة حكومة الدفاع الوطني ، مما استحق معه كل اعجاب وتقدير . رحمه الله .

فان أراد البعض أن يسمي كل الاحداث باسم شخص واحد ، ويرى أن لا بد من استعمال هذه التسمية ، فان من الصواب أن تدعى (حركة الكيلاني

المفتى – الصباغ ) لأن هذه الاقانيم الثلاثة كانت في مقدمة هذه الاحداث ، وفي الصف الأمامي في كل ما حدث في هاتيك الايام . وأرى ان قصر التسمية على شخص واحد فيه تجن على الحقيقة والتاريخ ، والزهد بمزايا الشعب العراقي الكريم ، الشعب الذي له من الماضي العتيد والتاريخ المجيد ما يجعله في مصاف الامم الحية . وهل أدل على ذلك من ثورته العظمى في عام ١٩٢٠ م ، تلك الثورة التي قاوم بها الاستعمار ، ووقف في وجه أعظم دولة استعمارية كانت معروفة في هاتيك السنوات ، دون أن يكون لديه من السلاح والعتاد غير البندقية ، ودون أن يعرف من نظم الحرب والقتال غير البدائيات . وفي اعتقادي ان انتصار الشعب في تلك الثورة الجبارة ، هو الذي مهد الطريق أمامه للقيام بحركة ١٩٤١ ، ثم بثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ التي قضت على الاستعمار واذنابه بصورة نهائية والحمد لله .

وهناك واجب آخر يجب ان أسجله للحقيقة والتاريخ وهو الدور الكبير الذي قام به المفتي الحسيني (الذي ارتبط الجيش به فكفل رشيداً وربط الجيش به) على حد ما يقوله العقيد صلاح الدين الصباغ في ص ٢١٨ من كتابه (فرسان العروبة في العراق).

لقد كنت وما أزال أكن للمفتي الحسيني كل ود واحترام ، لاني كنت مطلعاً \_ أكثر من غيري \_ على آرائه السياسية . وكان كثيراً ما يسألني الرأي عما يجب عمله ، وعماكنت أتوقعه في المستقبل من الاحداث . وكثيراً ماكنت اختلف واياه في بعض الامور . اذكان ينظر الى بعضها كعربي فلسطيني شرد الاستعمار شعبه ، ومكن الصهيونية اللئيمة من اغتصاب أرضه ، فهو \_ أي المفتي \_ يحاول أن يوجه السياسة العراقية من خلال نظرته هذه ، وجعل مصالح العراق الوطنية في الدرجة الثانية ، أما أنا فقد كنت \_ وما أزال \_ أعتقد ان الواجب يحتم علينا أن ننظر الى مصالح العراق الحيوية والاساسية في الدرجة الاولى من الحفاظ على استقلاله حتى يتمكن أن يقوم بواجبه كقطر عربي مستقل الاولى من الحفاظ على استقلاله حتى يتمكن أن يقوم بواجبه كقطر عربي مستقل

فيساعد الدول العربية غير المستقلة ، ولا سيما سورية وفلسطين . بينما كانت آراء العقيد صلاح الدين الصباغ قريبة كل القرب من آراء المفتي الحسيني ، فكان موزع الولاء بين الامة العربية ككل ، ووطنه العراق الذي نشأ فيه وترعرع ، وان لم يكن عربقاً في عراقيته . وقد سبب هذا الازدواج في ولائه أن يرتكب بعض الاخطاء ، في بعض الحالات فيقرب اليوم بعض ماكان يرفضه أمس ، والعكس بالعكس . ومن يقرأ مذكراته \_ فرسان العروبة في العراق \_ يكاد يلمس هذا التناقض لمس اليد .

كانت ثقافة صباغ العسكرية لا بأس فيها ، ولكنه كان طموحاً عاطفياً ، يتصور ان في امكان جيل واحد أن يقلب التاريخ رأساً على عقب ، وتعيد أمجاد الامة العربية الى سابق ازدهارها . كان آخر مرة شهدته فيها ، تلك الليلة المشؤومة ، بعد أن جاءوا به مكبلا بالحديد والاصفاد من سورية الى سجننا في أبي غريب لشنقه . فقد منع من الاختلاط بأي شخص ، وعندما كان يريد الذهاب لقضاء الحاجة ، كانت أبواب الغرف في سجننا تغلق علينا حتى لا نتحدث معه ، أو ننظر إليه ، لكني استطعت أن ألمحه من ثقب صغير كان في باب الغرفة التي كنت سجيناً فيها ، وفي ليلته الاخيرة قضى طوال الوقت في الصلاة ، والتعبد وتلاوة آيات القرآن . وقد كتب كتاب وصيته الذي نشر بعد شنقه بمدة فبكيته كثيراً رحمه الله .

# حكومة الدفاع الوطني

كان الوضع في العراق خطيراً للغاية ، خلال الآيام الثلاثة الأولى من نيسان ١٩٤١ ، فرأس الدولة ، الوصي على عرش العراق ، كان قد فر من العاصمة واختفى عن الانظار ، وكان يخشى أن يكون قد ارتمى في أحضان الانكليز ، الامر الذي تحقق في مساء اليوم الثالث من هذا الشهر — مع الاسف — وكانت وزارة طه الهاشمي التي تمثل السلطة التنفيذية قد استقالت ، ولكن استقالتها لم

لم تقبل بعد ، لعدم وجود المرجع الذي يبتّ فيها ، أما السلطة التشريعية الممثلة في مجلسي الاعيان والنواب فكانت في عطلتها الاعتيادية ، وهكذا أصبحت البلاد بدون حكومة مسؤولة . وكان الواجب يقضي ايجاد سلطة تتولى ادارة البلاد في مثل هذه الحالة الاستثنائية حتى يتضح الوضع وينجلي الموقف . وكانت السلطة الوحيدة التي تستطيع القيام بهذه المسؤولية الجيش ، أي نعم الجيش دون غيره ، وهكذا أقدم الجيش على تحمل مسؤولية حفظ الامن ، وحراسة كيان الدولة ، وقرر تأليف مجلس دفاع وطني باسم (حكومة الدفاع الوطني ) من قادة الحيش ، ووكيل رئيس الاركان ، تحت رئاسة رشيد عالي الكيلاني تمهيداً لتأليف وزارة جديدة برئاسته ، بعد أن تقبل استقالة طه الهاشمي من قبل مرجع مسؤول . وقد اختير كل من علي محمود الشيخ علي ، ويونس السبعاوي ، ليساعدا الكيلاني في مهمته كسكرتيرين. وقد تألفت هذه الحكومة في ٣ نيسان، واستمرت في تسيير أمور الدولة حتى العاشر منه ، حيث تقرر جمع مجلس الامة بعد أن تأكد وصول عبد الاله الى البصرة واتصاله بمتصرفها صالح جبر، وبآمر حاميتها رشيد جودت ، يساعده في ذلك على جودت الذي كان قد خرج من بغداد الى القاعدة الانكليزية في الحبانية، ثم نقل منها الى البصرة جواً. فقد عمل صالح جبر وعبدالاله على الاتصال بمتصرفي الالوية وبقادة الفرق لحملهم على الوقوف معهم واظهار الولاء للوصي الهارب ، ولكن دون جدوى جدوي .

كانت الاوضاع العامة في مختلف أنحاء العراق مؤيدة لما حدث في بغداد ، ولم يكن ما يكدر صفو الامن أو يخل بالراحة العامة ، وتسابق متصر فوا الالوية في اعلان ولائهم وتأييدهم لحكولة الدفاع الوطني ، بعد أن اتصل بهم الكيلاني ، وأطلعهم على حقائق الامور . ولكن الحطر كان يكمن في البصرة ، وما بذله عبد الاله وطغمته فيها من نشاط . فقد شرع الوصي في الاتصال بأعضاء الوزارة المستقيلة ، وبالنواب ، والاعيان ، حاثاً اياهم على الالتحاق به في البصرة ، فرفض رئيسهم طه الهاشمي الانصياع لهذا الطلب ، ولم يستطع أحد من أعضاء فرفض رئيسهم طه الهاشمي الانصياع لهذا الطلب ، ولم يستطع أحد من أعضاء

وزارته من السفر ، كما سدّت الابواب في وجوه الاعيان والنواب فلم يسافر أحد منهم . وكان للتدابير الحكيمة التي اتخذت في هذا السبيل أثرها الفعال .

اتصل بي المفتى الحسيني بعد ظهر اليوم الثالث من نيسان هاتفياً ، وطلب إلي أن أوافيه في دار سكرتيره الخاص كمال حداد ، دون أن يذكر اسمه أو موضع داره ، فقد كانت سيارة تنتظرني على الباب الخلفي لداره الكاثنة في شارع الزهاوي ، مقابل البلاط الملكي ، فنقلني الى الدار موضوعة البحث فلما بلغتها ؛ إكتشفت لأول مرة وجود جهاز لاسلكي خاص فيها لتأمين الاتصال مع جهات معينة خارج العراق. قال لي المفتي انه سمع بأن الوصي استدعى الاعيان والنواب والوزراء ليوافوه الى البصرة ، فان تمكن هؤلاء من الوصول اليه ، فقد يقوم بحركة غير متوقعة ضد الوضع الراهن ، وان من الخير أن تتخذ كافة التدابير الاحتياطية للحيلولة دون سفر أي من هؤلاء ، فلما أفهمته بأننا منتبهون إلى ذلك كل الانتباه ، ودّعته ورأيت من المفيد أن أعرج على دار عديلي السيدكامل الحادر چي، و هي ليست بعيدة عن دار كمال حداد، فوجدت عنده جماعة من الديمقراطيين والشيوعيين ممن يؤيدون الحركة ويباركومها . وقد سألني كامل عما اذاكنا مطمئنين وواثقين من موالاة حامية البصرة للحركة، واذاكنا نريد التأكد من ذلك ، فان في امكان التاجر المعروف رشيد عارف السفر الى البصرة في أية لحظة شاء لاقناع قريبه رشيد جودت بوجوب اسناد الحركة ، والسير معها ، وعدم الانحياز نحو عبد الآله وطغمته بصورة مطلقة . فسررت لهذه البادرة ، وودعت كاملاً لاسرع الى مقابلة رشيد عالي . فلما اجتمعت به ، وقصصت عليه ما سمعته من كامل الجادرجي ، رد على شاكراً لكامل موقفه ، ومضيفاً الى ذلك قوله انه أي رشيد عالي ــ سبق ان اتصل بماجد مصطفى متصرف لواء العمارة ، وحادثه بالموضوع ، وان ماجداً أخذ على عاتقه القيام بهذه الخدمة الوطنية مع كل سرور ، فان استلزم الامر الاستعانة برشيد عارف ، فسوف لن نستغني عنه . وعلى كل فقد تم تأمين ولاء حامية البصرة لحكومة الدفاع الوطني فاتخذت هذه التدابير :

- ١ ــ المحافظة على الهدوء والسكينة والامن في البصرة .
  - ٧ \_ عدم مقاتلة قطعات الجيش المرابطة في البصرة .
  - ٣ ــ عدم السماح للقوات البريطانية بدخول البصرة .
    - ٤ ــ عدم السماح بتأليف حكومة ثانية في البصرة .
- ه ــ المحافظة على حياة الوصى ، ووضعه تحت المراقبة .

هذا ما اتفى عليه مع آمرية حامية البصرة . أما متصرف اللواء صالح جبر فبعد أن تحقق انحيازه نحو عبد الآله ، عزل من منصبه ، وسيق الى العاصمة بحراسة أحد الضباط ، وفصل من الخدمة لمدة خمس سنوات . وبعد أن أوقف نحو عشرة أيام ، سمح له بالسفر الى ايران ، بعد أن توسطت أنا لدى رشيد عالي بأمره . ولأجل أن تتأكد « حكومة الدفاع الوطني » من سلامة الوضع في البصرة ، أوفدت وزارة الدفاع الرائدين : محمد الطريجي ومحمود الدرة للتحقق من ذلك، فأكدا في تقريرهما الى القيادة بأن الحالة طبيعية، وإن الحامية بضباطها وأفرادها تؤيد بغداد . وأما عبد الآله فبعد أن فقد كل أمل في القضاء على الوضع الجديد ، ارتمى بأحضان الانكليز مرّة أخرى ، مثلما التجأ الى المفوضية الامريكية في بغداد من قبل ، فكان ينتقل بين دار مدير الميناء البريطاني والباخرة الحربية (كوك شبير ) الراسية في الشط . وقد شاهده على ظهرها أحد مفوضي الشرطة في زورقه البخاري في الخامس من نيسان ١٩٤١ م ، بينماكان يجوب المنطقة . وأخيراً ، وبعد أن يئس عبد الآله من العثور على شبر واحد له في العراق يحميه أو يقيم فيه ، طيّره الانكليز الى القدس . أما في بغداد فقد أذاع رئيس أركان الجيش في مساء الثالث من نيسان البيان الآتي:

علم الجميع ان صاحب السمو الوصي الامير عبد الآله قد أخذ منذ حين يخالف واجبات الوصاية ، حتى بلغ به انه لم يتورع عن التشبث بشى الطرق لاستحصال البيعة من بعض الناس . فتحدى العرش الذي إؤتمن عليه ، واندفع لتحطيم الجيش الوطني الحارس لكيان الامة ووحدة الوطن ، والذي عرف بتفانيه واحترامه للعرش ، كما عرف بحرصه على الاحتفاظ بالنظام . وقد عمد

سموه إلى إحداث الشقاق في صفوف الامة ، حتى أوصل المملكة الى حالة خطيرة من القلق والجزع . وعبئاً حاول المخلصون نصحه واقناعه بضرورة احترام حدود واجباته الدستورية ، وعبئاً حاولوا إلفات نظره الى أنه غير غير مسؤول دستورياً ، فأخذت شؤون المملكة تسير من سيء الى أسوأ ، وأوشكت الماكنة الحكومية أن تتعطل ، وبدأ اليأس من اصلاح الحال يدب إلى النفوس المخلصة . فعم السخط على تصرفات الوصي وبطانته ، حتى ان فخامة رئيس الوزراء ، العميد الركن ، السيد طه الهاشمي ، لم ير إلا الاستقالة وسيلة للتخلص من المسؤولية .

وبدلاً من أن يكون سموه في مقر عمله يمارس صلاحياته الدستورية ، عجرداً من الحزبية والاندفاعات الشخصية ، ترك واجبات الوصاية ، ساخراً من حقوق الامة ، معطلاً لأحكام دستورها ، غير عابىء بما قد تولده هذه الاعمال المحزنة من أخطار تحط من كرامة الامة ، وتهدد كيان الدولة ، ولا سيما بعد ان ابدى رئيس الوزارة المستقيلة عدم استطاعته الاستمرار على تحمل مسؤولية ادارة البلاد .

وبعد الالحاح من قبل أصحاب الرأي على سموه بوجوب ممارسة صلاحياته وبالنظر الى ان هذه الامة قد كافحت كفاح المستميت لانشاء كيانها، وضحت في سبيل توطيد هذا الكيان العزيز ، فليس من الهين على أبناء العراق أن يسمحوا بالعبث بمقدرات الدولة ، أو الاخلال بكيان المملكة وسلامتها .

بناء على ما تقدم ، وحرصاً على محافظة كرامة الامة وسلامة الدولة ، فقد أودع تدوير دفة الامور الى «حكومة الدفاع الوطني » برئاسة رجل مؤمن بحق الامة العزيزة في الحياة الحرة السعيدة ، وبقدرتها على الاحتفاظ باستقلالها وسيادتها الوطنية ، من غير اخلال بواجباتها الدولية .

وقد أظهر الرأي العام الوطني ثقته به ، واطمأن الى صلابته السياسية ، وهو صاحب الفخامة السيد رشيد عالي الكيلاني ، الذي طلب الجيش اليه تحمل هذه المسؤولية الشاقة ، ريثما يتم اتخاذ التدابير الدستورية في جو من الطمأنينة والثقة العامه بسردة الامور الى مجاريها الطبيعية .

وقد اتخذ الجيش هذا الفرار بعد أن اضطر اليه بدافع حراسة كيان الدولة، وخدمة الامة العراقية الكريمة خدمة صادقة ، وللجيش الثقة التامة بقدرته على صيانة المملكة العزيزة ، مطمئناً الى تضامن قادته البواسل ورجال المملكة المخلصين حقاً . ولا ريب ان تعاون أبناء وطننا الابي وموظفي دولته الغيارى مع «حكومة الدفاع الوطني » سيكفل خروج الامة من المحن التي أقلقتها في الآونة الاخيرة حتى يعود للجهاز الحكومي وللأمة معاً الاستقرار المنشود .

# يا أبناء الشعب العراقي الكريم :

علينا جميعاً أن نقدر واجباتنا الوطنية حق قدرها ، وان نتضامن في العمل على الاحتفاظ باستقلالنا ، ونصون سيادة أمتنا وكرامتها ، واياكم أن تسمعوا بما تبشه الدعايات المفرقة ، اذكروا انكم كافحتم وصبرتم على التضحية في سبيل تكوين دولة عزيزة تعرف واجباتها الدولية ، ولا ترضى التفريط بشيء من حقوقها . اذكروا انكم جميعاً مسؤولون تجاه الله والوطن عن الدفاع ، دفاع المستميت عن كرامة دولتكم ، وحياة شعبها حياة قوية مرفهة سعيدة ، وقد كشفت لكم التجارب القاسية ، والمحن الاخيرة المتوالية عما يراد بكم وبدولتكم .

والفخر كل الفخر ان تخرج الامة من تلك المحن ظافرة بسلامتها ، متمتعة بكرامتها ، وان يتم النصر بفضل تضامن أبنائها ، والتفافهم جميعاً حول عرش صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني حفظه الله ، وأنقذه من كيد الكائدين ، وعلى الشعب أن يلتزم جانب السكينة والهدوء . وليحيا جلالة الملك المفدى .

رثيس أركان الجيش العراقي

وقد أعقبه رشيد عالي رئيس «حكومة الدفاع الوطني » فأذاع خطاباً في

المساء نفسه أوضح فيه الاسباب التي حملته على توليه رئاسة الحكومة ، نزولاً عند رغبة قادة الجيش ، وتلبية لنداء الواجب تجاه أبناء وطنه في تقديم نفسه لحدمة البلاد ، وكرر ثقته بأنه سيلقى التأييد المطلق من كافة طبقات الشعب ، وبعد أن امتدح نفسه قليلاً – على عادته – ختم خطابه بالدعاء لجلالة الملك فيصل الثاني المعظم .

# التفكير في انتخاب وصي جديد

بعد أن تحقق للجميع ان الأمن قد استتب في أنحاء العراق كافة، وأن الشعب برمته يؤيد حكومة الدفاع الوطني تأييداً مطلقاً، وان قادة الجيش متحدون وموالون لكل ما اتخذ من اجراء، وانه لم يبق من يؤيد عبد الآله في العراق غير شرذمة من الناس، اعتادت أن تلبس لكل حالة لبوسها، فلما يئست من أن تقوم بأي عمل يفيد، أخذت تتصل بالسفارة البريطانية بواسطة جواسيسها لتلقي التعليمات والارشادات من تلك السفارة. وكان رجال هذه الشرذمة، الذين يدعون انهم من الذوات، يتلقون سموم السفارة لينفثوها في جسم الشعب، ومن ذلك توزيعهم المنشورات التي كانت تذيعها محطة اذاعة لندن باسم عبدالآله عن رشيد والضباط، وكونها حركة نالت سخط الشعب لأن الشعب يقف برمته الى جانبه الى غير ذلك من الاراجيف والسخافات.

أجل: بعد أن تأكد لدى الجميع، ولا سيما لدى حكومة الدفاع الوطني، ان الامن والسلام يسودان أنحاء العراق، وان الحالة والامور عادت الى مستقرها، بدأ التفكير في ايجاد أفضل الحلول للخروج من الازمة الدستورية الناشئة عن ترك عبد الاله واجبات الوصاية، والتجائه الى أرض أجنبية تتمثل في الدارعة البريطانية، ثم سفره الى القدس. ولهذا بدأت الاستشارات والمذاكرات بين رئيس الحكومة والقادة، وكذا بين المفتي وبقية رجال السياسة المؤيدين للوضع أمثال: ناجي السويدي فيما يجب أن يكون نظام الحكم في العراق

فكانت هناك عدة مقترحات واحلول يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولاً \_ اعتبار الله كة ثورة تتطلب قلب نظام الحكم من الملكي الى الجمهوري وكنت أنا أول من اقبرحه وأيده .

ثانياً ــ تأسيس نظام حكم شبيهاً بما هو في ايطاليا . أي أن يكون الملك رمزاً للنظام ، وتكون اللجنة المركزية للحزب مسؤولة عن السلطات كلها ، وسكرتير الحزب رئيسها .

ثالثاً ــ ابقاء النظام ملكياً ، وعلى ما هو عليه دستورياً ديمقراطياً نيابياً ، على أن يعدل الدستور في أول فرصة لتكون الوصاية على الملك منوطة بمجلس بمجلس مؤلف من ثلاثة رجال بدل الواحد .

لم يلق الاقتر اح الأول أي تأييد من أحد ، فيما عدا ناجي السويدي ، ولكن من الوجهة النظرية فقط ، لاعتقاده ان الشعب العراقي قد لا يوافق على النظام الجمهوري ، ولهذا فلا يصح الاخذ به في ذلك الوقت . أما الثاني فلم يمل اليه أحد ولم يلق أي تأييد ، وأما الاقتراح الثالث فهو الذي تم الاتفاق عليه من قبل جميع الفرقاء الذين استشيروا في الموضوع . وعلى هذا بدأ التفكير فيمن يجب أن يترأس مجلس الامة ، اذا ما دعي الى الاجتماع ، للنظر في تعيين وصي جديد بدلاً من عبد الاله الوصى الفار .

كنت أرجع أن يكون الوصي الجديد عراقياً ، وكان يرد على بالي اسم السيد محمد الصدر دائماً فقد عرفته في ثورة عام ١٩٢٠ العظمى – رئيساً لحزب الحرس – الذي كنت أحد أعضائه ، وكنت أزوره في كل فرصة مناسبة في ديوان رئاسة مجلس الاعيان، وعلى الرغم من انه كان ينتمي الى عائلة دينية ، وكان هو رجل دين ، فقد كانت آراؤه السياسية والاجتماعية سديدة ومتطورة ، وكان هو رجل دين ، فقد كانت آراؤه السياسية والاجتماعية سديدة ومتطورة ، حتى عندما كان يجر البحث الى النظام الجمهوري ، بحيث لم أشعر بأنه كان ضد هذا النظام . ولكني كنت أعلم بأن العقداء لا يمكن أن يرتضوه وصياً ، كما انه شخصياً ما كان يمكن أن ينسى الاهانات التي لقيها منهم قبيل هروب عبدالاله شخصياً ما كان يمكن أن ينسى الاهانات التي لقيها منهم قبيل هروب عبدالاله

الى البصرة . كان الصدر من جملة الساسة الذين كنت أحتر مهم ، وان العفو عما تبقى من مدة محكوميتي قد صدر أيام صير ورته رئيساً للوزراء ، بعد رفض الشعب العراقي لمعاهدة بورتسموث ، واطاحته بوزارة صالح جبر عام ١٩٤٨ م وان كانت الظروف ووضع عبد الآله قد ساعدته على استصدار العفو هذا . وعلى كل فقد كان المرشح الافضل لمنصب الوصاية على الملك الطفل الأمير زيد ، ولكنه — مع الاسف — لم يكن في العراق آنئذ ، ولم يكن في الامكان الاتصال به واقناعه على قبول الترشيح ، ثم تأمين ايصاله الى العراق تتولي المنصب ، فالوضع في العراق كان حرجاً للغاية ، وكان يتطلب البت في موضوع الوصاية بصورة عاجلة ، لهذا اختير الشريف شرف ، أحد أركان العائلة الحاشمية ، لمنصب الوصاية ، وقد سبق له ان ناب منب الملك فيصل الأول مرة عند تغيبه خارج العراق في العشرينات وقد تولى صفوة العواء اقناع المومى اليه بذلك .

### اجتماع مجلس الأمة

بعد أن تم الاتفاق على ترشيح الشريف شرف لمنصب الوصاية، تقرر دعوة مجلس الامة (مجلس الاعيان ومجلس النواب) الى الاجتماع في العاشر من نيسان ١٩٤١ للنظر في أمر عزل عبد الآله ، وتعيين الشريف المومى اليه محله . وقد ظهرت هناك مشكلة أصولية جديدة . فان هذه الاصول تقضي بأن يترأس رئيس مجلس الاعيان مثل هذا الاجتماع . وقد اعتذر السيد محمد الصدر رئيس مجلس الاعيان عن ترؤس الاجتماع ، وكان رئيس مجلس النواب مولود مخلص قد ترك العاصمة الى مزرعته بجوار تكريت ، بعد هرب عبد الآله الى البصرة ، قد ترك العاصمة الى الشيخ محمد حسن حيدر ، نائب رئيس مجلس النواب ، لذا ارتؤي أن يتولى الشيخ محمد حسن حيدر ، نائب رئيس مجلس النواب ، توجيه الدعوة الى الاعيان والنواب لحضور الاجتماع المنشود فتلقى هذا الكتاب :

## 🌉 رئاسة حكومة الدفاع الوطني 🗨

العدد ١٤٣٨

في ۱۲ ربيع الاول ۱۳٦٠ هـ ۹ نيسان ۱۹٤۱

معالي رئيس مجلس النواب المحترم

بناء على تغيب سمو الأمير عبد الآله ، وتركه واجبات الوصاية ، تقرر دعوة مجلس الامة الى الاجتماع يوم الحميس الموافق ١٠ نيسان سنة ١٩٤١ في الساعة الثانية عشرة زوالية ظهراً ، لتعيين وصي للعرش وفقاً لاحام الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين المعدلة من القانون الاساسي فيرجى التفضل باجراء ما يلزم في هذا الشأن .

رئيس حكومة الدفاع الوطني ــ رشيد عالي

وعلى أثر هذا وجهت الدعوة الآتي نصُّها الى أعضاء مجلس النواب :

#### 🚗 مجلس النسواب 🏲

العدد ٧٧٣ التاريخ ٩ نيسان ١٩٤١ -- ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٦٠ . حضرات النواب المحترمين

في طيه صورة من كتاب فخامة رئيس حكومة الدفاع الوطني ، القاضي بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في يوم الخميس المصادف ١٠ نيسان ١٩٤١ وسنعقد الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المذكور . الرجاء حضوركم في الوقت المعين .

نائب رئيس مجلس النواب ـ محمد حسن حيدر

وقد اجتمع مجلس الامة في الساعة الثانية عشرة من يوم الحميس الموافق ١٠ نيسان ١٩٤١ وحضر الاجتماع أربعة وتسعون عيناً ونائباً ، ولم يتخلف عن هذه الجلسة التأريخية إلا أفراد قلائل ، إذ لم تجر أية محاولة لارغام أي عين أو نائب على الحضور . نعم جرت بعض الاتصالات لمعرفة من يسود الخضور ، ومن لا يود . حتى ان صديقاً لي اتصل بمصطفى العمري وسأله

عن رأيه في حضور الجلسة، ولما أجابه بالنفي، قلت للصديق المذكور: دعه أن يفعل ما يريد، ولا تحاول اكراهه لحمله على ما لا يريد. ومن الملاحظات التي يجب اثباتها خدمة للحقيقة والتاريخ ان بعض أذناب نوري السعيد وطغمته سعوا لإقناع لفيف من أعضاء مجلس الأمة لحضور هذه الجلسة دون أن يكلفها أحد بذلك. وقد اتصلت أنا بمحمد الحبيب أمير ربيعة وهو أخي في الرضاع حيث أرضعتي نفس المرضعة التي أرضعته عندما كان والدي قائم مقاماً لقضاء الكوت وسألته رأيه في حضور هذا الاجتماع ، وقد حضر مع من صحبه من رؤساء الكوت بلا رجاء ولا اكراه.

بعد أن التأم المجلس في جلسته موضوعة البحث، وأخذ الجميع مقاعدهم. دخل رئيس حكومة الدفاع الوطني رشيد عالي فقوبل بالهتاف والتصفيق من كافة الحضور . وبالنظر لتغيب السيد محمد الصدر ، قرر المجتمعون أن يرأسهم السيد علوان الياسري ، أحد زعماء ثورة العشرين الكبرى ، فاعتلى الياسري كرسى الرئاسة ثم انتصب رشيد عالي بصفة كونه رئيساً لحكومة الدفاع الوطني ، وألقى خطاباً شكر فيه الاعيان والنواب على حضورهم ، وعلى ما أظهروه من غيرة على الوطن ، ومن تآزر وتكاتف استوجبا الرضاء التام . فقد ظهر العراق في حادث خطير كهذا كتلة واحدة متراصة سيسجلها التاريخ بحروف من الذهب. وبعد أن شرح رشيد باختصار الاسباب التي أدت الى هذه الدعوة ، مشيراً الى بيان رئاسة أركان الجيش المثبت نصه أعلاه ، والظروف الني أحاقت باستقالة وزارة طه الهاشمي ، واضطرار الجيش لتولي السلطة في البلاد لانقاذها من براثن الفوضى وتأمين الاستقرار والامن باسم حكومة الدفاع الوطني ، وكيف قبل هو نفسه تولي رئاسة هذه الحكومة ، التي لم تكن لها غاية سوى حفظ السلام والاستقرار ، واعادة الحياة الدستورية ، وتقويم دعائم الامن ، وختم كلامه قاثلاً: اسمحوا لي بأن أرشح الشريف شرف ، أحدكبار الاسرة الهاشمية ، وصياً . ورجا أن يوضع اقتراحه في التصويت . ثم تبعه ناجي السويدي \_ وكان عضواً بارزاً في مجلس الاعيان ــ وألقى خطاباً حقوقياً مطولاً شرح فيه الازمة

والوضع والموقف من الناحيتين: الحقوقية والدستورية قائلاً: ان الأمر الذي وقع انما وقع دفاعاً عن حقوق البلاد، واننا جميعاً قد شاهدناكيف ان الادارة السابقة أساءت التصرف، وأوصلت البلاد الى حالة من الفوضى انتهت بانفكاك الوصي عن العرش واستقالة الوزارة. وأضاف الى ذلك انه، وهو الشخص الذي اشترك في وضع أول حجر في بناء الدستور، رأى من الضروري أن يوافق على تشكيل هذه الحكومة – أي حكومة الدفاع الوطني – وقال: ان الدستور لا يمكن أن يشمل جميع الاخطار والكوارث التي تحيط بها، ويجب الدستور لا يمكن أن يشمل جميع الاخطار والكوارث التي تحيط بها، ويجب أن تحل هذه القضية بأي طريقة كانت.

وبعد أن انتهى السويدي من القاء خطابه ، وضع رئيس الجلسة اقتراح رئيس حكومة الدفاع الوطني الذي رجا فيه المجلس عزل عبد الآله وانتخاب الشريف شرف . وقد قبل الاقتراح باجماع آراء الحاضرين ، وهكذا انتهى — ولولمدة — عهد عبدالآله الذي آواه الشعب العراقي ومنحه الجنسية العراقية . فلما عاد على أسنة الحراب الانكليزية إغتر ، هو وأعوانه الذين رجعوا معه الى العراق ، فاعتبروا ما حدث أمراً لاغياً ، واستأنفوا قيادة الملك الطفل إلى الهاوية حتى اذا بلغ السيل الزبى ، قام الشعب العراقي بثورته الجبارة في الرابع عشر من تموز ١٩٥٨ ليطبح بنظام الحكم الملكي ، وينهي عهداً نال فيه أنواع عشر من تموز ١٩٥٨ ليطبح بنظام الحكم الملكي ، وينهي عهداً نال فيه أنواع المذلات والاضطهادات .

جال في خاطري – وأنا اسجل أحداث هذا التاريخ القريب – ان اذكر حادثاً جرى في عام ١٩٣٩ وشاهدته بنفسي بمناسبة مهرجان الجيش العراقي الذي حضره عبد الآله ، ومعه الملك الطفل فيصل الثاني ، فعندما دخل الملك والوصي الى ساحة العرض ، شاهد الناس المجتمعون عبد الآله ماسكاً بيد فيصل وهو يقوده كما يقود مدرّب القردة القرد ليعرضه على المتفرجين ، والملك ينظر ذات اليمين وذات الشمال ولا يعي من أمره شيئاً . فقلت لمن كان يجلس الى جانبي : انظر سيبقى هذا الطفل يقاد من قبل خاله دون أن يفقه من الامور شيئاً فيلعب به خاله اللعبة التي يراها هو لا الملك .

#### كيفية تأليف الوزارة الجديدة

بينماكانت الاتصالات والاجتماعات سائرة سيرها الاصولي خلال الفترة بين الثالث من نيسان والعاشر منه ، سواء أكانت في اللجنة السرية المركزية أو في غيرها ، كانت الاستعدادات قائمة على قـــدم وساق لتشكيل الوزارة الجديدة . وكانت الاتصالات مستمرة بين الساسة المؤيدين للوضع الجديد ، وبين رجال العرب البارزين ، الذين كانوا يومئذ في العراق اضراب : سعد الله الجابري ، وجميل مردم ، وغيرهما . وقد تقرر أن يرأس الوزارة الجديدة رشيد عالي ، وان يعهد إليَّ أنا برئاسة الديوان الملكى ، وتعهد رئاسة مجلس الاعيان الى ناجى السويدي ، فأكون أنا مساعداً لتحسين أمور البلاط وعيناً يقظة لمراقبة المتز لڤين الذين يودون التقرب الى الوصى الجديد ليلعبوا بأفكاره، وهو حديث عهد بهذا المنصب الحطير ، أما في حالة انتخاب السويدي رئيساً لمجلس الاعيان فسيحصل الاطمئنان التام الى أن السلطة التشريعية تسير وفق أحكام الدستور . ولكن لم يؤخذ بهذه الفكرة فقد نصح المفتى الحسيني ، والزعماء السوريون بوجوب دخول بعض الساسة العراقيين البارزين في الوزارة الجديدة ، بغية تقويتها وازدياد الثقة فيها ، وعلى هذا تقرر أن يتولى ناجي السويدي منصب وزارة المالية ، وأن يعهد بمنصب وزارة الدفاع الى ناجي شوكت ، وكنت أنا الذي توليت اقناع السويدي بالاشتراك في الوزارة الجديدة ، فوافق بعد تردد ، كما انه أيدنا تأييداً مطلقاً في كل ما اتخذناه من اجراءات لصالح البلاد . وكان أخوه توفيق السويدي يوشك أن يثنيه عن المساهمة معنا في تحمل هذه المسؤولية العظمى ، ولكنى استطعت أن أقنعه بذلك ، فبقى توفيق حاقداً على حتى أواخر أيامه ، وكان يقول دائماً ( ماكان لاخي ليتورط لو لم يكن ناجي شوكت السبب في تورطه ) أما أنا فقد ترددت في بادىء الامر في قبول منصب وزارة الدفاع ، وكنت مستعداً لقبول أي منصب آخر ، ولكن اصرار المفتى ورشيد ، والحـاح المرحومين : صلاح الدين الصباغ ومحمود سلمان كل ذلك اضطرني للموافقة والسير معهم حتى النهاية . كان المرحوم صلاح الدين الصباغ قد احتفظ بكتاب استقالة طه الهاشمي من رئاسة الوزارة ، فلما تم نصب الشريف شرف وصياً على العرش ، قدم كتاب الاستقالة الى الوصي الجديد فقبل الاستقالة ، وكتب الى الهاشمي يشكره على ما أسدته وزارته من خدمات . ثم عهد الى رشيد عالي في الحادي عشر من نيسان بتأليف الوزارة الجديدة ، ووجه إليه هذا التوجيه :

وزيري الافخم رشيد عالي الكيلاني .

بناء على استقالة فخامة طه الهاشمي مؤمنصب رئاسة الوزارة ، ونظر إ الى ما نعهده فيكم من دراية و إخلاص ، فقد قر رأينا أن نعهد إليكم برئاسة الوزارة على أن تنتخبوا زملاءكم وتعرضوا أسماءهم علينا والله ولي التوفيق .

صدر عن البـــلاط الملكي في بغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول سنة ألف وثلثمائة وستين للهجرة ، الموافقة لليوم العاشر من نيسان سنة ألف وتسعمائة واحدى وأربعين الميلادية .

فلما تم تأليف الوزارة في الثاني عشر من نيسان ، وقف الكيلاني خطيباً في حفلة الاستيزار ، فأعاد ما ذكره في الخطاب الذي ألقاه في مجلس الامة في العاشر من هذا الشهر ، وأثنى على الجهود التي بذلت للتغلب على هذه الازمة ، كما حيا الشعب العراقي وبارك تأييده للحركة الوطنية ، ونوه بما بذله كل فرد في في سبيل تأييد سلامة البلاد وكيانها ، والتأييد الذي لقيته حكومة الدفاع الوطني من مختلف الجهات ، بحيث لم يحصل اعتداء على أي أحد ، ولم يسفك دم أحد ، على الرغم من حراجة الموقف وخطورة الوضع . وأضاف الكيلاني الى ذلك كله بأنه يأمل أن ينهض الشعب العراقي لمؤازرة حكومته في حفظ حقوق العراق ، والقيام بواجباته الدولية بما يتفق مع تعهداته ولا يمس كرامته .

### رئاسة أركان الجيش

بعد أن تم تأليف الوزارة ، وتسلمت منصب وزارة الدفاع فيها ، قابلت

رشيد عالي مقابلة خاصة لأبحث معه وضعي ، ووضع رئيس أركان الجيش والعقداء الأربعة ، وذلك من الوجهة العسكرية الصرفة .

ان صلاحيات وزير الدفاع محدودة جداً بموجب نظام الوزارة ، وهي صلاحيات سياسية وادارية بحتة . أما القيادة العامة للجيش فمرتبطة برثيس أركان الجيش ، واستشارة مجلس الدفاع ، سواء أكان ذلك من وجهة إعداد الخطط الحربية ، أو من حيث تعيين القادة ونقلهم وترفيعهم ، وكذلك تعيين ونقل مقرات فرق الجيش وقطعاته . وكل ما يتعلق بالامور العسكرية الصرفة ، وان لوزير الدفاع حق الاطلاع على كل ما يتقرر من قبل رئاسة أركان الجيش، دون التدخل . لأن المسؤولية الاولى مناطة برئيس الاركان . ولما قابلت رشيداً لبحث هذا الموضوع معه ، عرضت عليه جميع هذه الملاحظات ، وأضفت الى ذلك : ان وكيل رئيس أركان الجيش الحالي أمين زكي ليس بركن ، وانه وان كان صادقاً ومخلصاً وأميناً، لكنه ضعيف ولا سيطرة له على مرؤوسيه ولا نفوذ. وقلت ان القائد يجب أن يكون مهاباً ومطاعاً من هيأة الأركان عندما توضع الخطط الحربية ، بحيث لا يمكن لأحد أن يعترض عليها . وأمين زكى ضعيف جداً من هذه الناحية ، وان مقدمات الاحداث تدل ـ على ما يتراءى لي ـ ان الاصطدام مع الانكليز واقع لا محال إن عاجلاً أو آجلاً. وأخشى ان لو بقى الحال على هذا المنوال في وزارة الدفاع فسيحصل ارتباك وتردد في تنفيذ الأوامر التي قد تصدرها رئاسة أركان الجيش في حالات فوق العسادة فيكون ذلك سبباً في حدوث كارثة . وأضفت الى ذلك كله قائلاً لرشيد عالي . ان اللواء الركن حسين فوزي أشغل رئاسة الاركان ، وقد سيق على التقاعد من أجلك ، لأنه كان يؤيدك تأييداً بلغ حد الاصرار على عدم ادخال نوري وطه في الوزارة التي كان تقرر ان تترأسها . واني أعلم جيداً انه لا يزال مخلصاً لك ، وله من ثقافته العسكرية العالية واقتداره الذي لا يشك أحد فيه ، ما يجعله أهلاً لأن يعاد الى الحدمة ، ويعين رئيساً لأركان الجيش وهو ما اقترحه عليك . فكر وتأمل رشيد في كلامي وقال: انه يوافقني موافقة تامة على كل ما ذكرته وقلته ، ولكن تنفيذ ذلك يعد من المستحيلات فان العقداء ، ولا سيما صلاح الدين الصباغ ، سيعتر ضون ولا يوافقون بصورة مطلقة . وعلى هذا فانه —أي رشيد — يرى أن يبقى هذا الاقتراح سراً بيننا . فكانت هذه أول صدمة خيبت الامل في أن تسير الامور في المستقبل على ما يجب أن تسير عليه من حيث الضبط والاتقان لضمان النجاح . وسيرى متتبع هذه الذكريات كيف أن الضعف في القيادة ، وعدم الاطاعة للاوامر الخاصة بتنفيذ الخطط العسكرية والحربية المقررة ، كانا في مقدمة الاسباب التي أدت الى أن يتغلب الانكليز علينا بقوة عسكرية تقل عدة مرات عن القوة التي كانت تحت تصرفنا باعتراف العقيد صلاح الدين الصباغ في ص ٢٥٥ من كتابه ( فرسان العروبة في العراق ) .

#### الحرب العراقية ــ البريطانية

بحثنا الاوضاع والاحداث العامة خلال شهر نيسان ١٩٤١ في الفصل السابق من هذه الذكريات ، وكان ذلك بصورة رسمية مسهبة ، وقبل أن أشرع في شرح الوقائع الحربية ونتائجها في شهر أيار من هذه السنة ، رأيت من المفيد ان ألقي نظرة سريعة الى الاسباب والعوامل التي أدت الى تلك الوقائع . فمنذ شبت نير ان الحرب العالمية الثانية في ٥ أيلول ١٩٣٩ كنت وزملائي السياسيون نسعى لمعرفة ما سيكون عليه وضع بريطانية ، فيما لو انتصرت في هذه الحرب ، وذلك فيما يتعلق بمعاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠ العراقية – البريطانية ، تلك المعاهدة التي اضطر العراق الى قبولها تحت ظروف قاهرة ، وتهديدات شديدة ، وما سيكون موقف الانكليز من وضع فلسطين ووعد بلفور الجائر ، والهجرة الصهيونية الى هذه الارض المقدسة ، وكذلك وضع سورية واستقلالها وعلاقة فرنسا بها . فقد أجمعت الجهود على وجوب انتزاع وعد من الحكومة والبريطانية بتعديل المعاهدة العراقية – البريطانية المذكورة تعديلاً يتفق مسع الاستقلال الذي كانوا ينشدونه ، وكذلك اقامة حكومة في فلسطين لا تكون

للصهيونية هيمنة عليها ، والموافقة على اعلان استقلال سورية . وكان العراق مستعداً فيما ــ لو وافقت بريطانية على هذه المطالب العادلة ــ للدخول في هذه هذه الحرب الى جانب الانكليز ، ولارسال فرقتين من جيشه للقتال في صفوفهم في الجبهة المصرية . ولكن بريطانية لم تعر هذه المطالب أية رعاية أو اهتمام ، وكان كل ما فهمنا من المفاوضات الطويلة انها ستنظر في هذه المطالب في ختام الحرب لا في الظروف الراهنة . فلما أخذت بريطانية تشك في أوضاع القوميين والوطنيين في العراق ، وضعت كل ثقلها في عملائها ، وفي مقدمتهم الامير عبد الآله ونوري السعيد. ولم تكتف بذلك فحسب، فعينت السركنهـــان كرنواليس سفيراً لما في العراق ، خلافاً للاعراف الدولية . فقد كان كورنواليس هذا موظفاً لدى الحكومة العراقية لمدة خمس عشرة سنة ، إذ أشغل منصب مستشار وزارة الداخلية ، وكوّن بذلك علاقات شخصية مع رؤساء القبائل ، ومع بعض العراقيين ، وتعرف على أحوال البلاد وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . بحيث فاقت معرفته وعلاقاته هذه معرفة أي عراقي آخر . ومن المؤسف ان تحصل الحكومة البريطانية على موافقة رثيس الوزراء غير رسمية . فقد أصبح كورنواليس هـــذا ، بعد تعيينه سفيراً لبلاده في العراق ، أصبح حاكم العراق المطلق ، يسير شؤون البــــلادكما يشاء ، فيقرَّب من يريد ويبعد من يريـــد ، ويفرض إرادته في الصغيرة والكبيرة ، إذ كان عبد الإله وطغمته كالآلات الصماء بيده يوجّهها كيسف شاء فلما اضطرَّ الحيش إلى تسلَّم أمور البلاد وإقامة حكومة عسكرية باسم 1 حكومة الدفاع الوطني ، بعد أن ترك عبد الإله واجبات الوصاية على العرش ، وهرَّ به الإنكليز بطائراتهم إلى البصرة ، ثم نقلوه إلى دارعة حربية لهم كانت راسية في الميناء ، اجتمع مجلس الأمة في العاشر مـن نيسان ١٩٤١م ونادى بالشريف شرف ، أحد أركان العائلة الهاشمية ، وصيآ على عرش العراق ، عاز لا ُ بذلك الأمير عبد الإله عن منصب الوصاية . ثم تألفت وزارة قومية برئاسة رشيد عالي الكيلاني في الثاني عشر من هذا الشهر ، وقد ضمت هذه الوزارة ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين ، كما ضمت نخبة ممتازة من القوميين والوطنيين ، ففقد الإنكليز بهذه التشكيلة أي أمل في التفاهم ، وأخذو ا يبذلون كل جهد للمجيء بأذنابهم وعملائهم حتى قرَّروا أخيراً احتلال العراق بالقوة ، ولكن سوء وضعهم الحربي في الجبهة المصرية ، كان يحول دون ذلك ، فاضطروا إلى المجيء بقطعات حربية من الهند لاحتلال البصرة ، لتكون قاعدتهم الجوية في الحبانية قد تقوَّت . وكان جلب هذه القطعات قد تم ُّ بدون علم الحكومــة العراقية ، بحيث فوجثت بنبأ قرب وصولهـــا وطلب السماح لها بالنزول في الأراضي العراقية ، فلم يسع الوزارة رفض هذا الطلب قاصدة بذلك التدليل على حسن نيتها ، وعدم وجود ما يحول دون التفاهم مع الجهة البريطانية ، إذ كانت تظن من أنَّ مجيء هذه القطعات سيكون لغرض المرور عبر العراق إلى جبهات القتال في شمال أفريقية ، وكان هذا ما نصَّ عليه في المعاهـــدة العراقية ــ البريطانية النافذة المفعول يومئذ ، وقد سبق أن تم التفاهم بين رئاسة القوات البريطانية ، ومقدار عددها ، ومدة بقائها في العراق ، تمهيداً لسفرها إلى جبهة القتال ، في حين أن الإنكليز كانوا يضمرون سوء النية تجاه هـــذا التساهل ، إذ كانوا يريدون جعل العراق مسرحاً لجيوشهم تنزله متى تشاء ، وتبقى فيه المدة التي تشاء ، وعلى العراق ، أن لا ينبس ببنت شفة ، وأن يسهل كل ما يطلب إليه القيام به ما دامت بريطانية في حرب.

فكترنا كثيراً \_ نحن الذين وصمونا بالنازية ونحن منها براء \_ فكترنا نحن القوميين الوطنيين في وجوب الاعتزاز بمواقفنا ، وعدم النفريط بحق من حقوق بلادنا . فكترنا ألا نكون آلة صماء في أيدي غيرنا ، وألا نكون أقل شأناً من الاخوان والآباء الذين قاوموا الاستعمار وحاربوا جيوشاً مسلّحة بأحدث الأسلحة وأفتكها ، حاربوها بأيمانهم وحقهم في الحياة ، وبالأسلحة البدائية

التي قاوموا بها تلك الجيوش الجرّارة في ثورة حزيران ١٩٢٠م .

. . .

لما تسلّمت منصب وزارة الدفاع في وزارة رشيد عالي الرابعة، التي تألّفت في ١٢ نيسان ١٩٤١م، رأيت قبل كل شيء أن أدرس أوضاع ديوان الوزارة، وكيفية سير الأعمال فيه، ودرجة ارتباط رئاسة أركان الجيش بالوزير، وصلاحيات الوزير تجاه قواد الفرق، ولا سيما مع العقداء الأربعة، وبالأخص تجاه العقيد صلاح الدين الصباغ. وبعد أن احطت علماً بكل ما تجب معرفته، واطلعت على توزيع قطعات الجيش في أنحاء العراق، وما تملكه من عتد وسلاح، اتضح لي أن قائد الفرقة الثالثة العقيد صلاح الدين الصباغ يكاد وسلاح، اتضح لي أن قائد الفرقة الثالثة العقيد صلاح الدين الصباغ يكاد يكون المهيمن الوحيد على أمور الجيش، وأن سيطرته هذه قد از دادت بعد يكون المهيمن الوحيد على أمور الجيش، وأن سيطرته هذه قد از دادت بعد والفرقة الثانية.

كان الوضع العام خلال الأسبوعين الأولين من شهر نيسان ، وبالتحديد بين ٣ و ١٨ من هذا الشهر ، يدل دلالة واضحة على أن الحكومة البريطانية ستضطر للخضوع إلى الأمر الواقع ، فلا تخلق لها مشكلة في العراق تزيد في متاعبها في ساحات القتال . وكان المعتقد انها ستعترف بالحكم الذي انبثق عن إراذة الشعب ، بعد عزل الأمير عبد الإله والتجاثه إلى السلطات الأجنبية في الجنوب ، وان السفير البريطاني الجديد سيقدم أوراق اعتماده إلى الوزارة الجديدة بحسب الأصول . وكانت آمال رشيد عالي الكيلاني هذه ناشئة من المحاديث التي كانت مستمرة بينه وبين الميجر ادمونس ، مستشار وزارة الداخلية من جهة ، ومن اجتماعاته الشخصية المتكررة مع السفير البريطاني الجديد السر كنهان كورنواليس ، ولكنها كانت آمال وهمية كما ظهر بعد الجديد السر كنهان كورنواليس ، ولكنها كانت آمال وهمية كما ظهر بعد وين . فقد كان ادمونس يكيل الوعود الكاذبة ، ويختلق الأسباب ليوهن العزم في الوزارة ، وكان بمراوغاته وأكاذيبه يساعد حكومته البريطانية على كسب الوقت لتأمين وإكمال استعداداتها . فقد بدأت طلائع قواتها تظهر منذ ١٨ الوقت لتأمين وإكمال استعداداتها . فقد بدأت طلائع قواتها تظهر منذ ١٨

نيسان . عندما وافقت الحكومة العراقية على إنزال الدفعة الأولى من هذه القوات و التاريخ المذكور ، وكانت القوة التي نزلت إلى البصرة مكونة من لواءمشاة ، وكتيبة مدفعية . وقد اعتبرت الحكومة العراقية هذا الإنزال ملائماً لأحكام معاهدة القائمة ، ووفق الحطة التي تمت الموافقة عليها بين رئاسة أركان الحيش العراقي والحهة البريطانية ، ولكن لم تكد تمر عشرة أيام على السماح بنزول هذه القوة ، حتى فوجئت الحكومة العراقية بطلب الموافقة على إنزال قوة عسكرية أخرى ، دخلت البواخر الحربية التي تقلها إلى مدخل شط العرب ، فتوتر الجو من جديد ، واتضحت نوايا بريطانيا العدوانية حتى لأولئك الذين كانوا يحسنون من جديد ، ويتوقعون اعترافها بالعراق . وعلى هذا اجتمع مجلس الوزراء في حلسة خاصة عقدها يوم ٢٨ نيسان ١٩٤١م واتخذ هذا القرار :

« بالنظر للوضع الحاضر بين الحكومتين : العراقية والبريطانية فيما يخص عبيء القوة البريطانية إلى العراق ، وطلب السماح بإنزال قوة جديدة أخرى ، قرر تبليغ وزارة الدفاع أن تقوم بإجراء الترتيبات العسكرية المقتضية في هذا الشيأن » .

وقد قامت وزارة الدفاع بتبليغ هذا القرار فوراً إلى رئاسة اركان الجيش، فقررت هيأة الأركان سحب القوات العراقية من البصرة إلى الشمال ، تجنباً من الاصطدام مع القوة البريطانية ، التي سيطرت على البصرة وكل المناطق الهامة ، دون أن تتدخل بشؤون الإدارة المحلية . وأما فيما يخص الوضع في القاعدة العسكرية الجوية في الحبانية ، فكان الأمر يختلف عنه في البصرة فهو جد خطر ، ولا سيما وان هذه القاعدة لا تبعد عن العاصمة بأكثر من ١٠٠ كم ، وان في استطاعة الطائرات العسكرية ، حتى الحفيفة منها ، أن تحلق فوق الغاصمة والمواقع العسكرية القريبة منها ، ثم العودة إلى مرابضها في الحبانية بكل سهولة . وفي الوقت نفسه فإن هذه القاعدة تشكل نقطة ارتكاز وقاعدة أمامية للجيوش وفي الوقت نفسه فإن هذه القاعدة تشكل نقطة ارتكاز وقاعدة أمامية للجيوش البريطانية التي قد يقرر الإنكليز سوقها من مصر أو من شرق الأردن إلى العراق للاستيلاء على بغداد ، وهي قريبة منها ، على العكس من القوات المتمركزة في الاستيلاء على بغداد ، وهي قريبة منها ، على العكس من القوات المتمركزة في

البصرة فإن زحفها على العاصمة يعرضها إلى التصادم مع القبائل العراقية ، ومع قوات صغيرة من الجيش العراقي ، كما يعرض القطار الذي ينقلها إلى التعطيل ، وتطويل المدة بسبب الهجمات المباغتة التي تشن عليها ليلاً . لهمذا أصبح من واجب القيادة العراقية المسؤولة عن المنطقة وعن العاصمة ، أن تزيل هذه القاعدة بسرعة ، وبكل ما تستطيع من قوة حتى وإن تكبد الجيش العراقي خسائر كبيرة ، لأن الاستيلاء على هذه القاعدة يجعل العدو يفكر تفكيراً في طويلاً وكثيراً قبل أن يقدم على الزحف للاستيلاء على العاصمة وإسقاط الحكومة القائمة . فلوكنا تمكنا من الاستيلاء على هذه القاعدة لكنا كسبنا وقتاً لايقل عن الستة أشهر قبل أن تضطرنا الظروف القاهرة إلى ترك مواقعنا أمام قوة انكليزية المغيرة لا تزيد على عشر القوات التي كانت تحت تصرفنا على الرغم من بسالة الحندى العراق .

يقول المستر تشرشل رئيس وزراء بريطانية في برقيته التي طيترها إلى وزير خارجيته في العشرين من نيسان ١٩٤١م : (ان كل ما يحدث في الأقسام الآخرى من العراق – باستثناء الحبانية – يأتي في الدرجة الثانية من الأهمية في الوقت الحساضر) (١).

كان العقيد صلاح الدين الصباغ يرجّع الاستيلاء على قاعدة الحبانية ، ووضع الأمور في موضعها الصحيح ، ولكنه كان يتردد في ذلك إذ لم يكن وئيس الوزراء ، ولا كان وكيل رئيس أركان الجيش يقرّان مثل هذه المجازفة . وكنت أنا شخصياً أرى رأي الصباغ في هذا الترجيع ، ولكن لم يكن في إمكاني تحمّل مثل هذه المسوولية بمفردي . ولو كنا استولينا على القاعدة المذكورة ، بعد الإنزال البريطاني الأول ، أي ما بين ال ١٩١ وال ٢٩ من أيار لتبدّل الوضع تماماً . أما بعد الإنزال الثاني الذي تم في التاسع والعشرين من هذا الشهر ، على الرغم من المعارضة العراقية ، فقد زال تردد صلاح الدين ، وقرّر الاستيلاء

<sup>(</sup>١) تراجع البرقية كاملة في صفحة ١٤٤ من كتاب - الاسرار الحفية - السيد عبد الرزاق الحسني - الطبعة الثالثة - .

على القاعدة ، ولكن كان ذلك بعد فوات الوقت المناسب والفرصة الملائمة .

أجل إننا لو كنا جازفنا باحتلال الحبانية بعد الإنزال البريطاني الأول، لترددت الحكومة البريطانية في محاربتنا لاسترداد هذه القاعدة ، ولا سيما وقد كان الحبرال ويقل ، قائد القوات البريطانية في الجبهة المصرية ، يحذر حكومته من التورّط في حرب مع العراق، ويرفض إرسال أية قوة من قواته لهذا الغرض. بل انه استمر على موقفه هذا حتى بعد ظهور بوادر فشلنا في هذا الاستيلاء . وحتى لو تمكن الإنكليز من استرداد القاعدة المذكورة ، فيما لو كنا قسد احتللناها ، لما تمكنوا من ذلك إلا بعد بضعة أشهر حيث انضمت روسية اليهم ، وقررت وإياهم اختراق حياد إيران ، وعندئذ يكون انسحابنا من القاعدة قد تحرب أو بدون حرب ، فيجعلنا أن نعتز وند عي اننا عملنا كل ما يجب عمله للحفاظ على استقلالنا وكرامة جيشنا ، إذ نكون قد خسرنا المعركة بشرف لا بهزيمة ، وعندها يكون من العسير على بريطانية أن تتصر ف بالحكم القائم في العراق تصر في كياننا .

وسائل يسألنا: لماذا فشلت خطة الاستيلاء على الحبانية بعد أن قرر العقيد صلاح الدين الصباغ مهاجمتها في ٢٩ نيسان؟ والجواب على ذلك: ان قرار العقيد صلاح الدين الصباغ هذا لم يكن مؤيداً من قبل رئاسة أركان الجيش في بداية الأمر، كما لم يكن رئيس الوزراء مؤيداً لمثل هذه المغامرة. فلما تأخرت المبادرة المذكورة، استفاد الإنكليز من كسب الوقت، وإلى هذا يشير القائد الصباغ في ص ٥٥٥ من مذكراته «فرسان العروبة في العراق» بما يلي:

« لقد فرض الإنكليز علينا الحرب فرضاً ، لأنهم كانوا يريدون توجيه سياسة العراق وفق مصالحهم الاستعمارية ، متجاوزين نصوص المعاهدة الإنكليزية ــ العراقية . وما قصدنا قتالهم أو الاشتباك معهم ، ولكنهم بادؤونا بالقتال ، فكان لا بد ً لنا من الدفاع عن شرفنا ووطننا ، وكان من عــوامل اخفـاقنا :

١ - مخالفة فهمي سعيد لأوامري الصادرة إليه . فهو بدلا من أن يمسك رأس جسر الفلوجة وصدر السرية والرمادي ، ذهب من تلقاء نفسه وأشغل التلول التي تحيط بسن الذبان ، قبل أن يحاربنا الإنكليز بيومين . وكان ما قام به هذا الأخ خطأ سوقياً فاحشاً ، قلب خططي التي كان علي أن أتخذها رأساً على عقب ، وألجأني إلى اتخاذ تدابير ثانوية ، ولكن استحال علي أن أعيد ما كان متصور بهذه التدابير الثانوية .

(يشهد بذلك كامل شبيب والرئيس الأول الركن نعمان الأعظمي ، وقدكتبت أوامر بهذا الصدد ) .

٢ – بعد أن اعتدى الإنكليز علينا ، وقصفوا قطعاتنا بيوم واحد (أي يوم السبت ) طلبت من فهمي بإلحاح أن يهاجم سن الذبان فوراً ، وفي تلك الليلة بالذات ، قبل أن تتكاثر نجدات الإنكليز وأسلحتهم ، وهي ترد عليهم بالطائرات . أما نسبة المدفعية فكانت واحداً إلى صفر .

لكن فهمي أجل هجومه يوماً بعد يوم حتى هجم الإنكليز أخيراً بفوج واحد تجاه عشرة فغلبوا قوات فهمي ، لأنه أهمل الوصايا السي أصدرتها بشأن اتخاذ تدابير الدفاع وتوزيع القطعات عندما كان يحاصر سن الذبان ) اه.

هذا ما يقوله العقيد صلاح الدين الصباغ ، المسؤول عن الجبهة الغربية في مذكراته ، نقلناه عن مذكراته بالحرف الواحد ، ومنه يتضح كيف أنالصباغ يلقي كل المسؤولية على زميله العقيد فهمي سعيد لأنه أهمل الوصايا السي أصدرها إليه .

ملاحظة : إن استعمال كلمة ﴿ وصايا ﴾ من قبل قائد عسكري مسؤول ، يبدو غريباً جداً في مثل هذه الحالة الخطرة والخطيرة . إذ المفروض أن يقول هذا القائد لتابعه : إنك أهملت الأوامر ، وأن يستبدله بقائد آخر فوراً فضلاً عن إنزال العقاب الذي كان يستحقه . رحمَ الله صلاحاً وزميله فهمي سعيد ،

فقد كانا كأخوين صادقين ، وكان للعاطفة أثرها في تأثير أحدهما على الآخر . فصلاح الدين الله باغ كقائد مطاع يجب أن بسري مفعول أمره على كل من هو في معينه ، وفهمي سعيد كمروُّو سي بجب عليه أن يطيع ما يومر به . ولكن هكذا كان الوضع العام في تلك الساعات الحرجة ، وهَكذا كانت مقدرات البلاد مسلّمة بيدي هذين القائدين ، وقد اعترف الإنكليز بعد انتهاء الحرب ، بأنَّ القطعات العسكرية العراقية عندما شرعت في التقدم ، كانوا هم يخشون أن يضطرُّوا إلى الاستسلام. فبعد أن حاصر الجيش العراقي قاعدة الحبانية كان في استطاعته أن يحتلها قبل يوم الاصطدام في الثاني من أيار بكل سهولة ، وحتى بعد أن اشتد القتال في اليومين الثاني والثالث من هذا الشهر ، واشتد القصف الجوي البريطاني بصورة جنونية كان في استطاعة الجيش المذكور أن يهاجم القاعدة ويحتلُّها ، على الرغم من الحسائر الجسيمة التي ألحقها العسدو به في الأرواح وفي المعدّات ، ولما كان في استطاعة العدو أن يصدّ الهجوم العراقي بهجوم مقابل ، ولكن تردد القيادة تسبب في فوات الفرصة ، على الرغم من البسالة التي أظهرها الجندي العراقي في خدمة بلاده ، وقتاله لعدوّه بضراوة وشجاعة ، كما اعترف العدو نفسه بهذه السجايا الحميدة .

ومما يبهجني حقاً أن أرى الجندي في العراق مضرب المثل في الإقـــدام والخصام ، وفي التضحية بكل ما يملكه في سبيل نصرة وطنه وبلاده ، وبمواقفه النبيلة في نصرة الحق . حتى أن شهامته أبت أن تقصف مباني المستشفى البريطاني في قاعدة الحبانية . فرحم الله من قتل منهم ، وساعد الباقين على اجتياز مصاعب الحياة « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بداً لوا تبديلا » .

## توسّط تركية :

في خضم القتال الدائر بيننا وبين الإنكليز ، ونحن نأمل الاستيلاء على قاعدة الحبانية بين حين وآخر ، طلب وزير تركيا المفوض في بغداد جواد أوستن

مقابلة وزير الحارجية العراقية موسى الشابندر على الفور لأمر هام ، فلما تمت المقابلة ، عرض باسم حكومته توسط تركية بيننا وبين الإنكليز لفض الحلاف الناشب بين الطرفين . فاجتمع مجلس الوزراء في ديوان وزارة الحارجية ، وقرَّر قبول هذه الوساطة مبدئياً ، كما قرَّر إيفادي إلى أنقرة للمفاوضة في شروط هذه الوساطة . وكان السبب في اختياري لهذه المهمة اني كنت مشلت بلادي في تركية أكثر من خمس سنوات ، وان لي فيها أصدقاء كثيرون ، فضلا عن صداقتي الشخصية مع رئيس الجمهورية التركية عصمت اينونو ، ومع وزير الحارجية السيد شكري سراج أوغلو ، الأمر الذي يمكنني مسن التأثير على رجال تركية في سبيل الحصول على أفضل الشروط صلاحاً لنا ، وما قرر المجلس المشار إليه إيفاد زميلي وزير المالية ناجي السويدي إلى الرياض للاجتماع بالملك عبد العزيز آل سعود ، وعرض الأسباب والعوامل التي أدت للاجتماع بالملك عبد العزيز آل سعود ، وعرض الأسباب والعوامل التي أدت للا هذا الاصطدام عليه ، ثم طلب مساعدته بتوحيد المساعي لصد الاعتداء وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين الدولتين في نيسان ١٩٥١م وهذا نصها :

(في حالة وقوع اعتداء على أحد الفريقين المتعاقدين الساميين من جانب دولة ثالثة ، بالرغم من المساعي المبدولة وفق أحكام المادة الثالثة أعلاه ، وكذلك في حالة وقوع اعتداء مفاجيء لا يتسع معه الوقت لتطبيق أحكام المادة الثالثة المذكورة ، على الفريقين المتعاقدين الساميين أن يتشاورا في ماهية التدابير التي يراد القيام بها ، بقصد توحيد مساعيهما بالطرق المفيدة لرد الاعتداء المذكسور ) اه.

سافر السويدي إلى الرياض ليقابل العاهل السعودي ، ثم عاد إلى الوطن بخفي حنين — كما يقولون — فقد رفض ابن سعود مساعدتنا بأية صورة ، متذرعاً بنص المادة الثالثة من المعاهدة المذكورة ، ونصح السويدي بوجوب النفاهم مع الإنكليز ، من دون أن يبذل أي مسعى للتأثير عليهم . وهكذا

تجلَّى موقف دولة عربية كبرى منا في أحرج أيامنا . أما موقف الأتراك منَّا ' فقد اختلف .

لا قرر مجلس الوزراء إيفادي إلى أنقرة ، طلبت إلى رئيس الوزراء أن يوضح الشروط التي يمكن لتركية أن تعرضها على العراق لأتمكن من مفاوضة الساسة الأتراك في ضوئها ، فكلفني المشار إليه أن أضع هذه الشروط أنبا بنفسي . وعليه دوّنت ما رأيته صالحاً وممكناً قبوله على ورقة صغيرة في أثناء الجلسة الوزارية . وبعد أن تلونها على زملائي ، أضاف عليها الرئيس الكيلاني بنداً آخر ، بخط يده ، كان في الواقع لصالح الإنكليز أكثر مما كان لصالح العراق . فقد كان الكيلاني يويد التوسيط التركي ، وقد أضاف البند المذكور ليفسح لي مجال المساومة في أنقرة بحرية أكثر .

وفيما يلي الشروط التي وضعتها بنفسي، مع الإضافة التي خطها رئيس الوزراء بقلمه ، ثم أقرَّها مجلس الوزراء .

- ١ ــ تقديم أوراق الاعتماد .
- ٢ -- المباشرة بإمرار القوة ونقلها بسرعة .
- ٣ عدم إنز ال قوة جديدة إلى أن تخرج هذه القوة من العراق .
- ٤ عدد الحراس في المطارين لا يز داد إلا "بموافقة الحكومة العراقية .
  - ٥ القوة المحاصرة للحبانية .

وبعد أن تتم هذه المسائل ينظر في قضية إعادة الحالة الاعتيادية مع التحفظات التي يراها الجيش.

وكانت العبارة التي أضافها رئيس الوزراء السيد الكيلاني بخط يده إلى هذه الشروط هي :

٦ المذا كرة على توسيع الترتيبات للمرور ، التي سبق أن اتفق عليها بين الجهتين العسكريتين .

انفضت جلسة مجلس الوزراء ، فرجوت وزير الخارجية موسى الشابندر ،

أن يهيء لي فرصة للاجتماع بوزير تركيا المفوض في بغداد ، السذي كانت تربطني به معرفة سابقة . فقد كان السيد جواد أوستن مديراً في إحدى المديريات العامة التابعة لوزارة الخارجية التركية ، ويوم كنت وزيراً مفوضاً للعراق في أنقرة ، فلما تهيأت فرصة الاجتماع به ، رجوته أن يبرق إلى وزيره السيد سراج أو غلو أن مجلس الوزراء العراقي قرار إيفادي إلى أنقرة في المهمة المذكورة واني سأتوجه بأول قطار يسافر إلى أنقرة . فلما كان اليوم الثاني ، وهو يوم أيار ١٩٤١م قابلت رئيس الوزراء السيد رشيد عالي ، وودعت زملائي الوزراء ، وركبت القطار فبلغت أنقرة صباح الثامن من هذا الشهر .

### لماذا عرضت تركية وساطتها ؟

هناك روايات وأقاويل مختلفة رويت ، وقيلت ، في الأسباب التي حدت بتركية إلى أن تعرض وساطتها ، وهناك تفسيرات عديدة فسرت بها هـــذه الوساطة ، وأستطيع أن أجزم وأقول ، ان جميع تلك الروايات والأقاويل والتفسيرات كانت بعيدة عن الصواب ، أما الحقيقة فهي :

كانت الجمهورية التركية قد خطت – على عهد الغازي مصطفى كمال – سياسة خاصة لها في مناسباتها مع العراق ، بعد تنازلها عن ولاية الموصل للعراق بموجب معاهدة أنقرة التي عقدت في الخامس من حزيران عام ١٩٢٦م ، وأسست وبحسب كوني قد مثلت العراق في تركية أكثر من خمس مرات ، وأسست صداقات شخصية مع أكثر رجالها ، ولا سيما مع عصمت اينونو وسراج أوغلو وكان أتاتورك يخصني بالود والمحبة ، لا لكوني سليل عائلة اكتسبت شهرة واسعة في حادثة خلع السلطان عبد الحميد في عام ١٩٠٨م وإعادة الدستور على يد عم والدتي المرحوم محمود شوكت باشا حسب ، بل لأن عقيدتي أن وضع تركية الجغرافي يجعلها بحاجة إلى استقرار الوضع في العراق ، وقيام حكومة صديقة وموالية لها فيه : فتركيا تحد ها من الشمال روسيا العدوة التقليدية لتركيا ، وتحد ها من الشرق إيران التي لم تكن في مناسبات طيبة مع تركية بصورة دائمة

ومنتظمة ، ومن الغرب يحد ها البحر الأبيض المتوسط ، وقد كانت إيطاليك القائمة عليه ، العدو اللدود لتركية بعد الروس . أما حد ها الحنوبي فكان العماق الصديق ، وكانت سورية ، التي لا يتوقع صدور أي ضرر منها لتركية . فهذا الوضع الجغرافي لتركية هو الذي حملها على عرض وساطتها في النزاع القائم بين العراق وبريطانيا ، لأن العرض المذكور كان يتمشى مع مصالحها . ولا سيما بعد أن توطدت الصلات بصورة وثيقة بين العراق وتركية أثر زيارة الملك فيصل لتركية في تموز من عام ١٩٣١م . وكانت جميع الوزارات التي قامت في العراق بين عام ١٩٣١ وعام ١٩٤١م تسمى السعي الحثيث لتقوية صلات الود والصداقة بين القطرين : العراقي والتركي ، ويتبادل القطران التراء إزاء التطورات العالمية ليسيرا على سياسة متقاربة . وكان من مصلحة العراق والبلاد العربية معاً أن تكون الحكومة العراقية على اتصال مستمر مع الحكومة التركية لتبادل الآراء ، والتفاهم معها على كل حادث يطرأ على الموقف الدولي مما لسه علاقة وتأثير على مقد رات ومصالح تركية والبلاد العربية .

لما وصلت أنقرة في الصباح الباكر ، طلبت إلى وزير العراق المفوّض السيدكامل الكيلاني أن يتصل بوزارة الخارجية ويحدّد لي موعداً لمقابلة الوزير سراج أوغلو ، وقد تمت هذه المقابلة بعد الظهر . ثم اتفقنا على أن نجتمع سوية في دار سكرتير الوزارة السيد نعمان منمنجي حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم المذكور ، حيث نتناول طعام العشاء . ولما وصلت إلى الدار المذكورة في الساعة المذكورة ، استقبلني السيد سراج أوغلو وسكرتير وزارته ، وبعد تناول الطعام بدأت المفاوضات على صورة رسمية إذ قلت : لا حاجة لي لأن أكرر عليكم ما تعلمونه عن مناسباتنا القديمة والحديثة مع بريطانيا . ثم شرحت أكرر عليكم ما تعلمونه عن مناسباتنا القديمة والحديثة مع بريطانيا . ثم شرحت أمم كيف بدأ الإنكليز يخرقون بنود المعاهدة القائمة بيننا وبينهم ، حتى أدى استمرارهم على هذا الحرق إلى الاصطدام المسلّح ، الذي ما كنا نود ولا نرغب في وقوعه . ثم قدمت صورة من هذه المعاهدة المعقودة في ٣٠ حزيران

١٩٣٠م وكذلك صور الكتب الملحقة بها ، وكيف أن السفير البريطاني الجديد ظلَّ يراوغ ويخدعنا لكسب الوقت ، وهو يعرف مشكلاتنا ودخائلنا ، لأنه كان موظفاً لدى الحكومة العراقية مدة خمس عشرة سنة ، وكان تعيينه هذا مخالفاً للأعراف الدولية والأصول الدبلوسية ، وأضفت إلى هذه المعروضات : ان رئيس الوزراء السيد رشيد عالي الكيلاني وزملائي الوزراء إذ يهدونكم تحياتهم فهم يقدم ون لحكومتكم شكرهم الجزيل على المبادرة الكريمة التي تقدّ مت بها حكومتكم . وأودّ أن أعرف الآن ما إذا كانت لديكم مقترحات معينة تتعلُّق بشروط الوساطة التي تفضَّلتم بعرضها . فردًّ عليًّ الوزير سراج أوغلو انه يود أن يطلع على ما لديَّ من مقترحات لتكون أساساً للتفاوض مع الجهة البريطانية ، فقد من ما كان لدي من المقترحات التي كنت أحملها وقلت : ان هذا هو كل ما أمكن الحكومة العراقية أن تعده . وقد رفقت بذلك بترجمة باللغة التركية . وبعد أخذ وردّ واعتراض على بعض المواد ، اقترح وكيل الوزارة السيد نعمان منمنجي أن يؤجل اتخاذ القرار النهائي إلى جلسة أخرى ، حيث كانت الساعة قد تجاوزت الاثنتي عشرة ، وقال انه سيدرس المعاهدة وما لها من ملاحق وكتب متبادلة بين وزارة الخارجية العراقية والسفارة البريطانية في بغـــداد ، وكذلك شروط الوساطة التي يرغب العراق فيها ، والتي قال عنها انه وجد فيها كثيراً من المواد المناسبة . وختمت الجلسة على أن أنتظر إشارة تلفونية للاجتماع به ثانية . وبعد ظهر اليوم الحادي عشر من أيار اتصل بي سكرتير الوزارة تلفونياً ، وطلب إلي أن أجتمع به فوراً . فلمـــا تمت المقابلة قدم إلي ً قائمة بشروط الوساطة محرَّرة باللغة التركية ، وقائلا ً ان هذه هي الشروط التي ترى الحكومة التركية أن في وسعها أن تعرضها على الطرفين المتنازعين ، وأنها ترى من مصلحتيهما قبولها ، وأضاف السكرتير إلى ذلك قوله : انه يبلغني بهذه الشروط بصورة رسمية ، وانه قابل السفير البريطاني في أنقرة قبل قليل ، وقدم إليه هذه الشروط بعينها ؛ وقد شعرت 

الشروط قبل أن تقدم إلى الطرفين بصورة رسمية ، ويجوز أن السفارة اعتبرتها أساساً مقبولاً للمفاوضة . وفيما يلي ترجمة للشروط التركية :

- ١ ــ القوات العراقية المتحشدة بأطراف الحبانية تعاد إلى مواقعهــــا الأولى .
- عند قبول هذا الاتفاق من قبل الطرفين ، يجب عليهما إلهاء المخاصمات عقب ذلك حالاً.
  - ٣ ــ يقدم سفير حضرة ملك بريطانيا العظمي أوراق اعتماده .
- إلى البريطانية التي أخرجت (أنزلت) إلى البصرة سيباشر بسوقها
   إلى محلاتها المقصودة بلا إمهال .
- ما أن المعاهدة المعقودة بين إنكلترا والعراق ، التي سيتم بموجبها تأمين تشكيل الروابط الحقوقية بين الطرفين ، قد ثبتت حق مرور القطعات البريطانية في الأراضي العراقية ، فمن المفهوم أن يكون كل تجميع لتلك القوى موقتاً لهذا الحد فقط ، ولا يشكل (أويكون ، أو يفيد) حقاً له غاية أخرى .
- ٦ الحكومة العراقية تقبل تزييد القوى البريطانية في القواعد المنوّه عنها في المعاهدة العراقية البريطانية إلى درجة معقولة . وسيثبت مقدار هذا التزييد وأشكاله من قبل اخصائي الطرفين .
- ٧ سيبلغ الطرفان قبولهما هذا الائتلاف بصورة رسمية لحكومة الجمهورية
   الستركية . اه .

على أثر مقابلتي لوزير خارجية تركية أبرقت إلى رئيس الوزراء العراقية السيد رشيد عالي هذه البرقية في الحادي عشر من أيار ١٩٤١م :

## ما يلي لرئيس الوزراء:

قابلت وزير الجارجية التركية ، وجرى حديث توسّط تركية لحــل الخلاف القائم صلحاً ، بيّنت له سبب الخلاف ، والوضع في العراق مفصّلاً .

اجتمعت معه ليلاً مرة ثانية . بيّن لي بأن تركية بإمكانها أن تقدم إلى الطرفين شروطها لإنهاء الحلاف ، والشروط على ما يظهر هي : :

- ١ توقيف الحرب حالاً.
- ٢ الاعتراف بالحكومة العراقية الحاضرة.
- ٣ المساعدة بمرور الجنود البريطانيين الموجودين في البصرة.
  - ٤ انسحاب الجيش العراقي من أطراف الحبانية .
  - الموافقة على زيادة القوة البريطانية في الحبانية والشعيبة .
- ٦ ليس للحكومة البريطانية تحشيد جنودها في العراق بل إمرار الجنود،
   و تو قف الجنود مدة للغرض المذكور.

سيبلغ وزير الخارجية التركية الشروط إلى سفير بريطانية . أرى قبول هذه الشروط . ابرقوا الجواب فوراً .

ناجي شوكت

فلما تبلّغت بشروط الوساطة التركية بصورة رسمية ، أبرقت إليه هذه البرقية الثانية في التاريخ نفسه :

ما يلي لرئيس الوزراء:

أخبرنا وزير الحارجية التركية بما يلي :

- ١ ــ تنسحب الجيوش العراقية من الحبانية إلى مواقعها القديمة .
  - ٢ ـ يعتبر الحرب منتهي عند الطرفين بهذه الشروط .
- ٣ ـ يسمح بمرور الجيوش البريطانية من البصرة إلى محلاتها خارج العراق .
- ٤ ـ يقدم السفير البريطاني أوراق اعتماده إلى الحكومة العراقية والاعتراف بها.
- ه \_ بما أن المعاهدة العراقية البريطانية التي ستستمر بموجبها الرابطة الحقوقية
- ين المملكتين قد ثبتت حقوق مرور الجيوش البريطانية في العراق ، لهذا فإن كل تحشد يجب أن يكون لغرض المرور ، وأن لا يكون هذا التحشد حقاً بذاته .

٣ ــ توافق الحكومة العراقية على تزييد القوة البريطانية في قواعدهـــ الحوية بصورة معقولة ، وتقرر نسبة هذه الزيادة باتفاق الطرفين .

٧ ــ تبلغ الحكومة التركية من قبل الطرفين موافقتهما على هذه الشروط .

يعتبر هذا تبليغاً بتوسّط تركية الرسمي على هذه الأسس. وبلغت وزارة الحارجية التركية نفس الأسس إلى سفير بريطانية. نرجو تخويلنا الموافقة على قبول هذه الأسس، ونخشى إذا لم توافقوا ستضيع هذه الفرصة إلتي ربما لاتعود ثانية. أبرقوا الجواب فوراً. اه.

### ناجي شوكت

لم أكتف بهذه المقابلات. ورأيت من المصلحة أن أقابل سفير ألمانية في أنقرة للوقوف على رأيه في هذه الوساطة ، وبما أن السفير كان غائباً عنها ، استصوبت مقابلة القائم بأعمال السفارة المذكورة في دار مفوضيتنا مساء الحادي عشر من أيار ، فأطلعته على ما جرى بيبي وبين وزارة الخارجية التركية بشأن التوسيط ، وبحثت معه موضوع المساعدات العسكرية الألمانية للعراق. فقال لي القائم بالأعمال : ان السفير الفون بابن هو الآن في برلين ، وانه سيبرق إلى وزارة الخارجية الألمانية بما حد ثنه به عن موضوع الوساطة ، وأنه يرجو عودة السفير إلى أنقرة بسرعة لمقابلتي . وبعد ختام هذه المقابلة أبرقت بما يلي : — السفير إلى أنقرة بسرعة لمقابلتي . وبعد ختام هذه المقابلة أبرقت بما يلي : —

أنقسرة ١٢ – ٥ – ١٩٤١

رئيس الوزراء ــ بغداد

قابلني القائم بأعمال السفارة الالمانية وأبلغني ما يأتي :

ان الطيارات الالمانية ستقصف القواعد البريطانية في العراق خلال أيام قلائل وقال: اذا تمكن الجيش العراق من المقاومة مدة اسبوعين، ستصلكم الاسلحة . ولم يبين مقدار ها ونوعها وطريق الايصال . أخبرناه عن توسط تركية واحتمال الصلح بين الطرفين ، أجاب ان الحكومة الالمانية لا تريد الضغط على العراق ،

وللعراق أن يقرر ما يشاء . يظهر أن الالمان لا يرون مانعاً في تفاهم الطرفين . أرجو أن تبتوا بأمر التوسط حالاً . ان اقتراحات وزير خارجية تركية كل لا يتجزأ . مصلحة العراق تقضي بقبول الاقتراح أبرقوا الجواب فوراً .

### ناجي شوكت

ولما عاد السفير الفون بابن الى أنقرة بعد يومين ، اجتمعت بــه في دار المفوضية العراقية في نحو الساعة العاشرة صباحاً ، وكان خلاصة الحديث الذي دار بينــا هو :

- ١ ــ قرّر الفوهرر ابداء كل ما يقتضي من المساعدات للعراق.
- ٢ ــ اتفقت المانيا مع فرنسا على إمرار المساعدات الالمانية للعراق عبر سورية .
- ٣ ــ ان السفير فون بابن يعتقد ان في استطاعته اقناع تركية بامرار المساعدات
   الحربية ال العراق عبر تركية .
- عدات الالمانية الحربية للعراق جاهزة وواصلة الى العراق بعد اسبوعين .
- هـ ستكون المساعدات الالمانية من الطيارات بعد يومين في العراق وسيكون
   أقل عدد لها ثلاثون طائرة.
  - ٦ ــ ستشترك ايطاليا مع المانيا في المساعدات ، ولا سيما بالطيارات .
- سيكلم فون بابن وزير خارجية تركية ليضيت على انكلترا في موضوع
   التفاهم مع العراق ، بغية الحصول على الوقت لاجراء الترنيبات الاصولية ،
   وليجعل تركية تشعر ضد بريطانية .
- ٨ ــ أشار علينا ألفون بابن بأن لا نقطع حبل المفاوضات بغية الاستفادة من
   الوقت .
- ٩ ــ سيكلم الفون بابن وزير خارجية تركية للضغط على بريطانية بأن لا تشكل

جبهة حربية بريطانية في العراق ، لأن هذا يهم المانية في الدرجة الاولى . ١٠ ــ تعترف المانيا باستقلال البلاد العربية ، وانه ليس لها أية غاية هناك وسيبلغ وزير خارجية تركية بذلك .

١١ – أشار علي ً بالبقاء هنا مُدة من الزمن .

وعلى هذا فقد أبرقت البرقية الآتي نصها الى بغداد في الرابع عشر من أيار ١٩٤١ .

1981-0-18

لرئيس الوزراء ــ بغداد

رجع سفير المانيا الى أنقرة وزارني حين وصوله . بينت له الحالة في العراق وتوسط تركية ، يهنيء الجيش العراقي لمقاومته . قال ان المانية ستساعد العراق بثلاثين طيارة تصلكم قريباً ، كما انها ستساعدكم عسكرياً . ألمانيا تعترف باستقلال البلاد العربية . قال لي انه سيخبر وزير خارجية تركية بذلك ، كما أشار الى أن توسط تركية لتفاهم الطرفين مناسب . أجبته بأني أؤيد هذا الرأي لجعل بريطانيا مسؤولة ، اذا رفضت التوسط التركي ، ولاحراج موقفها ازاء تركية ، ولنؤمن حياد تركية نحو العراق . أيد سفير ألمانية هذه الحطة . واجهت وزير خارجية تركية ، بناء على رغبته ، بعد أن قابلت سفير المانية ، فأخبرني الوزير بجواب الحكومة البريطانية على التوسط وهو :

١ المباشرة بامرار جنودها الموجودة في العراق فوراً الى خارج العراق .
 ٢ - تقييد موضوع زيادة حرس المطارات بقوة بريطانية .

مما يخالف المعاهدة العراقية ــ البريطانية . كما ان الحكومة البريطانية تشك في حسن نيات الحكومة العراقية الحاضرة نحوها .

وكان جواب وزير خارجية تركية على الرد البريطاني هو إصراره عـــلى الزوم حل الخلاف بدون اراقــة دماء، والطلب الى سفير بريطانية أن تبين حكومته ما تريده من العراق بصراحة.

ان أسباب اصرار تركية على بريطانية بقبول الصلح ، هو اعتقاد وزير خارجية تركية بأن بريطانية غير محقة باعتراضها على الاقتراح التركي للتوسط . سألني هل وصلكم رد الحكومة العراقية بالموافقة ؟ أجبته اني قد علمت بأن الاقتراح تحت الدرس في بغداد، الامر الذي يجعلني أستنتج ان العراق سيقبل الاسس التركية . رأيت وزير خارجية تركية ساخطاً على بريطانية لعدم تقديرها للعواقب ، كما فهمت ان رجال تركية يعتبرون حركة العراق حركة قومية ، للعواقب ، كما فهمت ان رجال تركية يعتبرون العراقي يؤيسد الحكومة ، وليس للاجانب يد فيها ، ويعلمون ان الشعب العراقي يؤيسد الحكومة ، وتعاضدها الامة العربية ، لقد أفهم وزير الخارجية قناعته هذه الى سفير بريطانية » ا ه .

### ناجي شوكت

وبينماكنت أنتظر جواب رئيس الوزارة العراقية على برقياتي بالموافقة على شروط التوسط التي عرضتها الحكومة التركية بصورة رسمية ؛ اذا بي أفاجأ بتسلم هذا الرد المقتضب العجيب :

« لتعلق الموضوع بالحيش فهو تحت الدرس في وزارة الدفاع » .

## خيبة أمــل:

لما قدم وزيرنا المفوض في أنقرة السيد كامل الكيلاتي الي هذه البرقية المقتضبة ، أصابتني حالة من الذهول لا يمكن تصورها ، وقد وقع الجواب على رأسي وقع الصاعقة فقلت لكامل متسائلا تنهل فقد الجماعة في بغداد رشدهم ؟ وهل أن مثل هذا الجواب يصح أن يكون رداً رسمياً على جميع المساعي التي بذلتها أنا وأنت شاهد عليها ؟ وماذا سأقول لوزير خارجية تركية ياكأمل بعد اخذي هذا الرد ؟ وهل قدر أخوك ماذا سيكون موقفي ازاء وزير الحارجية التركية وازاء الرئيس عصمت اينونو وازاء سفير المانية الفون بابن ؟ لماذا لم يرفضوا الوساطة بصورة نهائية ويطلبوا إلي أن أتصرف بابلاغ قرارهم لماذا لم يرفضوا الرساطة بصورة نهائية ويطلبوا إلي أن أتصرف بابلاغ قرارهم لماذا لم يرفضوا الرساطة بصورة التي أراها مناسبة ؟ ماكان يفعل أخوك لو انه

كان بمكاني وتلقى مثل هذه البرقية العجيبة ؟.

بعد أن درست الحالة بهدوء أعصاب وببرودة دم ، قررت أن أتصرف في الموضوع بصورة تنقذني من الحجل أمام الاتراك ، وأمام سفير المانية الفون بابن ، ومن دون أن أعطي اياً من الطرفين شعوراً بأن الوزارة العراقية تصرفت تصرفاً لا يلائم الظروف المحيطة بها ، ولا يتفق مع المصلحة العامة ، وان أكم هذه البرقية عن الجميع .

ولاجل أن يلم القارىء بشروط الوساطة التي كتبتها بيدي ووافق عليها مجلس الوزراء مع الاضافة التي خطها السيد رشيد عالي بقلمه مع الشروط التي عرضتها على الطرفين العراقي والبريطاني أضع هذا الجدول .

- □ الشروط التي وافق مجلس الوزراء عليها □
   الفقــرة ٢
   الفقــرة ٣
   الفقــرة ٣
   الفقــرة ٥
  - لا يوجد ما يقابل .
- □ الشروط التي قدمتها الحكومة التركية للطرفين □
   توافق الفقـــرة ٢
   قريبة من الفقرة ٥
   توافق الفقـــرة ٦
   الفقـــرة ٦
   الفقـــرة الثانية

تقول البرقية التي تلقيتها من بغـــداد ان القضية تحت الدرس في وزارة الدفاع ، فأية وزارة دفاع تدرس هذا الموضوع وان وزير الدفاع هو القائم بالمفاوضة وقد خوّل صلاحيات واسعة وصريحة من قبل مجلس الوزراء ؟ وهو

يتوسل إلى رئيس الوزراء في برقياته أن يقبل شروط الوساطة التي أقرها حتى السفير الالماني ، ورأت تركية ان من مصلحة العراق أن يقبلها ؟ وان لا ينجر ف مع العاطفة فيتلكأ في فبولها وإذا لم يكن في قبولها إلا كسب الوقت فان ذلك من مصلحة العراق أيضاً حيث تكون الحكومة الالمانية قد أتمت استعدادها لمد يد العون والمساعدة له ؟

لقد تغلبت العاطفة على الواجب في بغداد حتى صارت تتحكم في سياسة العراق الحارجية ، فلم تكن لدا العقداء الاربعة – رحمهم الله – أية خبرة بالسياسة العالمية ، ولم تكن لديهم الثقافة الديلوماسية التي تمكنهم من التغلب على الصعاب التي كانت تعترضهم . لقد كانوا تحت تأثير بعض الشخصيات التي كانت تنظر الى العراق بغير المنظار الذي كان ينظر به العراقيون المتمرسون في السياسة الوطنية الى بلادهم .

قالوا ان الحكومة البريطانية هي التي أسرّت الى تركية ان تتوسط لِحل الحلاف البريطاني العراقي لكسب الوقت. فان صح هذا الزعم فلماذا لم يقوموا بعمل حاسم ما بين ٢٥ نيسان و ٤ أيار سنة ١٩٤١ للاستيلاء على القاعدة العسكرية في الحبانية ، وليضعوا الامور في نصابها الصحيح ؟

وقالوا لتبرير رفض الوساطة التركية: انهم كانوا يأملون وصول المساعدات الالمانية . فلماذا لم يقبلوا التوسط التركي وقد أقرته ألمانية وأوصت بقبوله حتى يتسنى للالمان مد يد المساعدة للعراق ؟

لما كانت الظروف مواتية لنا لاستخدام القوة ، خدعنا كورنواليس بدپلوماسيته ومراوغته فأعرضنا عن استخدامها ، ولما سنحت لنا الفرصة للاستفادة من الطرق الدپلوماسية ، فضلنا انتظار وصول المساعدات الالمانية التي لم نكن متأكدين من تاريخ وصولها ، ولم يكن لنا علم بمقدارها وكميتها ، وهكذا بقينا نتخبط خبط عشواء ، منتظرين نزول المعجزة من السماء . فلو أنّا قبلنا مبدئياً توسط تركية ، لكان في الامكان أن نجعل المستر تشرشل رئيس

الوزارة البريطانية يفكر كثيراً قبل أن يرفض هو هذا التوسط ، إذ لم يكن من صانع : ِ بطانية أن تغيض تركية وترفض وساطتها ، وهي تعلم بمقدار اهتمام تركية بهذا التوسط . ثم ان الجنرال ويقل ، قائد القوات البريطانية في الصحراء الغربية ، كان يلح على حكومته بوجوب قبول التوسط التركي، فهو يقول في برقيته التي أبرقها الى المستر تشرشل في الحامس من أيار :

«أشعر ان من واجبي أن أحد ركم بأقسى العبارات الممكنة. انني أرى ان استمرار القتال في العراق سيؤدي الى تهديد الدفاع عن فلسطين وعن مصر كثيراً، وستكون التأثيرات السياسية غير محدودة، وقد يؤدي الى اضطراب داخلي خطير في قواعدنا، وهو ما صرفت جهوداً جبارة خلال العامين لتفاديه. لهذا أكر راقتراحي بصورية جدية أن تتوصلوا الى تسوية عاجلة » إ ه.

ثم يعود الجنرال ويقل فيبرق الى رئيس الوزارة البريطانية في الثامن من أيار قائلاً :

« لاجل أن نتجنب تورطاً عسكرياً خطيراً في منطقة غير حيوية ، أؤيد الآن وجوب ايجاد حل سلمي بكل الطرق الممكنة » .

نعود الآن الى تتبع الاحداث حتى تاريخ مغادرتي لأنقرة فأقول :

## أولاً : \_

أعدت الزيارة للسفير الالماني الفون بابن في السفارة الالمانية يوم ١٥ أيار ١٩٤١ وهذا ملخص الحديث الذي دار بيننا ، ودوّنه وزيرنا المفوض كامل الكيلاني ، قال بابن :

١ – بالامس قابلت رئيس الجمهورية التركية وقلت له بأن :

أ - لا غاية لالمانية في البلاد العربية غير الرغبة في استقلالها تحت زعامة العبر اق .

- ب ــ رجوت رئيس الجمهورية أن يطلب الى أصدقائه الانكليز أن يخرجوا جندهم من العراق حالاً لأن المانية لا تريد أن ترى جبهة انكليزية في العـــراق .
- ج طلبت الى رئيس الجمهورية أن توافق تركية على إمرار مواد حربية الى العراق. ان رئيس الجمهورية وإن ذكر الصعوبات التي ستحصل لهم من طلب هذا السماح ، فانه لم يرفض طلب المانية . وأعتقد ان تركية توافق على إمرار المواد الحربية الالمانية الى العراق باسم آخر .
- د أخبرت رئيس الجمهورية التركية ان العراق طلب مساعدة المانية مادية (يعني مواد حربية) عندما يحتاج العراق إليها، وإنا وعدنا العراق بذلك وقد كررت عليه طلب الموافقة بامرارها عبر تركية.
  - ٢ ــ لم ألحظ على رئيس الجمهورية التركية وضعاً ضد العراق.
     لقد كانت بياناتي للفون بابن كالآتي : ــ
- ٣ بين لي موافقته على الطلب إلى تركية في التفاهم على المسائل الاقتصادية وهو
   لا يرى بأسا من وعد تركية بزيادة حصتها في نفط العراق ، مقابل موافقتها
   على إمرار المعونة الالمانية المادية بطريق تركية إلى العراق ، ومقابل تفاهمها
   مع العراق عن المناسبات العراقية التركية في المستقبل .
- عدني انه سيكلم رجال تركية حول امكان التفاهم بين العراق وتركية،
   وتبديل وضعها مع بريطانية، وانه سيطمن تركية بما تقتضيه منافعها،
   ويؤمنها من المخاوف المستولية عليها اذا ما أرادت تركية تبديل موقفها الحاضيم.
  - أما مقابلة الفون بابن مع وزير خارجية تركية فهي : ـــ
- بين له موقف المانية من الحركة العسكرية في العراق ، وصرح له بأن ليس
   لالمانية غاية في البلاد العربية سوى استقلالها كلها تحت زعامة العراق .
- ٣ ــ أكد على وزير الخارجية بوجوب الاستمرار في الإلحاح على بريطانية لايجاد

- حل للخلاف بينها وبين العراق'، بشرط أن يترك الجنود البريطانيون العراقي حالاً . لأن ألمانية لا تريد أن ترى جبهة بريطانية في العراق .
- ٧ ـ طلب إليه إمرار المعونة المادية الى العراق عبر الاراضي التركية ، ولم يرفض .
- ۸ بین له ان من مصلحة ترکیة أن تری العراق مستقلاً استقلالاً تاماً لا تدخل
   لبریطانیة فیه .

وصرح له بأنه لا يمكن لألمانية أن تبقى مكتوفة اليدين اذا أصرت بريطانية على فتح جبهة حربية في العراق . أ ه .

٩ ـ طلبت اليه أن يعجل في ارسال المواد الحربية الآتية :

أ \_ الطيارات.

ب \_ مدافع ضد الطيارات.

ج \_ مدافع ضد الدبابات.

د ـــ رشاشات ومدافع عيار ١٨ .

وان يجري نقل هذه المواد بالطيارات. فأجاب على طلباتي هذه: ان الطيارات ربما تكون قد وصلتكم الآن. أما المواد المتبقية فانه سيبرق إلى برلين لارسالها بالسرعة الممكنة. وطلبت اليه أيضاً أن ترسل المواد الحربية التي غنمها الالمان في اليونان من الانكليز، لانها لا تختلف عن نوع السلاح المستعمل في العراق، فوافق على ذلك وأبرق إلى برلين ما يجب.

### ٹانیاً: –

لما تأكدت الحكومة العراقية من نيات بريطانيا العدوانية تجاهها منذ أواخر نيسان ، رأت من مصلحتها تأسيس العلاقات الدپلوماسية مع الاتحاد السوڤياتي ، ولما فهمت من كامل الكيلاني وزيرنا المفوض في أنقرة ان السفير السوڤياتي فيها أعرب له عن استعداد حكومته للاعتراف بالعراق ، وان كاملاً استمزج

رأي الحكومة العراقية في الموضوع ، رأيت من مصلحة العراق أن يتم هذا الامر في مثل هذه الظروف ، فأبرقت الى بغداد البرقية الآتية في أيار ١٩٤١ .

وزارة الخارجية ــ بغداد

أرجو الموافقة على تخويل وزيرنا المفوض في أنقرة بتبادل كتب الاعتراف لتأسيس العلاقات بين العراق وروسية . أرى من ذلك مصلحة كبيرة لنا . ناجى شوكت

وقد تلقيت الجواب بالموافقة على ذلك في اليوم نفسه ، وقام السيد كامل الكيلاني بابلاغ السفير السوڤياتي بها ، فرأى السفير الموما اليه أن يتم تبادل الكتب في دار السفارة السوڤياتية لتكون فرصة ومناسبة حسنة للتعرف على " ، على أن أحضر وليمة عشاء بعد التوقيع . وقد اقتصرت الحفلة على أركان السفارة المذكورة السوڤياتية ، وأركان المفوضية العراقية حيث استقبلنا في دار السفارة المذكورة استقبالا " حسناً ، وتبودلت عبارات الترحيب والمجاملة فيما بيننا كما تبودلت كتب الاعتراف بعبارات التمني والسعادة للشعبين ودوام الصداقة بينهما ورفعت الانخاب وتمت المأدبة بنجاح .

#### ثالثاً: -

في اليوم الذي قابلت فيه الفون بابن في السفارة الالمانية صباحاً ، قابلت وزير خارجية تركية سراج أوغلو بعد الظهر ، بحسب الموعد الذي حدده لي بناء على طلبي . وكانت. هذه المقابلة وداعية ، ورأيت من المصلحة ألا أطلع هذا الوزير على حقيقة موقف الحكومة العراقية ، أو الاصح موقف رشيد والمفتي والعقداء بل أن أعرض عليه - ان رئيس الوزارة العراقية أحب حضوري الى بغداد للراسة الشروط المقترحة ، واستيضاح بعض الفقرات الواردة فيها . ولكني لمحت من حديثه انه كان على علم بما حدث في بغداد ، وانه لم ير من اللياقة أن يحرجني فيكاشفني بها . وأنا لا أشك في ان وزير تركية المفوض في العراق كان على اتصال دائم بمجرى الاحداث ، وانه كان يواني

حكومته بكل ما يطلع عليه آناً فآناً ، وهذا من واجبات الدپلومات .

كنت وسراج أوغلو صديقين حميمين ، وكان أحدنا يعرف الآخر معرفة تامة ، بحكم الاتصال الدپلوماسي بيننا خلال السنوات الحمس التي مثلت بلادي خلالها في أنقرة ، وقد تمتنت صلات الصداقة فيما بيننا حتى كنت أخاطبه بشكري بك ويخاطبني هو بناجي بك ، وكنا نتكلم بصراحة تامة في أدق القضايا السياسية . لذا فان في وسعى أن أقول : ان هذه المقابلة الوداعية كانت المقابلة الوحيدة التي سادها السكون والجو الديلوماسي الصرف. فلما هممت لتوديعـــه قال كي : لا يصح أن تعود الى بغداد قبل أن تقابل رئيس الجمهورية ، وأضاف الى قوله هذا : انه كان يطلع الرئيس المشار اليه على مجريات الامور بصورة مستمرة ، وكذلك على تطورات الموقف والوساطة ، وان الرئيس عصمت هو الذي أعرب عن رغبته في ملاقاتك قبل سفرك . وما لبث هذا الوزير أن اتصل بقصر الرئاسة ، وتحدث الى رئيس الجمهورية، ثم التفت إلي ما قائلا : أن الرئيس سيكون في انتظارنا نحن الاثنين في الساعة السابعة ﴿ مساء في ذلك اليوم، فودعته شاكرآ، وعدت إلى دارالمفوضية للراحةمن الاتعاب المضنية التي أنهكت جسمي. فلماكان الموعد المحدد قصدت رئاسة الجمهورية، فأدخلني المرافق الى غرفة الرئيس تواً ، وكان برفقتي وزير الحارجية سراج أوغلو ، وبعد المصافحة وعبارات الترحيب المعتادة ، شرع الرئيس عصمت اينونو في الحديث قائـــلاً: انه لما أخبره السيد سراج أوغـــلو بالاصطدام المسلح بين الجيشين : العراقي والبريطاني ، طلب الى الوزير أن يتخذ جميع الترتيبات اللازمـــة لعرض توسط تركية بـــين الطرفين ، وقد قامالوزير فوراً بابلاغ السفير البريطاني في أنقرة برغبة تركية هذه ، كما أبلغكم بها وزيرنا المفوض في بغداد . وقد سررت حين علمت ان الحكومة العراقية قبلت هذه الوساطة ، وقررت ايفادكم الى أنقرة . واضاف الرئيس اينونو الى قوله هذا : منذ وصولكم الى أنقرة وأنا أتابع أخباركم ، وكان سراج أوغلو يطلعني على سير الاحداث : كبيرها وصغيرها . ولما اقترحتُ أنْت إشروط الوساطة طلبت

الى الوزير الموما اليه أن يجعلها أساساً لشروط الوساطة ، وأن يسعى للتوفيق بينها وبين ما قد يتراءى للجانب البريطاني ، وان يلح على السفير البريطاني بوجوب حمل حكومته على الاعتراف بالتبدل الذي جرى في العراق ، وبالوضع القائم فيه الآن . ثم أضاف الرئيس الى ذلك : ان شروط الوساطة التركية التي عرضت عليكم وعلى الحكومة البريطانية كانت جد قريبة من الشروط التي كنت أنت قد عرضتها على سراج أوغلو ، لهذا فهو يأسف أن يقول : انه لم يفهم السبب في تردد الحكومة العراقية في قبولها لهذه الشروط ، لأنها بترددها هذا قد أفسحت المجال أمام الحكومةالبريطانية للاعتراض على بعض هذه الشروط ، ونحن ما زلنا نعتقد أن الشروط التي عرضناها تضمن حقوق العراق الحيوية ، كما تضمن المصالح البريطانية المؤمنة في المعاهدة العراقية — البريطانية المنافذة في الوقت الحاضر .

كان الرئيس عصمت اينونو يتحدث إلي بود واخلاص ، على الرغم من آثار الحيبة التي لمحتها على قسمات وجهه ، نتيجة لتخوفه من فشل الوساطة ، وما يمكن أن يتبع ذلك من أحداث قد تخل بسلامة العراق وأمنه . وقد قال انه لا يعرف بالضبط قوة العراق العسكرية ومدى قدرته في مقاومة القسوات البريطانية ، وانه لهذا السبب يلح علي أن أنصح الوزارة العراقية بأن تحكم العقل بدل العاطفة ، والا تعتمد مساعدات خارجية من الصعب تقدير فائدتها ومداها ، ولا على وعود لا يمكن معرفة درجة امكان تحقيقها . وقد توسع في حديثه حتى قال : انه كان قد اشترك في الثورة الكمالية كضابط ، ثم زاول السياسة وخبر أساليبها ، وانه عندما انتدب لتمثيل الجمهورية التركية في مؤتمر لوزان ، اضطر الى التنازل عن بعض ماكانت حكومته تود من المؤتمر أن يقره ، على الرغم من نجاح الثورة الكمالية لأن للسياسة ظروفها . وأخيراً قال الرئيس الرغم من نجاح الثورة الكمالية لأن للسياسة ظروفها . وأخيراً قال الرئيس التركي : انه ينصح العراق بأن لا يقفل باب الوساطة ، وأن يتذرع بالحكمة وضبط الاعصاب لتتمكن الحكومة التركية أن تبذل كل ما في وسعها لحسم النزاع العراق — البريطاني بطريقة سلمية ، وعلى الحكومة العراقية أن تثن من صداقة العراقي — البريطاني بطريقة سلمية ، وعلى الحكومة العراقية أن تثن من صداقة العراقي — البريطاني من ضرياء عليمة المراقية العراقية من صداقة العراقي — البريطاني بطريقة سلمية ، وعلى الحكومة العراقية أن تثن من صداقة

تركبة واخلاصها . ثم تمنى لي سفراً موفقاً ناعتاً اياي بالصديق العزيز .

لا شك ان القارىء الكريم يلاحظ على أقوال الرئيس التركي في مقابلتي اراه عدة أمور هامة ، من ذلك :

أولاً ـ انه هو الذي طلب من وزير خارجيته عرض وساطة تركية في النزاع القائم بين بريطانيا والعراق .

ثانياً ــ سروره واغتباطه لقبول العراق هذه الوساطة ، وانتدابي شخصياً للتوجه الى أنقرة لهذا الغرض .

ثالثاً ــ انه كان على اتصال دائم بوزير خارجيته لتتبع سير المفاوضات منذ وصولي أنقـــرة .

رابعاً ــ طلبه الى وزير خارجيته أن يتبى شروط الوساطة التركية على الاسس المقترحة من قبلي ، والمقدمة الى سراج أوغلو .

خامساً – طلبه الى السفير البريطاني أن ينقل الى حكومته رغبة تركية باعتراف بريطانية بالعهد الجديد في العراق . وعلينا الآن أن نبحث في العوامـــل والاسباب التي حملت الرئيس عصمت اينونو على الاهتمام شخصياً بنجاح توسط تركية ، وهو رئيس جمهورية .

لقد ذكرت من قبل أسباب اهتمام الوزارات التركية المتعاقبة بسلامة العراق وأمنه واستقلاله ، فلا يسعني الآن إلا أن أذكر بعض العوامل الشخصية الناتجة عن الصداقة الصميمية ، التي كانت تربطني بالرئيس عصمت اينونو ، والتي كانت قائمة بين عائلتينا أيضاً. فقد كانت زوجتانا صديقتين متقاربتين في الاخلاق والعادات ، وكانت والدة الرئيس المسنة متدينة للغاية . تؤدي الفرائض الدينية ، وكنت أقدم إليها في كل شهر رمضان مقداراً من أنفس النمور العراقية فكانت تفطر على التمر تبركاً ، وقد تلقيت في احدى المرات البطاقة التالية من الرئيس عصمت :

اكسلانس ناجي شوكت

نفيس خورمالر ايجن تشكر اتنزي وقيمتلي عائلة وجوجوقالر ايجي صحت وسعادت تمنيلر نري قبول بيورنر .

1944 - 11 - 11

وهذه ترجمة البطاقة :

أرجو أن تتفضلوا بقبول تشكراتنا من أجل هدية التمور النفيسة وتحياتنا من أجل صحة وسعادة عائلتكم الكريمة وأولادكم .

۱۱ – ۱۱ – ۱۹۳۷ ع . اينونو

وكانت تجمعني والرئيس التركي عاهة « ضعف السمع » مما يسميه العراقيون بر (الطرش) فعندما كنت أقابله في ديوان مجلس الوزراء -- يوم كان يشغل منصب رئيس الوزراء قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية -- كان سكرتيره الحاص يغلق علينا باب مكتبه بصورة محكمة ، لئلا تتسرب أصواتنا الى الحارج عندما نتحدث الى بعضنا ، وكان يصف مقابلتنا هذه بر «مقابلة الطرشان» ولما اضطر عصمت الى الاستقالة من منصبه هذا بسبب اختلافه مع الرئيس أتاتورك في موضوع الاسكندرونة «حيث كان الرئيس يريد احتلالها عسكرياً، في حين كان عصمت يرتثي أن تحل قضيتها بالطرق الديلوماسية » إنزوى عصمت في داره بأنقرة . لكني لم أنقطع عن زيارته ، على الرغم من الرقابة عصمت في داره بأنقرة . لكني لم أنقطع عن زيارته ، على الرغم من الرقابة الشديدة التي كانت قد فرضت عليه وعلى زواره ، لان زياراتي هذه كانت شخصية ولا علاقة لها بالقضايا السياسية لا من قريب ولا من بعيد ، ولهذا فلم ينس هذه المجاملات ، ولا سيما الزيارات الحارجة على الاعراف الديلوماسية .

قد يلاحظ القارىء اني خرجت عن الامور العامة في عرض هذه الأمور الشخصية، ولكني مضطر لذلك لاني أكتب مذاكراتي الشخصية وليس تاريخ الدولة العراقية ، ولاني أسجل خدماتي لبلادي العزيزة ، وأنا معتز بها ، ولاني

أريد أن أذكر العلاقات الشخصية التي أسستها مع تركية، فكان لها الاثر البارز في نجاح الكثير من أمور بلادي .

وبعد انتهاء مقابلتي للرئيس عصمت اينونو ، التي استغرقت أكثر من ساعة ، عدت الى دار المفوضية لأهيء نفسي للسفر في اليوم التالي فقد غادرت أنقرة مساء اليوم السادس عشر من أيار وبلغت بغداد في صباح اليوم التاسع عشر منه .

#### العودة إلى بغداد:

كان في استقبائي – يوم وصلت بغداد – وزير الحارجية السيد موسى الشابندر. وقد استقلينا السيارة معاً فحدثني في أثناء الطريق عن كل ما جرى في غيابي ، الذي استغرق أحد عشر يوماً ، من أحداث سياسية وعسكرية . وبينما كانت سيارتنا تعبر الجسر ، قابلتنا السيارة التي كانت تقل السيد رشيد عالي الكيلاني ، والتي كانت متجهة الى المحطة لاستقبائي . وعند توقف السيارتين شكرت للشابندر لطفه ، ووعدته بأن أزوره في ديوان وزارت لاستكمال الحديث الذي كنا به ، ثم ركبت مع السيد الكيلاني نزولاً عند رغبته ، فأوصلني الى داري ، ولم أر من المناسب أن أحدثه في الطريق عن أي شيء، لاننا اتفقنا على أن نلتقى بعد الظهر .

لما تلقت وزارة الخارجية برقياتي المعنونة الى رئيس الوزراء ، اجتمع على الوزراء أن المقرحة من على الوزراء في ديوان وزارة الخارجية ، فأقر شروط الوساطة المقرحة من قبل تركية ، ولم يعترض عليها إلا وزير الاقتصاد السيد يونس السبعاوي . وقد كلف المجلس وزير الخارجية أن يعد برقية الجواب بالموافقة ، مع اسداء

الشكر للحكومة التركية على موقفها الودي وتوسطها السليم . وبينماكان الشابندر منهمكاً في اعداد صيغة الجواب ، طلب اليه رئيس الوزراء السيد الكيلاني أن يتريث قليلاً ليتمكن من استشارة قادة الجيش في الموضوع . وما لبث الكيلاني ان عاد وطلب الى الشابندر صرف النظر عن برقية الموافقة ، وأملى عليه البرقية التي تقول ( ان القضية تحت الدرس في وزارة الدفاع ) فلماذا غير الكيلاني رأيه وعدل عن اقرار الوساطة التركية ؟ مهملاً بذلك قراراً لمجلس الوزراء اتخذه قبل ساعات ؟

تختلف الروآيات التي سمعتها من السيد على محمود الشيخ على ، عن تلك التي سمعتها من السيد موسى الشابندر بعِض الاختلاف ، ولكن الظاهر أنَّ رشيد عالي بعد طلبه إلى موسى الشابندر التريّث في إعداد برقية الموافقةو الشكر. انصرف إلى الاجتماع بالحاج محمد أمين الحسيني مفتى فلسطين ، وبالعقيد صلاح الدين الصباغ ، وقد جرت مناقشة حادة حول الموضوع فكان من رأي صلاح الدين رفض مشروع الوساطة ، والتذرّع بالصبر والثبات ، حتى تصل المساعدات العسكرية الألمانية . على حين أن الكيلاني كان منصباً عسلى وجوب الاستفادة من الفرصة التي يهيؤها التوسُّط التركي ، ولا سيما الاعتراف بالوضع الجديد ، وشرعية الحكومة القائمة . وقد أغضب إصرار رشيد عالى على رأيه هذا العقيد الصباغ ، بحيث مد يده إلى مسدسه في حركة عفوية ، مهدداً بذلك رشيداً ، فحال وجود يونس السبعاوي دون حصول الكارثة . ولكن هناك رواية أخرى لأسباب تهديد الصباغ للكيلاني هي أنَّ رشيداً كان يعتزم إخراج السبعاوي من الوزارة ، لقيامه ببعض الأعمال المخالفة لقوانين الحدمة المدنية وأنظمتها ، ولمواقف عاطفية وتهورية أخرى ، فعارض الصباغ في إخراجه والتجأ إلى التهديد الذي نوَّهت عنه ، فحال دون ذلك كل مــن العقيدين : فهمي سعيد ومحمود سلمان .

إن هذه الرواية الثانية هي التي أثبتها السيد رشيد عالي الكيلاني في رسالته التي وجهها إلى المورّخ العراقي السيد عبد الرزاق الحسني بتاريخ ١٨ كانونالأول

١٩٦١م ونشرها الأخير في ص ١٦٩ من كتاب « الأسرار الحفية » في حركة سنة ١٩٤١ التحررية » المطبوع في صيدا بلبنان في عام ١٩٦٩م ، إلا انيأرجح الرواية الأولى ، وقد يكون لكلا الحادثين علاقة بالتهديد موضوع البحث .

هذا ما أحطت به علماً عن أسباب رفض الوساطة التركية . أما بخصوص سفر زميلي وزير المالية السيد ناجي السويدي إلى الرياض ، فإن معلوماتي عنها مستقاة من السويدي نفسه ، وقد مر ّ الحديث عنها ، ولا حاجة لتكراره ، لكن الذي أود أن أثبته هنا هو اني لاحظت أن السويدي كان منهار الأعصاب . غاضباً أشد ّ الغضب ، يائساً من كل أمل ، رحمه الله برحمته الواسعة . فقد كان من فحول الساسة في العراق ، ومن الوطنيين المخلصين الصادقين .

هكذا رأيت الوضع السياسي في العراق عندما عدت إليه من تركية . أما الوضع العسكري فقد كان سيئاً للغاية . فقد كانت طلائع الرتل البريطاني نجح في احتلال « قلعة الرطبة » في ١١ أيار ، وأخذ يستعد لاحتلال الفلوجة . وبغداد . وقد تمَّ احتلال الفلوجة فعلاً في التاسع عشر من هذا الشهر ، وهو يوم وصولي إلى بغداد عائداً من تركية ، ولم يقم الجيش العراقي بنسف الجسور القائمة على الفرات ــ مع الأسف ــ فسهـّل ذلك زحف العدو على العاصمة بيسر . يا لهول الواقع المرير . في مثل هذه الظروف الحرجــة التي كانت تحيق بالعراق ، وفي مثل هذا الوضع المتردي في جبهات القتال ، وفي غمرة اضطرار الجيش العراقي إلى الانسحاب من البصرة إلى القرنة ، وترك مدينة الثغـــر الانكليز، في مثل هذه الأوضاع المزَّرية تتفتق العبقرية في بغداد فتكتب إليَّ : ( ان الموضوع تحت الدرس في وزارة الدفاع لتعُلَّقه بالحيش ) فأي جيشهذا؟ وأية وزارة دفاع تتولتي البت في أمر وساطة تقدمت بها حكومة صديقة ومحبة وهي تريد بذلك سعادة العراق وأمانة استقلاله ؟ في الوقت الذي كان الجيش يتراجع في جميع الميادين ، وتتفكك قيادته من حيث تدري ومن حيثلا تدري، ثم تتدخل في الأمور السياسية الصرفة ، وتهدد رئيس الوزراء المسؤول عن

تسيير دفة السياسة ، وتملي عليه إرادتها ، فتضيع على البلاد فرصة لا تعوض ، وتتعلق بآمال وهمية ووعود خلابة ، مصدقة أضاليل غروبا ممثل الألمان في بغداد ، وضاربة ببرقياتي وتوسلاتي عرض الحائط — كما يقولون — مع أن سفير ألمانية في تركية ، الرجل السياسي الحكيم ، كان يرى في توسلط تركية خدمة للعراق ولألمانية معاً ، كان ينصح بشدة بقبول هـذه الوساطة لكسب الوقت على الأقل . إذ لو كنا قبلنا التوسط التركي وأوقفنا القتال بيننا وبين الإنكليز ، لكنا كسبنا الوقت اللازم على الأقـل حتى تصلنا المساعدات العسكرية الألمانية التي كانوا يعلقون عليها أكبر الآمال .

لقد كنت ــوما أزال ــ معتقداً بأنا لو كنا قبلنا بتوسط تركيه فوراً ، لأصرّت الحكومة التركية على إنكلترا بوجوب قبول هذه الوساطة ، وإن أدخلت عليها بعض التعديلات الطفيفة التي لا تضرّ بمصالحنا الحيوية والأساسية . هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ما كان في إمكان المستر تشرشل أن يضغط على الجنرال ويقل ، قائد القوات البريطانية في مصر ، لإمداد الجيش البريطاني المحصور في قاعدة الحبانية ، ذلك لأن الجنرال المذكوركان قد رفض الإمداد المطلوب مراراً وتكراراً . وهناك دليل آخر فإن الإنكليز بعد أن فقدوا كلُّ أمل في العراق ، ونقلوا عبد الإله وطغمته إلى فلسطين ، أسرُّوا إلى هوُّلاء أن يختاروا الجهة التي يريدون أن يولوا وجوههم شطرها ، وقد ذكروا لهم الهند على سبيل المثال . فقد ذكر السيد الحسني في ص ١٧١ من كتابه « الأسرار » قولاً سمعه من على جودت نفسه ، وكان نص هذا القول : ﴿ انه شعر أثناء مقامه في فلسطين مع عبد الإله و صحبه بأن الحكومة البريطانية عازمة على تسوية خلافها مع الحكومة العراقية تسوية قد تودي إلى خذلان الأمير عبد الإله ، وانه أعرب عن رغبته في العودة إلى سورية ، مع زميله جميل المدفعي، للإقامة فيها بدلاً من الذهاب إلى الهند ، (كما أسرّت بذلك الجهات البريطانية ) . ومما يزيد في هذه الرواية التي يرويها السيد الحسى صحة وتوكيداً ، اني عندما كنت في اسطنبول عام ١٩٥٧م وكان الملك فيصل الثاني ، والأمير عبد الإله، ونوري السعيد ، وداود الحيدري ، موجودين فيها بمناسبة عقد قران الأميرة على الملك الشاب ، كنت أتحد مع داود الحيدري في الحادثات الماضيات المتعلقة بحركة السنة ١٩٤١م وأسبابها ونتائجها ، فأسر إلي قائلا : لو لم ترفض الحكومة العراقية التوسط التركي يومئذ فلا يعلم إلا الله ماذا كان سيكون مصير عبد الإله . أي انه يؤكد ما قاله علي جودت للسيد الحسيني بكل صراحة ، عن اعتزام بريطانية إرسالهم إلى الهند .

### مقابلة رشيد عالي :

زرت رشيد عالي في مساء يوم وصولي بحسب الوعد المحدَّد . وكان في نيتي أن أعاتبه عتاباً مرآ على البرقية المخجلة التي ذكرت أمرها ، والتي كانت قد جعلتني في حيرة من أمري ، ولكني لما وجدته منهار الأعصاب ، وفاقد الأمل من كل شيء ، غيترت رأبي وقلت له : أخى رشيد لا أريد أن أزيد في همومك فقد أحطت علماً بكل ما جرى أثناء غيابي من قبولكم التوسط التركى ، ثم رفضكم إياه بعد مقابلة المفتي والصباغ ، وما لاقيتموه من صلاح الدين من إساءة فما مضي مضي وانتهي ، ولا فائدة من بحثه وتعداد الأخطاء التي ارتكبت عن عمد أو غير عمد ، بحيث سقطت الفلوجة ولم تخرب الجسور لإعاقة الزحف البريطاني . وقد أصبحت العاصمة وشيكة السقوط . أجل أنا لا أريد نبش الماضي وتعداد الأخطاء السياسية والعسكرية التي ارتكبت، ولكن أقول أن شروط الوساطة التي عرضتها تركية كانت قريبة جداً مــن الشروط التي وضعتها ، وأنت وافقت عليها ، وأضفت إليها ما أضفت . فكيف استسغت سماع من قال : ( ان قبول التوسط خيانة ) وبما اني أنا الذي ِ اقترحت شروط الوساطة وطلبت إقرارها بإلحاح ثم كان ماكان، فلا يسو بعد الآن أن أبقى وزيراً في وزارة تعتبر عملي خيانة . وسوف لا أذهب إلىَّا وزارة الدفاع ، ولا إلى ديوان مجلس الوزراء ، وسأبعث إليك بكتاب استقالتي من منصبي الوزاري -تالاً ، تاركاً للتاريخ تقـــدير عمل كل شخص منا ،

وسأغادر بزراد في أول قطار يسافر إلى اسطنبول بإذن الله .

كان رشيد يصغي إلى كلماتي إصغاءً تاماً ، فالتفت إلي وقال : انه يقدر موقفي هذا حق قدره ، ولكنه يرجو مني أن أكتم خبر الاستقالة لأن شيوعها سيزيد في المتاعب القائمة ، واتفقنا أخيراً على أن يقال اني سأعود إلى تركية لمتابعة الحديث حول شروط الوساطة .

وقبل أن أختم هذا الحديث المولم ، أرى من واجبي وما يحتمه علي صميري أن أو كد هنا للمرة الثانية بأن الذين أو صلونا إلى هذه الحالة المؤسفة والنهاية المحزنة ، بارتكابهم الأخطاء العسكرية والسياسية ، كانوا شرفاء قوميين ، لا غبار على وطنيتهم ، وان إخلاصهم لبلادهم ولأمتهم لا طعن فيه ، أما عيبهم الوحيد فإنهم لم يكونوا مؤهلين لتحمل الأعباء الحسيمة التي شاءالقدر أن يلقيها على عواتقهم . فقد كانت خبرتهم في السياسة الدولية محدودة ، وفي أغلب الأحيان كانت العاطفة دون العقل تتحكم في أعمالهم ، وكانوا قد وثقوا بإحدى الشخصيات العربية وثوقاً أعمى ، وانساقوا وراءها دون رؤية وتبصر ، وكانوا يؤمنون بآراء هذه الشخصية حتى وإن لاحت هذه الآراء لا تتفق والصالح العام . فرحمة الله عليهم جميعاً . وقد رأيت من المناسب أن أختم هذا الفصل بنقل الفقرة الآتية من الصفحة الثامنة من مذكرات المرحوم صلاح الدين الصباغ ، فهي أصح دليه وأوضح بيان على شخصية صلاح ورفقاؤه :

قال: (أيها العربي. هـذه الصفحات أقرب إلى الاعترافات منها إلى المذكرات، أضعها بين يديك لتطعن بي وبإخواني ما تشاء، ولتناقش أخطاءنا ما يحلو لك. ولست أريد منك الشفقة بل الإنصاف، ولا أسألك الرحمة بل الحكمة. لا تنس أن التاريخ ظالم، وان الضعيف إذا حالفه النصر، حيط بهالات المجد وأكاليل الغار، وإذا لازمه الفشل، كيل له الذم وأوقع عليه اللحوم).

حاشا يا صلاح أنا لا أكيل لكم الذم ، ولا أدفع عنكم اللوم ، وكل ما أردت أن أوضحه إنما هو تثبيت للحقائق ومجريات الأمور بحسب ما رأيتها وتلمستها واشتركت فيها ، وأنا لا أبرىء نفسي من الأخطاء فإني قد أخطأت كثيراً ولكن دون عمد أو سوء قصد كما أن أخطاءكم كانت عفوية دون قصد أو إساءة .

## اليوم الأخير في بغداد :

كان يوم 1 أيار يوماً أليماً لا يمكن أن أنساه لأني كنت سمعت أن القادة فقدوا رشدهم ، وأن رشيداً في حالة من الارتباك لا توصف ، ففكرت بأني حتى لو عدلت عن الاستقالة وبقيت مع الجماعة ، فإن بقائي هذا لن يجدي نفعاً لا لي ، ولا لهم ، ولا حتى للبلاد ، وسوف يضيع صوتي بين الأصوات كما ضاع من قبل . وكانت زوجتي قد اد خرت شيئاً من المال لوقت الحاجة حما هي عادتها — وكان ما أدخرته يساوي نحو ألف دينار فحوله عديلي كامل الجادر حي إلى ليرات ذهبية بواسطة الحاج محمد جعفر أبو التمن ، ثم جمعنا ما نحتاج إليه من أمور السفر ، وتركنا الدار إلى عهدة عديلي الثاني السيد أحمد الكيلاني. وفي نحو الساعة التاسعة مساء غادرنا بغداد بقطار طوروس ألى استنبول ثم إلى مستقبل مجهول .

## استــانبول:

وفي اسطنبول بدأت تصل إلينا أخبار بغداد المزعجة خلال الأيام العشرة التي تخللت تاريخ مغادرتي لها في ١٩ أيار ١٩٤١م وتاريخ تسلّل القادة والساسة إلى إيران في ٢٩ من هذا الشهر . فقد دلّت هذه الأنباء على أنَّ الأمور كانت تسير من سيء إلى أسوأ ، حتى اضطرَّ المسؤولون عن هذا التردي إلى اللجوء إلى إيران ، على أمل أن يجدوا الجو الملائم لنشاطهم . وكانوا يتوقعون أن يعاونهم الشاه رضا بهلوي على تحقيق أحلامهم على أساس أنَّ الشاه يكره الإنكليز ،

ولكن ساء ما كانوا يتوقعون .

لا أدري ماذا أقول عن هذه الأيام العشرة ، ولماذا ترك العقداء الأربعة أرض الوطن حتى تبعهم رشيد عالي والمفتي وجماعتهما ؟ على الرغم من أني كنت أتوقع مثل هذا النزوح . وفي الحقيقة اني لم أكن وسؤولا عن هذا الفصل الأخير المولم من تاريخنا ، وعلى من أراد الإلمام بذلك إلماماً تاماً فليرجع إلى كتاب السيد الحسني « الأسرار الحفية في حركة السنة ١٩٤١ التحررية » في طبعته الثالثة لعام ١٩٧١م من ص ٢٣٦ إلى ص ٢٤٦.

### أسباب الحركة ونتائجها :

من حق أي عراقي أن يسأل مثل هذا السوال ، ومن واجبي أن أرد عليه بإسهاب ، وأن أوضّح العوامل التي أدت إلى حوادث نيسان وأيار ١٩٤١م ، وأن آتي على نتائجها بصفة كوني أحد المسوَّولين عن بدايتها ، وكانت لي اليد الطولى فيها . ولو اني كنت أتيت على بعض هذه الأسباب في الصفحات المتقدمة ، وبيّنت رأبي في العوامل التي أدّت إلى فشلها ، فإن إعادة ذكر هذه الأسباب كلا أو بعضاً – مما تحتمه أمانة التاريخ .

كان الأمير عبد الإله يتظاهر بالوداعة والسذاجة ، ولكنه لم يكد يتولى الوصاية على ابن أخته الملك فيصل الثاني ، حتى انقلب إلى دكتاتور سافر يرى نفسه انه الكل في الكل . وكان يؤيد هذه الدكتاتورية فيه تشجيع نوري السعيدله ، وتخاذل رجال السياسة الموالين للإنكليز أمامه ، ودعم السلطة البريطانية لتصرّفاته . فكان يحتقر أبناء الشعب ، ويمالي الإنكليز في كل ما يريدون ويرغبون . دون أن يلتفت إلى انتفاضات الشعب السابقة ، ودون أن يحاول درس أخلاق هذا الشعب وعزّة نفسه وإبائه . ولما أعلنت الحرب العالمية الثانية في أيلول ١٩٣٩م أخذ يمالي الإنكليز وينفذ رغباتهم حتى تلك التي كانت لا تتفق مع المعاهدة المعقودة معهم في ٣٠ حزيران من عام ١٩٣٠م . وهكذا بقي مستهتراً بالعراق وشعبه ، مستهيئاً بوزاراته وبجيشه ، حتى إذا بلغ السيل الزبى ، اضطر مجلس وشعبه ، مستهيئاً بوزاراته وبجيشه ، حتى إذا بلغ السيل الزبى ، اضطر مجلس

الأمة إلى عزله عن منصب الوصاية بعد عامين من توليه إياها .

كانت سركة ١٩٤١ موجّهة في أساسها ضد عبد الإله وضد أعوانه ، ولما شعر الإنكليز أنهم سيفقدون سيطرتهم على العراق بالمرة ، إذا هم لم يدعموا هذا الوصي المعزول ، قرّروا التلخل لصالحه ، فكانت الحرب سجالاً بينهم وبين العراقيين . على أنَّ حركة عام ١٩٤١ كانت امتداداً لثورة العراق العظمى في عام ١٩٢٠م تلك الثورة الجبارة التي كانت ضد الاحتسلال البريطاني ، وضد الاستعمار .

فقد كانت بريطانيا تحاول جعل العراق مستعمرة تابعة للتاج البريطاني وتديرها حكومة الهند، على الرغم من الوعود التي كالتها للعرب عامسة، وللعراقيين خاصة، بمنحهم الاستقلال الذاتي، وتأليف حكومات وطنية تستمد سلطتها من رغبة الشعب، فكانت اتفاقية (سايكس – بيكو) التي جزأت البلاد العربية إلى مناطق نفوذ إنكليزية وفرنسية، وكان وعد بلفور الذي اعتبر فلسطين العربية وطناً قومياً لليهود، من جملة البراهين الساطعة على كذب تلك الوعود. ولهذا كانت ثورة العشرين عارمة. عرقت الإنكليز أن في العراق شعباً لا يضام، وأمة لا تقهر. فقد استطاع العراقيسون أن يجالدوا القوات البريطانية بأسلحتهم البدائية، وأن يوقعوا فيهم خسائر جسيمة في الأرواح والأموال، وأن يأسروا بعض ضباطهم وجنودهم، وأن يقهروهم في ميادين عديدة من القتال، كما نطقت بذلك التقارير الرسمية.

وعلى هذا يمكن أن تعتبر حوادث نيسان وأيار من عام ١٩٤١م امتداداً لتلك الثورة العارمة ، للأسباب التي تقدم عرضها . وعلى الرغم من أن هذه الحركة قد فشلت في النهاية ، ولكن هذا الفشل كان حافزاً للسير قُدماً بغية التخلص من الاستعمار وأذنابه ، فتسلسلت الانتفاضات ، وكثرت الانقلابات . ولعل الإطاحة بمعاهدة پورتسموث وعاقديها في كانون الثاني من عام ١٩٤٨م، تُعد برهاناً ساطعاً على استمرار روحية الكفاح في الشعب العراقي . فقد كانت معاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠م توشك أن تنتهى مدتها القانونية ، فأراد الإنكليز

وأذنابهم أن يعقدوا هذه المعاهدة لاستمرار هيمنتهم، ولكن لم يكتف المستعمرون وأذنابهم بما جوبهوا به في معاهدة پورتسموث من استنكار ، فجد دوا السعي لعقد ميثاق بغداد سنة ١٩٥٤م ليكون بديلا لمعاهدة ١٩٣٠م ، وكانت الغاية من عقد هذا الميثاق عزل العراق عن الركب العربي ، وإلحاقه بدول بعضها تبطن العداء للعرب ، ولكل آمال العرب ، والبعض الآخر لا يريدون من العراق إلا الاستغلال ، فكان مما كان أيضاً . وهذا ما جعل الشعب العراقي يقف وقفته الجبارة أمام الاعتداء الثلاثي الآئم على مصر العربية في أخريات عام الشعب المصري الآمن ، لحمله على السير في ركب الاستعمار . فقد كانت وزارة نوري السعيد القائمة مسرورة بهذا الاعتداء، وكانت تتوقع استسلام المصريين نوري الغازية ، وكانت إذاعة بغداد تذيع أغاني الشماتة بذلك في الوقت الذي كان الشعب المصري يستغيث بالعرب ، طالباً النجدة والمساعدة . حتى كانت نتيجة استبساله في الدفاع عن أرض النيك المباركة ، أن ارتدت قوى البغي والعدوان تجر أذيال الفشل .

وفي مثل هذه الظروف كان قد سافر نوري السعيد إلى طهران في انتظار أخبار انتصار حملة العدوان ، فلما علم بصمود الشعب المصري وفشل العدوان المذكور ، أسقط في يده وأيدي جماعته . فلما تمت الوحدة بين سورية ومصر طاشت عقول هوّلاء المناكيد ، وتخيلوا أن في إمكانهم القيام بعمل مماثل ، فابتدعوا فكرة الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن ، وما كان هذا في الحقيقة إلا اتحاداً مزيفاً قصد به تقوية البيت الهاشمي في كلا القطرين. ثم جاءت أحداث لبنان الدامية في ربيع عام ١٩٥٨م لتثبت للشعب العراقي الباسل أن الاستعمار ما يزال يخطط لمشاريع الاستعباد والإذلال ، والسير وراءه بكل خشوع . وهنا انتفض هذا الشعب الشجاع الأصيل فبادر جيشه الباسل للقضاء على نظام الحكم الملكي المهترىء ، الذي فرض عليه فرضاً ، فكانت ثورة ١٤ تمسوز الحكم المظفرة ، تلك الثورة التي قضت على الملكية بكل أوضاعها وأوضارها

وأعلنت نظام الحكم الجمهوري الذي كنت أريده وأتمناه منذ كنت طالباً بكلية الحقوق بها مة اسطنبول. ولهذا فقد كانت فرحتي مزدوجة بانتصار شعبي وانتصار مبدئي، وها هو العراق الآن يسير سيراً مطرداً بفضل سياسته المتحرّرة من كل نفوذ أجنبي، وبحنكته التي قضت على الإقطاع والرجعية، وباتباعه النظام الاشتر اكي السليم، بحيث أصبح له مركز دولي مرموق في نظر العالم، وأصبح رائداً لأشقائه الدول العربية.

# أيامي الأخيرة في استانبول :

أمضيت ، وعائلتي ، صيف عام ١٩٤١م في دار استأجرناها في جزيرة (بيوك آطه) إحدى الجزر القائمة في (بحر مرمرة) القريبة من اسطنبول ، فلما حل شهر تشرين الأول ، انتقلنا إلى شقة في بناية تقع في محلة أياس باشا ، بالقرب من أوتيل پارك ، وقد استأجرناها بالاشتراك مع الأخ الدكتور صائب شوكت وأقمنا فيها سوية . وكنت خلال هذه الإقامة اتسقط أخبار بغداد بالرجوع إلى الصحف التركية وكذا العراقية التي كنا نحصل عليها . وكنت أقضي فترة الصباح في المسيرة تارة ، وفي ارتياد إحدى المقاهي تارة أخرى ، أعود إلى الشقة لتناول طعام الغداء مع الأهل . وبعد قيلولة الظهر كنت أتجه أوتيل توقاتليان — فكنت ألعب (البريج) مع بعض الأصحاب ثم أعود الى من أوتيل توقاتليان — فكنت ألعب (البريج) مع بعض الأصحاب ثم أعود الى منز لي حوالي الساعة التاسعة فأتناول عشاء خفيفاً وآوي إلى الفراش نحسو الساعة الحادية عشرة لأنهض مبكراً في السابعة .

وفي أواخر أيلول من هذه السنة ، طالعتنا صحف اسطنبول ، وكــــذا الصحف العراقية ، بنبأ استقالة وزارة جميل المدفعي ، وتأليف الوزارة الجديدة برئاسة نوري السعيد في أوائل تشرين الأول ، فصرنا نتوقع مزيداً من المفاجآت. وفعلاً فوجئنا بالأحكام الغيابية التي أصدرها بحقنا المجلس العرفي العسكري الذي قام في بغداد ، بعد مغادرتنا إياها ، وتقضي هذه الأحكام بإعدام كل

من رشيد عالي ، ويونس السبعاوي ، وعلي محمود الشيخ علي ، والعقداء الأربعة ، ووكيل رئيس أركان الجيش ، كما تقضي بالحكم علي الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ، وحبس الآخرين مدداً مختلفة .

ولم تكتف المحكمة بإصدارها هذه الأحكام ، فقرَّرت تضمين المحكومين مبلغاً قدره مليون و ٢٠٠,٢٣٤ ديناراً تستحصل بطريق التكافل والتضامن من أموالهم المنقولة وغير المنقولة، كما أن الوزارة طلبت إلى مجلس النواب اعتباري، أنا ، ورشيد عالي ، ويونس السبعاوي ، مستقيلين من المجلس على أساس عدم حضورنا جلساته ، وقد أقرَّ المجلس طلب الحكومة هذا على الرغم من اعتراض بعض النواب من أن هذا التغيب لم يكن اختيارياً ، ولم يكن في وسعنا حضور المجلس .

لقدكانت لي أملاك ورثتها عن آبائي وأجدادي . وهذه الأملاك عبارة عن بساتين وأراض زراعية تقع بناحية الدورة ، بجوار بغداد ، وفي (عمية الباشا) في ناحية المحاويل القريبة من الحلة ، إذ لم أكن من الوزراء والساسة الذين استولوا على آلاف الدونمات من الأراضي الأميرية باللزمة . وكانت لي دار ولكنها كانت مسجلة باسم زوجتي . أما أثاثي البيتية ، وأما سيارتي الخاصة ، فقد هر بها الأقارب إلى دورهم فلم تقع في يد السلطة . وحتى راتبي التقاعدي فقد حرمت منه حتى عام ١٩٥٣م حين أعيد النظر في قضايا السنة ١٩٤١م واعتبرت الجرائم التي ارتكبت فيها سياسية لا تجوز مصادرة الأملاك الحاصة ، ولا حجب الرواتب التقاعدية . ولما زيدت رواتب الموظفين ، وزيدت معها رواتب الموظفين ، وزيدت معها رواتب الموظفين ، وزيدت معها على التقاعدين ، لم تسر الزيادة على رواتبنا التقاعدية على أساس أننا أحلنا على التقاعد قبل التعديل المذكور.

وهكذا أصبح تقاعدي مع مخصصات غلاة المعيشة عبارة عن ٩٥ ديناراً ، في حين تجاوزت رواتب المتقاعدين الجدد المئة والحمسين ديناراً بينما أشغلت أنا مناصب وزارية ، ونيابية ، ورئاسة وزراء ، وغيرها ، لمدة تجاوزت الـ ٣٥ عاماً ، بضمنها ضمائم الحرب .

## حوادث الاعتقال المفزعة :

كانت أخبار بغداد المولمــة تتحد أن عن سَوق الأعيان ، والنسواب ، والوزراء ، والأطبـاء ، والمحامين ، والأدباء ، والمولفين ، والضباط ، وسائر الطبقات إلى معسكرات الاعتقال التي أقامتها الحكومة ــ بطلب من الإنكليز ــ في الفاو ، والعمارة ، ونقرة السلمان ، وكانت إحالات الموظفين والضباط على التقاعد تجري بمقياس واسع ، وإذا بمجلس الوزواء يتخذ القرار التالي في جلسته المنعقدة في يوم ١٩ كانون الثاني ١٩٤٢م ننقله عن الصفحتين التالي في جلسته المنعقدة في يوم ١٩ كانون الثاني ٢٩٤٢م ننقله عن الصفحتين .

(انعقد مجلس الوزراء في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ١٩ – ١ – ١٩ مر العقد مجلس الوزراء ووكيل وزير الدفاع ، وحضر الجلسة كل من أصحاب المعالي والسادة : صالح جبر وزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية ، وعلي ممتاز وزير المالية ، ووكيل وزير المواصلات والأشغال ، وصادق البصام وزير العدلية ، وتحسين علي وزير المعارف ، وعبد المهدي وزير الاقتصاد ، وجمال بابان وزير الشؤون الاجتماعية ، وأمعن النظر في وضع الأشخاص المحكومين والمتهمين عن الجرائم التي حدثت وأمعن النظر في وضع الأشخاص المحكومين والمتهمين عن الجرائم التي حدثت غير المشروعة ، كما دقق الحكم الصادر من المجلس العرفي العسكري المنعقد في معسكر الرشيد المرقم ٢٨٣ – ٢٨٤ والمورق في ٦ – ١ – ١٩٤٢م ، فقرر وكذلك اطلع على سير التحقيق الذي أكملته السلطات القانونية بحق المتهمين ، فقرر واستعرض الوضع الحاضر على ضوء هذه الأحكام وتلك التحقيقات ، فقرر واستعرض الوضع الحاضر على ضوء هذه الأحكام وتلك التحقيقات ، فقرر بالإجماع اتخاذ التدابير الآتية : —

آ - توسیط وزارة الخارجیة باسترداد المحکومین وهم :

- ١ رشيد عالي الكيلاني .
- ٢ صلاح الدين الصباغ.

- ٣ محمد حسن سلمان.
- ٤ علي محمود الشيخ علي .
  - پونس السبعاوي .
  - ٦ أمين زكي سليمان .
    - ٧ محمود سلمان.
    - ٨ صديق شنشل.

ب ـ وكذلك التوسط بجلب بقية المتهمين في الجرائم المذكورة ، وهم :

- ١ محمد على محمود .
  - ٢ ناجي السويدي .
- ٣ روُوف البحراني .
  - ٤ موسى الشابندر .
    - ه ناجی شوکت .
      - ٦ كامل شبيب .

۲ — بالنظر لخطورة أولئك المحكومين جميعاً ، والمتهمين جميعاً ، ولما كان بقاؤهم مطلقي السراح عند ثبوت براءة أحد منهم يعتبر مضراً بالمصلحة ، ومقلقاً للسلامة العامة ، فقد قرار المجلس تطبيق مرسوم صيانة الأمن وسلامة الدولة رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٠م بحق من قد تثبت براءته منهم .اه .

وبلُّغت السلطات البريطانية في ( ساليسبوري ) في أفريقية الجنوبيةالسادة :

1 — على محمود الشيخ على . ٢ — يونس السبعاوي . ٣ — الفريق أمين زكي . ٤ — العقيد فهمي سعية . ٥ — العقيد محمود سلمان . ٦ — محمد صديق شنشل، بالأحكام الغيابية الصادرة بحقهم في السادس من كانون الثاني ١٩٤٢م ، وما لبثت أن نقلتهم إلى العراق ، ضمن المدة المسموح بها الاعتراض على الأحكام الغيابية ، وهي ستة أشهر ، فأصدرت الحكومة العراقية هذا البيان :

بناء على طلب الحكومة العراقية ، وافقت الحكومة البريطانية على تسليم المجرمين في حوادث شهري نيسان ومايس سنة ١٩٤١م وقد وصل بغداد قسم منهم ، والقسم الآخر في طريقهم إليها » .

مدير الدعاية العبامية

بغداد ۱۵ آذار ۱۹۶۲م

وقبل نشر هذا القرار علمنا من والي اسطنبول أن الحكومة العراقية قد من الحكومة التركية أن تسلمنا إليها ، وكان مفتي فلسطين قد فر من تركية بصورة غامضة ، مع بعض موظفي السفارة الإيطالية في طهران ، فوصل روما في التاسع من شهر تشرين الثاني ١٩٤١م، كما أن رشيد عالي الذي كان قد التجأ إلى تركية من قبل ، وأقام في دار أخيه كامل الكيلاني في اسطنبول مدة من الزمن، قد هربه الألمان إلى برلين في الحادي والعشرين من تشرين الثاني ١٩٤١م.

وفي أواسط شباط ١٩٤٢م أخبرني السيدكامل المذكور بأنه تلقى رسالة من أخيه رشيد ، بواسطة السفارة الألمانية في اسطنبول ، يطلب إليه فيها أن يترك اسطنبول إلى روما ، وأضاف إلى ذلك قوله : ان أخاه طلب إليه أن يخبرني وبقية العراقيين الموجودين في تركية ، أن في إمكاننا أن نلجاً إلى إيطالية وألمانية ، إذاشئنا ، وانه – أي كامل – مستعد لتسهيل سفرنا بواسطة السفارة الألمانية . ولم يكن في نيي – في الحقيقة – أن أترك اسطنبول وألتجيء إلى إيطاليا وإلى ألمانيا ، ولكني بعد أن تأكدت من أن الحكومة العراقية عازمة على طلب تسليمي إليها لتنفقذ في حكم السجن الصادر بحقي من قبل المجلس العرفي العسكري ، النفقذ في حكم السجن الصادر بحقي من قبل المجلس العرفي العسكري ، أخذت أفكر في أي من الحالين أصلح لي : البقاء في تركية أم الهرب منها واللجوء إلى الألمان أو الطليان ؟

كان البقاء في تركية يجعلني ويجعل الحكومة التركية في موقف حرج بالنسبة إلى الصداقة المتينة التي تربطني مع الساسة الأتراك، ولا سيما مع الرئيس اينونو، فإن وافقت الحكومة على تسليمي إلى الحكومة العراقية، فسأكون كمن وضع القيد الحديدي في يديه، وإن رفضت هذا التسليم، فمعنى ذلك أني سأبقى

طوال حياتي مديناً لهذا الجميل . وكان والي اسطنبول رجلاً عراقياً من أسرة قير دار المعروفة في كركوك ، وكان زميلاً لي في الدراسة في المدرسة الإعدادية في بغداد ، كما كان من المقرَّبين إلى رئيس الجمهورية التركية ، فقرَّرت أن أزوره وأستطلع رأيه في موضوع بقائي وعدمه . ولما تمت المقابلة بيبي وبينه قلت لــه : انِّي أَفكُّر بالذهاب إلى إيطالية مع كامل الكيلاني ، وعائلة أخيه رشيد عالي ، فهل لدى السلطات التركية ما يمنعنا من ذلك ؟ فكان جوابه : لا يوجد أي مانع من هذا القبيل ، واننا إذا قرَّرنا الرحيل فسيطلب إلى دواثر البوليس أن تمنحنا تأشير جواز السفر . فلما ضمنت هذه الموافقة شرعتُ في تهيأة عدة السفر ، كما شرع في إعداد عد ته كل من كامل الكيلاني وعائلته ، وسامي سعد الدين وعائلته ، وعائلة رشيد عالي وشقيقها جزمي ، وحكمت سامي سليمان ، شقيق زوجــة سامي سعد الدين ، وفي أواسط شباط غادرنا اسطنبول بالقطار سمبلون في قاطرتين (واغونين) أعدا لنا بصورة خاصَّة ، وقد تركت عائلتي وأولادي في اسطنبول لدى أخي الدكتور صائب شوكت ، في الشقة التي كنت وإياه قد استأجرناها سويّة. وكان السبب في ترك العائلة والأولاد ، التحاق ولدي طلال بكلية الطب الملكية في اسطنبول ، وحرصي على تجنيب زوجتي آلام الغربة والمستقبل المجهول ، ولا سيما بعد أن ارتكب أدولف هتلر أعظم خطأ في حياته بإعلانه الحرب على روسية السوفياتية .

و بمناسبة التحاق ولدي طلل بكليسة الطب التركية ، أرى أن أشير الى الصعوبات التي لاقيتها في سبيل دخوله هذا . فمديرية الصحة العامة في بغداد ، أبتأن تزودنا بوثيقة تؤيدكون ولدي طلال أحد طلاب الكلية الطبية في بغداد ، على الرغم من توسط المعارف والاصدقاء ، وعلى الرغم من انه كان أحد طلابها فعسلا ، لان المديرية المذكورة كانت تخشى أن تشير غضب عبد الاله عليها ، فيما لو سمحت باعطاء الشهادة المذكورة . فيا لها من سفالة وحيطة أخلاق . وقد كان موقف الكلية الطبية في اسطنبول نبيلا وشريفاً فقد وافقت على قبول ولدي في الصف الثاني من الكلية ، مكتفية بشهادة أخي الدكتور

صائب ، وبوساطة الدكتور خليل سزائي الجراح الذي كان قد داوى جروحي في بغداد ، إذكان طبيباً في المستشفى العسكري في الحرب العالمية الاولى فكان جميلاً لن أنساه .

بعد مغادرتنا اسطنبول توقفنا في صوفيا عاصمة بلغاريا يومين ، وفي بوذابست عاصمة المجر نحو اسبوع ، ثم تابعنا المسير فبلغنا روما في آخر يوم من شباط ١٩٤٢ وكان في استقبالنا كل من رشيد عالي ، والمفتى الحسيني . وكانت الحكومة الايطالية قد وضعت تحت تصرف كل من المفتى الحسيني ورشيد الكيلاني داراً في احدى ضواحي روما ، وكانت الداران متقابلتين في شارع واحدكماكانتا قريبتين من (فيلا ) الآنسة كلارايتيا تجي عشيقة السنيور موسوليني المشهورة التي أبت أن تنرك عاشقها في أواخر أيامه وحيداً فرافقته عند هربه من قصره في شمالي ايطالية الى سويسرا بقصد الالتجاء ، بعد ان قرر القائد الالماني في شمالي ايطالية الاستسلام مع جيشه في نيسان من عام ١٩٤٥. ويشاء القدر أن تلحق احدى مفارز جيش الميليشيا الايطالي بالعشيقين ، وان تتعرف على موسوليبي الذي كان متنكراً بزي أحد الجنود ، فأطلقت النار عليه فاحتضنته عشيقته لدرء الخطر عنه ، ولكن الرصاص الذي أطلقه ضابط المفرزة كان قد مزق جسدي الهاربين معاً فكان وفاء نادراً، وكانت العشيقة كلارا لاتزال في الثلاثين من عمرها . وان قائد المفرزة لم يكتف بهذا القتل فنقل الجثتين الى ميلانو ، حيث علقتا من الارجل على عمود الكهرباء ، فكانت أبشع معاملة يعامل بها زعيم من قبل شعبه « وسأتحدث فيما بعد كيف ان الباري جلَّ جلاله أنقذني من موت أكيد لاني رفضت الالتحاق بموسوليني حين قرر الهرب الى سویسرا».

كنت فضلت الاقامة في أحد الفنادق المشهورة يوم وصلت روما لاني كنت وحيداً بعد أن تركت العائلة في اسطنبول. فقد خصصت لي دائرة مستقلة في فندق أمباسادور الواقع على شارع وينتو المشهور في روما ، وكنت أتزاور مع رشيد والمفتي في معظم أيام الاسبوع . وفي حفلة خاصة أقيمت في فندق

كراند اوتيل في الثاني من أيار ١٩٤٢ بمناسبة مرور عام على الحرب العراقية الانكليزية ، تكلم كل من رشيد والمفتي بعض الكلمات التي أذيعت من محطة الاذاعة الايطالية . وفي الخامس من هذا الشهر سمعنا نبأ تنفيذ احكام الاعدام في العقيدين : فهمي سعيد ، ومحمود سلمان ، وفي الوزير يونس السبعاوي . ثم أطلعنا على الاحكام الوجاهية التي صدرت بحق الآخرين . فقد أبدل حكم الاعدام الغيابي الصادر بحق علي محمود الشيخ علي الى السجن الشديد لمدة سبع سنوات ، والذي صدر بحكم وكيل رئيس أركان الجيش محمد أمين زكي الى السجن لمدة خمس سنوات . وبعد أن قضينا في روما شهري آذار ونيسان ، تقر السفر الى برلين فتركنا روما في الحادي عشر من أيار ١٩٤٢ بقطار خاص ، وعند وصولنا برلين انتقل كل من رشيد والمفتي الى الدار التي خصصت خاص ، وعند وصولنا برلين انتقل كل من رشيد والمفتي الى الدار التي خصصت خاص ، وأقمت أنا في الدائرة الحاصة المعينة لي في أوتيل آدلون ، وتوزع الباقون خمسة أسابيع فقد فضلت العودة الى روما لأسباب يطول شرحها ، علما بأني خمسة أسابيع فقد فضلت العودة الى روما لأسباب يطول شرحها ، علما بأني الري بأساً من ذكر أهم هذه الاسباب :

أولاً – بدأ التنافس على الزعامة الاولوية بين رشيد عالي والمفتي الحسيني ، وأصبح المنتمون الى كل من هذين الزعيمين يكيل الشم والنعوت البذيئة أحدهما الى الآخر . كانت جماعة المفتي مكوّنة من أبناء فلسطين وسورية ومصر ، وكان لبعض هؤلاء ماض معروف ومقام مرموق ، ولهم وزنهم في بلادهم وبين ذويهم ، بينماكان العراقيون ملتفين حول رشيد عالي ، وكان فيهم المثقف والسياسي والاديب ، وكان على رأس هؤلاء كامل الكيلاني ، شقيق رشيد عالي الكيلاني . وقد دلت الحوادث على أن كاملاً هذاكان السبب في كل ما ساد بين رشيد والمفتي من سوء تفاهم ، وتزاحم امتد الى أعوان الطرفين . وكانت جماعة كل من الزعيمين المتنافسين تنقل الى زعيمها الطعون ونحوها ، وكان أصحاب رشيد يقولون عن

الفي : انه لم يكن أكثر من لاجيء سياسي في العراق، وانه لم يكن له حول ولا قوة في كل ما جرى . وقد وصلت هذه المنافسات الى حد تحريض المذيع يونس بحري على أن يمس كرامة المفي ، ويحط من مقامه ، بماكان يذيعه من محطة الاذاعة ، الامر الذي اضطر المفي أو جماعته أن يطلبوا ايقافه عند حد ، فكفت الحكومة الالمانية يده عن الاذاعة وأبعدته من برلين الى ميونيخ . أما جماعة المفي فكانت تشيد بفضله وجهاده ، وبمواقفه الوطنية والقومية من دون أن تهاجم رشيداً أو تكيل التهم اليه .

كانت اتصالات رشيد عالي مع وزارة الخارجية الالمانية تجري عن طريق ( غروبا ) ووساطته . بينماكانت اتصالات المفتي تجري مع قيادة الجيش الالماني مضافاً الى بعض اتصالاته مع وزارة الخارجية .

ثانياً كانت القيادة العسكرية الالمانية قد جمعت لفيفاً من الشباب العربي ، من المتطوعين لتأليف فرقة عسكرية عربية يقودها أحد الجنر الات الالمان ، وقد اتخذت من اليونان مقراً لها . وفي صباح أحد أيام حزيران ١٩٤٢ (لا أتذكره) أخبرني سكرتير الفندق الذي كنت أقيم فيه ، ان رشيداً والمفتي ينتظراني في صالة الاستقبال ، وانهما يودان مقابلي ، فذهبت البهما حالاً ، واذا بهما يقدمان إلي وثيقة بشروط الاستخدام في الفرقة ، موضوعة البحث ، وكان من بين هذه الشروط أن يكون لباس المتطوعين شبيها بلباس الجنود الالمان على أن توضع علامة خاصة على الاكتاف مكونة من أربعة ألوان هي ألوان العلم العربي ، وأن يؤدي كل متطوع يمين الولاء للقضية العربية ، والاخلاص للزعيم هتلر. وقد سألاني رأيي في هذه الوثيقة وشروطها ، فقلت لهما ان الشروط من حيث العموم صالحة في هذه الوثيقة وشروطها ، فقلت لهما ان الشروط من حيث العموم صالحة تمض على هذه المقابلة أكثر من ثلاثة أيام حتى زارني السيد فوزي القاووقچي وقال لي : انه كصديق لي يريد أن يخبرني عن أمر هام يخصني القاووقچي وقال لي : انه كصديق لي يريد أن يخبرني عن أمر هام يخصني القاووقچي وقال لي : انه كصديق لي يريد أن يخبرني عن أمر هام يخصني

شخصياً . وأضاف الى ذلك قوله : ان أحد ضباط الاستخبارات الالمانية في جيش الر اس . اس ) زاره وأخبره ان القيادة العسكرية الالمانية قد علمت ان ناجي شوكت لا يوافق على أن يؤدي العرب المتطوعون في الفرقة العربية يمين الاخلاص للفوهرر . ثم نصحني القاووقيجي أن أكف عن هذه المعارضة ، لاني سأعرض نفسي الى خطر النفي أو الاعتقال اذا بقيت هكذا . فشكرت الرجل على هذا الاخبار وقلت له : هذا الرأي الذي أبديته لم يطلع عليه غير رشيد والمفتي فهل يمكن أن يكون أحدهما قد نقله الى الجهات التي تذكرها ؟ اني لا أتصور ان أحد الرجلين يمكن أن يقوم بهذا الأخبار ، والذي يتبادر الى ذهبى ان رشيداً قد يكون أخبر كاملاً أخاه بما جرى فنقل الخبر هذا « الكامل » لأنه كان منزعجاً من تمسكى بمصادقة المفتى فأراد الوقيعة بي . وقد تلفنت الى غروباً في نفس اليوم اطلب اليه أن يقابلني في دائرتي في الفندق لأمر هام ، فلما حضر ، نقلت اليه ما سمعته من فوزي القاووقچي من دون أن أذكر اسمه ، وأضفت الى ذلك اني عارضت أن يؤدي العربي يمين الاخلاص لرئيس دولة أجنبية ، حتى وان كانت هذه الدولة صديقة وحليفة . ثم قلت لغروبا: اذاكانت الاستخبارات الالمانية تريد اعتقالي لهذا السبب فليكن لها ما تريد ، ولكنك تعلم جيداً بأني كنت أول مسؤول عراقي اتصل بالحكومة الالمانية عن طريق سفير ها في اسطنبول الفون بابن ، واني لست عدواً لكم ، ولكني كصديق صادق، وقد اقتنعت بأن مصلحة بلادي تقضي أن تكون صديقة لالمانية ، وعليك الآن أن تبلغ من تراه مــن رؤسائك بأني قررت مغادرة الاراضي الالمانية في أول فرصة الى بلد محايد آخر . وقد دهش غروبا من هذه المفاجأة ، ورجاني أن أتريت ولا أستعجل الامور ، وانه سيعمل كل ما وسعه حتى لا تتكرر مثل هذه الامور المؤسفة ، ولكني أكدت عليه بأني مصمم على ترك المانية بصورة نهائية ، ثم صرت أفكر في الجهة التي اختارها فهل أعود الى اسطنبول ؟

إن هذا غير صحيح وغير مجد.

أما السفر الى بودابست عاصمة المجر ، فحيث ان المجر صديقة لالمانية ، فان ذهاي البها لا يغير من وضعي شيئاً ، فلم يبق إلا السفر الى روما . ولكني قبل أن أبت فيه اتفق أن أقام سفير ايطاليا في برلين حفلة عشاء حضرها رشيد والمفتي ، وكنت أنا من بين المدعوين ، فلما فرغنا من تناول الطعام اقترب صاحب الدعوة مني وقال : انه سمع بأني منزعج من البقاء في المانيا لأسباب مختلفة ، واني أفكر في السفر الى بلد آخر ، وانه نقل ما سمعه الى وزارة الحارجية الايطالية فتلقى تعليمات منها بأن أطلب إليكم التوجه الى روما على الرحب والسعة ، حيث تقيمون فيها أملك إليكم التوجه الى روما على الرحب والسعة ، حيث تقيمون فيها الشكر والامتنان . وعلى الرغم من معارضة رشيد عالى لسفري وترضية غروبا لى ، فقد غادرت برلين بعد اسبوع واحد من ذلك ، وكان في المحطة سماحة المفتي ولفيف من أتباعه ، ورشيد عالى مع بعض العراقيين ، وكذلك كان فيها غروبا موفداً من قبل وزارة الحارجيسة العراقيين ، وكذلك كان فيها غروبا موفداً من قبل وزارة الحارجيسة العراقيين ، وقد شكرت المودعين كافة على عواطفهم النبيلة تجاهي .

وبلغت روما في السابع عشر من حزيران ١٩٤٢ حوالي منتصف الليل ، فوجدت في انتظاري بالمحطة كلاً من سفير ايطاليا السابق في بغداد السنيور غبريه لي وملليني ، الذي كان مديراً عاماً في وزارة الخارجية الايطالية يومئذ ، فأوصلاني الى فندق امباسادور وأنزلاني في الدائرة التي خصصت لي فيه ، وتمنيا لي اقامة طيبة في ايطالية باسم الحكومة الايطالية .

وبعد وصولي الى روما بمدة قصيرة ، وصل اليها الدكتور محمد حسن سلمان هارباً من جو برلين الحانق، والمشحون بتنافس الزعيمين العربيين: رشيد عالي والمفتي الحسيني على الزعامة والاولوية ، وكان من رأي الدكتور أن يبقى محايداً مثلى . وفي أواخر آب ١٩٤٧ عاد الى روماكل من رشيد

والمفتى ، ونزلا في الدور المعدة لهما من قبل .

وكانت الحكومتان: الالمانية والايطالية قد خصصت لكل منهما مبالغ كبيرة وضعت تحت تصرفه لتصرف من قبلهما على أتباعهما، وعلى العرب الموجودين في أوربا. وقد وضعت المبالغ التي تحت تصرف رشيد عالي باسم الحكومة العراقية، بينما وضعت التي تحت تصرف المفتي الحسيني باسمه، فكانت لبقية العرب من سوريين وفلسطينيين ومصريين وغيرهم. وبهذه الطريقة أمنت عدم اتصال العرب مباشرة بالحكومتين وطلب المعونة المالية منهما.

## الهيأة العربية العليا :

اقترحت الحكومتان: الالمانية والأيطالية تأليف هيأة عربية عليا تتولى الاشراف على ادارة البلاد العربية ، عند احتلالها من قبل الجيشين: الالماني والايطالي ، حتى يتم تأليف حكومات وطنية مستقرة في هاتيك البلاد ، مع الأعتراف بوضع خاص للعراق هو ان حكومته ما تزال قائمة ومعترف بها . وكانت النية متجهة الى أن تؤلف هذه الهيأة العليا من السيدين رشيد عالي ومحمد أمــين الحسيني ، ومن الوزيرين العراقيين : ناجي شوكت ومحمد حسن سلمان ، وشخصين آخرين يختارهما المفتى ، أحدهما سوري والآخر فلسطيني ، على أن ينضم إلى هذه الهيأة العليا بالتدريج رجال السياسة البارزون من سائر البلدان العربية ، وقد ذكرت أسماء الامير عادل ارسلان ، والعميد الركن طـــه الهاشمي ، وحكمت سليمان ، ومزاحم أمين الپاچهچي التي كان في أوربـــا يومثذ . وقد جرت فعلاً مراسلات واتصالات بين الذوات المشار إليهم ، ولكن الذي يؤسف له ان التفكير في تأليف هذه الهيأة أدى الى از دياد التنافس بين رشيد عالي والمفتى الحسيني . وكان هذا التنافس منصباً على الرئاسة وهل تكون لرشيد أو للمفتى ؟ فاقترحت أن لا تكون هناك رئاسة دائمية بل يكون لكل اجتماع دوري رئيس ، وأن يكون للهيأة سكرتير دائم ينظم الاجتماعات

واقرحت اسم الدكتور محمد حسن شلمان لمنصب السكرتارية. وقد بذلت جهداً صادقاً لاقناع الطرفين بايجاد طريقة للتفاهم ، ولكن جهودي باءت بالفشل ، حتى صار رشيد عالي يعتقد بأني أميل الى جانب المفتي ، وأحاول الابتعاد عنه . وفيما كانت المنافسة على أشدها قال لي السنيور مليني : ان أمركم لعجيب أيها العرب، فعندما أراد الانكليز أن يفرقوا شملكم اتفقتم فيما بينكم عليهم . ونحن نريد منكم الآن أن تتفقوا على خطة معينة لصالح أمتكم وبلادكم ولكنكم تأبون إلا التفرق . وكانت النتيجة ان الهيأة العليا لم تؤلف،

#### مغادرة رشيد عالي لروما :

لم تستغرق إقامة رشيد عالي في روما مدة طويلة ، فقد غادرها بصورة المقترحة ، أز دادت إساءات العراقيين الضالعين في ركاب كامل الكيلاني إلى المفتى الحسيني ، وأخذوا يدَّعُون مرة أخرى بأن المفتي لم يكن إلاَّ لاجئاً سياسياً في بغداد ، أو انه لم يكن له أيّ دور في كل ما جرى في العراق أثناء مكوثه فيه، حتى تركه بغداد هارباً إلى إيران . وقد فات هؤلاء المغفلين بأن مثل هذه الدعايات لا يمكن أن تنطلي على أقطاب الحكومة الإيطالية ، لأن الوزير المفوِّض والمفوضية الإيطاليــة في بغداد كانتا على علم بالصغيرة والكبيرة من حقائق الأمور ، وكانا يزودان حكومتهما بكل الأموار حتى أواخر أيار من عام١٩٤١ ومن الغريب أن يبلغ التنافس حداً أنَّ رشيد عالي صار ينكر أمر اللجنة السرية التي سعى المفتى إلى تأليفها في العراق في شباط من عـــام ١٩٤١م ، وينكر اليمين التي أدَّاها أعضاء اللجنة ، مما سأعود إلى ذكره في الصفحات الآتية ، بعد أن أذكر الآن حادثين غريبين ومؤسفين حدثًا قبل أن يغادر رشيد عالي روما إلى برلين بصورة نهائية، وهو غاضب غضباً شديداً على المفتى وجماعته، وعلى الحكومة الإيطالية نفسها ، وعلى الناس أجمعين .

وأول الحادثين هو أن السنيور ملليـــي دعائي وبعض الأصدقاء العرب والطليان إلى تناول طعام العشاء ، وتمضية السهرة في مطعم إيطالي قديم مشهور بأكلاته الشعبية و بموسيقاه الوطنية ، وذلك بمناسبة أحد الأعياد الوطنية الإيطالية. وفيما كان الحديث الودي يدور حول الأعياد الوطنية ، وأهميتها بالنسبة إلى الشعوب ، سألني ملليني عما إذا كنت أرى من المناسب أن أبرق برقية تهنثة إلى موسوليني بهذه المناسبة ، فرحّبت بالاقتراح ، وأعددت البرقية المناسبة حالاً. وقد ضمَّنت برقيتي التهنئة والتمنيات الطيبة له وللشعب الإيطـالي ، ودوام الصداقة بين العراق وإيطالية . وبعد يومين تلقيت برقية جوابية بتوقيع موسوليني نفسه يشكرني فيها عـــلى شعوري ، ويتميى لي الإقامـــة الطيبة في روما . حدث هذا يوم كان رشيد عالي في برلين قبل أن يأتي الى روما . وكنت قد نسيت البرقية وجوابها عـــلى أساس انها ليست من الأمور المهمـــة التي تبقى عالقة بالذهن ، فلما جاء رشيد إلى روما ــ بعد حادثة البرقية بنحو ثلاثــة أسابيع – سألني عما إذا كنت قد أبرقت برقية تهنئة إلى موسوليبي وأخذت الجواب عليها ؟ فلما أجبته بالإيجاب قال لي : هل يجوز صدور مثل هذهالبرقية في الوقت الذي أنا رئيس الوزراء المعترّف به والممثل الرسمي للعراق المقيم في أوربا ؟ فسألته عما إذا كان لديه شيء آخر يقوله في هذا الموضوع؟ فأجاب : لا يحق لأحد أن يقوم بمثل هذه الأعمال بوجودي ، ولا سيما وأنت وزير في وزارتي . وعند هذا الحدّ بلغ بي الغضب منتهاه فأجبته : أولا ً اني لست وزيراً الآن عندك لأني كنت قد استقلت من منصبي الوزاري قبل أن أغادر بغداد . وثانياً اني أشغلت منصب رئيس الوزراء قبل أن تشغله أنت . وثالثاً اني أبرقت البرقية ، موضوعة البحث ، بصفتى الشخصية ، وبصفتى رئيس وزراءسابق، وقد أقدمت على عملي هذا من قبيل المجاملة لأني ضيف الحكومة الإيطالية ، وأضفت إلى ذلك قولي : ألا يكفيك التنافس مع المفتي على الصدارة حسى

وجهت إلى بهذا العتاب ؟ مع أني لم أنافسك ، وان عليك أن تتخلص من عقدة حبّ التفوق ، وتتذكر الماضي والأحاديث التي جرت فيما بيننا ، يوم كنا في سطنبول ، حين سُردك بكر صدقي . وعلى هذا فسوف لن تراني بعد اليوم . للت هذا وخرجت من الدار فوراً ولم أره بعد ذلك إلا مرة واحدة عندما جاء ليودعني ويسترضيني قبل عودته إلى برلين ، حتى كان اجتماعنا في بغداد هد مضي نحو ستة عشرة سنة حين أطاحت ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨م برجال لحكم الملكي في العراق .

وقد علمت أن رشيد عالى — قبل أن يغادر روما بصورة مهائية — أظهر حكومة الإيطالية عدم ارتياحه لجواب موسوليني على برقية التهنئة التي كانهو د وجهها إليه ، فقد كان الجواب يحمل توقيع الكونت شيانو وزير خارجية بطالية وليس توقيع الدوتشي نفسه ، في حين أن الجواب الذي تلقيته أنا كان نوقيع موسوليني نفسه . كما علمت أن الوزارة الإيطالية ردت على اعتراض شيد عالى : بأن موسوليني كان غائباً عن روما حين وصلت برقيته ، ولأجل ن لا يتأخر الرد عليها كان توقيع الجواب باسم وزير الحارجية الإيطالية كونت شيانو .

أما الحادث الثاني الذي و ددت التحدّث عنه في هذه المذكرات فهو تهديد نزمي مراد سلمان لي ، والقصة هي كالآتي : ـــ

إن حكمت سليمان هو عسم والدتي ، وان زوجة رشيد عالي هي بنت راد سليمان ، شفيق حكمت سليمان ، أي أن رشيد عالي هو زوج بنت عم ي . ولمراد بك ولد هو جزمي ، أي أن حكمت سليمان هو عم جزمي مراد ليمان ، وان رشيد عالي هو زوج أخت جزمي ، وكان حكمت سليمان هو نبي توسط لدى أخيه مراد ليزوج كريمته من رشيد عالي في عام ١٩٢١م ، لم تعرف حكمت عيداً لكلية الحقوق ، وكان شيد عالي أحد تلامذة هذه الكلية البارزين . ولما نيطت به \_ أي بحكمت كالة مديرية الأوقاف ، خلال الحرب العالمية الأولى ، عين رشيد كاتباً أول

في المديرية المذكورة .

بينما كنت في أواسط أيلول ١٩٤٢م أستمع إلى الراديو في غرفتي بفندق الامباسادور في روما، تلفن لي بواب الفندق أنَّ شَاباً يدعيمسيو جزمي سليمان يريد مقابلتي ، فقات للبواب : إرسله مع أحد الحدم ليوصله إلي ً ، فلما دخل عليٌّ جزمي، وجدته يترنُّح من آثار السكر، ومن دون أن يجلس خاطبي قائلاً " انه مرسك من قبل العراقيين الموجودين في روما ليطلب باسمهم قطع كل علاقة لي بالمفتي الحسيني . فلم أتمالك نفسي فنهرته قائلاً : أنا أعرف من أرساك ! لم يرسلك العراقيون بل أرسلك زوج أختك (وأقصد به كامل الكيلاني شقيق رشيد وعديله ) أنت جئت تهدّدني . أنسيت أنك كنت في يوم من الأيام تريد أن تقتل زوج أختك الأولى رشيد عالي ؟ يوم سيق عمك حكمت سليمان إلى الديوان العرفي العسكري في نيسان ١٩٣٩م من قبل نوري السعيد بموافقة رشيد نفسه وحكم عليه بالإعدام؟ أنسيت كيف أن الشرطى الموكل بحراسة دار رشيد عالي أوقفك في إحدى الليالي من عام ١٩٣٩م عندما هممت في الدخول إلى دار رشيد لتقتله وكان موقفي من قضية توقيفك ما تعلمه ؟ والآن جئت إليَّ مهدَّداً ؟ إذهب إلى من أرسلك ، وبلُّغه بأن المفتى صديق عزيز ، ووطني نخلص ، وزعيم عربي ، واني سأبقى صديقاً مخلصاً له .

لما سمع المفتي بهذه الحادثة زارني في دائرتي ، وأظهر شديد أسفه لماحدث، وأعرب عن استعداده للطلب من وزارة الخارجية الإيطالية إبعاد جزمي عن روما ، فرفضت عرضه شاكراً ، وقلت له : كفانا ما نشرناه من غسيل وسخ أمام الغرباء .

## اللجنة السرية ونفي وجودها :

لما أعربت الحكومتان: الألمانية والإيطالية عن رغبتهما في تأليف الهيأة العربية العليا، على نحو ما شرحته من قبل، تطرَّق حديثي إلى اللجنة السرية التي تألّفت في بغداد برئاسة المفتي الحسيبي، وعضوية كل من رشيد عالي

وناجي شوكت ، ويونس السبعاوي ، والعقداء : صلاح الدين الصباغ ، وفهمي سعيد ، ومحمود سلمان ، وكيف أن رشيدا أنكر في روما وجود مثل هذه اللجنة عندما اثبتد التوتر بين المفتي وبين رشيد إذ لم يبق شيء يسيء إلى المفتي إلا ونسب إليه من قبل أنصار رشيد وجماعته . وبعد أن تيقتن المفتي أن رشيداً ما يزال ينكر وجود مثل هذه اللجنة ، وأنه يصر على عدم وجود أي علم له بها ، ولم يشترك فيها ، اضطر المفتي إلى كشف الستار عن الحقيقة فزارني في محلي وطلب إلي معلم علم كوني أحد المشتركين في هذه اللجنة السرية أن أكتب إليه حقيقة أمر اللجنة ، وأسماء المشتركين فيها واليمين الذي أدوه لتأييدها فتبادل بيني وبينه هذان الحطابان :

# حضرة صاحب الفخامة الأخ ناجي بك شوكت المحترم

لأسباب تتعلق بالقضية العربية ، أرجو منكم ، بما عرفتم به من الصراحة والصدق في جميع أدوار حياتكم ، أن تتفضلوا بإجابتي على ما يلي :

هل تذكرون في اجتماعنا المنعقد في منز لي في شارع الزهاوي ببغداد في شباط ١٩٤٢م أنه حضر ذلك الاجتماع ، عدا حضر تكم ، كل من السادة : رشيد عالي الكيلاني ، وصلاح الدين الصباغ ، والمرحومين يونس السبعاوي ، وفهمي سعيد ، ومحمود سلمان ، وأنا ، وهل تتذكرون أنني عرضت على رشيد بك نص القسم المقرر في تشكيلاتنا الحزبية السرية فوضع يده على المصحف الشريف ، وأقسم على الانحراط في هذه التشكيلات ، والإخلاص المصحف الشريف ، وأقسم على الانحراط في هذه التشكيلات ، والإخلاص الم ولبرنامجها وللمنتسبين إليها مدى الحياة ؟ كما أقسم الجميع نفس القسم ، وانه دفع للحزب في ذلك الاجتماع مبلغ مائة دينار عراقي سلمه لي . وان الاجتماعات الحزب ، بما فيه شؤون الحكومة العراقية ، كانت تقرر في هذه المتعلقة بالحزب ، بما فيه شؤون الحكومة العراقية ، كانت تقرر في هذه الاجتماعات ، وانه تقرر أن يتخذ كل منا اسماً غير اسمه الحقيقي ليعرف به التشكيلات السرية . وقد اختار كل منا اسم جد من أجداده ، فكان اسم في التشكيلات السرية . وقد اختار كل منا اسم جد من أجداده ، فكان اسم

كل واحد كما يلي :

ناجي شوكت: أحمد — وصلاح الدين الصباغ: رضوان — ورشيد عالي الكيلاني: عبد العزيز — ويونس السبعاوي: فرهود — وفهمي سعيد: نجم — ومحمود سلمان: فارس — واسمي أنا: مصطفى.

وهل تذكرون أن كتلة الجيش العراقي وكذلك الشبيبة كانوا مرتبطين بهذه التشكيلات ومن الذي ربط كتلة الجيش بهذه الهيئة ؟

و تفضلوا بقبول فائق التحية والاحتر ام .

الإمضاء ـ محمد أمين الحسيبي

۲۸ أيلول ۱۹٤۲م

حضرة صاحب السماحة الأخ أمين الحسيي المحترم

جواب كتاب سماحتكم المؤرَّخ ٢٨ أيلول ١٩٤٢م : إنني أتذكر جميع ما جاء في ذلك الكتاب على النحو الذي ذكر فيه . وقد حضرت الاجتماع الذي عقد في منزلكم في شارع الزهاوي ببغداد في شهر شباط ١٩٤١م . والذي حضره أيضاً كل من السادة : رشيد عالي الكيلاني ، وصلاح الدين الصباغ ، والمرحومين : يونس السبعاوي ، وفهمي سعيد ، ومحمود سلمان ، وأتذكر جيداً أنكم عرضم فيه نص القسم المقرَّر في تشكيلاتنا الحزبية السرية مع رشيد عالي بك الكيلاني ، فوضع يده على المصحف الشريف ، وأقسم على الانخراط في هذه التشكيلات والإخلاص لها ولبر فامجها ، وللمنتسبين إليها مدى الحياة ، كما أنني وأنتم جميعاً أقسمنا عين القسم ، وانه دفع للحزب في ذلك الاجتماع مبلغ مائة دينار عراقي سلمه إليكم ، وان الاجتماعات لهذه التشكيلات الحزبية توالت بعد ذلك ، وان كل الشوون المتعلقة بالحزب ، بما فيه شوون الحكومة العراقية ، كانت تقرّر في هذه الاجتماعات ، وانه تقرّر أن يتخذ كل منا اسماً غير اسمه الحقيقي ، فكان إسم كل واحدكما يلي :

أمين الحسيني : مصطفى ورشيد عــالي الكيلاني : عبد العزيز .

وصلاح الدين الصباغ : رضوان – ويونس السبعاوي : فرهود – وفهمي سعيد : نجم – ومحمو د سلمان : فارس – وإسمي أنا : أحمد .

وأتذكر أنَّ كتلة الجيش العراقي ، وكذلك تشكيلات الشبيبة ، كانت مرتبطة بهـذه التشكيلات ، وانكم كنتم العامل الأول في ربط كتلة الجيش بهذه الهيئة .

ومما يوَّسَف له أن الصراع بين رشيد والمفتى لم ينته في ديار الغربـــة ، فقد تجداً د بعد مرور نحو خمس عشرة سنة حيث انتقلا إلى مصر . إذ نشرت جريدة « أخبار اليوم » المصرية في عددها الصادر في ٣١ آب ١٩٥٧م برقم ٩٦٩ ، قسماً من وثائق هتلر الخاصة باتصالاته بالعرب ، والأدوار التي لعبها بعض الساسة العرب ، ولا سيما عن اتصال صاحب هذه الذكريات بالفونبابن سفير الألمان في تركية . وقد جاء في هذه الوثائق ما يشير إلى تأليف الهيأة السرية موضوعة البحث ... ومضت جريدة الأخبار المذكورة في نشر هذه الوثائق حتى فاجأت قرائها بالكتاب الذي كان المفتى قد وجَّهه إليَّ حول اللجنــة المذكورة وكذا جوابي عليه ، وقد اتصلت الجريدة برشيد عالى وسألته رأيه في هذين الكتابين فإذا به يقول أن دهشته كانت عظيمة حين قرأ خبر تأليف هذه اللجنة السرية ، وسبق تعاو نه معها . فادعى بأنه لم يسبق له أي علم يتكو "ن هذه اللجنة ، وأن ما جاء بكتاب السيد ناجي شوكت حقيقته أن وزير المجر المفوض ، وصديق ناجي شوكت ، كان قد دعاه إلى دار السفارة فوجد ناجي بعض المسؤولين الألمان فيها فجرى حديث ودي عن العلاقات بين ألمانيــــا والعراق ولم يصدر أي بيان ، ولم يكتب أي اتفاق ، وأضاف رشيد إلى ماتقد م قوله : إني أود أن أشير إلى أن السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين كان لاجثاً بالعراق من ١٩٣٩ إلى ١٩٤١م وإذا بجريدة وأخبار اليوم ، تنشر في عددها 17.۸ الصادر في ۲ أيلول 190٧م حديثاً للمفتي يقول فيه: ان ما جاء في مذكرات هتلر صحيح إلى درجة كبيرة، وإذاكانت ذاكرة السيد الكيلاني قد خانته فأنا مستعد لتذكيره. وقد رد ً رشيد عالي على تصريح المفتي في حديث آخر قال فيه: انه لم يقبل العمل تحترئاسة مفتي فلسطين السابق لأنه لا يثق به.

و بمناسبة البحث مرة أخرى في موضوع اللجنة السرّية ، وتأييد أو نفي وجودها ، و ددت أن أنقل فيما يلي فقرة عن هذه اللجنة وردت في ص ٢١٨ من مذكرات صلاح الدين الصباغ ، وأترك للقارىء أن يحكم بنفسه ، ا إذا كانت اللجنة موجودة وقائمة في الحقيقة ، كما يقول المفتي ، أو انها كانت من نسج الحيال ولا وجود لها البتة ، كما يقول رشيد عالي ؟ وهذا ما جاء في ص ٢١٨ من كتاب ﴿ فرسان العروبة في العراق ﴾ للصباغ :

«في اليوم الثامن والعشرين من شهر شباط عام ١٩٤١م اجتمع السادة: مصطفى ، وعبد العزيز ، وأحمد ، ورضوان ، وفرهود ، وجاسم ، وفارس وهذه أسماء مستعارة لكرام ليس بوسعي الآن أن أذكر أسماءهم ، لهم مكانة سامية بين أرباب القوة الإجرائية والسياسية في العراق وفلسطين وسورية ، ولهم ارتباط وثيق بباقي الوطنيين من أحرار العرب في تلك الأقطار ، والذين يرتبط معهم الهاشمي (يعني طه الهاشمي ) بعهد وميثاق . أما العمدة وموضوع الثقة فكان مصطفى (يعني المفتي ) وقد ارتبط الجيش به منذ بضع سنين ، وهو الذي كفل عبد العزيز (يعني رشيد عالي ) وربط به الجيش ، وكانقسم عظيم تلاه كل واحد من المجتمعين جهراً ، يعاهد الله على أن يجعل من مضمون عظيم تلاه كل واحد من المجتمعين جهراً ، يعاهد الله على أن يجعل من مضمون قوة لإنقاذ البلاد العربية ، وأن ينبذ الحلافات الناشئة عن الأنانية والحزازات الشخصية ، وأن يكون مصطفى ناظماً لنا ، ووئيساً مطاعاً » اه .

# إصابتي بفقر الدم:

نعود الآن الى الاستمرار في تدوين ما جرى لي شخصياً ، وما صادفته

من أحداث خطيرة وهامة في روما حتى يوم مغادرتي اياها مضطراً في ١٥ آب. ١٩٤٣ .

أصبت بمرض فقر الدم ، وأنا في روما ، وما لبثت ان ابتليت بمرض الكلى أيضاً . وكان سبب اصابتي بفقر الدم هو ان استمرار الحرب لمدة طويلة ، واضطرار السلطات العسكرية الى تزويد جنودها بالطعام في مختلف ميادين القتال ، جعلا المدن تعاني من نقص في المواد الغذائية وانعدام أنواع كثيرة منها. فقد كان اللحم في مطعم الفندق الذي كنت أقيم فيه لا يقدم ألاً مرة واحدة في الاسبوع ، وكانت وجبات الطعام تقتصر على الرز والمقرنة المسلوقة والفاصولية اليابسة وكذا البطاطا مع قليل من الجمار البحري ، والاسماك الصغيرة ، واحياناً لحم الأرانب المحفوظ في العلب ، ولما قيل لي ان هذا اللحم المعلب يشبه لحم القطط ، عافته نفسي ولم أعد أطيق رؤيته على المائدة . أما البيض فقد كان معدماً، وأما الحليب فكان يقد م قليلاً مع فنجان مسحوق الشعير المحمص مضافاً اليه الكافائين ليقال عنه انهقهوة . أما الخبز فكان خليطاً مـن حبوب مختلفة ، وكانت كمية الحنطة فيها لا تتجاوز الـ ٢٥ في المئة ، وكان لون الخبز ترابي . ولكن الاهم من ذلك كله هو فقدان الملح في الطعام . أما السكائر فكان في الامكان الحصول على مقدار منها . وكان الطعام في برلين ، خلال المدة التي أقمت فيها ، أردأ وأقل من الناحية الغذائية والضرورية . ولهذه الاسباب كلها صرت أشعر بانهيار في قواي ، بعد مرور خمسة أشهر ، وصرت أشكو من من التهاب في الفم والانف مضافاً الى الدوخان . فلما راجعت الطبيب المختص اتضح له اني مصاب بفقر دم شديد ، نتيجة لسوء التغذية فضلاً عن طراز حياتي .و لما تعرف على شخصي وعرف أمري ، قال انه سيتصل بوزارة الخارجية الايطالية ، وينقل لها حالتي الصحية ، وما يقتضي لها من توفير الغذاء المناسب ، فشكرته على عاطفته وعنايته . وقد استمر يداويني نحو شهر فتماثلت نحو الشفاء ولا سيما وبعد ان نقلت الى الڤيلا الخالية التي كانت مخصصة لرئيس

وزراء العراق بعد أن ترك رشيد عالي روما بصورة نهائية . فلما حل الشتاء واشتد البرد ، تركت الفيلا المذكورة الى روما ، حيث استأجرت شقة في احدى العمارات ولبثت فيها الى أن غادرت العاصمة الايطالية .

كانت المواد الغذائية الضرورية تنقل الى مسكني من قبل وزارة الخارجية الايطالية مرة في الاسبوع ، وكانت العناصر الضرورية للغذاء الصحي متوفرة في هذه المواد. وكان سائق السيارة المخصصة لي من قبل الحكومة من سكان احدى القرى المجاورة ، فكان يذهب الى قريته بين الحين والحين ، ويأتيني بالكثير من المواد الغذائية الاضافية ولا سيما الفواكه . وكنت أعطيه لقاء ذلك مقداراً من السكاير ، ولا سيما النوع المعدوم وجوده فكانت الحياة بالنسبة لي في مثل هذه الظروف لا بأس بها . وكانت المراسلة بيني وبين عائلتي المقيمة في اسطنبول تجري بواسطة وزارة الخارجية الايطالية بصورة منتظمة ، وكانت العائلة تزودني بين حين وآخر بالصحف العراقية، وبالسجاير والقهوة ، وأحياناً بالليرات الذهبية. وكنت أتزاور مع الجيران وأدعوهم أحياناً لتناول الطعام معي ، ولا سيما في الايام التي كان يرجع سائق سيارتي من القرية مزوداً بالمواد الغذائية مثل اللحوم ، والأرز ، والحلويات، والقهوة الحقيقية . كماكنت ازاول واياهم لعبة البريج حتى منتصف الليل. وكان من بين هؤلاء أحد الجنر الات المتقاعدين ، وأحد المديرين المتقاعدين ، وناثب رئيس تحرير جريدة الحزب الفاشستي وزوجته الماركيزة الأديبة والجميلة ، وعائلة أخرى مؤلفة من زوج وزوجته وأختها ، ومؤلف موسيقي وزوجته وقد مرت هذه الايام كلهـــا كالاحلام.

وفي أوائل الصيف بدأت الاخبار السيئة تتوالى من جبهات القتال الدائر بين الروس والالمان، وبين الانكليز والطليان، وقد سقطت تونس بأيدي الحلفاء، كما استولى هؤلاء على الجزر القريبة من سواحل جنوب ايطاليه وغربها ولهذا ساءت الحالة الحربية والسياسية.

وفي مساء أحد الايام من شهر أيار ١٩٤٣ شعرت بآلام مبرحة في جنبي الايمن ، ولما فحصني الطبيب المختص قال انها حصوة صغيرة خرجت من الكلية البمني وبدأت تسير نحو المثانة ، وان الالم الذي أشكو منه كان ناتجاً عنها . ولكن درجة الحرارة كانت ما تزال ترتفع حتى بلغت الاربعين في احدى الليالي الحالكة . وكانت راهبتان ممرضتان تحرساني بالتناوب لمدة اسبوعين ، الاولى في النهار والثانية أثناء الليل ، فكانتا تحقناني بالمورفين لتهدئة آلامي حتى استقرت الحصوة في المثانة .

كانت هاتان الراهبتان الممرضتان كملاكي الرحمة . تتلوان على آيات الانجيل ، وتناولاني الطعام والعلاج بحسب أوامر الطبيب ، وتسبحان بمسبحتين طويلتين تنتهيان بالصلبان. وفي احدى الليالي حدثت لي حادثة لا يمكن أن أنساها ما دمت حياً فبعد أن حقنتني الراهبة بابرة المورفين بغية تخفيف آلامي نمت نوماً عميقاً ، ولم أفق من نومي إلا قرب الفجر ، واذا بي أجد نفسي مبتلا ً بالعرق الذي كان يتصبّب من جسمي ، وقد فارقتني الأوجاع ، وأرى الراهبة قد وضعت الصليب على صدري وهي تستمع الى دقات قلبي . وبينما هي على هذا الحال ، دخل الطبيب المداوي فجأة ، وقد علمت فيما بعد ان هذه الراهبة الحنون لما رأت أحوالي على أسوأ ما تكون ، تلفنت الى الطبيب المذكور طالبة حضوره ، وقد أرسلت إليه سيارتي لتأمين هذا الحضور ، فلما فحصني فحصاً دقيقاً ، ظهرت سيماء الغبطة والانشراح على تقاسيم وجهه وقال بصوت رقيق: لقد نجوت والحمد لله وقد زال كل خطر عنك ، وما عليك إلا أن ترتاح لمدة شهر واحد . ثم فهمت من الحديث الذي جرى بينه وبين الراهبة انه كان يعاتبها لوضعها الصليب على صدري أثناء غيبوبتي لأني مسلم ولست مسيحياً مثلها . ولم تكن الراهبة لتقصد الاساءة بعملها ، وانما كانت تؤدي فريضة يحتمها عليها واجبها الديني، لهذا رجوت الطبيب ألاًّ يؤنبها، وأن يشكر لها معروفها وسهرها على راحتي وقلت له اني مدين لها بالشكر العميق. وبعد أن استرحت شهراً كاملاً - كما أمر الطبيب - نصحي المومى اليه بالسفر الى شمال ايطاليا لقضاء فترة النقاهة لبعض الوقت ، وعلى هذا تركت روما إلى مدينة البندقية (وينيسيا) وبعدها سافرت الى بلدة كاردونه على بحيرة كومو لاقضي فيها اسبوعين . وكانت كاردونه هذه قد اتخذها موسوليي عاصمة للجمهورية الايطالية مؤخراً ، بعد ان أنقذه الضابط الالماني من معتقله على صورة حيرت العالم . وفي البندقية أقمت في فندق دانيلي مدة اسبوع . وفي اليوم الباكر من مغادرتي اياها ، شعرت بحاجة ملحة للتبول فلما خرج الادرار رأيت شيئاً غريباً يخرج من الحالب مع البول ، فطلبت الحادمة ووعدتها بألف لير إيطالي اذا هي استطاعت أن تبحث عن هذا الذي خرج ، وشعرت بخروجه لا بل اني شاهدته . وبعد بحث من قبل الحادمة عثرت على حجر يميل لونه إلى السواد .

وقد احتفظت به حتى اذا عدت الى روما وأطلعت الطبيب عليه ، قال ان هذا الحجر هو الذي كان يخلق لك كل هذه الآلام والاوجاع التي عانيت منها نحو اسبوعين ، وقد تخلصت من ذلك الآن .

# أيامي الأخيرة في روما :

لم يبق في روما من العرب في أوائل صيف عام ١٩٤٣ غير بعض الافراد. فقد سافر معظمهم الى المانية ، أو الى شمال ايطالية ، لأن الحالة كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم ، ولا سيما بعد أن احتل الحلفاء جزيرة صقلية ، وأخذت طائراتهم تظهر في أجوائها. وكانت صفارات الانذار المزيجة تدعو الناس للالتجاء الى المخابيء بين الفينة والفينة . وخلال ٢٠ – ٣٠ تموز من هذه السنة أخذت الطائرات تو الي الغارات على روما والقاء القنابل على الاهداف العسكرية وعلى المطارات ، ومحطات السكك الحديد . وقد لاحظت في بعض الغارات ان عدد الطائرات قد تجاوز الحمسمئة طائرة . وبما اني كنت أسكن في عمارة لا تبعد عن مدينة الفاتيكان ، مقر البابا ، إلا قليلا فقد آثرت مشاهدة احدى

الغارات على النرول إلى الملاجىء .. وبعد الغارة الكبيرة بثلاثة أيام ، استجوب على الفاشيست الاعلى السنيور موسوليني عن الوضع العام الذي كان محفوفاً بالمخاطر ؟ ثم طلب إليه التخلي عن الحكم . فلما قابل هذا ملك ايطاليا أيد الطلب ، والتمس منه أن يعتزل الحكم لأن البلاد أصبحت في حالة لا تحمد عليها . وبينما كان السنيور يهم بالحروج من السراي ، قبض عليه وأبعد الى الى محل لم يكتشف عنه في حينه ، ثم ألف الملك وزارة موالية للحلفاء ، فانقلبت الامور رأساً على عقب ، وأصبحت أنا في وضع لا أحسد عليه ، فقررت مغادرة روما الى شمالي ايطالية ، وقابلت السنيور ملليني في وزارة الخارجية ، وأعربت له عن رغبتي هذه . وعلى الرغم من ان الرجل طمأنني المحكومة الخارجية ، وأكد لي ان وضعي سيبقى كما كان في روما ، ولا يمكن للحكومة الايطالية أن تسلمني للانكليز ، فضلت الابتعاد عن العاصمة الايطالية والسفر الى الشمال لأكون قريباً من الحدود الالمانية .

وبعد ظهر اليوم الحامس عشر من شهر آب ١٩٤٣ غادرت روما بالقطار، وبصحبي السيد واصف كمال أحد أصحاب المفيي الحسيبي المقربين، متجهين نحو الشمال، ولكنا اضطررنا الى النزول منه بعد حين، والالتجاء إلى كهوف الحبال مرتين لاتقاء خطر القصف الجوي، والغارات المتسلسلة على خطوط السكك الحديدية. وصادف بعد مرور قطارنا في مدينة بولونيا بنصف ساعة ان أغارت الطائرات على هذه المدينة فجعلت عاليها سافلها، وقد نجونا بأنفسنا والحمد لله، وبلغنا فلورانس المسماة فرينزه بالايطالية، وهي مدينة مشهورة بكنائسها وتجارتها وسوق الصاغة القائم على جسر نهر الارينوا، وبشاعرها العظيم دانتي البجيري وبرجل السياسة الداهية مكيافلتي مؤلف رسالة الامير.

أقمنا في فندق اكسليبور مدة اسبوعين ، ثم درسنا الاوضاع المحيقة بنا وبايطاليا ، فتوصلنا الى ضرورة الانتقال الى محل يكون بعيداً عن الدمار والغارات الجوية في احدى القرى النائية . وقد ساعدنا مكتب السياحة (جيت) وهو شعبة لشركة توماس كوك الانكليزية ، ساعدنا على تحقيق مبتغانا فتركت

والسيد واصف كمال مدينة فلورانس في الثالث من أيلول الى قرية صغيرة تسمى (مولفينو) تقع فوق جبل يقرب من بحيرة صغيرة وجميلة ، ونزلنا في الفندق القريب من القرية ، والمقام على ضفاف البحيرة المذكورة .

وقد وجدنا الغرف التي حجزت لنا من قبل (جيت) مهيأة لاستقبالنا . لقد استمرت اقامتي في هذه القرية الجميلة البعيدة عن ويلات الحرب والغارات الجوية حتى أوائل كانون الثاني ١٩٤٤ ، أي نحو أربعة أشهر ، كان واصف كمال يسافر خلالها الى المانية ، ثم يعود ويطلعني على الاوضاع والاحوال السائدة هناك .

كان الفندق الذي حللنا فيه غاصاً بالنزلاء من الجنسين في أوائل أيام وصولنا إليه ، لأنه كان من الفنادق المعدة لاستقبال العرائس لقضاء أشهر العسل ، وكانت السهرات فيه تبدأ بعد العشاء مباشرة ، وتستمر حتى منتصف الليل ، وكانت مليثة بالالعاب المختلفة فكان الناس بحق كأنهم في جنة بعيدين عن أوضار الحرب وويلاتها ، وكأنهم في اقامتهم هذه يحاولون أن يعوضوا عن المستقبل المجهول .

كانت وزارة الحارجية الايطالية قد أهدتني راديواً فاخراً يمكن الاستماع بواسطته الى جميع المحطات العالمية ، وقد جئت به من روما الى هذه القرية الحميلة لاستمع الى الاحوال العامة . وفي أحد الايام استمعت الى خبر هزني وحبرني وسرني ، بقدر ما أدهشني . وخلاصة الحبر ان أحد الطبارين الالمان هبط بطائرته على الجبل الذي كان قد اعتقل موسوليني في أحا بيوته ، وانتشله مع الحنود الالمان العشرة الذين كانوا معه ، على الرغم من كثرة أفراد الحرس الطلباني ، وطار به الى شمال ايطالية ، حيث استقر في قصر يقرب من بلدة كار دونه الكائنة على ضفاف بحيرة كار دا فلما سمعت هذا الحبر الحطير ، تركت غرفتي ونزلت الى الصالون وأخبرت النزلاء بالذي حدث ، ثم عدت الى متابعة الاخبار حتى منتصف الليل . فلما حل اليومان الثاني والثالث على هذا الحبر

الهام ، شرع نزلاء الفندق يغادرونه كل يذهب الى بيته ليتدارك أمره ومستقبله لأن الحادث خطير ، والمستقبل مظلم ، ولم يبق غيري وغير واصف كمال ، وزوج وزوجته حيث كانا ما يزالان في شهر العسل ، مع سيدة وابنتها ورجل رسام ، وآخر كان يملك نصف الفندق ، لكنه باع حصته فيه لقاء اقامته واعاشته فيه مدى الحياة ، يضاف إلى هؤلاء صاحب الفندق وزوجته ، وابنته وولده ، وسكرتيره الاول وخادمة واحدة تدعى ايربا لها لحية وشارب فكان منظرها الى الرجل أقرب منه الى الامرأة فلما خلا الفندق من نزلائه ، سادته الوحشة والكآبة ، ولكنا تعودنا هذا النمط من العيش .

وبعد تناول طعام العشاء في احدى الليالي ، دار الحديث حول وضعنا نمن الذين بقينا في الفندق ، فاتفقنا على أن نكون كعائلة واحدة فننسى الحرب وأهوالها ، وما يخبثه المستقبل لنا ، وان نعيش ليومنا . فالفندق يقع في موضع جميل على بحيرة صغيرة ، والطعام المتوفر فيه ممتاز بفضل العناية الفائقة التي يبلها صاحبه ، اذكان يبعث أحد المستخدمين الى القرى المجاورة ليأتي بأنواع يلحوم والخضر والفواكه ، وبفضل زوجته التي كانت طاهية ممتازة ، وكذا المشروبات المتنوعة المعتقة والمتوفرة في مخزن الفندق السري. وكان لدينا راديو يمكننا من الاستماع الى أخبار العالم بأسره ، كماكنا نتنزه بالقوارب الصغيرة في البحيرة في صباح كل يوم ، ونقضي السهرات بالرقص تارة ، وبلعب البريج تارة أخرى ، وهكذا نسينا الدنيا وما فيها من مزعجات ومضحكات ، وعشنا ثلاثة أشهر في نعيم كأنه حلم من الاحلام .

وفي أوائل تشرين الاول سلمي صاحب الفندق برقيتين وردتا إلي من وزارة الحارجية الايطالية ، الاولى معنونة لي وفيها تقول : انها علمت بمقر اقامي ، وانها سرّت لذلك ، وهي ترجو أن أتصل بها دوماً ، وأنقل إليها عن رغبي في كل ماأريده واحتاج إليه . أما الثانية فكانت موجهة إلى صاحب الفندق ، وفيها تطلب إليه أن يوفر لي أسباب الراحة وتنفيذ كل طلب أطلبه منه ، وقد أجبت على لطف الحارجية ببرقية شكرت فيها عنايتها بي ، وأظهرت منه ، وقد أجبت على لطف الحارجية ببرقية شكرت فيها عنايتها بي ، وأظهرت

امتنائي بما أنا فيه من راحة . وهكذاكانت الايام تمر مر السحاب حتى اذا حل عيد الميلاد وعيد رأس السنة ، أخبرنا صاحب الفندق ان القيادة الالمانية قررت أن تجعل الفندق دار استراحة ونقاهة للضباط الألمان ، وان علينا أن نغادرالفندق قبل العاشر من كانون الثاني ١٩٤٤ . وبمناسبة قرب تفرّق شملنا ، قررنا أن نحتفل احتفالاً بهيجاً بحلول العيد المذكور ، فأعدت لنا زوجة صاحب الفندق طعاماً خاصاً مؤلفاً من الدجاج الرومي ، والأرز ، والحلويات ، كما جلب لنا الزوج أعتق الأنبذة والشميانيات من مخبئها السري ، وتقرر أن يبدأ العشاء بالساعة التاسعة مساء ، وان تبتدى السهرة بأزياء تنكّرية يلبسها نزلاء الفندق ، ولا يبوح بها الواحد للآخر قبل ذلك. فاخترت أنا أن أكون راجا هندي ، وأن تكون لي لحية وشارب وكرش بارز ، وكان حلاق القرية قد دبّر لي اللحية والشارب ، ووضعت على بطني مخدة لتقوم مقام الكرشة ، وارتديت بدلة البونجور (أي البدلة ذات الاذيال الطويلة ) ، ووضعت على رأسي عمة متعددة الألوان ، وسميت نفسي ( راجا راج يوتانا ) واتخذت من ابنة السيدة شابأ وضع له شارب صغير وارتدى احدى بدلاتي ليكون ابني من أمه الانكليزية التي تركتها في لندن ، وأطلقت عليه اسم ( نورجهان ) فلما حل الموعد، استصحبت ولدي المذكور ونزلت الى قاعة الطعام المزينة بأنواع الزينة ، فوجدنا الشاب السيد فرججو وزوجته الجميلة، وكانا يقضيان شهر العسل واضطرا للبقاء في الفندق . استعار الزوج بدلة نسائية من الخادمة فأصبح مدام ايرما ، وارتدت سرينا الزوجة الحسناء زي (آباش باريس) أي القبضاي بلغة لبنان ، وارتدت جاكيت وبنطلون زوجها ووضعت على رأسها برنيطتي التي كانت معلقة في مدخل الفندق ، أما الرسام فانه لم يغيّر زيّه ، ولكنه ارتدى أوسخ بدلاته القديمة ، وأما ساكن الفندق الدائم فقد اتخذ من نفسه سائحاً فقد ذاكرته وصار يتكلم دون معنى . وأما السيدة الاخرى فقد لبست أحلى بدلاتها ، ومثلت دور الغانية ليقع في شراكها ابن الراجا والاباشي الباريسي . وهكذا استمر العشاء حتى الساعة الحادية عشرة ، حيث انتقلنا الى صالون الفندق ، وبدأ الرقص

على أنغام الحاكي (والس وتانغو ؤفوكس تردت) وعندها دقت الساعة الثانية عشرة ايذاناً بانتهاء السنة وبدخول السنة الجديدة فتبادلنا القبلات المعتادة واستمرت السهرة حتى ساعة متأخرة من الليل حتى صاركل منا لا يستطيع السير من جراء التعب ، وكثرة الشرب ، واستمرار الرقص ، ثم تفرقنا وصعد كل منا الى غرفته ليقوم بعد الظهر .

ملاحظة : قد يرد على ذهن القاريء الكريم سؤال عن السبب في ايرادي مثل هذه الامور الشخصية ، في مذكرات يجب أن تكون بعيدة عن همذا النهج .. وجوابي عن ذلك ان الحياة ليست كلها جد ، وعلى الانسان أن يخلط بين الجد والهزل ليرفقه عن نفسه ، وأن يأتي على كل ما صادفه في حياته من ذكريات ، واعتقد اني مدين لهذا الاسلوب بعمري الذي بلغ الثانية والثمانين. فقد كنت أنتهز كل فرصة لأ تمتع بمباهج الحياة ونسيان الامور الصعبة التي تمر بي ، وكذا المتاعب التي أصادفها في حياتي ، كما اطلع قارئي على محني في الحروب ، والحرمان من أطايب الحياة أحياناً ، كالتشرد والسجن في اسطبل الحيل (الذي أعد من أعد الاله في أيي غريب) .

غادرت وواصف كمال فندق موليفو بعد اسبوع ، بعد أن ودعنا من بقي فيه مع عائلة صاحب الفندق، ورجوت صاحب الفندق أن يخبر وزارة الخارجية الايطالية بأمر مغادرتنا لفندقه ، وان يوافيها بعنواني الجديد في مدينة ميرانو . وكان صاحب الفندق هذا قد حجز لي دائرة في اوتيل پارك في تلك المدينة الجميلة . وميرانو هذه مدينة كان يقطنها زهاء عشرة آلاف نسمة خدلال الحرب ، وحيث أنها مشتى عالمي معروف لممارسة ألعاب التزحلق على الجليد ، فقد كان فيها أكثر من عشرين فندقاً ، وقد حجزت كلها من قبل الجيش الالماني ، واتخذت مستشفيات ودور نقاهة لجرحي الحرب ، وهي تقع الى جنوب الحدود النمساوية ، وتقرب من نفق برنر في التيرول الايطالي ، وفي شرق الحدود السويسرية التي لا تبعد عنها أكثر من خمسين كيلو متراً . وقد وصلت إليها في أول اسبوع من كانون الثاني ١٩٤٤ ولم أغادرها إلا في آخر

اسبوع من تموز لعام ١٩٤٥ أي اني قضيت فيها سنة ونصف السنة أقمت نحو ثمانية أشهر في اوتيل پارك ، ولما تقرر تحويل هذا الاوتيل الى مستشفى لجرحى الحرب ، انتقلت الى سناتوريوم اشيفاني ، أي مصح ستيفاني وذلك بتوجيه من وزارة الحارجية الايطالية ، وكنت مرتاحاً كل الارتياح من هذا المصح ألفذاء صحي ، والعناية متوفرة ، والاطباء والمعرضات كُثُرُ ، وهم يلبون طلبات النزلاء في الليل وفي النهار . ولكن على الرغم من ذلك كله ، كنت اشعر اني في مستشفى فكنت أقضي أوقات النهار صباحاً وبعد الظهر في المدينة مع واصف كمال ، ومع اخوان من الفلسطينيين من جماعة المفتى . وحيث ان مير انو كانت مدينة هي أشبه الى المستشفى المخصص لجرحى الحرب ، منها مير انو كانت مدينة هي أشبه الى المستشفى المخصص لجرحى الحرب ، منها واحدة ، حيث ألقيت بعض القنابل على موضع في الضاحية كان قد اتخذ نخباً للسلاح والعتاد . وأما بعد العشاء فقد كنت أمضي السهرات بمز اولة البريج مع بعض العوائل التي تعرفت عليها على التوالي ، كان بينها ضابط متقاعد برتبة مقدم مع عائلته ، وسيدة تسكن بالقرب من المصح ، وسيدتان أخريان متقاعد برتبة مقدم مع عائلته ، وسيدة تسكن بالقرب من المصح ، وسيدتان أخريان متقاعدتان .

وكانت الصداقة التي أسستها ووطدتها مع بواب المصح قد أفادتي كثيراً عندما اعتقلني الجيش الامريكي فيما بعد . فقد كان هذا البواب ربّ عائلة مكونة منه ومن زوجته وثلاثة أولاد ، وكانت حصص المواد الغذائية التي توزع على الافراد أيام الحرب ضئيلة وغير كافية ، فتبرعت له بكل حصصي من تلك المواد ، وكانت مجموعها تساوي أربعة أضعاف حصص الفرد حيث اعتبروني دپلوماسيا ، فكان هذا البواب يخبرني بكل ما يحدث في المدينة ، وما يقع مما قد يكون لصالحي أو لغير صالحي ، ولا سيما بعد ان اقتربت الجيوش الامريكية من هذه المدينة ، وشرعت المليشيا الشيوعية الايطالية تغير على المدينة وتنتقم من أعداء الحلفاء .

لقد شحّت المواد الغذائية في الاشهر الاخيرة . ولو لم تكن في المنطقة

بساتين مثقلة بالفواكه ، ولا سيما التفاح، وتوفّر الذرة ، لبقي الكثير من السكان جياعاً . وقد أصبحت السيكارة الواحدة أعزّ شيء عند الانسان ، كما انعدم وجود السكر ، والشاي ، والقهوة ، ولا سيما الملح . فكان منقدي وساعدني – بواب المصح – حيث كان يشتري كل شيء ، ولا سيما السكاير من السوق السوداء التي راجت حيث كانت تأتي من الحدود السويسرية القريبة .

كانت خادمات السناتوريوم يتسابقن لتنظيف غرفتي بغية التقاط أعقاب السكاير التي كنت أدخنها وأرمي أعقابها . وقد لمحت دات يوم في الطريق رجلاً هرماً ينتحي ليلتقط عقب سيكارة رميتها على الارض فقدمت إليه ما بقي لديً من السيكاير فكان كمن طارلبه لا يصدق ما فعلته معه ، فلما كان اليوم التالي ناولني بواب المصح لفة ورق فيها تفاحتان تزن الواحدة منها نصف كيلو وقائلاً عنها (هدية من الشخص الذي مننت عليه بالسيكاير) .

كنت كلما ذهبت الى تناول الطعام في صالة المصح ، أخذت معي علبة صغيرة فيها مقدار من الملح . وكنت بعد أن أكتفي بحاجتي منه ، أعطي الباقي الى الندل ليوزعه على من كانوا يتناولون طعامهم في الصالة نفسها بالقرب مني ، حتى ان السيدات اللاتي كن يتهيأن للعودة الى بيومهن ، بعد حفلات البريح التي كنت أقيمها ، كن يجمعن أعقاب السيكاير المتبقية في المنافض ويضعنها في حقائبهن دون أن تخجلن ممن كان ينظر اليهن .

هكذا كانت الاحوال تجري في المدينة التي كنت أعيش فيها ، ولا سيما بعد اقتراب الجيوش الامريكية منها زاحفة نحو الشمال . وفي أوائل نيسان ١٩٤٥ قامت تشكيلتان في كل منها خمسمئة طائرة بالاغارة على بولزانو القريبة من ميرانو ، وجعلت عاليها سافلها . وكانت تمر فوق رؤوسنا في كل يوم أكثر من ألف طائرة لتقصف مدينتي ويانه وبودابست بغية مساعدة الجيش الروسي في زحفه عليهما من الشرق ، وتيسير احتلاله لهما . وكثيراً ما كنت – وواصف كمال وبعض الاخوان من العرب – نترك المقهى الذي كنا نجتمع

فيه ونخرج الى حدائق المدينة لمشاهدة أسراب الطائرات وهي تمر فوق رؤوسنا، ويستمر مرورها نحو أربع ساعات ، حتى اذا كان المساء استمعنا الى الاذاعة الحارجية وهي تنقل أخبار الدمار التي كانت تلحقها هذه الاسراب بالمدن والسكان.

وفي أوائل هذا الشهر أيضاً ، وصل الى ميرانو أحـــد موظفي وزارة الحارجية الايطالية ، وكان عربياً من أصل ليبي ، ليبلغني ان الموقف خطر وخطير، وان لدى الوزارة اخباراً يوثق بها، هي أن قائد الجيش الالماني في شمالي ايطاليا يوشك أن يستسلم هو وجيشه الى الجيوش الامريكية الزاحفة من الجنوب ، لأنه لا يرى أية فائدة من الاسترسال في القتال ، ولا سيما وان الروس يوشكون أن يحتلوا برلين ، وان جيوش الحلفاء الزاحفة قد احتلت القسم الغربي من المانية ، وقد قرر موسوليني ان يلتجيء الى سويسرا مع من يحب من اتباعه في أول فرصة ، ولهذا فان وزارة الخارجية الايطالية تود أن تستمزج رأيي فيما لوكنت أوافق على الالتحاق بهذا الركب ، أو اني افضل اتخاذ قرار آخر قد يكون أكثر ملاء مة لظروفي المحيقة بي. كما ان الوزارة طلبت الى فرع بنك روما في المدينة أن يضع تحت تصرفي المبالغ المتبقية لديه من الاموال التي كانت مخصصة للحكومة العراقية إن كنت بحاجة إليها . فلم يسعني إلا ان أعرب لهذا الموفد عن شكري وامتنائي لموقف وزارة الخارجية الايطالية مني في مثل هذه الظروف الحرجة ، وطلبت اليه أن يمهلني لبعض الوقت حتى أفكر في هذا الاقتراح . فلماكان اليوم التالي بلّغت الموفد اني أفضل التفكير في طريقة أخرى قد تساعدني على الهرب ، وكررت رجائي بنقل شكري وثنائي للوزارة على ما لمسته منها من لطف وكرم ، وعلى الضيافة التي اتاحتها لي مند عودتي من برلين الى روما حتى الآنُّ . وما زلت حتى الآن أذكر تلك العناية الفائقة من الحكومة الايطالية . ويشاء القدر أن ينجيني من نهاية محزنة كانت ستحل بي فيما لو طاوعت السنيور موسوليني بالسفر معه ، فقد قتل وعشيقته الآنسة كلارا من قبل أحد ضباط المليشيا الشيوعيين من الطليان بالقرب من الحدود السويسرية ،

أثناء هربه متنكراً بزي جندي ألماني .

ووصل أحد أتباع الحاج محمد أمين مفتي فلسطين الى ميرانو في تلك الاثناء ، وزاري في محلي ، وقدم إلي مظروفاً مرسلاً من قبل المشار اليه ، واذا بي أجد في داخله كمية محترمة من النقود الورقية الصعبة كالدولارات وغيرها مع رسالة وداعية موجزة . وقد فهمت من هذا الرسول ان المفتي أهدى كلاً من اخوانه العرب الفلسطينيين الموجودين في ميرانو مبالغ كافية مع جوازات سفر مزيفة ليتمكنوا من النجاة بأنفسهم .

وكنت في هذه الاوقات الصعبة والايام المزعجة احتفظ بالراديو، واستمع الى الاذاعات المختلفة باستمرار ، واذا بي أفاجأ بخبر استسلام قائد الجيوش الالمانية في شمالي ايطاليا ، حيث تقع مدينة ميرانو ، وكذلك خبر انتحـــار أدولف هتلر في برلين . وفي صباح اليوم التالي تركت داثرتي ونزلت الى الطابق الاسفل من المصح أتصيد الاخبار ، واذا ببواب المصح يناديني ويحذَّرني من الحروج الى الشارع ، لأن المليشيا الطليان احتلوا المدينة وأخذوا يعيثون فيها الفساد ، وان أحداً لا يدري ماذا ستؤول الامور اليه وماذا ستكون العاقبة ؟ وقد دام احتلال هؤلاء يوماً وبعض يوم . فقد علمنا ان قائد حامية ميرانو الالماني اتصل بالقيادة الامريكية ، وطلب اليها أن تدخل القوات الامريكية في وقت قريب ، وهكذا اصطدم الالمان مع الطليان بأن طلبت اليه مقاومة الشيوعيين والحفاظ على أرواح الناس حتى تدخل القوات الامريكية في وقت قريب ، وهكذا اصطدم الالمان مع الشيوعيين وتمكنوا ان يخرجوهم من البلدة ، فلما كان اليوم الثالث ، دخلت طلائع الجيش الامريكي . وكانت هذه الايام الثلاثة من أسوأ الايام والحمد لله الذي نجى المصح من الاعتداء حيث اعتبر بمثابة مستشفى فلم يمسنا سوء . وكنت لازمت دائرتي فيه ثلاثة أيام أي الى أن دخل الجيش الامريكي المدينة ، حتى اني كنت أتنـــاول وجبات طعامي في الدائرة ، وكان البواب يزودني من آن لآخر بما يدور فيها . لقد اعترتني حالة شديدة من توتر الاعصاب فجمعت أشيائي ، وحزمت حقائبي ، ووضعت كل ما أملكه من نقود في محفظة صغيرة أخفيتها في احدى خزانات غرفسة منامي ، واتفقت مسع بواب المصح على أن ينقل جميع هذه الاشياء الى دار السيدة التي تسكن بالقرب من المصح ، ويسلمها إليها اذا ما اعتقلني الجيش الامريكي ، وفي الوقت نفسه أحيطت السيدة المشار اليها علما بهذا الاتفاق ، وسأرمز الى اسم هذه السيدة المحترمة بالحرفين أ . ح فيما أكتبه عنها . وبعد هذه الايام الثلاثة العصيبة نزلت الى بهو المصح لاطلع على ما استجد من الامور ، ثم قصدت البواب ، وشكرته على ما غمرني به من جميل .

### للالة اقتر احات لتهريبي

### الاقتراح الأول :

كان بين نزلاء المصح رجل من جيكوسلوفاكيا قصير القامة يبلغ من العمر حوالي الأربعين عاماً ، وكنت أبادله التحية عندما نلتقي في غرفة الطعام ، أو في المهو ، دون أن يكلم أحدنا الآخر ، وكنت أشاهد معه على مائدة الطعام أحياناً بعض الضباط الالمان . وفي مساء اليوم التالي لدخول الجيش الامريكي المدينة ، صعد بواب المصح الى دائرتي وأخبرني بأن الرجل الجيكوسلوفاكي موضوع البحث كان جاسوساً أمريكياً ، وانه طلب اليه أن يغبرني عن رغبته في مقابلتي بصورة منفردة وسر"ية فلم أر مانعاً من ذلك . يغبرني عن رغبته في مقابلتي بصورة منفردة وسر"ية فلم أر مانعاً من ذلك . قد تعرق علي وعلى سلوكي من بعيد ، وانه عرف هويتي ولم ير سوى ان ظروف الحرب أطاحت برجل لم يكن يقصد غير خدمة بلاده ووطنه ، وعليه ظروف الحرب أطاحت برجل لم يكن يقصد غير خدمة بلاده ووطنه ، وعليه فانه مستعد ليتوسط لدى شخص آخر هو دكتور في الصليب الاحمر الدولي يقيم في نفس المصح ، الذي نقيم فيه نحن ، فيهربني الى سويسرا بسيارات الصليب في نفس المصح ، الذي نقيم فيه نحن ، فيهربني الى سويسرا بسيارات الصليب الاحمر لقاء مئة ليرة انكليزية . فشكرت الرجل على شعوره ، ورجوته أن

يمهلني الى اليوم الثاني لأفكر في هذا الإقتراح فلماكان اليوم المذكور ، طلبت الى بواب المصح أن يخبر الرجل بعدم موافقتي على هذا الاقتراح مع شكري لموقفه . وكان السبب الحقيقي لهذا الرفض هو عدم اطمئناني الى عمل يقوم به جاسوس يخدم في الصليب الاحمر الدولي . وقد علمت فيما بعد ان هذا الطبيب الذي كان قد هرب سفير اليابان في ايطاليا مع بعض الحير الات والديلوماسيين الطليان قد قبض عليه وعلى زوجته فيما بعد من قبل الشرطة العسكرية الامريكية ، ووجدت بحوزتهما كثيراً من النقود الامريكية والمجوهرات .

## الاقتراح الثاني:

زارتني في احدى الامسيات شقيقة الضابط الايطالي الذي كان يشترك معنا في لعبة البريج وقالت لي و ان أخاها قد فكر طويلاً في وضعي ، وهو يقترح أن نقوم أنا وزوجته بتهريبك الى دار خالتنا الكائنة في قرية قريبة من ميرانو بصورة سرية ليلاً ، فتكون هناك في أمان وطمأنينة حتى ينجلي الموقف . فكان اقتراحاً يستحق الدرس ، ولكن الحطر الكامن فيه ان الضابط المذكور كان من الحزب الفاشسي ، الامر الذي سيجعل وضعي يزداد سوءاً فيما لو عثر الامريكان علي بعدئذ ، كما اني سأكون سبباً في تعريضه الى عذاب الامريكان. ولهذا شكرت السيدة المذكورة على لطفها واعتذرت عن قبول الاقتراح .

## الاقتراح الثالث:

وهو من أغرب الاقتراحات . كان للسيدة (١. ح.) المار ذكرها، خالة راهبة ثدير أحد الأديرة بالقرب من مير انو . وقد زارتني هذه السيدة – بعد أن علمت أني رفضت الاقتراحين ماري الذكر – وعرضت استعدادها لأن تفاتح خالتها في أمر قبول إيوائي في ديرها لمدة شهرين ، أو ثلاثة أشهر، حتى ينجلي الموقف العام . ثم عادت إلي بعد يومين لتنقل إلي موافقة الحالة على هذا الأمر، وأنها مستعدة لتهيء لي غرفة خاصة تتوفر فيها الراحة ، وتقوم إدارة الدير في

تدبير أمر إعاشي لقاء تبرع للدير هو مئة ألف لير إيطالي ، أي نحو مئة ليرة إنكليزية . فكترت في هذا الاقتراح ملياً ، وتصوّرت وضعي وما سيكون عليه في الدير ، وأنا محاط بالأخوات الراهبات من كل صوب، وأنا الرجل الوحيد بينهن فيما إذا استثنينا بواب الدير والبستاني فيه ، ولهذا شكرت لعمة السيدة نبلها وكريم عطفها ، وتبرعت للدير بعشرة آلاف لير ، واعتذرت عن قبول الاقتراح الذي لا يخلو من طرافة .

• • •

كانت هذه الاقتراحات تتوالى على خلال الأيام العشرة من أيار ١٩٤٥م، وكنت أترقب اعتقالي من قبل الجيش الأمريكي ، وأتوقعه بين ساعةوأخرى، ولكن شيئاً من ذلك لم يقع . وفي ذات يوم جازفت بنفسي وزرت الآنسة صاحبة محل الحلاقة القريب . وكانت لهذه الآنسة صداقة مع أحد الاخوان الفلسطينيين ، فعلمت منها أنها رأت على باب مديرية شرطة الجيش الامريكي إنذاراً يطلب فيه إلى الذين وردت أسماؤهم في الإنذار أن يسلموا انفسهم إلى السلطة . وكان من بين الأسماء إسم صديقها الفلسطيني ، فأخبرته بذلك فهرب إلى مدينة ميلانو ، وأضافت إلى ذلك قولها انها لم تر إسمي بين الأسماء المذكورة ، فازداد عجبي وتركت أمري للأقدار ، وصرت أخرج من المصح المذكورة ، فازداد عجبي وتركت أمري للأقدار ، وصرت أخرج من المصح مساء كل يوم فأنجو ل في ضواحي المدينة ، وأنجنب المواضع التي يعرفي أصحابها . وكنت أتناول طعامي في داثرتي فلا أنزل إلى المطعم ولا أختلط بالنياس .

وفي آخر شهر مايس ، ألقي القبض على سفير جمهورية أيرلندة لدى الفاتيكان ، وكان يقيم في السناتوريوم ، وبعد نحو شهرين من دخول الجيش الأمريكي مدينة ميرانو ، أو في الحامس من تموز ١٩٤٥م ، بينما كنت في قيلولة بعد الغداء ، وكانت الساعة نحو الثالثة من بعد الظهر ، سمعت طرقاً على باب غرفتي فلما فتحت الباب ، فوجئت بضابط أمريكي ومعه جندي برتبة

عريف يدخلان الغرفة ، فسألني الضابط : هل أنت ناجي شوكت ؟ فأجبته : نعم أنا هو ، وقد طال انتظاري لهذه الساعة . فطلب إلي أن آخذ معي شيئاً من الألبسة ، وأمهلني بضع دقائق وضعت خلالها ما أحتاج إليه في حقيبة صغيرة ، ورافقته إلى باب الفندق ، ولما مررت بالبواب ، غمزت له بطرفة عيني فحني رأسه إشعاراً منه بأنه فهمني ، وهكذا غادرت السناتوريوم إلى السجن المعكد لرجال السياسة المعادين للحلفاء .

### السجون الثلالة:

أولاً : السجن الأمريكي ــ الإيطالي في ميرانو

لما وصلنا إلى بناية السجن سلّمني الضابط الذي استصحبي من المصح إلى مديرالسجن ، وتسلّم منه وصلاً بتسليمي إليه . وبعد أن سجّل المدير هويتي وأخذ توقيعي ، أصعدني إلى الطابق الثاني من البناية ، وأدخلني إحدى غرَفها ، فوجدت في هذه الغرفة رجلين مع شاب لا يتجاوز عمره السادسة عشرة ، فقدُّم إليُّ أحد الحراس وسادة مع بطانيتين مع الحقيبة التي سبق للمدير أن فحصها . وكانت سعة الغرفة ٤ في ٤ أمتار ، ولمَّا نافذة واحدة مرتفعة تطل على فناء السجن . وكان في الطابق المذكور ست غرف على طرفي ممشى عرضه ثلاثة أمتار ، فكان الجلوس على الأرض الخشبية المليثة شقوقها بالحشرة الملعونة التي يسميها اللبنانيون (بق") والأتراك (تخته موزرى) وهي غير معروفة في العراق ولله الحمد . ومن عادة هذه الحشرة الخبيثة أنها تختفي نهاراً وتظهر ليلاً فتهاجم النائم باللسع الذي يكاد يكون أشد من النار ، فتترك بقعاً حمراء لا يشعر بها المرء إلا" وهي تحكه باستمرار . فإذا تمكّن الملسوع من مسكها بين أصابعه وسحقها ، انبعثت منها رائحة كريهة لا تطاق . وكان علينا نحـــن الأربعة أن نتبوًّل إذا اقتضى الأمر في صفيحة من التنك وضعت خصيصاً لهذا الغرض ، تنبعث منها روائح البول طوال الليـــل . وكانت الغرف الحمس الأخرى معدة لأغراض أخرى، واحدة كمغسل، والثانية للحرس من جنو المليشيا الإيطالية الشيوعية، واثنتان لبقية السجناء. أما الغرفة الحامسة التي كانر تقابل غرفتنا فمعدة لنساء. وكان السجناء خليطاً من دپلوماسيين، وسفراء وموظفين كبار، وجبرالات، وضباط متقاعدين، وبعضهم من الطليان ومنهم إفرنسيان. أما النساء السجينات فكن أربعاً. واحدة سيدة إيطالية مسنة وآنستان فرنسيتان من جماعة حكومة فيشي، الهمتا بالتجسس لحساب الألمان أما الرابعة فكانت ماركيزة طليانية من عائلة نبيلة، وكانت على جانب مسرالحمال، وفي نحو الحامسة والعشرين من العمر، وكانت التهمة الموجهة إليه انها كانت تكتم عن القيادة محل اختفاء خطيبها الضابط الإيطالي الفاشسي.

هذا هو وصف موجز للسجن ولنزلائه ونزيلاته في الأسبوع الذي قضية فيه . وقدكانوا يسمحون لنا بترك الغرف والتجوال في الشمس وقضاء الحاج في المحل المعد لهذا الغرض ساعة في الصباح ، وأخرى في المساء . أما الطعا الذي كان يقدم لنا صباحاً، فعبارة عن قطعة خبز مع قليل من الزيتون، أو الجبن. والحليب المخلوط بالشاي . و في الظهر كانوا يقدمون في الساعة الثانية بعد الظهر قطعتين من الحبز ، مع كأس من شوربة هي خليط من الرز ، والمقرنـــة . والفاصولية ، وبعض الخضر . وقد بقيت مساء اليوم الأول بلا عشاء . فلم كان صباح اليوم الثاني ناداني مدير السجن ، وسلمي رسالة صغيرة مطوية م ترموس ملى ء بالحليب والقهو ة الصحيحة ، مع لفة ورق فيها قطعتان ساندويج من الجبن قائلاً: ان بواب المصح أرسلها إليك مع غلام من المصح ، فلم عدت إلى غرفة سجى وقرأت الورقة ، حمدت الله على لطفه وشكرت لبواب المصح والسيدة (١. ح) ألف شكر على معروفهما . أما الرسالة غير الموقّم فكانت تقول: انه تم الاتفاق بين المصح وإدارة السجن على أن أزوّ بطعام اليومي من المصح . وقد علمت فيما بعد أن السيدة (١. ح) هي التي رشت مدير السجن بمبلغ من المال ، ويسّرت لي هذا الترتيب . وفي الساعة الثانية عشر والنصف من هذا اليوم نفسه ناداني أحد الحراس إلى ممشى السجن ، وبعد أر

أغلق باب الغرفة حدثت لي مفاجأة لطيفة وحلوة ، فقد وجدت أنَّ الغذاء المرسل من السناتوريوم ، وقد وضع على طاولة خشبية ، وإلى جانب مـــن الطاولة جلست سيدة جميلة جداً ، فقد مت نفسي إليها فأجابت أنها الماركيزة (شي ) . وقد استمرَّ لقاوُنا على الطعام أربعة أيام فكنا نتجاذب أطراف الحديث . وقد ذكرت أمر خطيبها ، كما عرَّفتني على عائلتها ، وانها تحمل مدالية ذهبية في لعبة المبارزة بالسيف (ايسبكرم) ولها اليد الطولى في الفروسية الخاصة بالنساء الإيطاليات الفاشستيات . فهي فارسة ونبيلة وجميلة جداً . وكم كان أسفى شديداً حين لم أجد هذه الماركيزة في اليوم الخامس على مائدة الطعام، فقد علمت في المساء أثناء اختلاط السجناء من إحدى الآنسات الفرنسيات التي كانت تقيم معها في نفس الغرفة ، أن ضابطاً أمريكياً جاءها مساء الأمس وسألها هل توافق أو لاتوافق، وهدُّ دها بالانتقال إلى سجن المجرمين العادبين إذا رفضت مطاوعته . وأضافت محدثتي إلى ذلك قولها : انها علمت مـــن المركيزة أنَّ الجنرال قائد الجيوش المرابطة في ميرانو أرادها أن تكون سكرتيرة له فرفضت قبول العرض ، على الرغم من وسائل التهديد والإغراء ، وعلى هذا طلبوا إليها الإفصاح عن محل خطيبها وإلا فستعتقل ، ففضلت الاعتقال على أن تكـــون سكرتيرة لقائد جيش هو عدو في نظرها ، وهي تعلم الغرض الحقيقي من اتخاذها سكرتيرة للقائد. وكنت في الحقيقة أسمع أخباراً مختلفة عسن كيفية اختطاف الآنسات والسيدات الطليانيات من قبل الضباط والجنود الأمريكان ، حتى أن جنديين أمريكيين اختطفا أجمل آنسة من أو انس المدينة وإرغامها على أن تركب سيارتهما ، ولما شرعت في الصراخ والعويل لإنقاذها من براثن هذين الكاسرين ، ارتبك السائق فانحرفت السيارة عن الطريق العـــام واصطدمت اصطداماً قوياً أدِّي إلى مقتلها .

لقد أمضيت في هذا السجن الأمريكي سبعة أيام . فلما حلَّ اليوم الثامن ، أخبرني المدير أن مدير الشرطة العسكرية للجيش الأمريكي ينتظرني في غرفة مديرية السجن . فلما أدخلت في الغرفة وجدت ضابطاً أمريكياً برتبة مقدم

يحسن اللغة الفرنسية ، فخاطبي قائلاً : ان طبيب السناتوريوم قدم تقريراً رسمياً إلى القيادة الأمريكية ذكر فيه أن حالتك الصحية لا تتحمل البقاء في هذا السجن مدة أطول ، وعليه قرَّرت القيادة إعادتك إلى السناتوريوم على أن تتعهد بشرفك انك لا تغادر المدينة ، وانك ستكون تحت مراقبة الشرطة العسكرية يومياً إلى أن يتقرَّر مصيرك . وفعلا أخذني بسيارته إلى المصح المذكور . وقد علمت من البواب أن السيدة (١. ح) هي التي دبرت حمل الطبيب عسلى تقديم هذا التقرير الطبي ، فشكرت الطبيب وشكرتها على هذا الحميل الذي لا أنساه . هذا وقد أخبرني القائد المذكور بأن القيادة الأميركية على اتصال مستمر مع القيادة البريطانية في جنوب إيطالية لتقرير الحهة التي ستستقر فيها في ضوء هذه الاتصالات التي قد تمتد إلى أسبوعين .

وبينما كنت عائداً إلى السناتوريوم من تجوالي الاعتيادي اليومي في آخر يوم من تموز ، لمحت شخصين يشير ان إلي أ ، فلما اقتربت منهما – وقدعلمت فيما بعد أنهما من الشرطة - قال لي أحدهما: ان مدير الشرطة العسكرية الأمريكية يطلب حضورك في الحال ، وقد استصحباني إليه . فلما قابلته ، فهمت منه أن ينبغي عليُّ أن أهيء نفسي خلال ساعتين لسفر بعيد ، دون أن يذكر لي الجهة التي سأرسل إليها . ثم أصدر أمره إلى أحد أفراد الشرطةالسرية بمرافقتي إلى المصحّ بغية جمع أمتعتي ، فرجوت أن يسمح لي بالمرور عـــلى السيدة (١. ح) أي السيدة التي كان بواب المصح قد أرسل إلى دارها جميع ما كان عندي من أثاث أثناء اعتقالي لأول مرة . فلما أذن لي بذلك ومررت عليها ، فهمت منها أنَّ البواب كان قد أخبرها بكل ما جرى لي . وبعد أن شكرتها على ما رعتني به من عناية ولطف وجميل ، قلت لها : اني سآخذ معى بدلتين فقط مع بعض القمصان واللوازم الضرورية ، وأترك لديها البقية . فإن اتصلت بك في المستقبل ، فبها ، وإلا " فإن لك أن تتصرُّ في بها تصرُّف المالك بملكه . وبعد أن أخذت المحفظة الصغيرة التي كان فيها كل ما أملكه من نقود وأوراق نقدية، طلبت إليُّ أن أفحص المحتويات وأتأكد منسلامتها.

وبعد قيامي بذلك قدمت إليها مئة ألف لير إيطالي ، أي نحو مئة جنيه إنكليزي ، كهدية متواضعة ، ومع أنها رفضت قبولها بكل إباء ، فقد حملتها على قبولها ثم أعطيتها عنوان زوجتي في اسطنبول لتخبرها بالذي جرى لي ، وقبلت يدها مودعاً ، ثم عدت إلى السناتوريوم لآخذ حقيبتي ، وعدت مع الشرطي إلى مديرية الشرطة .

ملاحظة : لم تكتف هذه السيدة الجليلة النبيلة (١. ح) بكل ما صنعته معي من لطف وجميل ، فأضافت مكرمة أخرى إلى ألطافها ، وذلك بأنها كتبت إلى زوجتي في اسطنبول عن كل ما جرى لي منذ اعتقالي من قبل الجيش الأمريكي حتى تسفيري إلى الجهة المجهولة لديها ، كما انها تكرَّمت فأرسلت ما أو دعته لديها من أسباب إلى السفارة البريطانية في العراق ، بواسطة القيادة الأمريكية ، وبعد وصولي إلى سجن أبي غريب في العراق بستة أشهر ، جاءني موظف من السفارة المذكورة يحمل إلي الأثاث موضوعة البحث ، مع رسالة من السيدة (١. ح) تقول فيها : أنها قررت الالتحاق بزوجها في روما ، بعد أن أطلق سراحه ، وكان قد اتهم بالانتماء إلى الحزب الفاشسي ، وأنها لهذا السبب رأت أن تبعث إلي أسبابي إلى بغداد وهي تأمل أن أتسلمها .

ان اهتمام السيدة ( ا. ح ) بي ، واللطف الذي رأيته من الحكومة الإيطالية مدة بقائي ضيفاً عليها، والصداقات التي لمستها من جميع من تعرَّفت عليهم من أطباء ، ورجــال جيش ، وسياسة ، ونبلاء ، ونبيلات ، وماركيزات ، أو سائر أفراد الطليان ، كل ذلك ترك في نفسي ذكريات لا تنسى وما علي ً إلا أن أدوّنها بمداد الشكر والامتنان .

تركت (ميرانو » حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً بسيارة جيب عسكرية يقودها جندي أمريكي ، ويحرسني ضابط ، ومعه جندي برتبة عريف ، ووصلنا إلى مقر الجيوش الحليفة في (كاردوناد) في الساعة الرابعة . وتقع هذه المدينة على ضفاف بحيرة كاردا . وبعد أن اتصل الضابط بالقيادة

العامة في مقرّها ، استأنفنا السير إلى مدينة روما ، بعد استراحة قصيرة في مدينة بولونيا ، ثم نقلت في سيارة إلى المطار فتسلّمني ضابط بريطاني برتبة مقدم ، وخاطبي قائلاً : (أو ناجي بك كيف الحال ؟ أخيراً تواجهنا ) وكان الرجل يتكلم العربية بطلاقة لكني لم أعرفه ،ثم سافرت بنا الطائرة من روما إلى « نابولي » ومنها بطائرة عسكرية إلى « أثينا » ومنها إلى « القاهرة » حيث حطت الطائرة في مطارها مساء .

### السجن البريطاني في معتقبل المعادي :

بعد استراحة قصيرة في مطار القاهرة ، حملتني سيارة عسكرية خاصة إلى معسكر المعادي ، ومعي ضابط بريطاني ، مخترقين المدينة التي كانت لي فيها ذكريات لطيفة قبل ربع قرن من الزمن . أي بعد ختام الحرب العالمية الأولى ، فإذا بي أعود إليها وأنا أسيراً بيد أعدائي وأعداء بلادي وأمني ، فلم يزدني ذلك إلا " اعتزازاً بمبدئي ، وإصراراً على التضحية في سبيل إسعاد بلادي . و بعد أن أنز لوني من السيارة في المعتقل، تسلُّمني الضابط المختص فيه وأدخلني غرفة سعتها ٤ في ٤ أمتار لها باب على الممشى فيها كوّة صغيرة مفتوحة عــــلى الدوام ، ويقابل الباب نافذة تطل على حديقة . وقد أخذوا منى المحفظة الصغيرة، وتركوا لي بجامة واحدة ، كما انتز عوا ساعتي من يدي وحلقة زواجي . وكان في الغرفة سرير حديدي عليه شلة ووسادة وبطانية واحدة مع طاولة خشبية ، وكرسي واحد ، ووعاء وضع في الزاوية للتبوّل فيه ، وبناء على التمــاسي الشخصى ، سمحوا لي بالاحتفاظ بالقرآن الكريم ، الذي كان سعى على الدوام ، فكنت أستفيد من قراءة آياته الكريمة قراءة متأمل مدقق ، لا أثر للترتيل فيها ، ولا سيما في الآيات المتعلقة بالفرائض والأحكام . وكنت كلما أمعنب النظر في هذه الآيات البيّنات ، كنت أحمده تعالى لأني ولدت عربياً مسلماً ، واني ما زلت متمسكاً بهذا الدين الحنيف ، دين محمد نبسى العرب ، وقائدهم ، وموجههم . فالفرائض ، ومنها الصلاة بعد الوضوء ، توجّه الإنسان نحو خالقه جسماً نظيفاً مومناً ، والصوم الذي يجعل المرء يشعر بالجوع والحرمان اللذين يعاني منهما الفقير والمعدم ، والزكاة التي تفرض على المسلم أن يقاسم الخاه المسلم في ماله ، فهذه هي الاشتر اكية الحقيقية التي يسعى البشر إلى تحقيقها البسوم ، وكذا الحج إلى بيت الله الحرام فإنه يجمع بين الاخوان المسلمسين ، ويشعرهم بأنهم أخوة دين واحد ، نقيم في بلد واحد ، محرمة بلباس الإحرام الواحد ، لا فرق بين كبير وصغير ، والكل يلبي تلبية واحدة . فكنت كلما تعمقت في آي الذكر الحكيم وأنا في السجن ، إز ددت قناعة واطمئنساناً . وكانت سلواي الوحيدة التمثل بالآية الكريمة : (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علهسه فمنهم من قضى نجه ومنهم من ينتظر ومسا بدلوا . تبديلا) .

هكذا كانت حالتي النفسية في السجن المنفرد ، وفي قبضة أعدائي ، وليس بين أهلي ومعارفي من يعرف محلي . حالـــة هادئة مستسلمة للأقدار ، ولم يكن ليزعجني مزعج إلا حين يفتح الجندي كوّة الباب في الليل والنهار ، لبراقبني ، وليتأكّد من وجودي عدة مرات في اليوم الواحد . أما الطعام الذي كان يقد م إلي فهو في الصباح كاسة فيها لنر من الشاي والحليب ، يوزع من سطل واحد على المعتقلين ، مع قطعتين صغيرتين من الحبز والجبن . وفي الظهر صحن فيه خليط من الرز والحضرة واللحم ، مع قطعة من الحبز . أما في الساعة السادسة مساء فقطعتين من الحبز أو الكعك ، مع قليل من المربّى . وكان على كل معتقل أن ينظف غرفته صباح كل يوم ، ويحمل وعاء فضلاته بنفسه إلى قسم المراحيض . وكنت أوّدي هذا الواجب المفروض علي ً برحابة صدر لا قسم المراحيض . وكنت أوّدي هذا الواجب المفروض علي ً برحابة صدر لا مغرّ منه إلا إذا شاء الجندي (وكان ابن حلال) أن يرى حالي ، وكبر سني ، وضعف بنيتي ، فيقوم بهذه المهمة بالنيابة عني .

كان الجندي الموكل إليه أمر حراسي يأخذني في الساعة الثالثة من كل يوم إلى غرفة مدير المعتقل ، الذي كان يجيد العربية ليجري استجوابي ، وكان هذا المدير يهودياً على أكثر الظن ، فكان استجوابي يمتدحى الساعة السادسة أحياناً ، وأذكر اني في اليوم الثاني لوصولي المعتقل ، استصحبي أحد الضباط صباحاً إلى غرفة مجللة بالسواد من جميع أطرافها وقد تصدر هاكرسي كبير على مثصة قائلاً : اعتباراً من هذا المساء سيجري استجوابك كمجرم حرب . فقلت له : إذا كان قصدكم إرهابي وتحطيم أعصابي ، فسوف لن أتفوه حتى ولو بكلمة واحدة ، وإذا به ينقلني إلى غرفتي ، حتى إذا كانت الساعة الثالثة ، أخذني الجندي إلى غرفة المدير التي أشرت إليها آنفاً ، لا إلى هذه الغرفة الملعونة . فبدأ استجوابي الذي امتداً اسبوعين كاملين كنت خسلالهما أمضي نحو ثلاث ساعات في الاستجواب كل يوم .

لقد سجّلوا سيرة حياتي من يوم ولادتي إلى يوم اعتقالي . وكانالاستجواب يجرى كالآتي :

أولاً ــ لماذا أصبحت خصماً لبريطانيا وعدواً لها بعد أن كنت من رجال السياسة المسايرين لسياستها ؟

ثانياً ــ مناسباتي مع نوري السعيد وعبدالإله ، وكيف كانت في أول الأمرحسنة ، ولماذا توترت بعدئذ ؟

رابعاً ــ مناسباتي مع رجال تركية ، وهل كانت لي صداقات مع بعضهم ؟ خامساً ــ لماذا تركت تركية وذهبت إلى برلين أولاً ، وإلى إيطاليا أخيراً ؟ سادساً ــ ما الذي فعلته في ألمانية وإيطالية ؟ وما الذي فعله كـــل من المفتي ورشيد عالى ؟

كانت هذه الأسئلة الستة تتكرَّر في كل يوم تقريباً ، ثم يضاف إليها بعض الاستفهامات . وقد ظهر لي أنَّ الغرض من هذه الإطالة في الاستجواب ، ومن تكرّر هذه الأسئلة ، هو تحطيم أعصابي ، وقد تأيد هذا الاستنتاج عندي

حين رجوت ضابط الاستجواب أن يسمح لي ببعض الصحف والكتب العربية ، فإذا به يبعث إلي بكتابين : أولهما عن كيفية إعداد المأكولات الشرقية والغربية والحلويات ونحوها ، والثاني فيه حكايات جنسية على غرار كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه » ، فقد استنتجت من إرسال هذين الكتابين أن الجماعة بريدون تحطيم أعصابي بتذكيري بتلك الأكلات الشهية ، وأنا أجد نفسي سجيناً في غرفة ليس عليها غير جندي المراقبة ، وبتهييج النزوات البشرية ، وأنا لا أملك من نفسي أمراً ، لا سيما وقد نقص وزني من ٢٦ كلغ إلى ٤٧ كيلغ نتيجة لسوء التغذية والإرهاق . لهذا أعدت الكتابين إلى من أرسلهما إلي بعد أن اطلعت على مضمونها ، وأظن أن أية عبقرية ما كان في إمكانها أن تتفتق عن هذا الأسلوب الحبيث غير العبقرية البريطانية .

كنت قد أطلت لحيتي بعد أن كان الحارس يزعجي بالمراقبة أثناء الحلاقة لئلا أنتحر بموس الحلاقة . فقد كانت الرقابة هذه شديدة ومزعجة حتى اني كنت أذهب لقضاء الحاجة ، وكان ينظر إلي من وراء الباب إمعاناً في المراقبة والإزعاج ، وقد تحملت كل هذه المضايقات فلم أفقد عقلي ، ولم تتحطم أعصابي ، وكان القرآن الحكيم سلوتي في خلوتي ، ومنقذي من كل أوهام كانت تسيطر على ذهني . وقد فوجئت بخبرين بعد يومين :

أولاً – انتهاء الحرب مع اليابان بعد إلقاء القنبلتين الذرّيتين على هورشيما وناكاساتي .

ثانياً – تحية من الجنرال گلايتن لي، وهو شقيق السر جلبرت گلايتن المندوب السامي البريطاني الأسبق في العراق ، وكنت تعرَّفت على هذا الجنرال عندما كان ضابطاً برتبة مقدم في البعثة العسكرية الاستشارية في العراق في العشرينات ، فقد طلب هذا الجنرال إلى مدير المعتقل أن يحسن معاملتي و يحقق لي من الرغبات ما لا يتعارض مصع أنظمة السجن و المعتقلات العسكرية فكان كل ما طلبته من مدير السجن شيئين :

أ ــ تزويدي بقليل من ماء الشرب في كل يوم .
 بعض صحف القاهرة ، وقد لبتى الطلبين .

# تصويري في ظلّ العَـلم البريطاني : "

في صبيحة أحد أيام تموز الأخيرة فتحت باب غرفتي ، فإذا بي أشاهد ضابطاً بريطانياً لم أره من قبل ، وقد طلب منى أن أسير معــه ، وكان بمعيته جندي يسير خلفي ، وبيده بندقية مصوبة نحوي ، وبعد أن اجتزنا عــــدداً من الساحات المحاطة بالأسلاك الشائكة ، بلغنا محلاً فيه بناية صغيرة ، وعلى الحائط المقابل للبناية علم بريطاني كبير الحجم ، وأمام العلم كرسي خشى صغير وقديم ، كان نصفه محطماً ، فأمرني الضابط بالجلوس على الكرسي موجّهاً وجهى شطر البناية المذكورة ، وإذا برجل يخرج مِنها وبيده آلة تصوير ليصورني وأنا على هذه الحالة المزرية ، فتمالكت أعصابي حتى تمَّ تصويري فلما اقتادني الضابط ليعود بي إلى غرفتي ، طلبت مواجهة مدير السجن وقلت له : كنت أتصور أن أواجه أوضاعاً مزرية أكثر مما واجهته حتى الآن، فإن كان القصد من تصويري على الصورة التي تراني بها ، وفي ظل العلم البريطاني الذي حاربته من أجل حرية بلادي ، فلا أظن أن هذا يدل على عظمة بريطانيا ، ولا سيما وأنا أسير بين يديكم تستطيعون أن تفعلوا بي ما تشاوُّون . لقد كان في إمكاني أن أقاوم تصويري على هذا الشكل المزري ، ولكني أردت بمطاوعتي للأمر أن أتأكد الدرجة التي وصلت إليها تلك العظمة ، ورجوت المدير أخيراً أن يسمح لي بنسخة من هذه الصورة لأحتفظ بها للذكرى وتجعلني أشد بغضاً لكم . فرد الرجل على قائلا : ان هذا أصول متبع عندهم ، وأن سجلات السجن تحتوي على تصاوير جميع الذين يدخلون سجنهم أو يعتقلون فيه . وقد علمت في اليوم الثاني من هذه المقابلة وهذه المهزلة انهم سيسفروني إلى العراق .

● تسفيري إلى بغداد:

أعيدت إلى عفظتي الصغيرة وما فيها من محتويات خاصة ، وهيأت نفسي

للسفر فغادرت المعتقل إلى مطار القاهرة برفقة ضابط برتبة ملازم أول ، ثم حلقت الطائرة بنا متوجهة إلى دمشق فبغداد فبلغناها مساء ولما حطت الطائرة على أرض المطار ، خرج منها المسافرون جميعاً ، وطلب إلى الضابط أن أنتظر قليلاً ، ثم خرج وبعد دقائق معدودات دخل الطائرة ضابط عراقي برتبة مقدم علمت بعدئذ انه آمر معتقل أبي غريب — فطلب إلي أن أرافقه ، فلما نزلنا السلم ، وجدنا في انتظارنا سيارة عسكرية ونحو عشرة جنود ، فركبنا السيارة حيث جلس الضابط بجوار السائق، وأجلسوني في القسم الخلفي منها ، يعف بي ثلاثة من الجنود المسلّحين بالبنادق ، ولم أسأل أحداً إلى أين ستتجه هذه السيارة ؟ لأني لاحظتها تخرج من المطار وتتجه نحو الجهة المعاكسة للمدينة ، أي انها انجهت نحو جسر الحر . وبعد أن اجتزنا هذا الجسر ، صادفنا سيارة أشارت علينا بالتوقف ، وإذا بها تقل وجهة عمد علي محمود ، فقالت : أشارت علينا بالتوقف ، وإذا بها تقل وجهة من زيارة بعلها في معتقل أبي غريب .

وصلنا معتقل أبي غريب بعد مسيرة قصيرة فوجدت أن قد سبقنا إليه كل ن : الشريف شرف ، وحلي محمود الشيخ على ، ومحمد علي محمود ، ووف البحراني . فكان عناق ، وكان لقاء ، بعد خمس سنوات . وبعدأيام ي البنا بالدكتور محمد حسن سلمان ، فاجتمع شمل الزملاء ، ولم يكن قصنا إلا رشيد عالى الذي استطاع أن يلتجيء إلى المملكة العربية السعودية ، يلوذ بحماية العاهل الملك عبد العزيز آل سعود . أما ناجي السويدي فقد توفاه يه في منفاه بروديسيا الجنوبية ، وأما يونس السبعاوي فقد أعدم بحوار معتقلنا رم ه أيار ١٩٤٢م مع العقيدين : فهمي سعيد ، ومحمود سلمان ، وأما وسى الشابندر ، فكان قد أخلي سبيله قبل وصولي إلى هذا السجن .

## ● السجن العراقي ـ سجن أبو غريب:

كانت بناية هذا السجن في الأصل دار ولادة للأفراس العائدة إلى لواء لحيالة للجيش العراقي . وهو بناية مستطيلة الشكل ، قاعدتها ٢٠ في ١٠ أمتار ، ولها بابان واسعان في جهي الشمال والجنوب، وفيها عشر غرف سعة كل منها ٤ في ٣,٥ متر ، خمس منها إلى اليمين والحمس الأخرى إلى جهة اليسار، ولها ممشى بين الغرف عرضه ثلاثة أمتار . أما ارتفاع البناية فكان أربعة أمتار، وأما سقفها فجمالي من صفائح الزنك (الجينكو) مما يجعل درجة الحرارة مرتفعة في موسم الصيف حتى تبلغ الخمسين ظهراً ، وأما الجدران بين الغرف فلا تعلو حتى السطح مما يجعل أصوات الساكنين فيها تسمع بكل سهولة . وكانت ستة من غرف البناية العشر قد خصصت للسجناء ، وغرفتان للحرس، واستعملت الغرفتان المتبقيتان كحمام ومرحاض ، على طراز المراحيض واستعملت الغرفتان المتبقيتان كحمام ومرحاض ، على طراز المراحيض بالخروج والبول ، وأراد أحدنا أن يستعملها ، أصابه الرشاش القذر ، فكان في إمكاننا أن نتحمل كل مساوىء السجن ومضايقاته إلا قضية المرحاض هذه في إمكاننا أن نتحمل كل مساوىء السجن ومضايقاته إلا قضية المرحاض هذه

كانت كل غرفة من غرفنا تطل على الممشى ، ولها شباك يطل على الفضاء المحيط بالبناية ، وكانت أمام البناية ساحة كبيرة ليستفاد منها في ليالي الصيف ، وكانت الأسلاك الشائكة تحيط بذلك كله ، وهي مزدوجة ، وكان الحراس يقفون في أكشاكهم آناء الليل وأطراف النهار للمراقبة ، ولم تكن البناية منارة بالكهرباء ولاكان فيها ماء إسالة ، فكنا نغتسل بالماء الذي يوتى به من ترعة أبي غريب . أما مياه الشرب فكانت تأتينا مع طعامنا من بيوتنا . وكانت لنا مصابيح غاز أو شموء نستضيء بها ، وكانت غرفنا جميعاً مستودعاً لأنواع الحشرات مسن العناكب الكبيرة التي تلسع لسع العقارب ، والصراصير الحمراء الكبيرة ، والنمل ، والنجرس ، والجرذان ، وأبو بريص القذر ، ومختلف أنواع الذباب والبق ونحوها . وكنا نحتمي بقطع من الأقمشة وضعناها تحت سقوف الغرف المسقوفة بالجينكو لاتقاء حرارة الصيف المهلكة أو تخفيف شدتها على الأقل .

كان الغداء يرسل إلينا من بيوتنا بواسطة سيارة السجن المركزي في الساعة الثانية عشرة من ظهر كل يوم، ولهذا كنا نعطي الغذاء الذي يقد م إلينا من

قبل إدارة السجن إلى الجنود ، وكان الشريف شرف يرفض أن يساهم معنا في الأكل ، مكتفياً بطعام السجن الذي يقد م إليه ، إذ لم يكن في بغداد من يستطيع تدبير أمر إرسال طعام خاض إليه . وكان يسمح للأقارب والأصدقاء أن يزورونا في الأسبوع مرة أو مرتين ، وأذكر أن بين الأصدقاء الذين زارونا أرشد العمري ، وعلاء الدين النائب ، وكامل الجادر حي ، ونشأت السنوي ، والسيدين : أمين خالص ، ويوسف أو في ، وعبد الرزاق الحسي ، وغيرهم من لا تحضرني أسماوهم . وكان الأصدقاء يغرقونا بهداياهم من الفواكه ، والسكاير ، والمجلات ، والصحف ونحو ذلك .

وكان حرس السجن مكونًا من الجنود التابعين لفوج الحراسة الملكي . وكان يجري تبديل هولاء مرة كل أسبوع ، فيرسلون من قصر الرحاب ، قصر عبد الإله ، الذي سمي بعد الإطاحة بجبروته بقصر النهاية ، فكان عددهم إثنا عشر جندياً يقودهم عريف ونائب عريف ، وكان رئيس العرفاء يقيم في السجن بصورة دائمية كمعاون لمدير السجن الضابط . وقد استمراً اعتقالي على هذا المنوال ، وفي هذا المبنى ، من ٣ أيلول ١٩٤٥م حتى آب ١٩٤٧م ، وهذه أهم أحداث تلك الفترة :

أولاً – في اليوم الثاني لوصولي معتقل أبي غريب زارني في غرفتي مدير السجن المركزي ، ومعه طبيب السجن ، وجندي يحمل (زنبيلاً ) مليء بالقيود الحديدية ، وطلب مني أن أساعد الطبيب لفحصي ، لأن إدارة السجن علمت بأني مصاب بالكلى فإن تحقق هذا لدى الطبيب فسأعفى من وضع القيود المفروض وضعها في أرجل المحكومين بالأشغال الشاقة . وكان الطبيب مهذباً ، كمدير السجن ، وأفهماني كلاهما أن هذا ما اتفق عليه لتفادي تكبيلي . فقلت لهما : أود آن أجرب هذا القيد ولو لحظة واحدة لتكون ذكرى دائمة فلم يوافقا على ذلك ، وود عاني بعد أن أخذا توقيعي على التقرير الذي كتبه الطبيب ، وصادق مدير السجن على توقيعي .

ثانياً – عادت زوجي وولداها من اسطنبول إلى العراق في أواخر أيلول بعد أن علموا بوصولي واعتقالي في بغداد .
ثالثاً – كان عبد الإله خارج العراق ، يوم جيء بي إلى بغداد ، فلما عاد إلى العاصمة في ٢٠ أيلول ١٩٤٥م من زيارته لأمريكا ماراً بتركية ، دخل علي في غرفتي مدير السجن والضابط المقدم في نحو الساعب الرابعة من بعد ظهر اليوم الثالث والعشرين من الشهر المذكور ،

الرابعة من بعد ظهر اليوم الثالث والعشرين من الشهر المذكور، وقالا : ان لديهما أمراً بأخذي إلى قصر الرحاب لمقابلة الوصى ، وأن على أن أرتدي لباس السجن المخطط والخاص بالمجرمين الاعتياديين المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة . وحيث لم تكن لديّ بدلة سجن من هذا الطراز، أعارني على محمود الشيخ على بذلته التي كان يحتفظ بها في غرفته ، ورجاني أن ألبسها . واجتمع زملائي وهم ينظرون إليَّ وماذا سأفعله . فكرت في أمر ارتداء بزّة السجن فوجدت ان من العبث ألاّ أفعل ذلك ، ولا سيما وان الغرض من هذا التكليف هو أن يقابلني عبد الاله وأنا بهذه البزّة فيشفى غليل حقده ونزواته ، فارتديتها لأرى ما سيكون . وقد أوصاني زميلي على محمود ان أمتلك أعصابي في أثناء المقابلة ، وأن لا يصدر مني مـــا يزيد الوضع حراجة . وكذلك كان رأي الزملاء فوعدت هؤلاء الكرام اني سأكون عند حسن ظنهم في ، وسأمتلك زمام أمري فلا يصدر مني ما يكره ويغيض ، إلاَّ اذا تعمد عبد الآله إهانَّتي ، غاني سوف لن أصبر على ذلك ، وسأر د عليها بمثلها . وقد تقصدت اسماع مدير السجن كلماتي هذه ليكون على بينة من الامر.

مقاعدها الحلفية ، وركب معي ثلاثة جنود ببنادقهم ، وجلس مدير السجن 84ه

كنت في وضع مضحك وغريب ، فقدكانت بذلة على محمود واسعة لأن

المومى إليه كان أطول مني وأثخن، وكانت أذيال بنطلونه الذي إرتديته تكنس

الارض كنساً، وكنت الى هذا حاسر الرأس، فركبت السيارة وجلست إلى أحد

الى جانب السائق. وهكذا وصلنا قصر الرحاب في نحو الساعة الحامسة فأنزلوني من باب القصر الى قاعة الاستقبال التي كنت أعرفها تمام المعرفة، حيث يستقبل فيها صاحب القصر مدعويه، وهم بألبستهم الرسمية وأوسمتهم. وأرجو أن يئق قارئي اني لما دخلت هذه القاعة الآن، وأنا ببذلة السجن، كنت أشعر بنفسي بأني ارفع مقاماً وأسمى منزلة من ذي قبل، فقد دخلت هذه القاعة الآن بهذا اللباس لاني قمت بواجبي نحو بلدي وأمني.

دخل عبد الآله ، ومن ورائه عبيد بن عبد الله المضايفي الحجازي – وقد أصبح عبيد هذا عقيداً في الجيش العراقي – يقطر حقداً وغضباً ، وأرنبتا أنفه ترتجفان فبادرني قائلاً (وين تركت الزعيم وكيف حاله!) وكان يقصد بالزعيم رشيد عالي بالطبع . فأجبته : في الحقيقة اني لا أعرف شيئاً من أمره . لأني فارقته في أواخر أيلول ١٩٤٣ في روما .

ع ــ أرأيت العاقبة الآن؟ من كان المخطىء ومن كان المصيب؟ من الذي خدم بلاده ومن الذي خانها؟

ج – لا يصح الحكم الآن لأن التاريخ هو الذي سيقرر ذلك في المستقبل. ع – لا تأمل مني أية رحمة .

ج ـ ان الله هو الرحمن الرحيم ، ولن أطلب الرحمة من أي أحد سواه .

كنت أثناء هذا الحوار هادئاً تمام الهدوء ، وكنت أنظر الى عينيه بتحد واصرار ، فاذا به يدير ظهره ويخرج من القاعة ، ويخرج خلفه ابن المضايفي . وهكذا انتهت المقابلة وأعدت الى سجي في أبي غريب حيث كان زملائي ينتظرونني ، فلما رأوني ابتسم لهم عند نزولي من سيارة السجن ، ظهرت عليهم أمارات الارتياح ، فقد كانوا قلقين يخشون أن يحدث حادث لا يرتضونه كما سبق ان حدث للشريف شرف أثناء أخذه لمقابلة عبد الاله مع زميل آخر ، فاذا به بهينهما ويبصق في وجه الشريف شرف .

( ملاحظة ) : بعد ان دخلت غرفتي ، واستبدلت ملابس السجن بملابسي ، تأملت في الحاضر والماضي ، وتذكرت كيف اني كنت منحت عبد الالــــ الجنسية العراقية ، بعد مقتل الملك غازي ، والمساعى التي بذلت لتعيينه وصياً على الملك فيصل الثاني، حيثكنت وزيراً للداخلية، ولي الصلاحية المطلقة في منح هذه الجنسية أو حجبها . فقد كانت السلطة العليا ــ بعد مقتل الملك ــ في يد مجلس الوزراء ، فلو أني رفضت منح عبد الآله الجنسية المذكورة, في تلك الفترة من تاريخ العراق ، فما كان في استطاعة رئيس الوزراء نوري السعيد آنئذ أن يعمل شيئاً ، إذ لو فرضنا انه طلب إلى الاستقالة من منصى ليأخذ وزارة الداخلية الى عهدته، ويمنح الجنسيَّة المطلوبة لعبدالاله، ورفضت الاستقالة، فهل كان في الامكان أن تستقيل وزارة نوري ليشكلها من جديد بعد إخراجي منها؟ كلا "ان ذلك لم يكن في الامكان، لأن الوزارة كانت قائمة مقام الملك فإلى من تقدم استقالتها اذاكان الملك غير موجود؟ لا شك انه كانت تحصل هناك حالة هي الفريدة من نوعها في تاريخ العراق الحديث ووضعه الدستوري ، ولكانت أن تضطر الوزارة الى ترشيح رجل عراقي الاصل لمنصب الوصاية وتقديمه الى مجلس الامة ليقرّ انتخابه ويصبح عبد الاله صفراً الى اليسار .

## رابعاً ; وصول صلاح الدين الصباغ :

في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من تشرين الأول سنة ١٩٤٥، طلب إلينا عريف الحرس أن نغلق أبواب غرفنا ولا نغادرها لفترة قصيرة. فلما انتهت هذه الفترة وفتحنا الابواب ، علمنا بوصول العقيد صلاح الدين الصباغ الى المعتقل ومنع مواجهتنا له. فلما كان اليوم الثاني لوصوله ، نقلوه الى قصر الرحاب لمقابلة عبد الآله. وقد علمنا ان هذا أهانه إهانة بالغة ، ثم علمنا في مساء يوم ١٥ من هذا الشهر ان صلاحاً سيشنق عند صباح اليوم التالي. وقد تم ذلك قبيل الفجر ، وبقي جثمانه معلقاً على باب وزارة الدفاع حتى الساعة التاسعة ، حيث مر به عبد الآله في طريقه إلى البلاط وشاهده معلقاً حتى الساعة التاسعة ، حيث مر به عبد الآله في طريقه إلى البلاط وشاهده معلقاً

من رقبته بحبل المشنقة ، بدلاً من أن يعدم رمياً بالرصاص بصفة كونه جندياً وضابطاً ، وهو ما تقضي به الاصول المتعارف عليها .

كانت ليلة اعدام هذا العقيد الباسل من أحلك الليالي وأفجعها لنا ، نحن نزلاء سجن أبي غريب فقد كان الرجل يتلو القـــرآن طوال الليل ، ويصلي باستمرار حتى ساعة أخذه إلى المشنقة . رحمه الله برحمته الواسعة ، وشكراً للجمهورية العراقية الحالدة التي نقلت جثمانه مع زملائه الشهداء الى مقبرة الشهداء في جامع أم الطبول في عام ١٩٧٠ فاستحقت بعملها هذا شكر الشعب العــراقي وتقديره .

### • خامساً وفــاة والدتي :

زارتني والدتي في سجن أبي غريب مرة واحدة تصحبها زوجتي التي كانت قد عادت من اسطنبول في أواخر أيلول ١٩٤٥ . وقد كانت أمي عجوزاً ناهز عمرها الثمانين عاماً ، ولم أرها بعد تلك الزيارة الواحدة حتى وافاها أجلها المحتوم في الرابع والعشرين من شهر نيسان ١٩٤٦ . وكنت أتوقع أن يسمح لي بالقاء نظرة عليها في أيامها الاخيرة ولو لبضع دقائق ، ولكن عبثاً أن يأمل المرء مثل هذه الانسانية من رجال مُلثت قلوبهم بالحقد واللؤم والكراهية . لقد كتموا عني خبر وفاتها ثلاثة أيام حتى رأى زميلي على محمود الشيخ على ، أن من الحماقة كم هذا الحبر أكثر من هذه الايام الثلاثة ، فقصدني الى غرفتي ، وبعد أن واساني في مصيبتي ، بكيت بكاء مراً عليها . رحمها الله .

للأقدار أحكام غريبة وعجيبة ، فقد توفي والدي في اسطنبول أيام الحرب العالمية الاولى ، في عين الاسبوع الذي وقعت فيه جريحاً في معركة الشيخ سعد ، التي دارت بين الجيشين: العثماني والبريطاني اذكنت ضابطاً في الجيش الاول ، فحرمت من مشاهدة وفاته ، وها اني الآن فحرمت من مشاهدة وفاته ، وها اني الآن أحرم من القاء النظرة الاخيرة عسلى والدتي لأني سجين فلم أتمكن مسن رؤيتها .

بعد أن صادرت حكومة عبد الآله جميع ما أملكه من منقول وغير منقول، هما ورثته عن الآباء والاجداد، أبقت لنا دار سكنانا في كرد الباشا على شارع أبي نؤاس، وقد اضطررت لبيع هذا الدار لتسديد ما ترتب علي من ديون، ولتأمين ما تحتاج إليه العائلة من نفقات، كما بنيت داراً جديدة على أرض تبرع بها الاخ الدكتور صائب شوكت في الكرادة الشرقية من ثمن هذه الدار، وبقيت فضلة اشتريت بها قطعة الارض التي ورثتها عن أبي فباعتها الحكومة بالمزايدة العلنية حيث رسبت على عديلي السيد أجمد الكيلاني، وهي القطعة التي أسكن فيها الآن في دار صغيرة بعيداً عن بغداد.

## نبذة عن سيرة من حكم العراق عشرين عاماً

ترددت كثيراً في كتابة هذه الاسطر عن حياة عبد الاله الشخصية ، وعن وقاحته التي تعدت كافة القيم الاخلاقية ، والمخازي التي ارتكبها أثناء حكمه العراق حكماً ديكتاتورياً فاسداً زهاء العشرين عاماً ، ولكن أمانــة التاريخ حتمت علي تدوين ما أعرفه عن خيانته وسفالته وحطة أخلاقه ، على الرغم من ترفعي عن ذكر مساوىء الناس .

على أثر اطاحة السلطان عبد العزيز آل سعود بالحكم الهاشمي في الحجاز عام ١٩٢٥ م، اضطر الملك على ، أكبر أنجال الملك حسين ، أن يلجأ الى أخيه الملك فيصل في بغداد، وقد اصطحب معه عائلته ونجله عبدالاله، فخصص له فيصل راتباً شهرياً قدره أربعة آلاف ربية (نحو ٣٢٠ باون) لأنه كان معدماً ، وفي حالة يرثى لها . وللحق أقول ان الملك علي كان متواضعاً ولطيفاً في معشره وسلوكه ، ولكنه لم يكن بمقدرة أخيه الملك فيصل ، ولا بحنكته السياسية .

وقد رأى عبد الاله ان الأمير غازي ، ابن عمه الملك فيصل ولياً للعهد ، وان أباه الملك علي يعيش عالة على أخيه فيصل ، وان الامور لا تبشر بمستقبل له ، فتملكته عقدة الحقد والحسد لأنه كان محروماً من كل جاه أو سلطة . ولما اضطر والده لالحاقه بكلية فكتوريا الانكليزية في الاسكندرية بجمهورية مصر ، كان مضرب المثل في الكسل وسوء الحلق . وكانت تقارير عمادة الكلية لا تبشر بخير له فأعيد الى العراق ، قبل أن يتم دراسته فيها ، فانزوى ولم يتصل بأحد من الطبقة الكادحة والفلاحين والعمال لمعرفة نفسية الشعب العراقي ، أو تاريخ العراق القديم منه والحديث ، واقتصر همه على الاسهام في سباق الحيل ، فأسس عصبة من الأسافل اضراب : منفي الجاكي وزمرته ، على حين ان غازي ابن عمه التحق بالكلية العسكرية في بغداد ، واختلط بطلابها ، وكون صداقات مع أفراد الشعب فأحبهم وأحبوه .

بقي عبد الآله عاطلاً مزوياً حى اصطفاه نوري السعيد، وأخذ يهيؤه للمستقبل ، بدلاً من ولي عهد العراق الامير غازي . وكان غازي يكره نوري السعيد كرها شديداً ، ويرى في ثقته العمياء بالانكليز ، وفي استبداده واستهانته بكرامة الشعب مالا يتفق مع أحاسيسه الوطنية . وتشاء الاقدار أن يقتل الملك غازي — بعد تبوئه عرش العراق في أيلول عام ١٩٣٣ في حادث اصطدام سيارته المزعومة بعمود كهربائي ليلة ٤ نيسان ١٩٣٩ م ، وان يتخذ نوري السعيد كل الثدابير الممكنة لتنصيب عبدالاله وصياً على فيصل نجل الملك غازي، لأنه كان طفلاً وان يضطر البرلمان العراقي الى تأييد هذا التعيين ، ولا سيما وقد كان العالم على شفى الحرب العالمية الثانية . وكان نوري يأمل بأن يماشي عبد الآله سياسته الضالعة مع الانكليز . وهكذا أصبح عبد الآله حاكم العراق والوصي على العرش ، وكان هذا الوصي قد احتفظ بجنسيته الحجازية خمس عشرة على المبنسية بصفة كوني وزيراً للداخلية في وزارة نوري السعيد الثالثة ، منحته هذه الجنسية بصفة كوني وزيراً للداخلية في وزارة نوري السعيد الثالثة ، منحته هذه الجنسية بصفة كوني وزيراً للداخلية في وزارة نوري السعيد الثالثة ، المؤلفة في ٢٥ كانون الأول سنة ١٩٣٨ .

هذا هو ماضي عبد الآله ، وهذه هي قضية تمتعه بالجنسية العراقية ، بعد الحنفاظه بجنسيته الحجارية خمس عشرة سنة كما تقدم . وكان يظن ــ بعد أن

أصبح وصياً ــ انه سيكون في مقدوره أن يعمل ما يشاء ، وان يحكم حكم المالك بملكه ما دام هو متمتعاً بثقة نوري السعيد وعطف الانكليز ، وما دام المنافقون من رجال السياسة يتملقونه ويرجون رضاه .

### مخازي عبد الإله وشذوذه

بدأت ظواهر عبد الآله وشذوذه الجنسي تظهر مع الدكتور محمد الطبيب المصري لدى عائلته، يوم كان ما يزال في السادسة عشرة من عمره، ثم مع (منفي الجاكي). وكان وضعه مع السايس منفي المذكور حديث الحاص والعام، حتى بعد صيرورته وصياً. ولما انتقل الى قصره – قصر رحاب الذي سمته حكومة الثورة قصر النهاية – أصبحت مناسباته مع بعض الجنود، ولا سيما أفراد الحرس منهم مضرب الامثال، حتى انه اتخذ من أفراد حرسه هذا حراساً علينا، بعد وضعنا في سجن أبي غريب ليطمئن الى وضعنا تحت رقابته الشديدة، فكنا نلحظ الجنود يتهامسون ويتغازلون وينقلون روايات تكاد تكون الى الخيال أقرب منها الى الحقيقة.

ولا يسعني إلا أن أروي الآن رواية سمعتها من صديق لا يرتقي الشك الى صدقه ، وكان ذلك في أواسط عام ١٩٤٦، ففي احدى الحفلات الرسمية ، التي أقيمت في حدائق قصر رحاب ، وحضرها الوزراء ، والنواب ، والاعبان ، ورجال الدولة ، كان عبد الآله يحتسي المشروب باسراف ، وكانت تقف إلى جانبه زوجة أحد الوزراء السابقين ، واذا به يتعمد بأن يسكب مقداراً من المشروب على بدلتها أثناء الحديث معها ، ثم يأخذها إلى داخل القصر بحجة ازالة ما علق بثيابها ، ثم يعود بها الى الحفل على مرأى ومسمع من الحاضرين . ولعله أواد أن يقلد بعمله هذا نابليون بونابرت فهناك رواية تروى عن نابليون خلاصتها : انه في احدى المآدب التي أقيمت على شرفه في وارشو ، عاصمة بولونيا ، سكب مقداراً من الشراب على سيدة پولونية جميلة ، ثم اقتادها الى بولونيا ، سكب مقداراً من الشراب على سيدة پولونية جميلة ، ثم اقتادها الى

احدى غرف القصر بحجة تجفيف ثيابها. وتذكر الرواية ان هـذه السيدة اضطرت فيما بعد أن تضحي بأعز ما تملكه في سبيل اقناع ناپليون بوجوب تخليص بلادها من السيطرة الاجنبية ، ويساعدها على نيل استقلالها . فأية خدمة ارادت هذه السيدة و زوجة الوزير العراقي ، ان تقدمها الى شعبها ارضاء لحلاعة عبد الالـه ؟.

### مجاورة الشيوعيين لنا

في السنة الثانية لاقامتنا في سجن ابي غريب ، قسررت الحكومة نقل الشيوعيين العراقيين من سجن ( نقرة السلمان ) في البادية الجنوبية الى جوارنا في أبي غريب ، تمهيداً لمحاكمتهم ، ولكنها وضعتهم في البناية المقابلة لسجننا . وكانت بنايتهم أحسن حالاً من بنايتنا ، فقد كانت فيها مراحيض ومغاسل اعتيادية على الاقل ، وكنا نتبادل واياهم التحيات والمجاملات بقدر ما كانت تسمح به الظروف . وكان يسمح لعائلاتهم بزيارتهم مرة في الاسبوع . وكان على رأس هؤلاء يوسف سلمان المعروف بفهد .

#### الوفاء عند البعض

وفي ذات يوم زار معتقلنا بعض الوزراء والشخصيات البارزة لزيارة الزميل محمد علي محمود ، وطلب يد احدى كريماته الى أحد أولاد المرحوم جعفر العسكري . وكان بين هؤلاء النوات أحد الذين اخترتهم لمنصب الوزارة في وزارتي المؤلفة عام ١٩٣٢ م، وقد مر بباب غرفتي فلم يتنازل بالدخول فيها ، حتى ولا كلف نفسه بالسلام علي . وهكذا تكون الاخلاق وتكون الشيم .

ذكرتني حالة هذا الوزير (الشهم) بالضابط الطلباني الذي شاء كرم

أخلاقه أن يقترح علي بأن يخفيني في دار خالته ، لما دخل الجيش الامريكي مدينة ميرانو شمالي ايطالية لئلا أقع في أيديهم ، ولم يكن مديناً لي بأي عرفان أو جميل ، ولاكان من أبناء وطنى .

## نقلنا الى مستشفى الكرخ:

بعد أن تمت خطوبة كريمة محمد علي محمود على ابن العسكري، نقل والدها الى مستشفى الكرخ ، بحجة المرض ، وبعد يومين نقلوني والدكتور محمد حسن سلمان الى المستشفى نفسه ، وبالحجة نفسها . ولا شك في أن القارىء يستطيع أن يدرك الغرض من نقلي والدكتور سلمان الى المستشفى المذكور ، في هذا الوقت بالذات .

كانت مساحة غرفة المستشفى التي خصصت لي ٣ - ٢٠٥ فهي صغيرة على كل حال ، وكانت أمامها فسحة يمكن أن تتخذ ممشى ، ولكن كنا على كل حال محط أنظار المرضى والزوار ، كأنناكنا حيوانات في قفص بحديقة الحيوانات . وفي الوقت نفسه علمت ان علي محمود الشيخ علي ــ الذي لم يشمله هـــذا اللطف - بقى وحيداً في أبي غريب ، وقد أخذت الاوهام تنتابه بين حين وحين ، حتى انه كان يخشى أن يصيبه مكروه . ولهذا فضَّلت العودة الى أبي غريب لأكون على مقربة منه ، على الرغم من ممانعة مدير المستشفى الدكتور صبيح الوهبي لهذه العودة . وهكذا بقيت وعلي محمود في هذا السجن المنعزل أكثر من شهر . فلما أنم على مدة محكوميته وخرج من السجن ، وبقيت وحيداً لا أرى غير جنود الحرس ، شعر هؤلاء بعاطفة نحوي فتقدم منى أحد الحراس ذات يوم ، بينما كنت أسير في المشى وحيَّاني تحية عسكرية ، واسرَّ إليَّ انه وجماعته يفكرون في وضعي ، ويتألمون لذلك أشد الالم ، وانهم كلهم يلعنون عبد الآله وطغمته الفاسدة . فشكرته على شهامته ونجابته ، وقلت له اني سوف لا أنسى هذه العواطف ، وانها هي سلوتي في وحدتي .

## إعداد سجن أبي غريب للضباط الإيرانيين

في يوم من أيام العشرة الاولى من شهر تموز ١٩٤٦ وصل الى سجن أبو غريب نحو عشرة من الضباط الكرد الايرانيين كانوا قد أسروا بعد القضاء على «جمهورية مهاباد» الكردية في «أذربيجان الايرانية» ومعهم شيخ مسن الاكراد، وكنت أشكو الوحدة والوحشة حتى كدت أفقد عقلي، وأنا في ذلك الحر اللاهب، حيث تقارب درجة الحرارة الحمسين سانتيغراد، والروائح الكريهة تنبعث من هؤلاء الزلاء، فتضاف الى رائحة البول والحروج، والى صراخ الشيخ الكردي وتوسلاته بعريف الشرطة الذي كان يلازمه في غرفته ليعيد إليه نقوده، حيث نيطت الحراسة بالشرطة بدل الجيش كانت هذه الحالة التي تستمر من السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء تقلقني فتحملني على البقاء في غرفتي، ولكنها لم تستمر طويلاً لحسن الحظ فقد تقرر بقلي الى الدار التي استأجرتها زوجي في شارع طه، إلى جوار دار عديلي كامل الحادرجي، لأن الحكومة خصصت سجن أبي غرب إلى هؤلاء الغرباء.

## سجني في داري

بعد أن تقرر نقلي من أبي غريب الى الدار ، جاءت إلي وجبي فاستصحبتي من السجن الى الدار بحراسة عريف من الشرطة ، فبقيت تحت الحراسة مدة حتى حتى استطاع السيد محمد الصدر أن يستصدر عفوا خاصا باعفائي مما تبقى من محكوميتي بعد سنة من هذا الانتقال، وكان الشرطي الحارس يستبدل خلالها في كل اسبوع مرة . ولا أتذكر اني حظيت أثناء مقامي في أبي غريب إلا بزيارة عدد ضئيل من المعارف والاصدقاء ، فلم يزرني من رؤساء الوزراء السابقين غير أرشد العمري لمرة واحدة . واذكر ان صديقاً جاء يزورني ذات يوم ، فألمح إلي أنه شاهد أحد الوزراء السابقين يستوقف سيارته في الطريق ويسأله عن الجهة التي هو آت منها فلما أخبره بأنه كان في زيارة في الماري ويسأله عن الجهة التي هو آت منها فلما أخبره بأنه كان في زيارة

ناجي شوّسَت، قال له (شلك إبهل دوخة الراس. ارجع أحسن) فعاد الوزير عن تصميمه ولم يزرني . على حين ان بعض الاصدقاء كانوا لا ينفكون عن زيارتي أذكر منهم : علاء الدين النائب ، ونشأت السنوي ، وأمين خالص ، وعبد الرزاق الحسني ، وغيرهم ، ممن لا أتذكر أسماءهم فأستمحيهم عذراً ، كما لم يزرني في الدار التي انتقلت اليها إلا القلة القليلة من معارفي وأصدقائي . ولكن حيث كانت هذه الدار تجاور دار عديلي كامل الحادرجي ، فكنت التقي به أحياناً ، وأحتسي وإياه القهوة ، وكنت أحياناً التقي في داره ببعض أخصائه اضراب : الدكتور ناجي الاصيل ، وحسين جميل ، ويوسف عز الدين ، ومحمد حديد ، ومحمد صديق شنشل ، فكنت أجد في هذا اللقاء بعض الراحة النفسية ، محتفظاً بأعصابي بصفة كوني نصف سجين ومحدد الحرية . وكثيراً ما فكرت في الهرب من العراق ، ولكن حرصي على البقاء مع الاهل والأولاد كان يحول دون ذلك .

مرّت علي عدة أشهر وأنا على هذه الحالة حتى اذا قام الشعب العراقي بوثبته الجبارة في كانون الثاني ١٩٤٨ م ، وأكره عبد الآله على تنحية وزارة صالح جبر عن الوزارة ، والاستعانة بوزارة جديدة ألفها السيد محمد الصدر لاعادة الثقة الى النفوس والامن الى نصابه ، انتهت مشكلتي وخرجت من عسزلتي .

#### معاهدة يورتسموث

كنت أحد المخالفين لعقد معاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠ العراقية البريطانية، وكان الملك فيصل الاول قد أطلعني على أسسها قبيل سفري الى أنقرة ، كوزير مفوض للعراق في تركية ، في تلك السنة ، وكانت أهم النقاط التي اعترضت عليها، مدتها الطويلة، والقواعد العسكرية ، ولا سيما الاتفاقيتين العسكرية والمالية . لكن وزارة نوري السعيد الاولى تمكنت من المرارها من مجلس الامة،

بعد سفري ، فأصبحت عهداً دولياً . وبعد ابرام هذه المعاهدة شرعت بعض الاحزاب السياسية في المطالبة بتعديلها . وكان من رأيي ان التعديل لا يجدي نفعاً ، لأن من عادة الانكليز عندما يطلب إليهم تعديل المعاهدات المعقودة معهم ، يوافقون على هذه الاعادة ولكن باضافة مواد تكون أشد وأثقل من المطلوب تعديله . لهذا كنت أرى انتظار انتهاء مدة المعاهدة ، وعدم عقد أية معاهدة أخرى، ولا سيما وأن الظروف السياسية التي كانت سائدة في الثلاثينات، لم تكن مساعدة على اجراء أي تعديل في المعاهدة المذكورة ، اللهم إلا اذا قامت ثورة على نظام الحكم الضالع مع السياسة البريطانية. ولم يكن نظام الحكم الجمهوري مستساعاً في نظر أكثر رجال السياسة يومثذ، ودليلي على ذلك ان الذين قاموا بحركة السنة ١٩٤١ التحررية، لم يكونوا مؤمنين بصلاح نظام الحكم الجمهوري للعراق فلم تسر الحركة ضد نظام الحكم الملكي ، ولا طالبت بالغاء المعاهدة القائمة بين بريطانية والعراق ، حتى وان كانت الاسرة التي كانت تحكم العراق يومئذ كانت خاضعة للنفوذ البريطاني . ودليلي على ذلك ان شخصية معترمة لها ماضيها الحافل بالوطنية والاخلاص كالشيخ محمد رضا الشبيبي ، وأخرى قانونية بارعة ونظيفة مثل نصرت الفارسي ، قبلتا الاشتراك في وزارة جميل المدفعي التي تألفت بعد عودة عبد الاله الى العراق على حراب الانكليز في أعقاب فشل تلك الحركة التحررية . أي أنهما اشتركا في وزارة كانت ترى ضرورة الاحتفاظ بنظام الحكم الملكي مهما كانت شوائبه . وقد تأكد هذا المعنى في نفس عبد الآله ، وشعر ان الامور قد استتبت له، فمضى في سحق كرامة الشعب وإذلاله، مما أدى الى حمله على رفض معاهدة پورتسموث.

لما انتهت الحرب العالمية الثانية حرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥ لصالح الحلفاء، وخرجت بريطانية منتصرة فيها ، على الرغم من فقدانها لمعظم قواتها البحرية والبرية ، بدأت تصفي امبر اطوريتها مبتدئة بمنح الهند استقلالها . غير انها كانت حريصة على الاحتفاظ بسيطرتها على العراق ، طمعاً في ثرواته الطبيعية ،

كان من رأي بريطانية ان عقد معاهدة جديدة بأسماء وتعابير حديثة ، ومواد خادعة براقة ، ستمنحها مركزاً مساوياً لمركزها في المعاهدة السابقة ، فشرعت في مفاوضة الجانب العراقي في أمر هذه المعاهدة بعد مرور سنة واحدة على انتهاء الحرب ، واستمرت حتى أوائل عام ١٩٤٨ فلما نضجت الطبخة ، ولدت حماهدة پورتسموث – ولكن خاب أمل الانكليز وعملائهم لأن الشعب أبى الاسترسال في سياسة الحنوع والاستسلام للاجنبي ، فقام بوثبته الجبارة واضطرهم للنزول عند إرادته خاتفين .

### نظرة في معاهدة پورتسموث:

- أولاً ــ قصدت بريطانية بالمعاهدة الجديدة ازالة كل غموض جاء في معاهدة ١٩٣٠ لغير صالحها ، مستفيدة من التجارب التي مرت بها في حركة السنة . ١٩٤١ .
- ثانياً ـ تكاد تكون المعاهدة أبدية المفعول، إذ نصت على (تعاون الفريقين المستمر في الدفاع عن مصالحهما المشتركة) بعد أي تعديل قد يطرأ عليها بعد انقضاء أمدها، وهو ٢٠ سنة.
- ثالثاً يكون لبريطانية الحق في إبقاء قوات مختلفة الصنوف في القواعد الجوية ، بينما لم يكن لها مثل هـــــــــــ الحق في المعاهدة السابقة فيما عدا بعض التسهيلات والمساعدات، بغية إمرار قواتها عبر الارضين العراقية في حالة الحـــرب فقط.

رابعًا ــ أبقت قضية حرس المطارات مبهمة في المادة الثانية من الملحق ، وهذا

يعني ان قوات الليقي ستبقى كما هي على نحو ما ذكرته من أمرهـا في الكمان، الدري الذي عقده نوري السعيد في ٣٠ حزيران ١٩٣٠ وبقي مكتوماً عن الشعب وبرلمانه وحكومته حتى كشفت وزارتي أمـره في السجلات السرية في عام ١٩٣٧.

خامساً ــ ابدل تعبير (خطر الحرب المحدقة) بتعبير (تهديد عدائي محدق) وهو تعبير يساعد بريطانية على أن تفسره كما تريد.

سادساً ــ أحدثت لجنة للدفاع مشتركة عراقية ــ بريطانية ، وحوّلت هذه اللجنة تنسيق أمور الدفاع بين الفريقين المتعاقدين .

سابعاً ــ جاء في المادة التاسعة من المعاهدة (يتعهد العراق بأن لا تختلف تسليحات قواته وتجهيزاته الاساسية في طرازها عن تسليحات وتجهيزات القوات البريطانية) ومعنى هذا ان العراق لا يستطيع شراء أي سلاح له إلا من بريطانية.

ان مقارنة سطحية بين مواد معاهدة ١٩٣٠ م، ومعاهدة پورتسموث، موضوعة البحث، تدل القارىء الكريم على ان المعاهدة الحديدة كانت أظلم وأدهى من المعاهدة السابقة التي كانت مدتها ستنتهي بعد بضع سنين.

### الوثبة ووزارة الصدر:

لما أتم البريطانيون التمهيدات المقتضاة لعقد معاهدة جديدة تحل محل معاهدة وسريران سنة ١٩٣٠ م، عقد اجتماع في قصر رحاب في ٢٨ كانون الاول ١٩٤٧ حضره رؤساء الوزراء السابقون ، وبعض الوزراء الموالين وغيرهم ، ولم أكن من بين المدعوين ، وكانت هذه قاعدة جديدة ابتدعها نوري لاشراك الساسة الموالين في أمور البلاد العظمى ، وتحميلهم مسؤولية ما يحدث . وقد بحث في هذا الاجتماع موضوع المعاهدة المقترحة ، والمراحل التي بلغتها ، فأيدت الاكثرية الاسس التي تم التوصل اليها ، واستنكفت قلة قليلة عن إبداء

الرأي حتى تعلن بنود المعاهدة . فلما سمعت الاحزاب السياسية القائمة بخبر هذا الاجتماع ، احتجت على عقده في مذكرات شديدة اللهجة رفعتها الى عبد الاله ، وأنكرت عقد معاهدة من قبل وزارة لا تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً ، ودعت الشعب الى التظاهر لاحباط المشروع . فقامت مظاهرات صاخبة اشترك فيها طلبة المدارس العالية ، والكليات ، فقابلت السلطة هذه المبادرة باجراءات قاسية . وسافر رئيس الوزراء صالح جبر الى لندن في كانون الثاني ١٩٤٨ على رأس وفدكان من بين أعضائه السادة : نوري السعيد ، وتوفيق السويدي ، وشاكر الوادي ، والدكتور فاضل الجمالي . وقد وقع الوفد المعاهدة المعدة في « ميناء پورتسموث » في الخامس عشر من كانون الثاني ، ودعيت المعاهدة ب ( معاهدة پورتسموث ) وقد نشر النص الانكليزي في الصحف البريطانية في اليوم الثاني ، كما نشرت الصحف العراقية ترجمة المعاهدة باللغة العربية . وتبادل عبد الآله وملك بريطانية التبريكات بعقد هذا الحلف الجديد. واذا بالاحزاب العراقية (حزب الاستقلال ، وحزب الاحرار، والحزب الوطني الديمقراطي ) تعد ّ دراسات دقيقة عن هذه المعاهدة ، وتنشرها في صحفها ، فيؤدي نشرها اصطدامات دموية وقع فيها عدد من القتلي والجرحي ، حتى ان قوات الشرطة ، دخلت المستشفى الملكي ووجهت النار على الطلاب ، وتسببت في قتل وجرح البعض منهم ، مما أدى الى استنكار الاطباء ، والاساتذة ، هذا العمل الفظيع ، وتقديم استقالاتهم من مناصبهم . وعلى أثر ذلك عقد اجتماع جديد في قصر رحاب حضره رؤساء الوزارات ، والاحزاب ، والشخصيات البارزة ، وتدارسوا الوضع من جوانبه المختلفة ، فلم ير عبد الاله مناصاً من الايعاز الى رئاسة التشريفات باصدار بيان بأنه: لن يقبل أية معاهدة لا يرتضيها الشعب ، ولا تحقق أماني البلاد الوطنية . فهدأت المظاهرات بعض الهدوء ، وانصرف الناس الى مزاولة أعمالهم ، ولكن لم يكد الوفد الوزاري يعود من لندن ، حتى فاجأ الشعب رئيسه صالح جبر ببيان جمع بين اللين والشدة ، أعقبه بيان آخر فيه وعد ، وفيه وعيد ، ونكير ، فتأكدت الاحزاب والهيئات التدريسية وكانتم المحافل والانديــة بأن عبد الاله لم يكن صادقاً في بيـــان تشريفاته، وان وراء الأكمة ما وراءها، واذا بالمظاهرات تنبعث من جديد، واذا بقوات البوليس المدججة بالسلاح الخفيف تحتل المناطق الاستراتيجية ، وتنصب المدافع الرشاشة فوة منارة الجامع المطل على جسر الشهداء ، ثم تفتح النار على المتظاهرين العابرين على الجسر ، وتوقع فيهم خسائر فادحة ، فينقلب الوضع رأساً على عقب ، ويفلت زمام الامور من يد السلطة التنفيذية ، ويضطر رئيس مجلس النواب السيد عبد العزيز القصاب الى الاستقالة من منصب احتجاجاً على هذه المجازر الوحشية ، ويضطر وزيران من وزراء صالح جبر الى الانسحاب من وزارته تخلصاً من مغبة المسؤولية ، ويصيب الخور والذهول عبد الاله فيضطر رئيس الوزراء الى تقديم استقالته والفرار بنفسه الى أصهاره آل جريان في الهاشمية بلواء الحلة، وهكذا برهن الشعب على أنَّ إرادته لا تقهر، وان قوى البغي والعدوان لا تستطيع الصمود إزاء تصميمه وطموحه في الحرية. ولكن وثبة العراق الجبارة لم تثن عبد الآله عن التوسل بالوسائل الاخــرى لتحقيق حسن ظن الانكليز فيه ، واعتمادهم عليه ، فكانت اسطورة (حلف بغداد ) الذي سنفرده ببحث مفصل .

### وزارة السيد محمد الصدر:

بعد أن أرغمت الظروف صالح جبر واضطرته الى تقديم الاستقالة لوزارته ، كان لا بد من تكليف احدى الشخصيات النظيفة والمحترمة بقبول تأليف وزارة جديدة تأخذ على عاتقها إنقاذ الموقف ، وتحقيق أماني البلاد المشروعة . وكان من العسير جداً إيجاد مثل هذه الشخصية بين العملاء المعروفين ، كما كان من غير الممكن تكليف أحد الزعماء الوطنيين المتطرفين المعروفين ، كما كان من غير الممكن تكليف أحد الزعماء الوطنيين المتطرفين بتحمل المسؤولية في مثل تلك الظروف ، فكان السيد محمد الصدر الشخص الوحيد الذي يمكن أن يحظى برضى الوطنيين ، ولا يوجد من الجهات الاخرى

من لإ يرضى به . فللسيد المشار اليه ماض معروف في ثورة العشرين ، وله حرمة في النفوس أكيدة ، فضلاً عن اشتهاره بالاعتدال في الآراء السياسية الداخلية منها والخارجية ، واخلاصه للاسرة الهاشمية الحاكمة . وهكذا ألف الصدر وزارة في ٢٩ كانون الثاني ١٩٤٨ ضمت ذوي السمعة الحسنة فيما عدا واحداً أو اثنين من أعضائها .

لقد أعلن الصدر في حفلة استيزاره: انه سيكون جندياً من جنود الحق فيخدم الدولة والوطن بكل ما أوتي من قوة وايمان ، وانه سيتخلى عن الحكم في أول ساعة يعتقد فيها ان الشعب قد اكتفى بتحمله المسؤولية . فكان أول عمل قامت به وزارته انها قررت في ٢١ شباط ١٩٤٨ عدم الموافقة على اقرار معاهدة پورتسموث ، ووجوب ابلاغ الحكومة البريطانية بهذا القرار ، مع بيان رغبة الحكومة العراقية في استبدال معاهدة ١٩٣٠ بمعاهدة جديدة تتماشى مع مبادىء هبئة الامم المتحدة ، وتبى على أساس المساواة بين الطرفين المتعاقدين . ولم يخالف هذا القرار إلا وزير واحدكان الصدر مضطراً لمزاملته ، وهو عمر نظمى .

وفي ٢٧ شباط قرر مجلس الوزراء حل مجلس النواب القائم ، والشروع في انتخاب مجلس جديد تتوافر فيه الحرية التامة للمنتخبين ، ولكن الانتخابات الجديدة التي أجرتها وزارة الصدر لم تخل – مع الأسف – من تدخلات سافرة ، وتلاعبات مهينة ، على الرغم من نصائح الرئيس بتجنب التدخل . وظني ان الوزارة كانت غير متجانسة من الميول والاتجاهات مما سبب استقالة وزير أو زيرين من منصبيهما بعد ان شرحا – آثار التدخل في عمليات الانتخاب في استقالتهما . فقد كنت باتصال دائم مع عديلي كامل الحادر جي ، رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ، الذي كان لحزبه اليد الطولى في تلك الاحداث ، وكان ينقل إلى الحوادث أولا بأول . وفي الوقت نفسه كان يحدوني الأمل بأن يتمكن الصدر من حمل عبد الاله على اعفائي مما تبقى من مدة محكوميي ، فيعيد إلى حريبي ، ويرفع عن رأسي الكابوس الذي كنت أرزح تحت ثقله منذ فيعيد إلى حريبي ، ويرفع عن رأسي الكابوس الذي كنت أرزح تحت ثقله منذ

عام ١٩٤٥ م وقد حقق السيد المشار إليه حسن ظني هذا بأن إستصدر الارادة الملكية بهذا الاعفاء في أول مايس ١٩٤٨ م، بمناسبة عيد الملك فيصل، وما زلت معتقداً بأن لظروف الوثبة الجباره التي وثبها الشعب للاطاحة بمعاهدة پورتسموث الأثر البارز في نجاح مسعى الصدر ، ولولاها لبقيت سجيناً في داري عداة سنوات. وفي الثاني من أيار ١٩٤٨ زارني الصديق العزيز والوفي المخلص علي عمودالشيخ علي في داري ، وأشار علي أن أذهب الى البلاط الملكي ، وأسجل اسمي في سجل التشريفات كمهنيء بعيد ميلاد الملك ، وشاكراً للتاج لطفه بالعفو عما تبقى من مدة محكوميتي ، فلم أجد غضاضة من القيام بهذا العمل ، فلمبت وصديقي المومى إليه الى البلاط . وبعد أن سجلنا اسمينا بحسب الاصول ، رأيت من المناسب أن أمر على تحسين قدري رئيس التشريفات وأسلم عليه . فلما دخلت غرفته انتصب قائماً ورحب بي أحسن ترحيب . وقد وجدت إلى جانبه رجلا كنت غمرته بمساعداتي واحساني ، لكنه تجاهلني ولم وجدت إلى جانبه رجلا كنت غمرته بمساعداتي واحساني ، لكنه تجاهلني ولم وتدرح من عله . وكنت على وشك أن أبصق في وجهه لنكرانه الجميل ، لولا أن تدارك تحسين قدري الموقف ، وجاء بكرسي خاص وأجلسني الى جواره .

كان هذا المخلوق في عام ١٩٧٤ موظفاً صغيراً في أمانة العاصمة براتب قدره ١٢٠ ربية لانه يحسن الترجمة من الانكليزية ، وكنت يومئذ متصرفاً للواء بغداد فنقلته الى المتصرفية براتب قدره (١٥٠) ربية . ولما عينت وزيراً للداخلية في عام ١٩٢٨ أمرت بنقله ترفيعاً الى معاونية سكر تارية الوزارة ، نزولا عند توصية سكرتير الوزارة خليل اسماعيل . فلما أصبحت رئيساً للوزارة عام ١٩٣٧ ، وأدخلت سكرتير مجلس الوزراء السيد عبد القادر رشيد وزيسراً للخارجية في وزارتي ، عينت السيد خليل اسماعيل سكرتيراً لمجلس الوزراء ، وبتوصية منه عينت ناكر الجميل المنوه عنه معاوناً له ، فاستكثر هذا المخلوق وبتوصية منه عينت ناكر الجميل المنوه عنه معاوناً له ، فاستكثر هذا المخلوق قيامه وترحيبه بي ، ولم يتحرك ، ولم يتململ . فيا لضيعة الاخلاق وسقوطها . ولقد صادفت الكثير من أمثال هذا المخلوق في حياتي ولكني لم أجد نداً له بهذه اللرجــة

## اتق شرّ من أحسنتَ إليه !

لقد زارني الكثير من الاقرباء والاصدقاء والمعارف بعد صدور العفو عما تبقى من مدة محكوميتي . وكان السيد محمد الصدر الرئيس النبيل في مقدمتهم ، ولا غرو في هذه الزيارة فقد كنت وإياه في حزب الحرس السري . وكنا نعمل سوية في حقل ثورة العشرين ، وكانت اجتماعاتنا متصلة لأن أهدافنا الوطنية كانت واحدة ، وسأذكر للسيد الصدر جميله ما دمت حياً .

### الانتقال إلى دارنا الجديدة:

كان الاخ الدكتور صائب شوكت قد تبرع لنا بقطعة أرض من بستان له في الكرادة الشرقية ، وأقمنا عليها داراً بما تبقى من ثمن دارنا المباعة على شارع أبي نؤاس فانتقلنا إليها . وقد أمضيت شهري تموز وآب من عام ١٩٤٨ في اسطنبول لاستعادة صحتي ، والترفيه عن نفسى ، بعد أن أمضيت عدة سنوات في المعتقلات والسجون . ولما عدت الى الوطن العزيز بقيت قابعاً في داري أراقب الاحداث عن كثب دون أن أشترك فيها . وقد تألفت اذ ذاك عدة وزارات في العراق، فبعد استقالة وزارة الصدر، ألف الوزارة الجديدة مزاحم أمين الپاچه چي ، ثم ألفها نوري السعيد ، فعلي جودة ، فتوفيق السويدي ، وقد وقع في بحر هذه المدة انقلابان عسكريان في سورية قـــام بأولهما حسني الزعيم ، وبالثاني سامي الحناوي. ثم جاء الانقلاب العسكري الثالث بزعامة أديب الشيشكلي ، وكانت مأساة فلسطين العزيزة تسير من سيء الى أسوأ ، بعد أن أصبحت سلعة بيد الحكومات وسوء تصرفاتها ، ونذالة الحكومة البريطانية وتواطئها مع الصهاينة على اغتصاب هذا الجزء العزيز من الوطن العربي الأكبر، وتسليمه لقمة سائغة الى متشردي الآفاق . فقد تركت البلاد تحت رحمة هيأة الامم المتحدة ، بعد أن تواطأت مع معظم أعضائها على تقرير المصير الشائن لها ، وتنصلت من مسؤولياتها الانتدابية قبل أربع وعشرين ساعة من تقرير مصيرها ، فكانت المذابح التي اقترفها الصهيونيون بحق العرب أسوأ صفحة

حالكة من تاريخ بريطانية ، وتاريخ هيأة الإمم المتحدة ، والدول الضالعة في هذه السياسة . ولكن مما يحز في النفوس ويوجب الأسف الشديد بأن بعض الدول العربية ما تزال تأمل الحير من هذه المؤسسة الدولية ، التي أصبحت ألعوبة بيد الامريكان كما كانت عصبة الامم البائدة ألعوبة بأيدي الانكليز ، في حين أن أمريكا كانت وما تزال حامية الصهيونية ، وصانعة دوام استقلالها ، ومنعتها العسكرية .

أجل ما تزال معظم الدول العربية في سبات عميق تنتظر العدالة من هيأة الامم ، وتكتفي باطلاق البيانات والشعارات التي لا تسمن ولا تغيى من جوع ، وكل يوم يمر عليها هو أسوأ مما سبقه . وهكذا أصبح المستقبل مظلماً ، والقوات العربية مبعثرة ، وهي العدة التي لا يمكن بغيرها استرجاع الارض السليبة . ولم يكتف نظام الحكم الملكي الذي كان قائماً في العراق ، أيام نكبة فلسطين ، من الوقوف في الحط الذي كان يهدد هذه البقعة المقدسة موقفاً متخاذلاً فسمح بهجرة مئة وثلاثين ألف نسمة من يهود العراق الى تلك البقعة هدية للدولة التي قامت في فلسطين ليكونوا في المستقبل جنوداً يحاربون الدول العربية ، كما أن الحكم الملكي في الاردن أهدى المثلث العربي الى هذه الدويلة خلافاً لقرار التقسيم نفسه .

كانت وزارة توفيق السويدي الثالثة هي التي شرعت القانون الذي يسمح بهجرة اليهود العراقيين الى فلسطين ، فهاجر اليها نحو ١٣٠,٠٠٠ نسمة . وكانت الأسباب المبررة لهذا التشريع (انه لا مندوحة من عدم الحيلولة دون رغبة هؤلاء في مغادرة العراق نهائياً ، لأن بقاءهم دون رغبتهم مما يؤدي حتماً الى نتائج لها تأثيرها على الأمن العام ) فيا لها من أسباب مضحكة تافهة ، ومسوغات سخيفة . اذ تعترف الحكومة بعجزها عن ردع هذه الشرذمة من القيام بالاخلال بالأمن العام في العراق فكان هؤلاء قوة دعم لجيش الدويلة المغتصبة ، مكنته من شن حربين على العرب في العامين ١٩٥٧ و ١٩٦٧

#### غرق داري الجديدة:

طغی نهر دجلة ـ علی غیر عادته ـ في منتصف شهر أیار من عام ١٩٥٠ فاتخذتالدوائر المختصة التدابير المقتضاة لمجابهة هذا الطغيان ، واطمأنَّ الناس الى هذه التدابير ، والى ان الموسم سيمر بدون كارثة . ولكن حدث ما لم يكنّ في الحسبان. إذ حدثت كسرة في احدى السداد في الكرادة الشرقية ، جنوبي العاصمة ، نتيجة عمل خاطىء قام به أحد معاوني مهندسي الريّ . ولم يخطر على بال أحد أن تحدث مثل هذه الكسرة، وفي مثل هذه المنطقة بالذات . إذ لم يسبق كسر مثل هذا منذ عشرات السنين . ومن المؤلم أن لا تكون الثلمة التي حدثت في الحامس عشر من أيار بعيدة عن دارنا الجديدة بأكثر من خمسمئة متر . فقد خرجت ألى النهر بنفسي لأراقب السداد المحيطة بنا قبيل الفاجعة بقليل ، فلم أجد شيئاً يلفت النظر سوى خرير الماء الهادر . ولكني شعرت ان السدة التي تحت قدمي تكاد تهتز من شدة الجريان. وكانت العادة أن تقوم حراسة شديدة من قبل أصحاب الدور والبساتين القريبة من النهر . وفي نحو الساعة التاسعة مساء من ذلك اليوم ، جاءني أحد هؤلاء الحراس مهرولاً وهو يقول : (عمي انكسرت السدة ) فتلفنت الى داثرة الري المختصة لأنقل اليها هذا الحبر ، وخرجت بنفسي لمشاهدة ما يجري ، فلم أتمكن من الوصول الى السدة ، لأن المياه بدأت تتدفق بصورة جنونية ، وتغمر الساحة التي بين السدة والدار . ولم تمض نصف ساعة حتى أخذ الماء يتدفق الى حديقة الدار الواسعة ، ثم أخذ بالارتفاع والصعور فاضطررنا الى ترك الدار في نحو الساعة العاشرة ، وانتقلنا الى دار عديلي السيد أحمد الكيلاني . وكانت بجوار دارنا موضوعة البحث بيوت طين لبعض العمال والمزارعين، فلما جرفت المياه مساكنهم، انتقلوا وأطفالهم ونسائهم الى سطح دارنا ، فارين من الغرق . وتأبى الصدفة الا أن تجعل من هذا اللجوء رحمة . فقد نقلوا معظم أثاث الدار الى السطح ، ما عدا ألبستى وأوراقي الخاصة ، وتصاوير كانت محفوظة في حقائب وضعت في سرداب الدار ، فكانّت طعمة للفيضان . فلما كان اليوم الثاني ، رأيت أن

أعود إلى الدار لأرى ما استجد ، واذا بي أضطر الى ركوب القارب لأتجول بين أطراف الحديقة ، ملقياً النظر الى داخل الدار لأشاهد بالعين المجردة آثار الدمار التي لحقت بالدار ، وما تبقى من الاثات ، وكان ارتفاع الماء في الحديقة قد تجاوز المر الواحد ، وغمر جميع الاكواخ ودور الطين واللبن فبقيت المنطقة مغمورة بالمياه أكثر من الشهر .

كانت هذه النكبة بالنسبة لي عظيمة وأليمة . لأني لم أكن أملك منحطام الدنيا شيئاً مهماكان بسيطاً ، وكان راتبي التقاعدي الذي تستوفيه زوجتي يكاد بسد الرمق . وقد استضاف السيد أحمد الكيلاني زوجتي وأولادي نحو شهرين، وانتقلت الى دار أخي الدكتور صائب شوكت القائمة على شارع ابي نؤاس ، حيث كان هو يصطاف خارج العراق، فكنت أتناول طعامي على مائدة السيد الكيلاني يومياً ، وأبات في دار أخي صائب . وفي أحد هذه الايام القاسية وأنا بين الياس والرجاء استوحيت الابيات الآتية باللغة التركية اثبتها بنصها مع ترجمتها العسربية .

بوحیاتده قالمدي آرتق بنمجین هیج نه غایة نه سعادةنه أمل ملکت خائنلره محکوم وملت فقر ایجنده برسفالت بی أمل کورکه محکوم أولوبده مجد واقبالدن دوشنجه دوستلر مدن برال یا جبان واسفل یاردمه قوشمادی اصلا اقربایسه لاابالی یا جبان واسفل اوغورنده ثروت وصحتمي هرشتمي محوابتدکماه کوزل او مقدس وطني قورتا راجق قالما ديمي وا أسقا بريوجه ال حال قسوتله طولو ماضيه بررؤیا سرابدر غالبا مستقبل وطني حرکوره بیلسم صکره وارسین بني طوبر اقلره سرسن اجل

### ترجمة الأبيات باللغة العربية

لم يبق لي شيء في هذه الحياة . لا غاية ولا سعادة ولا أمل . فالبلاد

يحكمها الحونة ، والشعب يسوده الفقر والحرمان وفقدان الامل . فمنذ حكم علي بالاشغال الشاقة ، وضاع المجد والاقبال ، لم يمد أحد من الاصدقاء يد المساعدة إلي . أما الاقارب فان قسما منهم لم يبال لحالي ، أما الآخر فجبان وسافل . ذلك الذي كنت في سبيله فديت صحتي ومالي . وطني الجميل المقدس أما بقيت يد قوية تنقذه ويا للاسف ؟

الوضع الحالي قاس والماضي أصبح حلماً. أما المستقبل فأظنه سراب. هل لي ان أرى يوماً فيه وطني يصبح حراً ؟ فلا يهمني بعد ذلك ان يواريني الاجل التسراب.

ان في هذه الابيات اشارات وتلميحات الى سفالة وجبن البعض من اقاربي. فقد قاسيت ما قاسيت من هذا البعض مالا يرد على بال ، ولا يصدّقه انسان. وأنا مضطر ــ ويا للأسف ــ على سبيل المثال ان آتي على ذكر هذا الحادث.

بينما كنت في سجن أبو غريب أعاني آلام السجون ، ولا أعلم ماذا سيكون مستقبلي، واذا بأخي وشقيقي الدكتور سامي شوكت ينشر مقالاً في احدى الجرائد اليومية ، أراد بها ان يتزلف الى عبد الآله ، الجالس على كرسي الوصاية ، ويتملق الانكليز المحتلين المهيمنين على الصغيرة من أمور البلاد ، لقد ألمح في المقال انه كلما مر من أمام البلاط الملكي تعتريه رجفة من الحجل ، ويأسف لأن في دمه الدم الذي يجري في عروق أحد أقاربه نفسه ، وهو يقصدني بالذات ، فيا لها من مصيبة ما فوقها مصيبة . أخ يبر أ من أخيه الذي أفنى حياته في خدمة بلاده بكل جد وأمانة واخلاص ، لمجرد ان الجالس على كرسي الوصاية غاضب على أخيه ، لعدم اقراره سياسة الغدر الي سار عيها هذا الوصي المتعجرف . وكان أخي سامي هذا قد حضر حفلة استقبال في احدى الوصي المتعجرف . وكان أخي سامي هذا قد حضر حفلة استقبال في احدى المناسبات ، بعد صدور حكم الاعدام ، والسجن ، والتشريد ، والمصادرة ، في حوادث عام ١٩٤١ وكان الحديث العام في هذه الحفلة يدور حول هده الاحكام وأسبابها وعواملها ، وما سيكون لها من آثار في المستقبل . فاذا به الاحكام وأسبابها وعواملها ، وما سيكون لها من آثار في المستقبل . فاذا به

يلتفت نحو أحد الاصدقاء الذين حضروا الحفلة ويقول له: أرأيت عاقبة صديقك ؟ وهو يقصدني – ثم تفوّ بكلمات لا يصح صدورها من عدو ضد عدوه في تلك الظروف ، فكيف بها اذا صدرت من أخ ضد أخيه ؟ وكان أحد الموظفين البريطانيين المدعوين الى هدنه الحفلة يستمع الى هذا الحديث ، فلم يتمالك نفسه ، ودندا من الاخ سامي وقال له: ان أخاك ناجي شوكت ، وإن كان قد أصبح عدواً لنا ، وقد حاربنا في أضيق أيامنا ، فانه كان رجلا شريفاً ، ونزيها ، وقد خبرنا فيه هذه السجايا من قبل ) وكان هذا البريطاني قد شغل بعض مناصب التفتيش الاداري في بعض الالوية ، كما أشغل منصب معاون مستشار وزارة الداخلية ، الوزارة التي أشغلتها مراراً ، واطلع المومى إليه على أهدافي وميولي فكان تقريع هذا البريطاني لأخي سامي أعظم لطمة لقيها انسان في حياته على ما أعتقد .

ان ذكري لسلوك أخي سامي هذا ، يتبح لي فرصة التحدّث عن أخي الثاني الدكتور صائب شوكت ، وما أبداه نحوي من عطف وحنان في أزمي وأيام نكبي ، وما أظهره من أخوة صادقة وقد من مساعدات جمة. كما يتبح لي فرصة التحدث عن عواطف بعض المعارف والاصدقاء وأخص بالذكر منهم يوسف أوفي ، وعلاء الدين النائب ، وعلي محمود الشيخ علي ، وأمين خالص ، والسيد عبد الرزاق الحسني الذي لم ينقطع عن زيارتي في كل أسبوع منذ أكثر من ربع قرن .

### اعتبار الجريمة سياسية

أجمعت الشرائع على ان كل قيام مسلح ضد أية دولة من دول العالم ، يستهدف تبديل نظام الحكم فيها بالقوة من قبل أحد مواطنيها ، يعد جرماً سياسياً يعامل المشتركون بموجبه معاملة المجرمين السياسيين . ولكن حقد عبد الاله ، وطغيان الفئة الحاكمة كل ذلك الوقت ، أوجب اعتبار حركة السنة

١٩٤١ جريمة عادية ، فحرم المشركون بها من أي حق من حقوق المجرمين السياسيين . فلما انتهت الحرب العالمية الثانية ، قضت الظروف ان يعاد النظر في قضيتنا فصدر الكتاب الآتي :

وزارة المالية

جواباً لكتاب سكرتير مجلس الوزراء المرقم ١٩٤٣ والمؤرخ ٤ كانون الاول ١٩٤٨ .

نرى أن الجريمة المحكوم من أجلها فخامة ناجي شوكت ، تعتبر من الجرائم السياسية بالنظر الى شخصيته وهدفه في إرتكابها .

وزير العدليـــة

صورة الى سكرتارية مجلس الوزراء ــ للاطلاع اشارة الى كتابكم المنوه عنه أعـــلاه .

وعلى هذا جرت مراسلات مطوّلة بين الدوائر المختصنة ، وروجعت محكمة تمييز العراق ، حتى أصدرت وزارة المالية أوامرها الآتية الى الدوائر المختصة لصرف ما تراكم لي من رواتب تقاعدية : –

وزارة المالية العدد / ٣٥٠٣

مديرية التقاعد ١٩٥١ / ١٩٥١

الى مديرية الخزينة المركزية

استناداً الى قرار محكمة تمييز العراق المرقم ٧٤/ ٥١ تقاعد ، والمؤرخ ٨ مارت ٩٥١ القاضي بمنح فخامة السيد ناجي شوكت راتبه التقاعدي اعتباراً من ١٩٤٢ / ١٩٤٢ فاننا نصادق على صرف استحقاقه التقاعدي من راتب التقاعد

مع نخصصات غلاء معيشة بحسب النسب التالية اعتباراً من ١٩٤٢/١/٦ بموجب دفتره التقاعدي المرقم ٤٣٢٩/٤٢٣٩ .

نسخة منه الى – فخامة السيد ناجي شوكت – الكرادة الشرقية – الحادرية .
وهكذا كتب لي أن أتناول راتبي التقاعدي بعد سنوات عديدة ، وان
نصرف إلي رواتبي التقاعدية المتراكمة بحكم القرار الذي أصدرته محكمة تمييز
العراق ، وقد بلغ مجموعها ٢٣٠٠ ديناراً ، الامر الذي أدى الى تحسن وضعي
المالي بالنسبة الى الايام العصيبة التي مررت بها .

## أهم الأحداث السياسية في بحر هذه المدة

تسلم الملك فيصل الثاني سلطاته الدستورية ، من خاله الوصي عبد الاله في الثاني من مايس ١٩٥٢ وقد تعاقبت على الحكم في هذه المدة خمس وزارات هي وزارة نوري السعيد الحادية عشرة ، ووزارة مصطفى العمري ، ووزارة نور الدين محمود، ووزارتا جميل المدفعي: السادسة والسابعة، وقد حدثت أحداث داخلية وخارجية خلال ذلك ، رأيت أن أعرض ملخصاً لها .

عودتي الى الاشتغال بالسياسة بصورة غير مباشرة واتصالاتي بأصدقائي السياسيين ، والزعماء الآخرين ، كانت غير منقطعة ، وأخص بالذكر من هؤلاء السادة — كامل الحادر چي ، ومحمد حديد ، وحسين جميل ، ومحمد صديق شنشل ، وفائق السامرائي . فكنت بواسطة هؤلاء أقف على كل ما يجري في البلد ، كما كنت أبدي بعض الملاحظات في الامسور التي يستمزجون فيها وأبي . ولم يكن الإحجام عن العمل المباشر ناتجاً عن خوف أو مراقبة ، ولكني كنت أتجنب إحراج مواقف الاخوان والاصدقاء الذين كنت أتحادث واياهم في الاحسوال السائدة .

وكما عرضت في موضع آخر ، كنت لا أدعى الى الاجتماعات السياسية الهامة التي اعتاد البـــلاط الملكي ان يشرك فيها رؤساء الوزارات السابقين

والبارزين من رجال السياسة . وكان عدم اشراكي في هذه الاجتماعات يريخي كثيراً من الناحية النفسية فقد كنت أفضل على الدوام عدم مواجهة عبد الاله وجهاً لوجه ، كما لم أكن لارتاح الى مقابلة بعض الذين كانوا يلبسون لكل حلة لبوسها . أما أهم ما حدث آنئذ فهو :

- الله على الانتخابات الجديد ، الذي جعل الانتخابات تجري مباشرة ،
   وعلى درجة واحدة ، بدلاً من درجتين .
- ٣ صدور قانون تجميد أموال اليهود الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية ،
   ولكن بعد أن هربوا تسعة أعشار أملاكهم المنقولة ، وباعوا أكثر من نصف الاموال غير المنقولة .
- " اتفاق الزعماء السياسيين الوطنيين في البلد على وجوب اتباع سياسة الحياد،
   وعدم الانحياز في المنازعات الدولية .
- ٤ ـ تأليف الجبهة الشعبية المتحدة ، وتوحيد مساعيها مع الحزب الوطني الديمقراطي .
- " التوقيع على اتفاقية تعديل اتفاقيات النفط المعقودة بين شركات النفط الاجنبية ، والوزارات العراقية المتعاقبة ، على اساس مناصفة الارباح ، كما زعموا ، وهي الاتفاقية التي عقدت في ٣ شباط ١٩٥٢ م ، وأبرمها مجلس الأمة بأكثرية ٨٩ صوتاً ، ضد سبعة أصوات ، وتغيب عن الجلسة اربعون عضواً اختاروا البقاء (بين ما بين) فلا يغضبوا السلطة ، ولا يخونوا ضمائرهم . وكانت هذه الاتفاقية قد سببت لغطاً كثيراً ، وجرى بسببها إضراب عام أدى الى مصادمات قوية ، واستقال من نيابته كل من محمدصديق شنشل ، ومحمد مهدي كبه ، وفائق السامرائي ، واسماعيل من محمدصديق شنشل ، ومحمد مهدي كبه ، وفائق السامرائي ، واسماعيل نوري السعيد ان يقدم استقاله وزارته في العاشر من تموز ١٩٥٧ بعد ان أفلح في عقد الاتفاقية موضوعة البحث وامرارها على الشكل المذكور .

\_ قامت وزارة جديدة ، بعد استقالة وزارة نوري السعيد الحادية عشرة ، وقد رأسها هذه المرة السيد مصطفى العمري ، وفي أيامها وعلى وجه التحديد في الثالث والعشرين من تموز ١٩٥٧ قامت في مصر ثورة بيضاء أطاحت بالملك فاروق واضطرته الى التنازل عن العرش الى ولده ، ثم ما لبثت الثورة أن أعلنت النظام الجمهوري في مصر ، بعد القضاء على النظام الملكي ومفاسده فيها .

فكان الساسة العراقيون في اتصال دائم مع بعضهم يتعقبون الاحداث، ويتبادلون الآراء، حتى إستقر الرأي على تنظيم مذكرات سياسية خطيرة، قدمتها الاحزاب السياسية القائمة وهي: حزب الاستقلال، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الجبهة الوطنية، الى الوصي عبد الاله، محملة اياه مسؤولية تسردي الاوضاع في البلاد، ومطالبته باصلاح جذري، ومنح الحريات الديمقر اطية الشعب وللصحافة، والتنظيم الحزبي والنقابي، وتعديل الدستور تعديلاً يزيل التعديل الذي أدخل عليه في عام ١٩٤٣ والقاضي بمنح الملك سلطة إقالة الوزارة القائمة، ومن المؤلم أن يستخف عبدالاله بهذه المذكرات، وان يأمر رئيس ديوانه بالرد عليها رداً جافياً، إذ أن في بعض هذه المذكرات اشارة من طرف خفي الى ان عاقبته قد تكون مشابهة لعاقبة فاروق فقد جاء في نص مذكرة الحبهة الشعبية ما نصه: —

(وقد أصبح لنا في الانتفاضات الاخيرة ، وفي الأحداث الخطيرة التي حدثت في مختلف أقطار هذا الشرق القريب ، وخصوصاً في مصر ، ولبنان ، عبرة بالغة لا مناص لنا من الاتعاظ بها ، لان الاسباب المتشابهة تؤدي الى نتائج متشابهة ) تاريخ الوزارات العراقية ٨/ ٢٩٠ .

وأغرب بن هذا ان حزب الامة الذي يرأسه صالح جبر ، كان شاعراً شعور بقية الاحزاب السياسية بالاوضاع المتردية في البلاد، وهو وإن لم يرفع الى الوصي مذكرة مشابهة لمذكرات الاحزاب، إلا انه رفع كتاباً الى رئيس الوزراء — بدل الوصي — بمآل مذكرات الاحزاب المذكورة ، مع ان المعروف

عن صالح جبر انه كان مشايعاً للسياسة البريطانية ، ومؤيداً للوصي عبد الآله ، حتى انه عرّض نفسه الى التهلكة في حوادث أيار ١٩٤١ عندما انحاز الى الوصي المذكور ، يوم هرب الى البصرة ، واحتمى بالدارعة البريطانية الراسية في شط العرب ، والمسماة (كوك شبير ) .

ان مذكرات الاحزاب السياسية المذكورة — بما فيها مذكرة حزب الامة المرفوعة الى رئيس الوزراء بدل الوصي — على جانب عظيم من الحطورة وكذلك رد الوصي الجاف الذي حاول أن يتنصل فيه من تبعة تدني الاوضاع ، على هذه المذكرات السياسية الحطيرة وبهذه اللهجة غير المألوفة من عواقب وخيمة، على الحكم ، ولا سيما في أيام وصايته ، وعلى كل عراقي ان يدرسها بامعان وتعمق ليدرك الاسباب الكامنة وراء الاطاحة بنظام الحكم الملكي في ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ الحالدة ، واعلان نظام الحكم الجمهوري في البلاد وهي منشورة بحذافيرها في ص ٢٨٥/ ٢٠٠٠ من الجزء الثامن من تاريخ الوزارات العراقية في طبعته الثالثة الموسعة .

# الانفجار السياسي

يلوح لي ان بعض السياسيين أو الوزراء ، أدركوا ما وراء تقديم هـــذه المذكرات السياسية الخطرة ، وبهذه اللهجة غير المألوفة من عواقب وخيمة ، فاستنكروا تسرع عبد الآله برده ، وأشاروا عليه بتلافي الموضوع قبل ان يتسع الخرق على الراتق . وهكذا قبل عبد الآله نصيحة رئيس وزرائه بعقد اجتماع يحضره الساسةورجال الاحزاب لمناقشة ما جاء في تلك المذكرات ، والتغلب على الوضع المتوتر بالحكمة وطول الاناة . ولم أكن من بين المدعوين لهذا الاجتماع بالطبع ، ولكني كنت على اطلاع بكل ما جرى فيه تقريباً .

عقد الاجتماع المذكور في قصر رحاب يوم ٣ تشرين الثاني ١٩٥٢ م ، وقد حضره رؤساء الوزراء السابقون ــ عداي بالطبع ــ ورؤساء الاحزاب السياسية . وبدأ الاجتماع سليماً . فتكلم معظم الحاضرين عماكان يجول في خواطرهم ، فلما جاء دور العميد طه الهاشمي تساءل قائلاً : — من مناكان حراً في تأليف وزارته ؟ وإذا بعبد الآله يثور غاضباً ، ويقول للمجتمعين (كلكم مسؤولون عن الوضع القائم ، وكلكم تكذبون ) ثم يوجه خطابه الى طه الهاشمي بالذات قائلاً (أنت تتهمني باستغلال النفوذ . أنت كذاب ) ولقد تقبل الحاضرون إهانة عبد الآله ، ولم ينبس أحدهم ببنت شفق ، إلا طه الهاشمي فقد رد على عبدالآله قائلاً : — أنا شريف ، أنا شريف . ثم ترك القاعة ، ولحق به كامل الحادر حي فقط ، محتجاً على هذه الاهانات . أما بقية الحاضرين فقد تقبلوها لئلاً يغضبوا عبد الآله فلم يجرأ أحد منهم على النطق بشيء . وهكذا انفرط عقد الاجتماع ، وذهب كل إلى بيته ، ثم شعر عبد الآله بالحجل فطاف الفرط عقد الاجتماع ، وذهب كل إلى بيته ، ثم شعر عبد الآله بالحجل فطاف على بيوت المدعوين ، وترك لكل منهم بطاقته الشخصية ، فيما عدا كامل على بيوت المدعوين ، وترك لكل منهم بطاقته الشخصية ، فيما عدا كامل عليه الحادر حي لأنه الوحيد الذي لم يتقبل الاهانة ، وخرج من الاجتماع محتجاً عليه الم

هذا الذي اكتبه للتاريخ ، حدثني به طه الهاشمي نفسه ، عندما زرته في داره ، بعد زيارتي لكامل الحادرچي فماذاكانت النتيجة ؟

اشتد التوتر السياسي، وانقلبت الأوضاع رأساً على عقب، فقد حدث إضراب مدرسي في كلية البيطرة، سرعان ما تطوّر واتسع فأدى إلى مصادمات بين المتظاهرين ورجال الشرطة قتل فيها الكثير من الطرفين، وأحرقت بعض السيارات الحكومية والمباني. ولم يكن في وسع الوزارة القائمة أن تصمد في البقاء، فتقدمت باستقالتها في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٥٧م ولما أفلت زمام الأمور من يد السلطة، وعجزت قوات الشرطة عن إعادة النظام إلى نصابه، اضطراً عبد الإله إلى الاستعانة بالجيش، فدعى رئيس أركان الجيش نور الدين محمود إلى تأليف وزارة عسكرية تعيد الأمن إلى نصابه، والأوضاع إلى حالتها الطبيعية، فأعلنت الأحكام العرفية، وقبض على المئات من رجال السياسةوزج الطبيعية، فأعلنت الأحكام العرفية، وقبض على المئات من رجال السياسةوزج بهم في المعتقلات، ثم أغلقت الأحزاب، وعطلت الصحف، وفرض نظام

منع التجول ، واتخذت كل وسيلة للسيطرة على الموقف . ولكن على الرغم من ذلك كله فقد استمرت المظاهرات ، وكثرت الاعتقالات ، وقدم إلى المحاكم العسكرية ٢٩٩٩ متهماً أعدم منهم شخصان ، وسجن ٩٥٨ شخص ، وغرم ٥٨٠ آخرون ، وربط ٢٩٤ متهماً بالكفالة . وهذه هي أرقام رسمية أعطتها الدوائر المختصة في وزارة الدفاع إلى السيد الحسني الذي نشرها في كتابسه : « تاريخ الوزار ات العراقية » ص ٣٢٤ من الجزء الثامن الطبعة الثالثة .

#### الانتخابات ابلحديدة

في وسط هذا الجو الخانق ، وفي وقت كانت السجون والمعتقلات ملأى بالسياسيين ، والأحزاب مغلقة ، والصحف معطلة ، والأحكام العرفية معلنة ، شرعت وزارة نور الدين محمود بإجراء الانتخابات الجديدة للمجلس ، دون أن تراعى الظروف المحيطة بها ، والأحوال السائدة في البلاد ، ما دام عبد الإله راغباً في إجرائها ليأتي المجلس الجديد طوع إرادته ، وان ادعى هو وطغمته أن الانتخابات جرت على درجة واحدة ، وأنها جاءت أفضل من الانتخابات السابقة التي كانت تجري على درجتين . وعلى أي حال كان من المنتظر أن لا تبقى هذه الوزارة مدة طويلة في الحكم فاستقالت في ٢٣ كانون الثاني ١٩٥٣م، تبقى هذه الوزارة مدة طويلة في الحكم فاستقالت في ٢٣ كانون الثاني ١٩٥٣م، هذا الشهر ، وقد أدخل في وزارته السادسة ، فألفها في التاسع والعشرين من نوري السعيد ، وتوفيق السويدي ، وعلى جودة ، وفي أيامها تسلم الملك فيصل نوري السعيد ، وتوفيق السويدي ، وعلى جودة ، وفي أيامها تسلم الملك فيصل الوزارة في الخامس من أيار ١٩٥٣م وأعاد تأليفها السيد المدفعي فلبث في الحكم الوزارة في الخامس عشر من أيلول ١٩٥٣م ثم استقالت الوزارة .

# تو لي الملك فيصل الثاني سلطانه الدستورية

بعد أن بلغ الملك فيصل الثاني السن القانونية التي حتمتها المسادة ٢٢ من

القانون الأساسي العراقي ، وهي ١٨ عاماً `، وتولى سلطاته الدستورية في الثاني من أيار ١٩٥٣م، أصبح عبد الإله ولياً للعهد فقط، فكان المفروض أن يترك ان أخته الملك فيصل حرّاً في التصرف ، وأن يفسح له مجال التعرّف على رجال سياسته ، والاسترشاد بآرائهم ، وحل معضلات المملكة . ولكن عبد الإله ﻫﺬﺍ ﺑﻘﻰ ﻣﻼﺯﻣﺎً ﻻﺑﻦ ﺃﺧﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﻪ ﻭﻧﻬﺎﺭﻩ ، وكان يملي عليه إرادته ، ويوجُّهه الوجهة التي يرتضيها ، وهكذا أصبح فيصل الثاني أسير خاله في حله وترحاله، لحنى قضى عليه وعلى نفسه . فقد كان على من يود مقابلة الملك أن يحظى بمقابلة ولى العهد أولاً ، وكان إذا ركب عبد الإله في سيارته أركب الملك إلى جانبه ، وإذا زار جهة من الجهات أو بلدة من البلدان ، صحبه معه على كل حال ، وهكذا بقيت السلطة بيد عبد الإله ، وأصبح فيصل (خرَّاعة خضرة) ، ) فيكون عبد الإله قد حكم العراق حكماً مباشراً من اليوم الرابع من نيسان من السنة ١٩٣٩م إلى اليوم الثاني من شهر مايس لسنة ١٩٥٣م ، أي أكثر من أربع عشرة سنة ، وحكم من وراء ستار منذ الثاني من مايس ١٩٥٣م حتى الإطَّاحة بنظام الحِكم الملكي في العراق في الرابع عشر من تموز ١٩٥٨م ، أي نحو خمس سنوات .

# ردّ الأموال إلينا :

أراد العهد الجديد – بعد تسلم الملك سلطاته الدستورية في ٢ أيار١٩٥٣ أن يفتح صفحة جديدة مع ساسة العراق على اختلاف مشاربهم ، ويسدل الستار على الماضي القريب ، فأعد لائحه قانون برد الأموال المصادرة من الذين أدينوا بحوادث ١٩٤١م ونفذت الأحكام فيهم . وتشاء الصدف أن يشترك في الوزارة التي أعدت هذه اللائحة وزيران من الوزراء الذين اشتركوا في تلك الحوادث ، وهما : وزير العدلية محمد على محمود ، ووزير الصحة الدكتور محمد حسن سلمان ، وهذا هو نص القانون الذي اكتسب صفته التشريعية في السابع عشر من أيار ١٩٥٣م :

### رقم (١٧) لسنة ١٩٥٣م

قانون رد الأموال إلى الذن اشتركوا في حوادث نيسان ومايس سنة ١٩٤١م: نحن فيصل الثاني ملك العراق ؟

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الأساسي ، وموافقة مجلس الأمة ، نصدق القانون الآتي ونأمره بنشره :

المادة الأولى – ١ – يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من أدانه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس ١٩٤١م، وننُفّذ فيه الحكم، أو أعفي من العقوبة عفواً خاصاً. وتعاد إليهم أو إلى ورثتهم الأموال غير المنقولة التي سجّلت باسم الخزينة وأثمان تلك التي بيعت إجرائياً إلى الأشخاص الثالثة ، بعد أن تستوفى من ذوي العلاقة أو من أثمان الأموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله.

٢ - تعاد أثمان الأموال المنقولة والنقود بعد أن يستوفى من ذوي العلاقة أو من أثمانها كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المسادة الثانية ـ يعفى تسجيل الأموال غير المنقولة وأسماء أصحابهـــا الأصليين من رسمي التسجيل والطابع .

المسادة الثالثة \_ ينفذ هذا القانون من تاريخ ٢ \_ ٥ \_ ١٩٥٣م.

المسادة الرابعة ــ على وزراء المالية والعدلية والدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ١٣٧٧هـ واليوم السابع عشر من شهر مايس سنة ١٩٥٣م .

عمد علي عمود نوري السعيد جميل المدفعي وزير العدلية وزير الدفاع رئيس الوزراء

على ممتاز : وزير المالية

# الوزارات في عهد الملك فيصل الثاني:

استمرَّ عهد الملك فيصل الثاني من الثاني من شهر أيـــار سنة ١٩٥٣م إلى الرابع عشر من شهر تموز سنة ١٩٥٨م ، وقد تولت الحكم في بحر هذه المدة نسع وزارات ، كما تألفت في عهده وزارة الاتحاد الهاشمي ، أما الوزارات التسع فكانت : وزارة المدفعي السابعة '، ووزارتا فاضل الجمالي الأولىوالثانية ، ووزَّارة أرشد العمري الثانية ، ووزارات نوري السعيد الثانية عشرة ، والثالثة عشرة ، والرابعة عشرة ، ووزارة على جودة الثالثة ، ووزارة عبد الوهاب مرجّان ، ووزارة أحمد مختار بابان التي أطيح في عهدها بنظام الحكم الملكي في العراق. وكانت الظاهرة البارزة في تأليف الوزارات في عهد الملك فيصل الثاني هو أن عبد الإله حرص على أن يأتي بوجوه جديدة للوزارات فاختير كل من فاضل الجمالي ، وعبد الوهاب مرجان ، وأحمد مختار بابان لمنصب رئيس الوزراء ، واختار هوًلاء معظم زملاءهم ممن لم يستوزروا من قبل . استوزر الدكتور محمد فاضل الجمالي في السابع عشر من أيلول ١٩٥٣م، فضمت وزارته شباناً مهذبين ومثقفين كانت باكورة أعمالهم أنهم ألغوا الأحكـــام العرفية ، بعثت في هذه الفترة فكرة الاتحاد بين العراق وسورية ، التي قبرت من قبل ، ولكن لا غرابة في ذلك إذا علمنا أنَّ الغرض من بعث هذه الفكرة هو خلق تاج وعرش لعبد الإله الذي لم يبق له في العراق غير ولاية العهد ، وهي على كل حال معرَّضة للزوال ، بمجرد أن يتزوج الملك فيصل ويرزق صبياً .

وكما أخفق الجمالي في إنجاح فكرة توحيد العراق وسورية أيام وزارته الأولى ، فقد أخفق في إشراك العراق في الحلف التركي -- الباكستاني أياموزارته الثانية ، مما سأعود إلى بحثه مرة أخرى . فلما استقالت وزارته بعد هذا الإخفاق ، شرع في اتخاذ التدابير اللازمة لعقد حلف جديد ، فألتف أرشد العمري وزارة جديدة تمهيداً لمن سيقوم بالسياسة المنتظرة ، وقد قوبلت هذه الوزارة بمعارضة الأحزاب السياسية كافة ، ولكنها أجرت انتخابات جديدة لمجلس جديد ،

حصل المعارضون على أحد عشر مقعداً فيه ، على الرغم من المداخلات السافرة ، ثم سافر العمري إلى تركية بعد أن استبدل بعض وزرائه بغير هم لأسباب شخصية . وكانت هذه المعارضة تمثل حزب الاستقلال ، والحزب الوطني الديمقراطي ، والجبهة الشعبية ، ثم ضمت إليها أنصار السلام ، والحزب الشيوعي ، وبعض المستقلين ، ونظموا ميثاقاً يتضمن المطالبة بإطلاق الحريات الديمقراطيسة ، وتأليف الجمعيات ، وحق التنظيم السياسي والنقابي ، وإلغاء معاهدة ١٩٣٠م ، ورفض جميع المحالفات العسكرية الاستعمارية بما فيها الحسلف التركي ورفض جميع المحالفات العسكرية الاستعمارية بما فيها الحسلف التركي الياكستاني ، وكل أنواع الدفاع المشترك ، ورفض المساعدات الأمريكية التي يراد بها ربط العراق بالأحلاف العسكرية الاستعمارية ، وإلغاء امتيازات جميع الشركات الأجنبية الاحتكارية وإنهاء دور الإقطاع .

### وزارتا نوري السعيد الــ (١٢ و ١٣ ) :

كان نوري السعيد قد ترك العراق إلى بريطانية مستاء من بعض التصرفات، ومختلفاً مع عبد الإله على بعض الأمور التي لا تمت إلى الصالح العام بصلة . وكان موضوع ربط العراق بالأحلاف العسكرية يهم بريطانيا أكثر مما يهم العراق ، فأسر سفيرها في بغداد إلى عبد الإله أن يسافر إلى باريس ويسترضي نوري السعيد لحمله على العودة إلى العراق ، وتأليف وزارة جديدة تقوم بتنفيذ السياسة المرسومة . وهكذا عاد نوري السعيد إلى العراق وألف وزارته الثانية عشرة في ٣ آب ١٩٥٤م ، مشترطاً حل مجلس النواب الذي أجرت وزارة أرشد العمري انتخاباته ، ولم يجتمع إلا مرة واحدة في حفلة افتتاحه .

ألّف نوري السعيد وزارتيه الثانية عشرة ، والثالثة عشرة ، في الثالث من شهر آب ١٩٥٤م ، وقد امتدت أيامهما حتى الحامس عشر من شهر حزيران المومام ، وسأذكر فيما يلي أهم الأحداث وأخطرها ، الداخلية منها والحارجية ، التي حدثت أيام حكم نوري في هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق الحديث ، معتمداً في إثبات التواريخ وتسلسل الحوادث إلى كتب السيد الحسني ، ولا سيما « تاريخ الوزارات العراقية » منها التي استفدت منها كثيراً ، وإن كنت أختلف مع صاحبها في بعض آرائه واستنتاجاته .

كان أول عمل أقد م عليه نوري السعيد، بعد توليه زمام الوزارة الجديدة ، ه أنه استصدر إرادة ملكية بحل مجلس النواب الذي أجرت وزارة أرشد العمري انتخاباته، ونجح فيها أحد عشر معارضاً ، ولم يجتمع إلا في حفلة الافتتاح فقط ، لِيَاتِي بمجلس جَديد يسايره في أعماله واتجاهاته ، ويتخلص مــن الأقلية التي تتالف منها الأحزاب المعارضة . أما العمل الثاني للوزارة الجديدة فكـــان استصدارها عدة مراسيم خطيرة أراد بها القضاء على الأحزاب السياسية ، والنقابات العمالية ، وإسقاط الجنسية العراقية عن خصومه السياسيين ، بدعوى انهم من الشيوعيين ، وإلغاء امتيازات الصحف ، وتقييد الاجتماعات العامة والمظاهرات بقيود هي أشد من القيود التي كانت موجودة في القوانين العثمانية السابقة والنافذة المفعول . ولم يكتف نوري بكل هذه المراسيم الحطرة والمخالفة لأبسط الحقوق الديمقراطية ، فسحبت وزارة الداخلية اجازة « الحزبالوطبي الديمقراطي » بزعم انه كان يتموَّل من مصادر مجهولة (كذا )، أما الانتخابات الجديدة الَّتي أجرتُهَا وزارة نوري السعيد ، فقد فاقت جميع الانتخابات التي سبقتها من حيث التدخل ، والاستهتار بحقوق الناخبين . فقد فاز بالتزكية (١٢١) نائباً من أصل (١٣٥) نائباً ، فكان هذا أكبر دليل على أن الشعب كان قد قاطع الانتخابات مقاطعة شبه كاملة .

وليت نوري اكتفى بما اتخذه في السياسة الداخلية من إجراءات صارمة ، فقد سبق له أن قطع علاقات العراق الدپلوماسية بالاتحاد السوفياتي ، والطلب إلى هيأة السفارة بمغادرة الأراضي العراقية بحجة أن دار السفارة أصبحت وكراً للشيوعيين والمتآمرين على البلاد . وما من شك في أن جميع هذه المراسيم والإجراءات إنما اتخذت تمهيداً لزج العراق في (ميثاق بغداد) على النحوالذي سأشرحه بإسهاب .

#### ميثاق بغداد

بعد أن فشلت بريطانية وعملاوً ها في العراق في تمشية (معاهدة پورتسموث) وتأكدوا من أن الشعب العراقي سيرفض أي حلف أو معاهدة دفاع مشترك مع بريطانية ، ولما كانت معاهدة عام ١٩٣٠م قد اقترب أجل انتهائها ، تفتقت الأذهان عن فكرة خبيئة لإيجاد حلول جديدة تحل محل هذه المعاهدة ، بأن يشترك العراق في حلف مع الدول الإسلامية المجاورة له ، أو القريبة منه ، على أن تدخل بريطانية في مثل هذا الحلف من الشباك ، بدلا من دخولها إليه من الباب . وهكذا أخذت تعد العدة لعقد ميثاق بغداد .

وكان هناك أمر آخر يهم رجال السياسة : فبعد أن تيقنوا من أن بريطانية خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي منهوكة القوى ، ضعيفة الحانب ، بعد أن أضاعت إمبر اطوريتها ، وسطع في الأفق نجم دولتين عملاقتين هما : الاتحاد السوڤياتي والولايات المتحدة الأمريكية . فأما الاتحاد السوڤياتي فهو العدو الأول في نظر هولاء الساسة ، وأن خطره يفوق خطر الصهيونية . وأما أمريكا فإنها الدولة الوحيدة التي يجب الاستناد إليها حيث تقوم مقام بريطانية ، أو لتساعد بريطانية على تمثيل أدوارها في العراق ، فشرع نوري السعيد يلعب لعبته السياسية المعهودة ، وهي السعي أولاً لإشراك رجال السياسة العرب في دائرة عمله ، ونفوذ حليفته انكلترا ، فإن فشل في استمالة هولاء إلى جانبه ؛ وصمهم بالعداء الذي يستلزم محاربتهم ليتسنى له الإنفراد بالعمل .

كان الرئيس جمال عبد الناصر ، بعد أن أطاح بنظام الحكم الملكي في مصر ، هو ذلك الرجل الذي يخشاه نوري السعيد فيجب السعي لإدخاله في ميثاق بغداد ، فإن أخفق في مسعاه وجب القضاء عليه . وقد تمكن نوري بادىء ذي بدء أن يتفاهم مع صلاح سالم مندوب الرئيس جمال عبد الناصر والوفد المرافق له في اجتماع عقد في (مصيف سرسنك) شمال العراق ويستميله إلى الاتفاق على إعادة النظر في ميثاق الضمان الجماعي وتقويته ، ليكون أداة فعالة تمكن البلاد العربية من مجابهة أي خطر يحيق بها ، وذلك بإجراء الاتصالات اللازمة مع أمريكا وحليفتها بريطانية في هذا الشأن ، والاتفاق معهما على مكافحة المبادىء الهد امة بكل الوسائل الممكنة (وهو بيت القصيد) ومن ثم تقوية جهاز أمانة الدول العربية ، وتبادل الزيارات بين رؤساء أركان الحيشين العراقي والمصري ...الخ . فلما عاد الوفد المصري إلى القاهرة يحمل

هذه الطبخة المريبة، انتبه الرئيس جمال عبدالناصر، فلم يقر الطبخة، ولم يوافق عليها لأسباب سأذكرها فيما بعد ، وإذا بنوري السعيد يتوجه إلى مصر بنفسه ليحاول إقناع الرئيس المشار إليه على ما اتفق عليه مع وفده ، وقد عرض عليه أن العراق ينوي عقد ميثاق بينه وبين جارته المسلمة تركية ، على أن تنضم إليه كل من إيران، وباكستان، ثم تلتحق بريطانية بهذا الميثاق بشكل من الأشكال لإنهاء معاهدة ١٩٣٠م المعقودة معها . ولم يكن عبد الناصر ساذجاً إلى هذه الدرجة . فقد أدرك فوراً أن الغرض من هذه المقدمات ، اصطياد مصروإدخالها في هذا الشرك ، فرفض مقترحات نوري معلَّلاً ذلك بما بين مصر وبريطانية من مشكلات يجب حلَّها وتصفيتها قبل كل شيء ، وأن مصر لا تستطيع الوثوق نوري أن يترك القاهرة ، ويتوجه إلى لندن ليعرض علىأقطاب سياستها معارضة جمال عبدالناصر لمشروعه، ثم ما لبث أن اتفق مع هولاء على أن يزور تركية، ويجتمع بالسيد عدنان مندريس رئيس وزراء تركية، ويدعوه إلى زيارة العراق، والدخول في المفاوضات التمهيدية لتنفيذ فكرة الميثاق ، الذي تقدم ذكره ، وهكذا توجه مندريس إلى العراق في ٦ كانون الثاني ١٩٥٥م يرافقه وزير خارجية تركية فوَّادكوپروللو ، واتفق مع نوري السعيد على عقد اتفاق دفاعي مشرك بين الحكومتين : العراقية والتركية لصدُّ أي اعتداء خارجي يقع على أحد الطّرفين المتعاقدين من داخل المنطقة التي يقيمان فيها ، أو من خارجها ، وأنهما يعتبران أن من الضروري أن تنضم إلى هذا الميثاق بعض اللـول الـــــي تستطيع أن تعمل معهما بحكم موقعها الجغرافي وإمكانياتها ، وكان يقصدان بالموقع الجغرافي الدول المجاورة ، ومن إمكانياتها بريطانيا وأمريكا .

كان في الإمكان عقد هذا الاتفاق في بغداد فوراً ، بعد زيارة عدنان مندريس للعراق ، ولكنه أرجىء إلى فرصة أخرى لجس نبض الدول المعنية ، ومعرفة صدى ما جاء في البيان الذي نشر بمناسبة هذه الزيارة ، عن تصميم الحكومتين : العراقية والتركية على عقد مثل هذا الميثاق ، علماً بأن تركية كانت مرتبطة بحلف دفاعي مشترك مع باكستان ، فكان صدى هذا البيان الذي نشر في الرابع عشر من كانون الثاني ه١٩٥٥م سلبياً وغيباً للآمال في كل من سورية ،

ومصر ، والمملكة العربية السعودية . أما صدى هذا البيان في العراق فكان أم وأدهى ، لولا بعض السياسيين المعروفين بولائهم للانكليز .

(ملاحظة): — لقد مثلت بلادي في تركية مرتين لمدة ست سنوان، وأصبحت لي علاقات متينة مع ساستها البارزين، بحيث أن في إمكاني القول بأني كنت من المساهمين في وضع الحجر الأساسي للصداقة العراقية — التركية، ولكني كما كنت معارضاً لسياسة حكمت سليمان وبكر صدقي في تقوية هذا الصداقة إلى درجة حلف، عارضت كذلك عقد هذا الاتفاق لأني رأيته أولا؛ انه يتنافى مع مصالح العراق الأساسية التي تربطه مع أشقائه البلدان العربين الأخرى، وثانياً لأني كنت مقتنعاً بأنه خدعة يراد منها إدخال بريطانية فيه).

ولما أصرُّ نوري السعيد على عقد هذا الميثاق ، على الرغم من معارضًا الرأي العام له في العراق وفي العالم العربي ، دعت الحكومة المصرية روَّساء الدول العربية إلى موتمر عقد في القاهرة لدرس هذا الموضوع ، وقد لبتي الرؤساء المذكورون هذه الدعوة ، وتخلُّف العراق عنها . فقد أصرُّ نوري على علم الحضور ، رغم نصح الجميع له بضرورته ، وأخيراً اكتفى بإرسال وفد يرأماً الدكتور محمد فأضل الجمالي المعروف برعونته . فبدلاً من أن يسعى الجمال لتهدئة الوضع فإنه صرح بقوة : ( ان الحكومة العراقية مصممة على توقيم اتفاقها مع تركية رغم معارضة العالم العربي ) . مما اضطر الحكومة المصرية إلَّا أن تطلب طرد العراق من جامعة الدول العربية . وهكذا أصرَّ نوري ، وبعناد، على المضيَّ في عمله ، ولم يهتمُّ برأي أحد ، ولا بمعارضة الحكومات العربية، حتى أنه رفض تأجيل التوقيع على الاتفاق مدة من الزمن. فقد تم ذلك له الرابع والعشرين من شهر شباط ١٩٥٥م، فوقتع الميثاق كل من نوري السعيد: وبرهان الدين باش أعيان عن العراق ، وكلُّ من عدِناِن مندريس وفُــوَادُ كوپروللو عن تركية ، فلما قام العراق بثورته الجبارة في صبيحة الرابع من شهر تموز ١٩٥٨م قضي الشعب العراقي على نوري السعيد ، كما قضي الشعّب التركم على زميله عدنان مندريس بعد سنين قلائل.

كانت حفلة التوقيع على الميثاق الذي سمى بميثاق بغداد على جانب عظم

من الأبهه. فقد زار العراق جلال بايار رئيس جمهورية تركية زيارة رسمية في الحامس من آذار ١٩٥٥م، بناء على الدعوة التي وجهها إليه ملك العراق فيصل الثاني، وأقيمت على شرفه مأدبة عشاء فخمة كنت مسن بين الذين حضروها، بصفة كوني رئيس وزراء سابق، فكان مما جلب نظري في الحطب التي ألقيت أثناء المأدبة، أن الملك فيصل ذكر قضية فلسطين أثناء خطابه قائلاً: إن اتفاقنا على العمل لقضية فلسطين وفق مقررات هيأة الأمم المتحدة واجب التقدير، غير أن جلال بايار لم يذكر كلمة فلسطين في ردّه، وكل ما قاله انه يتميى الحير للعالم العربي.

. . .

من العادات المتبعة عند إقامة أمثال هذه المآدب أن يقوم مدير التشريفات ، بعد الفراغ من الطعام ، بتقديم وتعريف رجال السياسة المدعوين إلى المأدبة إلى ضيف الشرف ، فتجري بينهم وبينه بعض الأحاديث العابرة لبضع دقائق . وفي هذه المأدبة بالذات لما جاء دوري ، وقف جلال بايار ومد يده لمصافحتي ثم جلست إلى جانبه ، وبعد أن سأل عن صحتي ، ذكترني بزيارته الأولى للعراق على عهد وزارة حكمت سليمان عام ١٩٣٧م ، إذ كان يومئذ وزيراً للاقتصاد في وزارة عصمت اينونو ، وكنت قد تعرفت على جلال المشار إليه من قبل يوم كان مديراً ل (إيش بنك ) أي (مصرف العمل) التركي في أوائل الثلاثينات ، ثم أصبح وزيراً للاقتصاد ، فرئيساً للوزراء حتى انتخب رئيساً للجمهورية . أما معرفتي بعدنان مندريس فكانت معدمة تقريباً ، إذ لم يكن من الشخصيات السياسية المعروفة أو المرموقة من قبل ، أي أيام تمثيلي للعراق في تركية ، وكل ما أتذكره عنه ، أنه كان نائباً أمثال عشرات الشبان النواب .

لم يجر أثناء حديثي القصير مع جلال بايار بحث ميثاق بغداد ، ولكني لاحظت على محياه ومحيا مندريس، أنهما كانا على علم بأني كنت من المعارضين لهذا الميثاق . غير اني انتهزت فرصة وجود أحد محرري الصحف التركيسة المرافقين للوفد التركي من ذوي الزوجات الجميلات الذين كانوا يدعون إلى

الحفلات في السفارات الأجنبية ـ وكنت تعرفت عليه من قبل يوم كنت أمثل بلادي في تركية \_ فحد أثنه عن عقد هذا الميثاق ، وأكدت له أن تركية لن تربح شيئاً منه لأن نوري ، أراد أن يتخذ من تركية جسراً بين العراق وبريطانية على الرغم من معارضة الرأي العام في العراق . وأضفت إلى قولي هذا : ان الشعب العراق لا يثق بنوري السعيد ولا بسياسته الاستعمارية ، وسترى قريباً عواقب عقد هذا الاتفاق الذي لا يبشر بخير للطرفين .

لقد انضمت بريطانيا إلى الاتفاق العراقي التركي في الحامس من نيسان ، وانضمت إليه پاكستان في الثالث والعشرين من أيلول ١٩٥٥م ثم انضمت إليه إيران في الثالث من شهر تشرين الثاني ١٩٥٥م ، وقد اجتمع في بغداد رؤساء وزارات كل من تركية وبريطانية وباكستان وإيران في أواخر تشرين الثاني ١٩٥٥م ، وقد ارتبطت أمريكا بالميثاق لا بصفة كونها عضواً عاملاً فيه ، بل ارتبطت بارتباط سياسي وعسكري في المجلس الدائم للحلف ، وكان غرضها من ذلك أن تبقى فوق الجميع ، وتسيطر على دول الميثاق سيطرة تامة ، دون أن يكون لها حق التصويت عند اتخاذ القرارات .

أكتفي بهذا القدر في بحثي عن ميثاق بغداد ، وأشير على من يريد التوسع في الموضوع ، والاطلاع على الوثائق والمستندات الرسمية الحاصة بالميثاق ، وكذا الاحتجاجات التي رفعت ضده ، ويدرس النصوص ونحوها درساً علمياً دقيقاً ، أن يراجع الجزء التاسع من « تاريخ الوزارات العراقية » للسيد الحسني في طبعته الثالثة الموسعة . ولكن علي أن أشرح وأوضح أمرين هامين أعتقد أنه كان قد اتفق عليهما بصورة سرية بين بريطانية وأمريكا من جهة ، والحكومة العراقية من جهة أخرى ، وهذان الأمران هما :

أولاً – بعد معارضة جمال عبدالناصر لدخول مصر في الميثاق، موضوع البحث، بل ومعارضته القوية حتى لعقده من قبل الحكومات التي اشتركت فيه، أصبح من الضروري – من وجهة النظر البريطانية ومن كان مهيمناً على أمور العراق من العملاء والضالعين مع الاستعمار – السعي للإطاحة بعبدالناصر وبنظام حكمه في مصر بكل الطرق الممكنة.

ثانياً ـ بذل كل جهد ممكن لضم سورية إلى هذا الميثاق ، إذا تعذر ضم سورية للعراق باتحاد أو وحدة بغية خلق عرش عبدالإله ، فيكون للأسرة الهاشمية ثلاثة عروش في العراق ، والأردن ، وسورية ، وتكون المنطقة برمتها تحت سيطرة الأمريكان والإنكليز ، وهي المنطقة المكونة من الدول الإسلامية : تركية ، وإيران ، وباكستان ، والعراق ، والأردن ، وسورية . وقد فشلت هذه المخططات كلها وأصبحت أضغاث أحلام على نحو ما سأشرحه .

# العدوان الثلاثي على مصر:

في الوقت الذي كان العراق يبتعد عن الركب العربي بخطى واسعة ، ويعقد أحلافاً تتنافى مع مصالحه ومصالح الأمة العربية ، وينفَّذ المخططات التي اتفق عليها نوري وعبدالإله مع بريطانية ، وينسى أو يتناسى واجباته القومية نحو أمته ، في هذا الوقت بالذات كانت مصر تشق طريقها بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر لتتولى زعامة العالم العربي ، وتحقق طموحه في الحرية والاستقلال . وفي الوقت نفسه بدأت سياستها الخارجية ، المستندة على الحياد وعدم الانحياز ، وتتقبل كُل معونة خارجية من أية دولة شرقية كانت أو غربية ، كما انهاشرعت في بناء السد العالي بمساعدة مادية وفنية من الاتحاد السوڤياتي ، بعد أن سحبت كل من أمريكا ، وبريطانية ، وحتى صندوق النقد الدولي ، الوعد بالإنفاق على هذا المشروع الجبار . كما انها بدأت في ته لميح جيشهـــا بأسلحة من الدول الاشتراكية دون قيد أو شرط؛ وما لبثت أن أمَّمت قناة السويس، مما أذهل الاستعمار وأذنابه . وكان المستعمرون يتوهمون أن مصر ستعجز عن إدارة القناة ، وإذا بأبناء النيل الأباة يديرون أمور الملاحة في القناة بنجاح ، لم يكن يتوقعه الحصوم ، فاستولى الذعر على بريطانيا وأمريكا وعلى عملائهما فيالعراق من جراء هذه الأعمال الجبارة التي أقدمت عليها مصر ونجحت فيها نجاحاً باهرآ . وكانت فرنسا مستاءة من مصر أشد الاستياء للمساعدة التي كانت تقدُّمها هذه إلى ثوار الجزائر ، ضد المحتلين الفرنسيين ، فإذا بانكلترا تتواطأ

مع فرنسا على غزو مصر للإطاحة بنظام جمال عبد الناصر ، وقد ضمت اليهما إسرائيل ، ولقيت فكرة الاعتداء هذه تأييداً وتشجيعاً من عملاء الاستعمار في العراق . وإن نسبت فلن أنسى ما سمعته من السيد صالح جبر — وهو أحد مويدي السياسة البريطانية في العراق دون شك — بعد عودته من لندن ، عندما سألته عما سمع ورأى هناك ، إذ قال لي بفصيح العبارة : ان وزير خارجية بريطانية أكد له شخصياً : ان نوري السعيد نصح الحكومة البريطانية بأن تعمل كل ما في وسعها للقضاء على عبد الناصر ، قبل أن يقضي على المصالح البريطانية ونفوذها في البلدان العربية . وأضاف صالح إلى ذلك قوله انه متأكد من أن نوري السعيد كان على علم مسبق بحادثة العدوان الثلاثي على مصر وقت وقوعه . ولكنه ما لبث أن فشل فشلا دريعاً لأسباب بدأ العدوان الثلاثي عالمهما فشلا دريعاً لأسباب بدأ العدوان الثلاثي على مصر وقت وقوعه .

بدأ العدوان الثلاثي بالفعل ، ولكنه ما لبث أن فشل فشلاً ذريعاً لأسباب عديدة ، منها : —

١ - صمود الشعب المصري صموداً مذهلاً ، وظهور بطولته الفائقة .
 ٢ - تدخل الاتحاد السوفياتي وتهديده لبريطانية .

٣ ـــــــ موقف الدول المحايدة وهيأة الأمم .

٤ - وأخيراً موقف الحكومة الأمريكية بشجبها العدوان ، لا حباً ببقاء عبد الناصر في الحكم ، وإنما خشيتها من أن يكون انتصار بريطانية وفرنسا سبباً للقضاء على نفوذها في هذه المنطقة .

أجــل: هكذا كان الوضع العربي أثناء العدوان. فقد وقف إلى جانب مصر. أما الشعب العراقي فقد أيّد الموقف المصري برمته ، فيما إذا استثنينا من ذلك القلة القليلة التي أعماها حقدها وأنساها حتى إنسانيتها. حتى أن نوري السعيد سافر إلى إيران ليبقى بأمان في انتظار نجاح العدوان والإطاحة بعبدالناصر، فيعود إلى العراق مسروراً ومتشفياً ، ولكن تطوّر الأمور خييّب آماله ، فعاد بخفى حنين.

كانت أوضاع الحكومة العراقية، أثناء هذا العدوان ، مخزية، فقد وصلت النذالة إلى حد التشويش على الإذاعات المصرية والسورية ، فيما كانت إذاعة مصر تذيع أخبار المعارك في پورت سعيد ، وتنشد الأناشيد الحماسية لتستصرخ الضمير العالمي ، وتطلب المساعدة والنجدة من العرب .

كانت إذاعة بغداد تذيع تسجيلات لأغان خليعة . وإن نسبت فلن أنسى طوال عمري ذلك المذيع الوقح ، الذي كانت آثار الشماتة والاستهزاء بكل القيم الإنسانية تنطلق من فمه كالمسعور ، في الوقت الذي كان الشعب العراقي برمته يغلي كالبركان الثائر ، طالباً مساعدة مصر في محنتها ، ووجوب مساعدتها بالأموال والأرواح . ولعل من سخريات الأمور أن يعبر مجلس الوزراء العراقي عن هذا الاعتداء الأثيم بالإجراءات التي لا تتفق مع المبادىء الصحيحة المعروفة دولياً ، ثم يحصر الاعتداء بإسرائيل دون بريطانية الغدارة التي خطاطت لعدوان ، وأسهمت فيه بكل إمكانياتها ففشلت .

لقد أعلنت الحكومة العراقية الاحكام العرفية في طول البلاد وعرضها ، كجة التدابير العسكرية المنوي اتخاذها لمساعدة شرق الاردن ، في حين كان الاعمى والبصير يعرف ان الغرض من اعلانها انما هو حماية الحاكمين من انقضاض الشعب عليهم . والأنكى من هذا ، ان يعقد في بيروت اجتماع يحضره ملوك ورؤساء الدول العربية لدرس موضوع الاعتداء الغاشم على مصر ، دون ان يسفر عن أي شيء هو في صالح مصر ، حتى ان العراق امتنع عن قطع علاقاته الدپلوماسية مع بريطانية ، مكتفياً بقطعها مع فرنسا ، وأبقى ميثاق بغداد قائماً كماكان ، فيما عدا اجتماعاته التي انحصرت بالدول الاسلامية لمدة موقتة ، ولكن الانكليز كانوا يراقبون هذه الاجتماعات عن كثب .

كنت على اتصال دائم مع الساسة العراقيين ، ورؤساء الاحزاب السياسية منذ بدأ الغزو الثلاثي على مصر . وكانت اتصالاتي مستمرة بالسادة : محمد صديق شنشل ، وفائق السامرائي ، ومحمد حديد ، وحسين جميل . وكانت

اكثر اللقاءات تم في دار عديلي كامل الجادر چي ، اذكانت مثل هذه الاتصالات تجري في هذه الدار منذ خروجي من سجن أبي غريب، ولكن لم اكن لاشترك في الاعمال السياسية بصورة ظاهرة وفعالة . أما بعد ان وصلت الحالة الى هذا الحد من السوء ، فقد رأيت من واجبي عدم السكوت على ما يجري في بلادي العزيزة ، فقررت العودة الى الميدان والاسهام مع رؤساء الاحزاب والساسة بصورة فعالة وجلية .

وفي مثل تلك الظروف المؤلمة من تاريخنا ، وفي أثناء حديث لي مع كامل الحادر حي عن الاوضاع ، قال لي كامل متسائلاً لماذا لا تقابل عبد الآله أنت ايضاً بعد أن زاره الكثير من رجال السياسة ونقلوا الى مسامعه ضرورة الاعتدال ؟ وعدم التهالك على المضيّ في ركاب الانكليز ؟ فقلت له متسائلاً ما الذي يرضي الاحزاب ويرضي الرأي العام في العراق ؟ فأجابني بما يلي : —

أولاً ــ اقصاء نوري السعيد عن الحكم ، والطلب اليه الابتعاد عن العراق ولو لمدة محدودة من الزمن .

ثانياً ــ قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانية ولو لمدة موقتة .

ثالثاً ــ تجميد ميثاق بغداد ، وعدم اشتراك العراق في اجتماعاته المقبلة .

رابعاً ــ تأليف وزارة محايدة برئاسة رجل لا مانع من ان يكون متمتعاً بثقة عبد الاله كأحمد مختار بابان مثلاً .

خامساً ــ اجراء انتخابات حرة دون أي تدخل من أية جهة من الجهات، ليكون المجلس القادم حائزاً على ثقة الشعب، فيعالج أمور المملكة وشؤونها الداخلية والخارجية.

#### مقابلة عبد الإله:

لم أكن من المترددين على زيارة عبد الاله ، بعد خروجي من سجن أبي غريب ، وانما كنت ألتقي به لقاءات عابرة أثناء الحفلات الكبرى التي كنت

أدعى إلبها ، فكان اذا لمحنى في حفلة ما ، قصدني بنفسه ليصافحي ويسأل عن صحبي ، ويطلب إلي أن أكون من بين زوّاره وزوّار الملك فيصل الثاني ، كماكان ينكر علي َّ ابتعادي عن الحكومة ويقول : لننسِّ الماضي ولنفتح صفحة جديدة . فكنت أشكره على هذه المجاملات ، وأكرر عليه اني أرى من الحير ان ابتعد عن الاشتراك في أمور الدولة . أما بعد الحديث الذي جرى بيني وبين كامل الحادر چي فقد رأيت من المصلحة ، بل ومن المفيد ايضاً ان أزور عبد الاله وأقص عليه ما عندي من حديث ، وإن كنت لا أتوقع خيراً من ذلك . قصدت البلاط الملكي، وطلبت مقابلة الامير عبد الآله . وعندما تمتت المقابلة ، شرحت له الوضع على النحو الذي اتفقت عليه مع كامل الحادر چي ، وأضفت الى شرحي : اني لم اكن موفسداً من قبل الآحزاب ، ولكن في استطاعتي اقناع رؤسائها على قبول الاسس التي ذكرتها فيما لو وعدتم بقبولها مسبقاً ، وإذا به يقول : انه سيعرض الامر على الملك عند عودته من بيروت ، اذكان قد سافر اليها للاشتراك مع رؤساء الدول العربية، لأنه هو المسؤول الأول عن أمور اللولة ، كما أنه سيستشير بعض رجال السياسة وزعمـــاء الأحزاب فيما عرضته عليه ، ومن ثم سيجيبي على معروضاتي ، وأضاف الى ذلك : انه شخصياً يعتقد بأن دور بريطانية في البلاد العربية قد انتهى ، بعد ان قضى عليه اشتراكها في العدوان الثلاثي، وان انسحاب بريطانيا سيترك فراغاً في المنطقة لا بد من املائه ، وانه يرى ان أمريكا وحدها دون غيرها تستطيع أن تملؤ هذا الفراغ . فقلت له : دعنا يا صاحب السمو من اسطورة الفراغ ووجوب املاء الفراغ ، فالامر يحتاج الى معالجة سريعة ، وهذه المعالجة يمكن ان تقتصر على تنفيذ ما عرضته على سموك. وهكذا انتهت المقابلة على هذه الصورة ، وخرجت من لدنه فاقداً كل أمل بأن يعدل عبد الاله عن غيه، أو يقلع عن سياسته التي أوصلت البلاد الى حافة الهاوية ، ولم يطلبني مرة أخرى ــكما وعد - ليطلعني على نتيجة عرض مقترحاتي على الملك ، واتصالاته برجال السياسة الآخرين ، وأخذت الامور تسير منسيء إلى أسوأ ، إذ قررت وزارة نوري السعيد القائمة ان تأخذ الاحزاب بالشدة، فساقت زعماءها الى المجالس العرفية ، وحكم على كامل الحادر حي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات ، وعلى كل من محمد صديق شنشل وفائق السامرائي بالمراقبة سنة واحدة ، فأبعدا الى أقصى المنطقة الكردية في الشمال ، وعلى آخرين بكفالة آلاف الدنانير . كما أبعد الاستاذ عبد الرحمن البزاز وبعض زملائه الاساتذة الى الشمال ، ثم الى تكريت حتى اذا أتم فوري مهمته التي أوقعت العراق في المتاعب والمصاعب ، وربطته بالمواثيق الضارة بمصالحه ، إرتأى ان يترك الحكم الى غيره لمدة موقتة فقدم المتقالة وزارته في الثامن من حزيران ١٩٥٧ ليعود متى طابت له العودة .

اني أرى من المفيد جداً ان اثبت هنا نصوص بعض الاحتجاجات التي رفعها فريق من الساسة ، وزعماء الاحزاب الى الملك على عهد وزارة نوري المستقيلة ، لأنها تؤلف جزءاً مهما من الوثائق التاريخية لهذه الحقبة البغيضة وهاتان نسختان من احتجاجين وقد نقلتهما من الجزء العاشر من (تاريخ الوزارات العراقية ) الذي سجل أحداث العراق الحديث وبكل تفصيل ) أولاهما عريضة السياسيين المرفوعة الى الملك فيصل الثاني في ٢٠ تشرين الثاني 1٩٥٦ رؤساء والثانية العريضة التي رفعها الى جلالته في الثاني من كانون الاول ١٩٥٦ رؤساء الوزراء السابقون ، والاعيان ، والنواب ، والمتمولون .

### ١ - عريضة السياسيين:

حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

تتذكرون ولا شك – يا صاحب الجلالة – بأن السيد نوري السعيد عند تأليف وزارته القائمة ، قد رفع الى مقامكم السامي كتاباً بتاريخ ٣١ تموز ١٩٥٤ أشار فيه الى الحطر الصهيوني ، وضرورة تعزيز التعاون لدفع هذا الحطر ، والى انهاء المعاهدة العراقية البريطانية المعقودة عام ١٩٣٠ كما أشار الى العلاقات العربية بالنص التالي :

( الحرص على تعزيز علاقات الاخوة والصداقة مع البلاد العربية ، وازالة

كافة العوامل التي أدت الى الضعف والوهن في علاقاتها، والتي سببت الاحتكاك والتوتر بين بعضها بعضاً منذ تأسيس الجامعة العربية ) .

وقد ثبت فيما بعد أن السيد نوري السعيد ما كان قط جاداً في تنفيذ هذه السياسة العربية ، فانفرد قبل كل شيء في تكوين حلف بغداد الذي فرضه على العراق ، ثم حاول فرضه على سائر البلاد العربية ، مبتدئاً بالاردن فكان رد الفعل عنيفاً أدى الى تكتل العرب ضد حلف بغداد ، وتقوية أواصر التعاون الجدي بينهم . وانتهى الامر بعزل العراق عزلاً تاماً عن بقيسة الدول العربية الاخسرى .

ثم تبين واضحاً بأن حلف بغداد ، على ما فيه من أخطاء واخطار سياسية ، أصبح مجرد أداة لسيطرة نفوذ بريطانيا على العراق عن طريق الاتفاق الحاص المعقود معها في ٢٤ شباط ١٩٥٥ ذلك الاتفاق الذي زعم السيد نوري السعيد بصدده في الجلسة المشتركة للاعيان والنواب المنعقدة في ٣٠ آذار سنة ١٩٥٥ فقال (لا يوجد أي النزام على العراق ، وان الالنزام ينحصر على الحكومة البريطانية فقط ، وان الاتفاق هو سياسة الحكومة التي لا يوجد فيها أي النزام على العراق لا مالياً ولا عسكرياً ) .

ولم يشرع الاتفاق المذكور ، حسب الطرق الدستورية ، بل بقي مجرد سياسة للحكومة الحاضرة ، حسب تصريح رئيسها السيد نوري السعيد ورغبته . وقد جاء في نص الاتفاق في المادة (٩ – ب) (يكون هذا الاتفاق نافذاً طيلة بقاء العراق والمملكة المتحدة طرفين في الميثاق) . وعليه فان خروج العراق من ميثاق بغداد يؤدي الى تحرّره منه ومن الاتفاق الحاص الذي تذرعت بريطانيا به للسيطرة على العراق ، واستخدام قواعده ومطاراته العسكرية حتى خلال هذه الفترة من عدوانها على مصر والامة العربية .

يا صاحب الجلالة : ان حلف بغدادكان ــ ولا يزال ــ من أهم وأخطر أسباب وجود التفريق بين العرب ، مما ساعد بريطانيا على تثبيت نفوذها ،

ونفوذ حليفتها فرنسا ، ومحاولة مد سلطانهما على الوطن العربي كله . وقد انتهى الامر بهما أخيراً الى التآمر مع اسرائيل لتضم أجزاء أخرى من وطننا الى ما سبق لها اغتصابه من أرض فلسطين . وليس استيلاء اسرائيل غدراً على قطاع غزة ومنطقة سيناء إلا خطوة أخرى للتوسع الصهيوني الرامي الى الامتداد من الفران الى النيسل .

وبعد افتضاح خطط بريطانيا العدوانية بتآمرها مع فرنسا ، واسرائيل ، ضد الوطن العربي ، أصبح من المتعلّر قبول فكرة التعاون بينها وبين العراق هذا فضلا عن وضوح التعارض بين ارتباط العراق بحلف بغداد ، وبالاتفاق الحاص المعقود مع بريطانيا ، وبين الزامات العراق بوصفه عضوا في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية (الضمان الجماعي العربي ) . تلك الالتزامات التي ور د النص على ضرورة مراعاتها حتى في الاسباب الموجبة لميثاق بغداد ، كما فصت المادة الرابعة منه بقولها (ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن لا يدخلا في أية التزامات دولية تتعارض وهذا الميشاق ) .

لقد اعترف ايدن ، رئيس حكومة بريطانية ، في أكثر من مناسبة بأن حكومته قامت بالهجوم العسكري على مصر انتصاراً لاسرائيل . كما استخدمت حكومة بريطانيا لأول مرة حق ( الفيتو ) في مجلس الامن ، وادعت أما المجلس البريطاني بأنها فعلت ذلك لايقاف القرار المتضمن إعتبار اسرائيل معتدية على مصر ، وكان آخر تصريح اطلعنا عليه ما قاله ايدن في تاريخ ١٧ مشرين الثاني الحالي ١٩٥٦ :

(لم يكن النزاع العربي – الاسرائيلي هو الوحيد الذي يزعجنا منذ توقيع اتفاقية الهدنة في ١٩٤٩ بل أن هناك – من أسماه إيدن بالدكتاتور المصري – الذي كانت قوته العسكرية في تزايد مستمر ، والذي كان يضع الخطط للغزو والفتــح ) .

فأي غزو أو فتح يخشي ايدن قيام مصر به ؟ انه صد عدوان اسرائيل ،

وتأمين السبيل لتحرير فلسطين ، عملاً وليس قولاً فقط ، ولمنع تحرير فلسطين ولاذلال العرب ، وتثبيت نفوذ الاستعمار في بلادهم ، دبر الانكليز العدوان على مصر بالتآمر مع أشد أعداء العرب .

لقد استنكر العالم كله هذا العدوان الثلاثي بشدة، إلا حكومة العراق، فقد اكتفت باعلان (استغرابها) من التدخل البريطاني الفرنسي مما أثار دهشة العراقيين كافة من هذا الموقف المتخاذل. بل ان دعاية نوري السعيد قد أعلنت شماتتها بالعدوان على العرب بشكل مخجل، ولا سيما عن طريق الاذاعة.

يا صاحب الجلالة: كان موقف كل من ايران ، وباكستان ، كريماً في الامم المتحدة وكانت لهجة المسؤولين فيها أشد من لهجة الحكومة العراقية التي اكتفت باعلان ( الاستغراب ) فلما عقد اجتماع طهران ، أوجس الناس خيفة من محاولات السيد نوري السعيد بهوين أمر العدوان . وقد تحقق ما كان يخشاه المخلصون ، إذ صدر بيان مؤتمر طهران في ٨ تشرين الثاني سنة ١٩٥٦ فاقتصر في الفقرة (أ) على ذكر ( الاعتداء الاسرائيلي على مصر ) بينما نصت الفقرة (ب) على ( التدخل البريطاني – الفرنسي المسلح في مصر ) . والكلمة ( التدخل ) هذه انما يراد بها اخفاء فظاعة العدوان والتقليل من خطورة المؤامرة المدبرة بين الانكليز والفرنسيين والصهيونيين ، وأنكى من ذلك هو ان البيان تضمن الدعوى الى الصلح مع اسرائيل . باشارته الى ضرورة ( حل النزاع الفلسطيني بين الدول العربية واسرائيل بصورة نهائية ) .

يا صاحب الجلالة: لو كانت حكومة نوري السعيد تشعر بأقل تقدير لالتزامات العراق تجاه دول الجامعة العربية ، ولروابط العراق القومية ، لما تردد ت لحظة بالانسحاب من حلف بغداد، لا سيّما بعد انتهاك بريطانيا قواعد القانون الدولي والامم المتحدة ، واجماع معظم دول العالم على استنكار عدوانها على مصر والامة العربية ، ولو فعلت حكومة نوري السعيد ذلك لأدت ما يقتضيه الواجب القومي ، وما تحتمه التزاماتها بمقتضى ميثاق الضمان الجماعي

الذي تنص المادة الثانية منه (على ان أي عدوان يقع على أي دولة عربية ، يعتبر اعتداء على الدول العربية كلها ، ويلزمها بالمباشرة في نجدة الدولة المعتدي عليها بجميع الوسائل الممكنة ، بما فيها القوة المسلحة اذا اقتضى الامر ذلك ) ولأعادت العراق الى الحظيرة العربية استجابة لمطالب شعبه ورغبات الامة العربية كلها .

يا صاحب الجلالة: في الوقت الذي قصرت حكومة نوري السعيد عن القيام بواجبات العراق القومية، وما تقتضيه النزاماته مع الدول العربية، من وجوب الانسحاب من حلف بغداد، والعودة الى الحظيرة العربية، ووضع حد لعزلة العراق عن ميدان الكفاح القومي ضد الاستعمار والصهيونية. في هذا الوقت نفسه، وبتاريخ ١٣ تشرين الثاني ١٩٥٦ حينما كان اجتماع الملوك والرؤساء العرب منعقداً في بيروت، أصدرت حكومة نوري السعيد بياناً وضحته رسمياً بما يأتي: —

( ان رأي العراق قد تغير . وقد تخلينا عن قرارات الامم المتحدة . أما اذا طالبت الدول العربية بتطبيق تلك القرارات فان العراق لا يوافق على ذلك ويحرص على إزالة اسرائيل . وان الوسيلة الوحيدة لازالة الحطر عن البلاد العربية هي ارجاع اليهود الى الدول التي أرسلتهم الى فلسطين ) .

بصرف النظر عن التحوّل السريع هذا في موقف نوري السعيد من مسؤول يدعو الى الصلح مع اسرائيل ، الى مستجيب لبعض مطالب الشعب والاسة العربية في تحرير فلسطين من العصابات الصهيّونية ، فان هذه الاستجابة نفسها لا تكون جدية ما لم تقترن بالعمل على احباط خطط الاستعمار المتآمر مع الصهيونية على العرب . وأول خطوه في هذا السبيل هي الحروج من حلف بغداد ، والتحرر من الاتفاق الحاص المعقود مع بريطانيا التي عملت على ايجاد اسرائيل قبل تصريح وعد بلفور وبعده ، والتي أعلنت حكومتها تعصّبها الصهيوني ، وحرصها على حماية اسرائيل كما جاء على لسان رئيس وزرائها نفسه في مناسات كثيرة .

يا صاحب الجلالة: ان تقدير خطر الصهيونية المتآمرة مع بريطانية على البلاد العربية ، وواجب العراق القومي ومصلحته الحاصة ، كل ذلك كان حرياً ان يحفز نوري السعيد وحكومته الى أن يتخذ ما اتخذته معظم دول الضمان الجماعي العربي ، التي تملك من الامكانيات أقل مما يملك العراق . فقد قطعت هذه الدول العربية علاقاتها الدپلوماسية ببريطانيا وفرنسا ، واتخذت تدابير كثيرة للتأثير على مصالح الدولتين المعتديتين في بلادها . فلو ان نوري السعيد بادر الى قطع النفط عن المعتدين منذ بداية العدوان ، لما اضطر الشعب في سوريا الى تخريب منشئات البترول في سوريا ، ولما ساد الناس الحوف من اعادة ضخ النفط الى حيفا ، مما حمل بعض أبناء الاردن الى تخريب أنابيب النفط هناك .

وبدلاً من ان تعترف حكومة نوري السعيد بخطئها في عدم ايقاف ضخ النفط عن طريق سوريا في حينه ، اتخذت من استنكار العرب لعملها هذا ، وريبتهم في احتمال اجراء الضخ عن طريق حيفا ، ذريعة لشن حملة دعاية ظالمة ضد سوريا التي تجابه اليوم اشد أخطار المؤامرات الصهيونية والاستعمارية ، في وقت تحتاج فيه الامة العربية الى وحدة الصف . وقد بلغ الامر باذاعة العراق الرسمية حد إستعداء الغرب ضد سوريا باتهامها بالحضوع للنفوذ الشيوعي ، مما أثار نقمة المواطنين في العراق ، وعزز قناعتهم بأن ولاء حكومة نوري السعيد لحلف بغداد ، و لحليفته بريطانيا هو الذي يستأثر بجميع جهوده ، ويدفعه الى تسخير جميع مرافق الدولة لهذه السياسة العشواء التي يستنكرها الشعب ويأبي استمرارها .

يا صاحب الجلالة: لقد بدأ نوري السعيد حكمه الاخير منذ شهر تموز ١٩٥٤ بغمط حقوق الشعب ، ومصادرة حرياته ، فعطل الحياة الحزبية ، وألغى امتيازات الصحف، وسيطر على جميع وسائل النشر ، ومنع دخول الكثير من الصحف والمطبوعات العربية ، وحتى الاجنبية للعراق ، ومنع عقد الاجتماعات العامة ، وعطل سائر الحريات الدستورية تمهيداً لعقد ميثاق بغداد . واستمر في هذه السياسة خوفاً من انتفاضة الشعب للتحرر من هذا

الميثاق. فلما نشب العدوان البريطاني الفرنسي الصهيوني على مصر والامة العربية ، أعلن الاحكام العرفية ، واتخذها وسيلة للحيلولة دون تعبير الشعب عن مشاعره في نصرة مصر ، واستنكار العدوان عليها ، وقاوم كل تظاهر سلمي بقوى الشرطة التي استباحت ضرب المتظاهرين ، وقتل عدد منهم ، وزج الكثير من المواطنين في المواقف والمعتقلات ، وساد الجو ارهاب عنيف وتوتر تخشى عواقبه .

يا صاحب الجلالة: لا يخفى على جلالتكم انه لابد من وجود تجاوب بين سياسة أية حكومة ومطالب شعبها. فاذا انعدم هذا التجاوب أصبح بقاء تلك الحكومة خطراً على مصالح الامة وسلامة أهدافها. وقد اتضح من مراجعة مختلف الهيئات والجماعات والشخصيات لمقامكم السامي، انعدام التجاوب بين سياسة حكومة نوري السعيد ومطالب الشعب في هذه المرحلة الدقيقة التي يتقرر فيها مصير الامة العربية، مما جعل تنحي وزارة نوري السعيد عن الحكم ضرورة وطنية لتحل مكانها حكومة تتجاوب في سياستها مع مطالب الشعب، وفي مقدمتها انسحاب العراق من حلف بغداد، والتضامن الجدي مع الدول العربية الاخرى، واطلاق الحريات الدستورية، والافراج عن الموقوفين والمعتقلين بسبب انتصارهم لحركة التحرير العربي، واستنكار العدوان الاستعماري الصهيوني على الامة العربية.

وتفضلوا يا صاحب الجلالة بقبول فاثق الاحترام .

بغداد في ١٦ ربيع الثاني ١٣٧٦ – ٢٠ تشرين الثاني ١٩٥٦ .

صادق البصام مزاحم الپاچه چي ناجي شوكت كامل الجادر چي محمد مهدي كبه عبد الرزاق الظاهر تجسين علي حسين جميل محمد رضا الشبيبي فخر الدين جميل محمد محمود الصواف صادق كمونه رؤ وف البحراني محمد حديد سعد عمر محمود رامز محمد صديق شنشل سامي باش عالم فائق السامرائي أحمد زكي الحياط صالح

الشالحي رمزي العمري عبد الجبار الجومود طه الفياض جميل أمين أحمد عبد الغني الراوي نجيب الصائغ زكي جميل حافظ محمد بابان محمود الدره محمد الطريحي محمد صالح السهروردي أحمد عارف نفطان طاهر عارف خدوري خدوري.

# ٧ ـ عريضة روساء الوزراء والساسة:

حضرة صاحب الجلالة المعظم

يا صاحب الجلالة:

لقد رفع عدد من المواطنين المخلصين ، على اختلاف طبقاتهم ، أكثر من مذكرة واحدة الى مقام جلالتكم استنكروا فيها تصرفات الحكومة القائمة ازاء العدوان المدبر الغادر الذي قامت به بريطانيا ، وفرنسا ، واسرائيل ، على الشقيقة مصر ، كما انه حظي بمقابلة جلالتكم عدد من المعنيين بالمسائل العامة : سياسيين وغير سياسيين للغاية نفسها ، مستنكرين سياسة التعسف والتنكيل والتقتيل التي اتبعتها ، ولا تزال تتبعها الحكومة الحاضرة ، تجاه الشعب الذي عبر عن شعوره القومي الشريف باستنكار العدوان الاستعماري المدبر ، والاجراءات الارهابية التي تمرّ بها البلاد ، وبتحقيق مطاليب الشعب التي تضمنتها المذكرات المار ذكرها .

وبينما كان الشعب ينتظر بفارغ الصبر اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه السياسة الغاشمة ، واذا بالحكومة تواجه الشعب بمفاجآت تعسفية منكرة أخرى ، سلكت فيها قوات الشرطة أفظع السلوك ، فلم تكتف باعداد نفسها للقتل بل لاحقت الطلاب بنار الرشاشات والبنادق الى داخل المدارس ، كما حدث في النجف الاشرف ، والكوفة ، والموصل ، وغير ها من المدن العراقية مما أدى إلى مقتل عدد غير قليل من الطلاب المواطنين الابرياء ، وجرح عدد كبير منهم ، الأمسر الذي استفر الشعب في كل مكان فعمت الاضرابات كبير منهم ، الأمسر الذي استفر الشعب في كل مكان فعمت الاضرابات والمظاهرات في معظم المدن العراقية من الشمال الى الجنوب .

وبدلاً من ان تقدر الحكومة الحاضرة وخامة العاقبة التي تترتب على مثل هذه السياسة الرعناء، وتنصاع الى مطاليب الامة التي رفعت الى جلالتكم، واذا بها تزيد في أسباب الشقاق بين العراق والاقطار العربية الشقيقة، وخاصة سوريا، وتضاعف من حملة الارهاب على الشعب في العراق، وتقوم بحملة من الاعتقالات التي شملت عدد آكبير آمن الوجهاء والساسة المعنيين بالشؤون العامة، وعمداء وأساتذة المعاهد العالية، وكبار المحامين والشباب المثقف، وغير هم من المواطنين وزجتهم بالمواقف، وملاحقة الآخرين منهم دون ما أي مبرر، فانتهكت بذلك حرمة الدستور والقانون، ولم تعبأ بكلمة الشعب التي الجمعت على شجب سياسة الحكومة القائمة، داخلية كانت أو خارجية.

يا صاحب الجلالة: اننا نعتقد بأن تمادي الحكومة القائمة في سياستها الخرقاء هذه سوف تعرّض البلاد الى مخاطر وكوارث لا يعرف مداها إلا الله . لذلك اننا نود ان نؤكد ما سبق ورفع الى مقام جلالتكم عن خطورة الوضع ، وضرورة القيام باجراءات حاسمة تتناول تنحية الوزارة القائمة لتأليف حكومة حكومة وطنية تستجيب لمطالب الشعب ، وتتخذ تدابير عاجلة للكف عن اراقة الدماء وازهاق الارواح البريثة ، وتطلق سراح الموقوفين والمعتقلين ، وتلغي الادارة العرفية التي اتخذت منها الحكومة الحاضرة واسطة للامعان في الارهاب والتنكيل بالمواطنين ، وغير خفي على جلالتكم ان عودة الطمأنينة والاستقرار الى نفوس أبناء الشعب يتوقف على اتخاذ هذه التدابير الضرورية لمعالحة الموقف الراهسن .

وتفضلوا يا صاحب الجلالة بقبول فاثق الاحترام .

بغداد في ٢٨ ربيع الثاني ١٣٧٦ الموافق ٢ كانون الاول ١٩٥٦ .

محمد رضا الشبيبي مزاحم الهاچه چي ناجي شوكت فخري الجميل سعد عمر محمد مهدي كبه أحمد عبدالغني الراوي صادق البصام محمد حديد نجيب الصائغ محمد محمد الصواف عبدالرزاق الزبير

عارف قفطان محمود رامز جميل أمين خدوري خدوري ابراهيم الدركزللي أحمد زكي الحياط محمد بابان محمود الدرّه محمد الطريحي طارق عبد الحافظ عبد الله البستاني صالح الشالجي رمزي العمري طلعت الشيباني.

# وزارة علي جودة:

بعد الفراغ من قبول استقالة وزارة نوري السعيد الثالثة عشرة ، دعي على جودة الايوبي لتأليف الوزارة الجديدة في ٢٠ حزيران عام ١٩٥٧ فكانت وزارته ثالث وزارة يؤلفها المومى اليه ، وهو وان كان من الموالين للاسرة المالكة ، والضالعين في الركب الانكليزي ، وصديق قديم لنوري السعيد ، ولكنه كان رجلاً مسالماً ومختلفاً عن نوري السعيد من بعض النواحي ، وقد اشتدت المؤامرات ضد سورية أيام وزارته على الرغم من معارضته لها في بعض الاحيان .

# الموُّامرة على سوريا :

بعد ان فشل العدوان الثلاثي على مصر ، وانتصر الرئيس جمال عبد الناصر على خصومه وخصوم سياسته فأمم قناة السويس ، وأمن الشروع ببناء السد العالي ، وحصل على الاسلحة الضرورية لبلاده من الدول الاشتراكية ، أخذت سورية تحذو حذوه في تأمين سلاحها من الدول المذكورة ، فاذا بأمريكا تتحرك من موقفها خاشية من أن يؤدي تسليح الجيشين : السوري والمصري بالاسلحة الحديثة الى القضاء على الكيان الصهيوني في فلسطين ، فابتدعت احبولة سيطرة الشيوعيين على الحكم في سورية ، وتمكنت من اقناع تركية بتصديق هذه المزاعم . وكانت تعتقد ان من يحكم العراق وبيده السلطة الحقيقية كان مستعداً لتأييد التفكير الامريكي والاسهام في كل عمل يرتثيه ، ومن الزعم على عرش لعبد الاله في سوريا فيما اذا نجحت أمريكا وتركية والعراق بالاطاحة بنظام الحكم الجمهوري القائم فيها . ويدفعني الحق والانصاف ان أسجل هنا لعلي جودة موقفاً قومياً حيث شجب العدوان على سورية بهذا الاسلوب ، فكان موقفاً سديداً طعن التآمر على سورية الشقيقة ، واستحق الثناء والتقدير من الجميع .

لقد بلغ عنف المؤامرة موضوعة البحث ، درجة من الحطورة بحيث طلبت أمريكا الى العراق ان يحتل جيش العراق سورية ، مسنداً من قبل الاردن وان تحشد تركية جيشها على الحدود السورية لتأمين هذا الاحتلال . وكان الشعب العراقي برمته يقف إلى جانب الشعب السوري ، كما كانت جميع الاوساط القومية والوطنية في العراق تطالب بشدة ، الكف عن هذه المؤامرة القذرة . حتى أن زعماء الاحزاب والساسة أبرقوا الى هيئة الامم المتحدة مستنكرين هذا التدخل ، وطالبين تدخلها لمنع وقوع الكارثة . وكنت أحد الذين اسهموا في هذا الاستنكار ، والاحتجاج ، فتلقيت برقيتين : احداهما من رئيس مجلس النواب السوري السيد أكرم الحوراني ، والثانية من رئيس مجلس الوزراء السيد صبري العسلي أدرجهما فيما يلي في عداد ما نشرته من وثائق .

السيد ناجي شوكت بغداد

السقيق ندائكم للامم المتحدة بتأييد سورية أشكر لكم وللشعب العربي في العراق الشقيق ندائكم للامم المتحدة بتأييد سورية في شكواها في النوايا العدوانية المبينة ضد الحكم الوطني في سورية، والتدخل المستمر في شؤونها الداخلية. ان الشعب العربي في سورية ، وقد نذر نفسه للدفاع عن الاستقلال وحرية وكرامة الشعوب العربية جمعاء ، انما يستمد العون من الله العلي القدير ، ونصرة الشعب العربي من المحيط الاطلسي حتى الحليج ، للحيلولة دون وقوع العدوان الذي يهدد الكرامة الانسانية ، ويهدد أمن وسلامة شعوب العالم بأسره .

رئيس مجلس النواب/ أكرم الحوراني

السيد ناجي شوكت / بغداد

لقد تركت البرقية المرسلة من قبلكم الى رئيس هيئة الامم المتحدة، اطيب الاثر في نفسي وانه ليسرني ان ابعث اليكم باخلص الشكر على عاطفتكم النبيلة ، وموقفكم المشرّف الذي يثبت للملأ في أن العرب في مختلف ديارهم شعباً واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.

رئيس مجلس الوزراء / صبري العسلي

# قر ان الملك فيصل:

كنت أصطاف في ربوع اوربا في صيف عام ١٩٥٧ م. ولما أنهيت مدة اصطيافي وقررت العودة الى العراق ، فضلت زيارة اسطنبول في طريق عودتي وقضاء بضعة أيام فيها . وعند وصولي اسطنبول في أوائل أيلول ؛ نزلت في اوتيل هلتون ، وكان حكمت سليمان قد سبقني إليها ونزل في هذا الاوتيل نفسه ، وقد لفت نظري وجود عدد من الوزراء والذوات العراقيين في هسذا الاوتيل ايضاً اضراب : نوري السعيد ، وداود الحيدري ، ثم علمت ان الغاية من بجيء هؤلاء حضور خيطبة الاميرة فاضلة التي تنتمي الى العائلة المصريسة المالكة من ناحية الاب ، والى أسرة آل عثمان من ناحية الام ، وما لبث ان حضر الى اسطنبول رئيس الوزارة العراقية أيضاً للغرض المذكور .

وكان نجيب الراوي سفيراً للعراق في تركية ، فأعد مأدبة عشاء في اوتيل هلتون تكريماً للملك فيصل وخطيبته ، وقد تلقيت دعوة من السفير لحضور هذه المأدبة ، وكنت متر دداً بين الحضور وعدمه ، ثم فضلت الاعتذار ورجوت من نجيب الراوي ان يحذف اسمي من قائمة المدعوين. ولكني في الوقت نفسه كنت أرغب في مشاهدة العروس لأنها كانت مشهورة بجمالها فانتحيت ركناً من احدى زوايا القاعة الكبرى في انتظار قدوم المدعوين لأرى فيصلاً وخطيبته .

كانت الاميرة فاضلة آية في الجمال ، وكانت امها أجمل منها ، على الرغم من انهاكانت في حوالي الاربعين من عمرها . وكان منظر الملك مسع خطيبته يلفت النظر . ففيصل قصير القامة جداً ، بينماكانت خطيبته مربوعة القامة وأطول منه إذكان رأسه يعلو كتفها قليلا فقلت في نفسي : مسكين يا فيصل كم أنت سيء الحظ لقد سيطر خالك عليك في شؤون الملك كافة ، فجاءت عروسك أطول منك قامة . ومن المؤسف ان يكون حظه بعد قرانه أسوأ منه قبل القران إذ لم تمض عليه إلا أشهر معدودات ، حتى قامت ثورة أسوأ منه قبل القران إذ لم تمض عليه إلا أشهر معدودات ، حتى قامت ثورة أسوأ منه قبل القران إذ لم تمض عليه إلا أبد الآبدين .

لم تمض على على جودة ، وهو في الحكم ، إلا خمسة أشهر حتى اضطرً إلى الاستقالة من منصبه ، وقد خلفه عبد الوهاب مرجان في رئاسة الوزارة لأول مرة . وعبد الوهاب هذا من أسرة تتعاطى تجارة الحبوب في الحلة .

# موتمر التضامن الآسيوي – الإفريقي :

تسلّمت من سفارة جمهورية مصر في بغداد بتاريخ ١٩ – ١٢ – ١٩٥٧م دعوة «سكرتارية مو تمر التضامن الآسيوي – الافريقي » للاشتراك في الموتمر المزمع عقده في القاهرة خلال الأيام الحمسة الأخيرة من شهر كانون الأول ١٩٥٧م ، كما تسلّم بعض روساء الأحزاب في العراق مثل هذه الدعوة . ولما كنت قد أصبت بالزكام الشديد ، والانفلونز ا الحسادة ، وقت تسلّمي الدعوة فقد اعتذرت عن تلبيتها وكتبت إلى الجهة المختصة شاكراً ومعتذراً ، وكان نص كتاب الدعوة هذا :

إلى فخامة السيد ناجي شوكت ــ بغداد

تتشرَّف سفاره جمهورية مصر ببغداد بإبلاغ فخامتكم أن سكرتارية مو تمر التضامن الآسيوي – الافريقي ترحَّب باشتر اككم في المو تمر الذي يعقد بالقاهرة ابتداء من يوم الخيس ٢٦ كانون الأول سنة ١٩٥٧م إلى أول كانون الثاني سنة ١٩٥٨م .

وتفضلوا فخامتكم بقبول فاثقّ التحية والاحترام .

### الإعسداد للثورة :

لم يكن في العراق حتى أوائل الخمسينات مــن يستسيغ التفكير بالنظام الجمهوري، أو يفضله على نظام الحكم الملكي القائم، فيما إذا استثنينا من ذلك الشيوعيين، وأفراداً قليلين من المنتمين إلى « الحزب الوطني الديمقراطي»

والبعض من الساسة الذين كانوا يفضلون النظام الجمهوري من الناحية النظرية فقط ، ولكنهم في الوقت نفسه لا يرونه ملائماً لأوضاع العراق في كثير من النواحي، ولهذا كانت جهود الوطنيين والمخلصين منصبة على ضرورة إصلاح نظام الحكم القائم بإبعاد عبد الإله وطغمته الفاسدة عن السيطرة على مقدرات البلاد ، ومناهضة تدخل السلطات البريطانية في أمور العراق الداخلية ، والسعي لإلغاء معاهدة ١٩٣٠م .

أجل لم يكن في العراق من يستسيغ المناداة بنظام الحكم الجمهوري حتى أوائل الحمسينات . حتى أن الذين أسهموا في حركة السنة ١٩٤١م لم يكن من بينهم من يستسيغ النظام المذكور ، فيما إذا استثنينا منهم ناجي السويدي . ويتذكّر القارىء ــ دون شك ــ أن من بين الأسباب الرئيسية للحركة كان استسلام عبد الإله ، ونوري السعيد ، للحكومة البريطانية وتنفيذ أوامرها دون قيد أو شرط ، والسكوت على خرق أحكام معاهدة ١٩٣٠م من قبل الإنكليز كما مرَّ تفصيل ذلك ، ولكن بعد أن عاد عبد الإله إلى العراق على أسنة الحراب البريطانية ، في ختام تلك الحركة ، وسيطر الإنكليز على أمور العراق، استغلَّت الفئة الموالية هذه العودة لمصالحها ، فسلبت الأراضي الأميرية من أصحابها الشرعيين ، مستفيدة من بعض القوانين والأنظمة ، كقوانين التسوية ، واللزمة ، وواجبات الزراع ، فازدادت الفروق بين طبقات الشعب، وانحصرت المناصب الوزارية في أيدي جماعة عرفت بخنوعها لمشيئة عبد الإله ونوري السعيد ، ومن ورائهما الإنكليز ، متجاهـــلة أن في العراق شعباً لا يضام ، ولا يقهر ، وهكذا بدأ الشعب العراقي يتكتل ويسير وراء أحزابه الوطنية ، ويقوم بتنظيم المظاهرات ، والانتفاضات ، والوثبات ، وكانت الإطاحة بمعاهدة پورتسموث من إحداها .

وفي أوائل الحمسينات بالذات ، قام الرئيس جمال عبد الناصر وزمرة من ضباط الحيش المصري ، الملتهبين غيرة وحماسة على مصالح البلاد ، قاموا بالإطاحة بعرش فاروق ملك مصر ، وأعلنوا النظام الحمهوري في مصر ، وما لبثوا أن أمموا قناة السويس ، وصمدوا أمام العدوان الثلاثي الآثم على مصر فأفشلوه ، وسلّحوا الجيش المصري بالأسلحة من الدول الاشتراكية ، وحظوا بمساعدة الاتحاد السوڤياتي ، ورفضوا الدخول في (ميثاق بغداد).

في الوقت الذي كان الرئيس جمال عبد الناصر يقوم بهذه الأعمال الجبارة، كان القابضون على زمام الحكم في العراق على النقيض من ذلك . كانوا يحكمون عقد المواثيق الضارة مع بعض الدول المجاورة ، ويضلعون مع بريطانيةللوقوف ضد زعامة عبد الناصر ، ويسعون للقضاء عليها . ولكن الأحزاب الوطنية كانت تراقب الأوضاع الداخلية والحارجية ، وكان زعماوُها على اتصال دائم بفريق من ضباط الحيش العراقي الشباب ، الذين كانوا يتقدون غيرة وحماسة. فلما يئس الزعماء ويئس الناس من إمكان إصلاح نظام الحكم الملكي، وانصياعه إلى جادة الصواب ، بدأ التفكير في ضرورة التخلص من هذا النظام ، وأخذ التقارب بين الضباط الأحرار وزعماء الأحزاب يشتد ، فتألفت في بادىءالأمر ثلاث خلايا للضباط ، يتصل كل منها مع حزب من الأحزاب السياسية القائمة وهي : حزب الاستقـــلال ، وحزب البعث العربي الاشتراكي ، والحزب الوطني الديمقراطي ، فكان زعماء هذه الأحزاب يتصلون فيما بينهم حتى تمَّ الاتفاق على تأليف جبهة متحدة باسم ( اللجنة الوطنية العليــــا ) ، وعلى هذا الأساس انضمت خلايا الضباط إلى بعضها البعض ، وتألُّف مجلس قيـــادة للثورة انتخب له رئيساً انتظاراً لأول فرصة تسمح ليضرب الجيش ضربته الأحداث ، لأني لم أكن منتسباً إلى حزب من هذه الأحزاب ، لكني كنت أطلع عليها آناً فآناً . فلما أصدر المجلس العرفي العسكري قراره بحبس كامل الچادر چى حبساً شديداً لمدة ثلاث سنوات ، وأودع سجن بغداد المركزي ، خصصت له غرفة في هذا السجن ، بصفة كونه مجرماً سياسياً ، وقد توفّر في هذه الغرفة الماء والكهرباء ، كما كان لها ملحق فيه حمام ومرحاض ، ونحوهما ، كماكان يسمح لأصدقائه بزيارته بدون مراقبة ، فكان سجنه هذا بالقياس إلى سجننا الحالي من كل شيء في أبي غريب يكاد لا يذكر ولا يقاس ، وكنت شخصياً أزرر كاملاً في سجنه مرة أو مرتين في كل أسبوع ، وأشهد زيارة الزعماء والمعارف والأصدقاء له ، ومَا كـان يجري في أثنائها من أحاديث ونخططات ونحو ذلك ، فكان المومى إليه يطلع على الصغيرة والكبيرة مما يدور في البلد ، وما يدور بين رؤساء الأحزاب ، والضباط الشبان ، من اتصالات فكان يطلعني على ذلك كله في زياراتي المتعددة له . ولما زرته في أواخر نيسان من عام ١٩٥٨م و أخبرته عن اقتراب وقت سفري إلى خارج العراق للاصطياف قال لي : انه يفضل لي التريث والبقاء في العراق في هذه السنة لأنه قد تم َّ الاتفاق على الخطة المرتقبة ، وستنتهز الفرصة المناسبة والساعة الحاسمة لإنزال الضربة القاصمة . وقد زادني علماً على ما تقدُّم ، أنه تقرُّر القضاء على عبد الإله ، ونوري السعيد ، وفيصل الثاني ، في وقت واحد ، وإعلان النظام الجمهوري حكماً للعراق . وقد يحتاج الاخوان إليك فتساعدهم في تثبيت مهامهم ، فأجبته العمل ، وأن أكتفي بتأييدكل عمل يتم من هذا القبيل . ثم سألته : لماذا يشركون فيصلاً الثاني في القتل وهو ما يزال حدثاً لم يظهر منه ما يسيء إلى البلـــد؟ فردً على كامل بأنه هو أيضاً كان يسأل أستلبي هذه ، ولكن بعد المفاوضات العميقة التي جرت بين مختلف الأحزاب وجماعة الضباط ، تقرر القضاء على هُوُلاءَ الثَّلَاثَةُ مَرَةً وَاحْدَةً لَئُلا تَتَكُرُّرُ مَأْسَاةً عَامَ ١٩٤١م فيعود فيصل الثاني - في حالة نجاته من الموت ـ على أسنة الحراب الإنكليزية ، كما عاد خاله من قبل .

ومن المفارقات الغريبة ، اني كنت مدعواً على مائدة العشاء التي أقيمت في قصر الرحاب يوم ٢ أيار ١٩٥٨م بمناسبة ذكرى ميلاد الملك فيصل الثاني ، وصادف جلوسي على مائدة الطعام ، أن كنت بين توفيق السويدي ، وسفير تركية ، وكان يقابلنا عليها على جودة ، فكان الحديث يجري باللغة التركية فيما لا علاقة له بالسياسة ، ولكن السفر التركي أحسال الحديث إلى ما يجري في

سورية واتحادها مع مصر ، وعن زعامة الرئيسجمال عبد الناصر للعالم العربي، وما ستجرّه هذه الزعامة على منطقة الشرق الأوسط من ويلات، وإذا بالسويدي ينثني على ويقول في صوت خافت : (انت ما تجوز من سوالفك ما يكفيك ما لاقيته من تشرد وسجون؟ ) وكان يشير بذلك إلى البرقية التي بعثت بها إلى عبد الناصر مهنئاً بقيام الوحدة بين مصر وسورية ، وإلى البرقية الثانية التي هنأته بها على إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية ، وما سببته هاتان البرقيتان من امتعاض في نفس عبد الإله ، فسكت ولم أرد عليه ، لكني قلت في نفسي : لوكنت تعلم يا مسكين ماذا سيحل بك ، وبعبد الإله ، وبالطغمة الضالعة في ركاب الإنكليز ، لما تفوَّهت بما تكلمت . فقد يحدث ما لم يكن في الحسبان ، إذكنت أخشى أن يتم قتل هوًلاء الثلاثة في تلك الليلة لأن الطبخة نضجت ، ولكن الذي حدث أن نوري السعيد ما كاد يفرغ من تناول الطعام حتى غادر قصر الرحاب ، ولم يحضر حفلة السهرة التي اشترك فيهــــا المدعوون بأجمعهم . وها أنا أنشر البرقيتين اللتين قصدهما السويدي ، كما أنشر جوابي الرئيس جمال عبد الناصر على هاتين البرقيتين ، وكذا البرقية التي تلقيتها من رئيس مجلس الأمة المصري ، عبد اللطيف البغدادي ، ورثيس وزراء سورية صبري العسلي بهذه المناسبة . وها هي بنصوصها متسلسلة :

سيادة الرئيس جمال عبد الناصر - القاهرة

أخلص التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم لرئاسة الجمهورية . حفظكمالباري وأعز كم رائداً وناصراً للعرب ، يا من جمع شملهم وأعاد مجدهم . وأضرع إليه تعالى أن يحقى أمانيهم بالوحدة الشاملة على يدكم وبقيادكم أيها البطل . ناجى شوكت ناجى شوكت

السيد ناجي شوكت - بغــداد

أشكركم أخلص الشكر على مشاءركم وتهانيكم الرقيقة ، بمناسبة إعادة انتخابي رئيساً للجمهورية ، والله أدعو أن يكتب لنا جميعاً السداد والتوفيق لما فيه عزَّة العروبة ومجد العرب ، وأعرب لكم عن أطيب التمنيات بالصحة والسعادة .

جمال عبد الناصر

# السيد ناجي شوكت وزملاؤه زعماء العراق ــ بغداد

تلقيت ببالغ السرور وعظيم التقدير برقيتكم الرقيقة السي حملت إلى السمكم، وباسم الشعب العراقي، كريم المعاني ونبيل المشاعر بمناسبة الاتحاد بين مصر وسوريا، ويطيب لي أن أنوه أن اتحاد الأمة العربية أمنية غالية تخالج نفوسنا ونفوس العرب جميعاً، وإنا لنرقب اليوم الذي تتم فيه هذه الوحدة الشاملة فيتحقق بذلك ما نرجوه جميعاً للشعوب العربية من مكانة سامية رغم كبد الكائدين ومآرب المستعمرين. وإني لأبادر بالإعراب لكم جميعاً وللشعب العراقي الشقيق عن أجمل عبارات الشكر القلبية على هذا الشعور الأخوي الكريم، ونتمى لكم جميعاً كل سعادة وعزة وهناه.

# السيد ناجي شوكت - بغــداد

أشكر لكم ولإخوانكم برقيتكم الكريمة الحافلة بأسمى معاني القومية العربية. وإنا لنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما نصبو إليه من وحدة عربية شاملة بفضل الوعى العربي المتحفز وموازرة رجالات العرب المجاهدين.

رثيس مجلس الأمة المصري عبد اللطيف البغدادي

# الأستاذ ناجي شوكت ــ بغداد

لقدكان لتهنئتكم الطيبة بالقرار التاريخي بتحقيق ا لاتحاد بين مصر وسورية أطيب الأثر . واني إذ أشكر لكم هذه العاطفة النبيلة أسأل الله أن يقرّب اليوم الذي تتم فيه وحدة العرب جميعاً ، ويحقق لهم ما يصبون إليه من مجد وسوّدد.

صبري العسلي

ومن الغريب العجيب أن أتلقى بالبريد التهديد الآتي ، أنشره للاطلاع على العقلية التي كانت تسيّر أمور البلاد وسط ذلك اللهيب المتقد ، والفوران الذي كان يعم كافة الأوساط :

إلى من ..... ؟

يعد نفسه وطنياً وعارضاً نفسه للمهالك في سبيل خدمة هذا الوطن إلا أنه يأتي بأعمال مخالفة لمصلحة هذا الوطن العزيز ، وجاء يويد أناس ضد وطنه ، ولكن يعتقد بأنه بهذا التأييد يخدم بلده . لقد كتبتم البرقيات لجمال عبد الناصر قبل زيارته لموسكو ، وكان الشعب يعتبر بأن هذا التأييد من مصالح العرب ، ولكن الآن عرفنا جميعاً بأن جمال عبد الناصر ، هدفه إنزال الشيوعية في جميع البلاد العربية التي هذا العمل ضدها تماماً .

وقد اطلعتم على اتصالاته في روسيا ، وتصريحاته ، وعرفتم أهدافه ، فنحن الآن على استعداد لمحاسبتكم حساباً عسيراً يؤدي بحياة كل واحد منكم إذا ارتكب أي عمل مؤيد للجبهة الشيوعية بإعطاء البرقيات والتصريحات بالصحف ، أو بإصدار النشرات السرية . فإننا عاهدنا الله بإنزال عقوبة القتل اكل من يخون هذا الوطن ، ولا يخلص للمليك والوطن والدين . واننا نعتر هذه الرسالة بمثابة إنذار لكم وسترون الحائنين أي منقلب ينقلبون .

المؤمنون برسالة (محمد)

كان العسنوان :

بغـــداد ــ الكرادة الشرقية الزوية

إلى فخامة الأستاذ ناجي شوكت المحترم

وكان التاريخ على الطابع الملصق على الظرف ٢٧ مايس ١٩٥٨م نعود الآن إلى متابعة الأحداث في الحقلين : الحارجي والداخلي فنقول : لم تتوقف ألاعيب ومغامرات نوري وعبد الإله الحاصة بالتآمر على سورية لحلق عرش لعبد الإله ، بل از دادت شراسة بالقرار الذي اتخذ بصورة مبدئية لاحتلال سورية من قبل الجيش العراقي ، بحيث تحقق لدى زعماء سورية بأن هذه المؤامرة وشيكة الوقوع ، وأن إلحاق سورية بالعراق معناه أن يتوسَّد عبد الإله عرش سورية ، وتتقيد سورية بالقيود والمؤاثيق التي قيد العراق بها ، فلم يروا مناصاً من الالتجاء إلى الرئيس جمال عبدالناصر لتوحيد مصر وسورية . وإذا بالرئيس عبد الناصر يرحب بالفكرة ، وتقوم الوحدة بين البلدين في ٤ شباط ١٩٥٨م . وقد قابل الرأي العام العربي قيام هذه الوحدة بالترحاب والتأييد والتقدير ، بينما وقعت على عبد الإله ونوري السعيد وقوع الصاعقة ، بحيث أفقدتهــــم رشدهم ، وجعلتهم يتخبطون في ظلام دامس ، ولم يجدوا ما يردوا به على هذا العمل العربي الجبار إلا بالإسراع ـ بعد أقل من عشرة أيام ـ إلى قيام اتحاد آخر بين العراق والأردن للوقوف في وجه الوحدة التي قامت بين مصر وسورية ، وعدم الاعتراف بها ، ولم يكتفوا بذلك فحسب ، فطلبوا إلى الدول الإسلامية الداخلة في ميثاق بغداد عدم الاعتراف بشرعية هذه الوحدة ، في الوقت الذي كانت حتى الدول الغربية ولا سيما بريطانية وأمريكا قسد اعترفت بها ، مضافاً إلى اعتراف المملكة العربية السعودية ولبنان ، وعلىالرغم من كل هذه المواقف المخجلة التي وقفها العراق ، فإن عبد الناصر انتهز فرصة قيام الوحدة بين العراق والأردن فباركها ، وتمنى دوامها وازدهارها ، لكن العراق لم يرد على هذا التبريك بالرد اللائق ، بلكان ردّه إلى الهزوء والسخرية أقرب منه إلى الردّ الأخوي ، حتى أن رئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان ، المزري ، فقد م استقالة وزارته في الثامن من آذار ١٩٥٨م ليخلفهنوري السعيد بتأليف وزارته الرابعة عشرة ، التي اتخذت الإجراءات اللازمة لإضفاءالشرعية على هذا الاتحاد من تعديل القانون الأساسي العراقي ، وحل المجلس النيابي ، وإصدار البيانات والتشريعات ، وصار يمشي على هواه دون أن يرى منأتباعه من يقف في وجهه أو ينتقد سياسته . ولما شعر الزعمـــاء السياسيون وروّساء الأحزاب أن الوضع قد وصل إلى حد لا يطاق ، رأوا أن ينذروا نوري لآخر مرة، وينقلوا إليه رغبات الشعب، فرفعوا إليه الكتاب الآتي أنقله من الصفحات ٢٠٧ و٢٠٨ و٢٠٩ من الجزء العاشر من « تاريخ الوزارات العراقية » :

# فخامة رئيس الوزراء المحترم

عدتم إلى الحكم في ظروف يقصف خلالها العراق في مفترق الطرق، ويتوقف على سلوك الطريق القويم منها مصير الأجيال المقبلة. وقد اخترتم من قبل سياسة معينة أدّت إلى تحويل وجهة العراق من الأمة العربية إلى الارتباط بحلف بغداد، والاتفاق الحاص مع بريطانية. وفي سبيل تمشية تلك السياسة عطلت جميع حقوق الشعب الدستورية، وأصبح من المتعذر في هذا الجو الحانق الذي يسود العراق أن يعلن أبناء الشعب وجهة نظرهم وهم آمنون من الأذى، لذلك رأينا نحن الموقعين أدناه أن نصارح فخامتكم بالحقائق التالبة أملاً في أن نحمل الحكومة على سلوك الطريق الوحيد الذي يتفق مع مصلحة الشعب ومطالبه الوطنية، وأمانيه القومية.

إن العراق يا صاحب الفخامة لا يمكن أن ينفصل عن الأمة العربية فهو جزء لا يتجزأ منها . وقد رأيتم تجاوب الأمة العربية معه في استنكار حلف بغداد ، كما رأيتم استحالة مد الحلف المذكور إلى أي بلد عربي آخر فلا بدأ أولا من خروج العراق من هذا الحلف ، وتحريره من الاتفاق الحاص مع بريطانية ، ليشعر العراق أنه أصبح مستقلاً من التبعية الأجنبية التي كانتوستظل مصدراً لجميع متاعبه الداخليه ، ومشاكله مع سائر الدول والبلاد العربية .

وبإقرار هذه الخطوات الأولى تنتفي أهم العوامل التي أدّت إلى تعطيل حقوق الشعب وحرياته . فما مرَّ في العراق عهد انعدمت فيه هذه الحقوق ، وهدرت فيه هذه الحريات ، كالعهد الذي رافق عقد حلف بغداد ، والاتفاق الحاص مع بريطانية . ونحن واثقون أن الشعب حين يجد نفسه حراً من القيود التي كبلته بها الروابط المصطنعة المذكورة طليقاً من الأصفاد التي غلت حرياته، سيتجه بكل قواه نحو الاتحاد الشامل مع سائر الدول العربية ، ولن يرضى أن

يرعم بضعة أشخاص أنهم يمثلونه ، حين يدعوه جهرة إلى تفريق الصف العربي بإعلان عدائهم السافر لتحقيق خطوة كان العرب يعتبر ونها حلماً بعيد المنال ، الا وهي اتحاد مصر وسورية في دولة عربية واحدة . فما كان لمواطن محلص أن يتمنى شيئاً أعز من أن تتحمل مصر مسؤوليتها في بناء الوحدة العربيسة . وقد أعلن المسؤولون عن ميثاق الوحدة أن بابها مفتوح لأي دولة عربية بأي شكل تختاره من أشكال الاتحاد ، وقد بدأت فوراً مفاوضات الاتحاد بين الجمهورية العربية المتحدة وبين المملكة اليمنية المتوكلية ، وإنما مسير تحقيق الوحدة بين مصر وسورية في ممارسة كل منهما لحقوق السيادة الكاملة ، المجردة من أية تبعية ، لأية دولة أجنبية ، فالقول بأن الوحدة بين مصر وسورية بعنبر تحدياً للعراق ، قول لا يقره عاقل لأن وحدة العرب لحميع العرب ضد أعداء العرب كافة ، وإنما هي تحدد لسياسة التفريق التي لم يعد في مقدور واحد ولا في استطاعة دولة أجنبية حمل المواطنين في أي بلد عربي عسلى واحد ولا في استطاعة دولة أجنبية حمل المواطنين في أي بلد عربي عسلى الاستسلام لها .

ومن عجب حقاً أن يتظاهر البعض برغبته في إقامة اتحاد بين سورية والعراق ، وينكر إقامة اتحاد بين العراق من جهة وسورية ومصر معاً من الجهة الأخرى ، وكذلك الحال بالنسبة الى الأردن، فإن دخوله مع العراق في اتحاد يشمل الجمهورية العربية المتحدة أدعى الى تعزيز وحدة الصف العربي .

إن العراقيين يا صاحب الفخامة قد ملّوا العهد الذي يبيح لبضعة أشخاص أن يدّعوا التعبير عن إرادة الشعب ، في وقت لا يجد فيه هذا الشعب أية وسيلة للإفصاح عن رأيه في صحف حرّة ، أو اجتماعات عامـة ، أو انتخابات سليمة بعد أن عطلت أحكام الدستور التي هي كل لا يتجزّأ .

لذلك نرى من واجبنا أن نهيب بفخامتكم الالتفات إلى رغبات الشعب ، وهي رغبات صريحة توجب توحيد الصف العربي ، والتحرر من ميثاق بغداد، والاتفاق الحاص مع بريطانية ، وإطلاق الحريات الدستورية بما فيها حرية التنظيم الحزبي ، والنقابي ، وحرية الصحافة ، والاجتماعات العامة ، والإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا السياسية ليستطيع الشعب الجهر بآرائه الرامية إلى

تحقيق الاتحاد المنشود بين العرب كافة وتفضلوا يا صاحب الفخامة بقبول فائق الاحسترام.

بغداد في ٢٤ شعبان ١٣٧٧ه الموافق ١٥ آذار ١٩٥٨م صورة إلى: - رئيس الديوان الملكي العراقي

ناجى شوكت مزاحم الپاچەچى فائق السامرائي سعيد عمير تحسين عـــــلي محمد رضا الشبيبي جمال عمر نظمي سامي باش عالم محمد أحمد العمر جميــل کبه محمد بابسان فيصل حبيب الخيزران عملى الصافي صالح الشالحي نجيب الصايسغ أحمد زكى الحياط مظهر العــزاوي عواد على النجم ناجي يوسف زکی حافظ جمیل هديب الحاج حمود محمسود الدرآة ابراهيم عطار باشي فواد الركابي نعمان العــاني الدكتور مصطفىكامل عبد الرحمن البزاز يساسين

محمد مهدي كبه حسين جميل حسن عبدالرحمن محمد صديق شنشل محمسد حسديد محمسود رامز كامسل الشالجي رمزي العمري عبد الحميد الياسري جميـــل أمين عبد الشهيد الياسري الدكتور عباس الصراف محمسد الطريحي الدكتور فيصل الوائلي

الدكتور عبد الله البستاني

وقد رأيت مـــن المناسب أن أنشر خلاصة لمشروع الاتحاد بين العراق والأردن، وهي : \_

الوحدة السياسية و الحارجية مع التمثيل السياسي .

٢ ً ــ وحدة الجيشين العراقي والأردني .

٣ -. جعل عــُلــم الاتحاد عــُلــم الثورة العربية .

وزارة اتحادية تتولى الشؤون الحارجية للإتحاد .

ه ً \_ توحيد النقد وتنسيق السياسة المالية .

رَّ \_ بِكُونَ للاتحاد حكومة واحَدة تُوَلَّفُ في مجلس يضمَّ عدداً متساويـــاً من الطرفـــين .

٧ ـ يكون ملك العراق ملك الاتحاد ، وتكون بغداد مقرّ حكومة الاتحاد .

وعلى هذا الأساس عدل القانون الأساسي العراقي ، وصادق مجلس الأمة على هذا التعديل ، كما صادق مجلسا الأعيان والنواب عسلى دستور حكومة الاتحاد . وقد قاطع الشعب العراقي الانتخابات التي جرت للمجلس الذي أقراً التعديل ودستور الاتحاد .

# محاولة ضم الكويت إلى العراق:

الأردن بلد فقير، وقدكان — وما يزال — يدير أموره معتمداً على المساعدات الخارجية : أجنبية كانت أو عربية ، فكان دخوله في اتحاد مع العراق ، يعني أن يقوم العراق بأموره ، ويتحمل كافة نفقاته الضرورية . لذا فقد ارتوي ضم الكويت إلى الاتحاد الهاشمي الذي يجمع بين العراق والأردن ، نظراً لما تملكه الكويت من أموال طائلة بسبب النفط الغزير النابع من أرضها . وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية أيدت فكرة ضم الكويت إلى هذا الاتحاد ، لتتخلص أن الحكومة البريطانية أيدت فكرة ضم الكويت إلى هذا الاتحاد ، لتتخلص هي من استمرار مساعداتها للأردن الفقير ، فإن أمير الكويت أبى الإذعان إلى هذا الرأي ، ما لم يستشر العائلة المالكة من آل الصباح ، وكذا الرأي العام في الكويت . وهكذا بقيت القضية مطروحة على بساط البحث مدة من الزمن حتى الكويت . وعلى القائمين بها ، والضالعين في ركابها ، ثورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨م .

## وزارة الإتحاد والوزارة العراقية :

تنفيذاً لأحكام دستور الاتحاد الحاشمي ، قد م نوري السعيد استقالةوزارته

الرابعة عشرة ليتولى رئاسة وزارة الاتحاد التي ضمت ثلاثة وزراء عراقيين، وثلاثة أردنيين، في التاسع عشر من أيار ١٩٥٨م. وفي هذا اليوم نفسه ألّن الوزارة العراقية أحمد مختار بابان، وقد ضمت أحد عشر وزيراً فيما عدا وزيري الخارجية والدفاع حيث بقي المنصبان لوزارة الاتحاد.

وفي الوقت الذي كانت مباهج الأفراح والأعراس تعم "العراق والأردن، كان الجيش العراقي يعد عد ته لينزل ضربته القاسمة، وليحيل الأفراح والأعراس الى مآتم وأحزان. فقد كان من حسن حظ العراق، وكان من سوء طالع من أراد الوقيعة بالعراق والأمة العربية أن جعل الغرور والطيش يغرقان عبد الإله ونوري السعيد في بحر من الأوهام فلا يلتفتان إلى ما كان يجري في أوسساط الجيش.

### بين العراق ولبنان:

كانت الأوضاع الداخلية في لبنان مبعث شكوى وتذمر اللبنانيين، وقد الجاءت فكرة تعديل الدستور اللبناني لتسويغ إعادة انتخاب كميل شمعون إلى رئاسة الجمهورية ضغثاً على إبالة ، فتضاعفت الشكوى ، وازداد التذمر . ولا كان اتجاه شمعون السياسي وميله نحو الغرب لا يختلف عن اتجاه العراق والأردن ، فقد رأت حكومة الاتحاد أن تمد شمعوناً بأسباب القوة ، فقد من الاسلحة العراقية لمقاومة الثائرين في وجهه ، وأبلغته بأن الجيش العراقي على استعداد للإطاحة بنظام الثائرين في سوريا بأول فرصة ، وهو النظام الذي كان يناوىء شمعوناً أيضاً ، الجيش العراقي المساعدة على قمع الثورة . وقد صدرت الأوامر فعلا للى بعض قطعات الجيش العراقي للسفر إلى الأردن لتحقيق هذه الغاية . وقد شاءت الأقدار أن الجيش العراقي للسفر إلى الأردن لتحقيق هذه الغاية . وقد شاءت الأقدار أن يبهيء نوري السعيد الفرصة بنفسه للإطاحة به ، وبنظام الحكم الملكي الذي كان يسنده ، ويشد ازره .

# سفري إلى سويسرة :

غادرت بغداد إلى سويسرة عن طريق روما في أواخر أيار ١٩٥٨م على عادني في كل عام تقريباً. فلم أشترك في الحفلات التي أقيمت في غيابي، حتى أني لم أبرق أية برقية تهنئة على سبيل المجاملة . ولما كان يوم ١٤ تموز من كل عام يصادف عيد الجمهورية الفرنسية ، وتجري احتفالات ومباهج في كانة أنحاء الحمهورية ، فقد حجزت في أحد المطاعم في ضواحي مدينة لوزان السويسرية ، المقابلة لمدينة اڤيان الفرنسية ، وتقع « لوزان » و « اڤيان » على ضفتي بحيرة « ليمان » ، وقد دعوت بعض الأصدقاء لتناول طعام العشاءمعي ، وتمضية السهرة لمشاهدة الألعاب النارية ، والأسهم التي تطلق من الساحــــل الفرنسي إلى الجو . وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف ، وأنا أتناول الطعام في اليوم المذكور ، جاءني ندل الفندق (الكارسون) وأخبرني بنبأ أذاعته المحطة السويسرية ، ويتضمن حدوث ثورة في العراق قام بها الجيش ، ومقتل فيصل وعبد الإله ، وفرار نوري السعيد إلى محل مجهول ، فصعدت إلى غرفتي بعد أن تركت صالة الطعام وفتحت الراديو لأستمع إلى مزيد من الأخبار . وقد بقيت على هذه الحالة حتى الساعة الخامسة ، ثمّ ركبت سيارتي إلى مقهى الامباسادور ، حيث ملتقى الأصدقاء العرب من مصريين، وسوريين ، وعراقيين ، وما لبث أن وافانا مزاحم الپاچهچي ، وهو جد فرح مثلي، وقد حرَّرت برقية تهنئة إلى عبد الكريم قاسم الذي فهم من الإذاعات بأنه هو الذي ترأس حركة الجيش الذي قام بالثورة ، وان رتبتــه كانت جنرال ، وهذا هو نص برقيتي :

الجنر ال عبد الكريم قاسم - بغداد - العراق

أحييكم وزملائكم أيها الأبطال الكرام . لقد أعدتم للعراق كرامته وعزَّته وأنقذتموه من دور الرق والاستعباد .

أتضرُّع إلى الباري أن يسدُّد خطاكم ويحقق الوحدة العربية الشاملة في

عهد الجمهورية المباركة .

ناجي شوکت جنيف – سويسرة ۱۶ تموز ۱۹۵۸م

وبينما كنت في اليوم الثاني أتسقط الاخبار لمعرفة مصير نوري السعيد، إذكنت أخشى ان يفلت من يد الجيش ، كما فلت في عام ١٩٤١ فيعود على أسنة الحراب الانكليزية ، كما عاد من قبل ، واذا باذاعة لندن تذيع خبر العثور عليه وهو بزي امرأة ، وانه قتل في الحال . وهكذا أخذت الاخبار تتوالى عن إنزال أمريكي في لبنان ، وآخر بريطاني في الاردن ، لاجهاض ثورة العراق الجبارة ، في حين سعى الرئيس جمال عبد الناصر لدى الاتحاد السوڤياتي وحمله على التدخل لاحباط كل مؤامرة يراد القيام بها ضد ثورة العراق ، فاستقرت الامور في العراق ، واضطرت دول الاستعمار أن تعترف بواقع الحال تباعاً . فعندما عدت الى الوطن العزيز في أواخر ايلول ١٩٥٨ ، واتصلت بعدد من المعارف والمشتغلين في القضايا السياسية العامة ، سواء من اشترك في الوزارة التي قامت في البلاد بعد اعلان الجمهورية ، أو بقي في خارج الحكم يراقب الاحداث، تحقيق لديًّ ما كنت دوَّنته في الصفحات السابقة من ان تكتلات الجيش كانت قد اتخذت مجلساً للقيادة ، وان الاتصالات بين بعض زعماء الاحزاب وبين هذه التكتلات ، كانت تجري بانتظام ، وكان من المتفق عليه ان تنتهز أول فرصة للقضاء على نظام الحكم الملكي القائم ، وقتل كل من فيصل ، ونوري ، وعبد الآله ، لأن إفلات أي من هؤلاء يقلب الاوضاع رأساً على عقب ، كما حدث ذلك في ختام حوادث عام ١٩٤١ م . وقد شاءت الاقدار ان يعمي الله أبصار هؤلاء في الوقت المناسب ، حيث صدرت الاوامر الى اللواء الذي يرأسه الزعيم عبد الكريم قاسم ، الذي كان يرأس تكتل الضباط الذين قرروا القيام بالثورة والقضاء على نظام الحكم الملكى باعلان الجمهورية ، ان يعد نفسه للحركة نحو الاردن ، بغية الاستيلاء على سورية وضمها الى الاتحاد

الهاشمي ، بحسب الحطة التي رسمتها الحكومات الثلاث : تركية ، وانكلترا ، والولايات المتحدة الامريكية ، فكانت فرصة من الفرص النادرة التي قلما يجود الدهر بمثلها . اذ ما كادت بعض قطعات اللواء – موضوع البحث – تمر بالعاصمة في فجر الرابع عشر من شهر تموز ١٩٥٨ م ، بقيادة العقيد عبد السلام محمد عارف ، حتى استولت على محطة الاذاعة العراقية ، واحتلت : بعض المواقع الاستراتيجية ، وقصفت قصر الرحاب الذي يقيم فيه فيصل وعبد الاله وقتلهما ومن معهما، ولكنها لم تعثر على نوري السعيد في داره ، إذ فرّ منها الى شاطىء النهر ، ثم ركب الى الكاظمية وقضى ليلته فيها ، حتى اذاكان اليوم التالي ، شوهد بلباس امرأة في البتاويين ، شرقي بغداد ، فقتل وسحلت جثته ، كما سحلت جثة عبد الآله . فان احدى الخبّازات اعتادت ان تقصد جاءت على عادتها في صباح يوم الحادث، وشاهدت ما شاهدته في الطريق من جاءت على عادتها في صباح يوم الحادث، وشاهدت ما شاهدته في الطريق من تجمعات وحركات غير مألوفة ، أيقظت نوري من نومه ، وأحاطته علماً بما بجري فكان ماكان مما ذكرناه .

جرى هذا كله في بغداد ، في الوقت الذي كان عدنان مندريس رئيس وزراء تركية وكبار الساسة في تركية ، وكذا سفير العراق في أنقره ، ينتظرون قدوم الذوات الذين قتلوا في بغداد الى مطار (يشيل كوي) بجوار اسطنبول ، في طريقهم الى لندن لاتمام قران الملك فيصل على الاميرة فاضلة . فلما فاجأتهم الاذاعات العالمية باستيلاء الجيش العراقي على السلطة ، وباطاحته بنظام الحكم القائم ، واعلان الجمهورية العراقية ، أسقط في أيديهم ، ووقعت هذه الاخبار على رؤوسهم وقع الصواعق ، ولا سيما على مسامع عدنان مندريس الذي لعب دوراً رئيسياً في الإعداد ل (ميثاق بغداد) وتشاء الاقدار ان يلقى مندريس حنفه على يد الجيش التركي ، بعد بضع سنوات ، فكان هذا الميثاق فاتحة شؤم عليهما ، كما كان فاتحة خير على العراق إذ كان من أهم العوامل التي فتحت عيون الشعب العراقي وجيشه الباسل على ما سيجره هذا الميثاق على العراق من

استبعاد وتحكم استعماري ، والذي أدى الى تكتل الاحزاب في جبهة واحدة واتحادها مع الجيش لقلع النظام الفاسد من أساسه ، واعلان النظام الجمهوري في العراق ، على الرغم من التدابير التي اتخذها الاستعمار لاجهاض الثورة ، وذلك بانزال الجيش الامريكي في لبنان ، والجيش الانكليزي في الأردن الى آخر ما هو معروف .

#### الحسانمة

الآن وقد انتهيت من سرد أهم الاحداث التي عاصرتها أثناء عمري الذي تجاوز الثمانين بثلاث سنوات ، يسعدني ان أرى جهود المخلصين تتكتل وتتوج باعلان الجمهورية العراقية الحالدة في الرابع عشر من تموز ١٩٥٨ م ، منهية بذلك عهد نظام لم يصغ الى التطورات العالمية ، فأخذ يتخبط خبط عشواء.

وليس بغريب ان تتعرض جمهوريتنا الحبيبة الى نكسات في بعض الاحيان، والى بعض الردات في أحيان أخرى ، فذاك أمر طبيعي في بادىء الامر في كل تطور في نظام الحكم . فليس من الطبيعي – أصلاً – أن يرضخ أناس ألفوا الاقطاع ، والسيطرة ، والاستئار بالسلطة ، الى نظام حكم جديد يساوي بين الغني والفقير ، وتنعدم فيه الفروق الاجتماعية بالشكل الذي كان سائداً في النظام السابق . واني على ثقة من ان بتطبيق المبادىء الاشتراكية سيسود الرخاء أرجاء العراق كافة ، ما دام القابضون على ازمة الحكم فيه ساعين للنهوض بالبلاد ، ولا سيما بعد اعلان قانون الاصلاح الزراعي ، ومنح الفلاحين والعمال حقوقهم المشروعة ، ثم تأميمهم لشركات النفط الاجنبية . فان تأميم شركات النفط من الامور والاحداث المهمة جداً ، فقد كانت دوائر هذه طشركات أوكاراً للتجسس ، وتجمعات للافساد والانتقاض على الحكم ، فضلاً عن احتكار الارباح . وتجمعات للافساد والانتقاض على الحكم ، فضلاً عن احتكار الارباح . وكنت – وما أزال – اعتبر هذا التأميم أخطر عمل قامت به الثورة ، الامر الذي حملني على ان اوجه الى رئيس الجمهورية هذه البرقية في ٣ حزيران ١٩٧٣.

السيد رئيس الجمهورية ــ بغداد

يسعدني جداً أن أشهد ــ وأنا في أواخر أيام عمري ــ أن من بأيديهم مقدرات الوطن والشعب يسد دون الضربات المحكمة لآخر معاقل الاستعمار، ولا سيسما لبريطانية ، أعدى أعداء العرب ، بتأميم شركة النفط العراقية . أخلص التهاني وأقوى التأييد . وفقتم لما فيه خير عراقنا العزيز ، والحفاظ على عزته وتراثه . فاحي شوكت

وأما على الصعيد العربي فعلى الرغم من وجود بعض الانظمة الرجعية السائدة في بعض البلاد العربية ، والتي كانت سبباً ــ وقد تكون في المستقبل ايضاً ـ في تأخر تقدم البلاد العربية نحو النظم الاجتماعية الاشتراكية الاكثر صلاحاً ، فاني لست متشائماً من مستقبل أمتى . فقبل نصف قرن لم تكن هناك أية دولة عربية مستقلة، وكان الوطن العربي ينوء تحت وطأة الاستعمار ، ومقسم الى أجزاء كثيرة تحكمها أو تتحكم فيها دول استعمارية مختلفة . واذا بنا نجد للعرب اليوم تسع عشرة دولة مستقلة . ولولا الاختلافات في العقائد ، وانحراف بعض الحكام عن الطريق السليمة والمفاهيم الاجتماعية الصحيحة، لوجدنا هذه الدول صفاً واحداً يخشاه الاجانب ، ويحسبون له ألف حساب ، ولتمكنت من القضاء على اسرائيل، ربيبة الاستعمار، بسهولة، واعادة مشردي الآفاق الى الجهات التي نزحوا منها الى هذا الجزء الحبيب من الوطن العربي الكبير . وان التاريخ يروي لنا زوال دول كبرى وامبراطوريات عظمى فليس ببعيد ان يأتي الزمن الذي ينحسر فيه الطغيان الامريكي ، كما انحسرت قبله الهيمنة البريطانية . وما على العرب إلا أن يوحدوا صفوفهم ويصمدوا أمام أعدائهم ، ويتمسكوا بمثل نبيهم العظيم وكتابه المبين والسلام .

ناجي شوكت ۳۱/ ۱۲/ ۱۹۷۳

# الإضافات على الطبعة الأولى

بعد ان تم طبع كتابي هذا للمرة الاولى ، صرت أفكر في أنه قد تضطرني بعض الظروف في المستقبل الى اعادة طبعه ثانية ، اما بسبب نفاد نسخه «وهي لم تتجاوز الإلف » واما لذكر بعض أمور لم تخطر على البال يوم قررت كتابة الكتاب . فلما تحقق السبب الاول ونفدت النسخ في أيام معدودات ، شرعت في تفتيش أوراقي الحاصة والوثائق التي جمعتها في أويقات مختلفة وسلمت من الغرق الذي تعرضت اليه دارنا في أيار من عام • ١٩٥ م . بحيث تجاوز ارتفاع الماء فيها المتر والنصف من جراء كسرة في السداد القريبة من دار سكني في الكرادة الشرقية . وقد عثرت فعلاً على وثيقتين هامتين تستحقان في نظري النشر في طبعة الكتاب الجديدة هما : الاولى : مذكرة للملك فيصل الاول وجوابي عليها ، والثانية مذكرة كنت دونتها قبل مغادرتي أنقرة في آخر عام ١٩٣٨ لتسلم منصب وزارة الداخلية للمرة السادسة .

## مر مذكرة الملك فيصل كه

بعد ان عقدت المعاهدة العراقية البريطانية المؤرخة ٣٠ حزيران ١٩٣٠ كتب الملك فيصل الاول مذكرةمطولة حول ما يدور في خلده من آراء وأفكار بمناسبة قرب انخراط العراق في عضوية عصبة الامم ، إذا ما حل عام ١٩٣٢م، وقد وزّع نسخها على السادة ياسين الهاشمي ، وناجي السويدي ، ونوري السعيد ، وجعفر العسكري ، كما خصّتي بنسخة منها وطلب إلى كل منا أن يبدي ما لديه حولها من آراء سواء كانت هذه الآراء موافقة لما جاء في المذكرة أو مخالفة ، ورأيت من المفيد الآن وقد مرّ على المذكرة وجوابي عليها نحو هؤ سنة ان أنشر نص المذكرة ونص الجواب إذ لعل من كان دون الحمسين من عمره كان يتوقع أن يرى فيهما آراء وأفكاراً أهم بكثير مما وجده فعلاً فيهما ولكن مهلا أيها القارىء الكريم .

لم يكن في العراق في العشرينات ، وحتى ولا في الثلاثينات أية جامعة أو أي معهد عال يعتد به ، اذا استثنينا من ذلك كليتي الطب والحقوق . وكانت كل من هاتين الكليتين تابعة الى احدى الوزارات كما أن عدد الطلاب في كل منهما لا يكاد يبلغ المئة طالب فقد كانت الامية متفشية في الشعب ، وكان عدد المتعلمين فيها لا يتجاوز السبعة في المئة ، وكان عدد المدارس محدوداً ، وأبنيتها دوراً مستأجرة فيما عدا بعض المدارس التي بقيت من العهد العثماني ، كما ان معظم موظفي الدولة كانوا من بقايا ذلك العهد ، وكان معظمهم يدين بالولاء له . كما ان التعصب بالدين والمذهب كان من القوة بمكان ، وحتى الاكثرية الساحقة في المجلس النيابي كانت من الأميين وأشباه المتعلمين كما يدل على ذلك الاحصاء الآتى : —

| الاميون<br>وأشباههم | الذين يحسنون<br>القراءةوالكتابة | املو الشهادات<br>العالية فيه | 1                            |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| % vr                | ′/. A                           | 7. 19                        | وزارة نوري السعيد عام ١٩٣٠   |
| % 7.                | % 10                            | % Yo                         | وزارة ياسين الهاشمي عام ١٩٣٥ |
| % <b>••</b>         | % 17                            | % 48                         | وزارة ناجي شوكت عام ۱۹۳۲     |

كانت النساء في المدن وبعض القصبات محجبات ، وكانت المسلمات منهن " يلبسن عباءتين تغطيهما من قمة الرأس الى أخمص القدم ، إذكن " يضعن أولى العباءتين على الكتف، والاخرى على الرأس، مضافاً الى برقع أسود من الحرير يضعنه على الوجه ويسمى ﴿ الهوشي ﴾ . أما المسيحيات واليهوديات فكن يلبسن ازراً فوق ألبستهن بحيث تغطي كل الجسم مع برقع سميك ذي ثقوب للرؤيا يوضع على الوجه وحى الذقن .

ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة انكريمة المرحوم الشيخ أحمد الداود التحقت بكلية الحقوق في العشرينات فقام النكير على والدها وذويها، واعتبر التحاقها هذا عالفة للدين الحنيف، واهانة للشريعة الاسلامية، ولاسيما وكان الوالد من علماء الدين، فأين نحن اليوم وكلية الحقوق، وسائر الكليات تخرج في كل سنة الالوف من الفتيان والفتيات؟ ولان دل هذا على شيء فانما يدل على التقدم الهائل الذي بلغه عراقنا الحبيب خلال الحمسة وأربعين عاماً الاخيرة، سواء أكان ذلك في الميادين السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. واني – وقد بلغت الأربعة والثمانين من عمري – لفرح ومغتبط جداً لهذا التقدم ، وأحمد الله الذي أمد في عمري لأرى هذا الازدهار والاتجاه الصحيح نحو الاشتراكية بفضل مزايا الشعب وتوجيه المخلصين القابضين على مقدرات الوطن الحبيب.

ملا حظة : مذكرة الملك فيصل وهي النسخة الاصلية التي تسلمتها من المرحوم الملك فيصل ويظهر في بعض السطور كلمات هي بخط يده .

# اللذكرة

كنت منذ زمن طويل أحس بوجود أفكار وآراء حول كيفية ادارة شؤون الدولة عند بعض وزرائي ورجال ثقتي غير أفكاري وآرائي، وكثيراً ما فكرت في الاسباب الباعثة لذلك . وفي الاخير ظهر لي بأن ذلك كان ولم يزل ناشئاً من عدم وقوفهم تماماً على أفكاري وتصوراتي ، ونظري في شؤون البلاد ، وفي كيفية تشكيلها وتكوينها والسير بها ، نظراً الى ما أراه من العوامل والمؤثرات المحيطة بها ، والمواد الانشائية المتيسرة ، وعوامل التخريب والهدم التي فيها ،

كالحهل واختلاف العناصر والاديان والمذاهب والميول والبيئات. لذلك رأيت من الضروري ان أفضي بأفكاري وأشرح خطتي في مكافحة تلك الامراض وتكوين المملكة على أساس ثابت واطلع عليها اخصائي ممن اشتركوا وإياي في العمل. وإني ألحص خطتي مختصراً بجملة تحت هذا، وبعد ذلك أتقدم إلى تفصيل نظرياتي ومشاهداتي.

١ – ان البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ينقصها أهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكرية والملية والدينية . فهي والحالة هذه مبعثرة القوى ، منقسمة على بعضها ، يحتاج ساستها الى ان يكونوا حكماء مدبرين، وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعنا غير مجلومين لحسيات أو أغراض شخصية أو طائفية أو متطرفة. يداومون على سياسة العدل والموازنة والقوة معاً، على جانب كبير من الاحترام لتقاليد الاهالي . لا ينقادوا الى تأثير ات رجعية أو الى أفكار متطرفة تستوجب رد الفعل .

٢ - في العراق أفكار ومنازع متباينة جداً وتنقسم الى أقسام: ١ - الشبان المتجددون بما فيهم رجال الحكومة . ٢ - المتعصبون . ٣ - السنة . ٤ - الشيعة .
 ٥ - الاكراد . ٦ - الاقليات غير المسلمة . ٧ - العشائر . ٨ - الشيوخ .
 ٩ - السواد الاعظم الجاهل المستعد لقبول كل فكرة سيئة بدون مناقشة أو عاكمة .

ان شبان العراق القائمين بالحكومة، وعلى رأسهم قسم عظيم من المسؤولين، يقولون بوجوب عدم الالتفات الى أفكار وآراء المتعصبين وأرباب الافكار القديمة لأنهم جبلوا على تفكير يرجع عهده الى عصور خوت، ويقولون بوجوب سوق البلاد الى الامام، بدون التفات الى أي رأي كان، والوصول بالامة الى مستواها اللائق، والإعراض عن القال والقبل طالما القانون والنظام والقوة بيد الحكومة ترغم الجميع على اتباع ما تمليه عليهم. ان عدم المبالاة بالرأي العام بتاتاً مهما كان حقيراً خطيئة لا تغتفر. ولو ان بيد الحكومة القوة

انظاهرة التي تمكنها من تسيير الشعب رغم ارادته لكنت واياهم . وعليه فاننا لحين ما نحصل على هذه القوة علينا ان نسير بطريقة تجعل الامة مرتاحة نوعاً ما. بعدم مخالفة تقاليدهاكي تعطف على حكومتنا في النوائب .

ان المثل الصغير الذي ضربه لنا الاضراب العام يكفينا لتقدير حسياتها ووضعها موضع الاعتبار وكذلك يكفينا لتقدير مبلغ قوانا لاخماد هياج مسلح ما قاسيناه ابان ثورة الشيخ محمود والنقص العددي البارز الذي ظهر في قواننا العسكرية آنئذ . كل ذلك يضطرني الى ان أقول بأن الحكومة أضعف من الشعب بكثير . ولو كانت البلاد خالية من السلاح لهان الامر ، لكنه يوجد في المملكة ما يزيد عن المائة ألف بندقية يقابلها ١٥ ألف حكومية . ولا يوجد في بلد من بلاد الله حالة حكومة وشعب كهذه .

هذا النقص يجعلني أتبصر وأدقق وادعو انظار رجال الدولة ومديري دفة البلاد للتعقل وعدم المغامرة . ألمحت فيما تقدم الى أفكاري الحاصة ، وأفكار رجال الحكومة والشبان ، وحالة الشعب كل ذلك ، توطئة لما سأقوله فيما يلي ، وتصوير البلاد كما أراها في الوقت الراهن ، وكما أشختص أمراضها . وبعد ذلك أبين ايضاً ما أراه ضرورياً لمعالجتها .

٣ - العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على أنقاض الحكم العثماني . وهذه الحكومة تحكم قسم كردي أكثريته جاهلة ، بينه أشخاص ذو مطامع شخصية يسوقونه للتخلص منها بدعوى انها ليست من عنصرهم ، وأكثرية شيعية جاهلة منتسبة عنصرياً الى نفس الحكومة إلا ان الاضطهادات التي كانت تلحقهم من جراء الحكم التركي الذي لم يمكنهم من الاشتراك في الحكم ، وعدم التمرّن عليه ، والذي فتح خندقاً عميقاً بين الشعب العربي المنقسم إلى هذين المذهبين كل ذلك جعل مع الاسف هذه الاكثرية أو الاشخاص الذين لهم مطامع ، الدينيون منهم وطلاب الوظائف بدون استحقاق ، والذين الم يستفيدوا مادياً من الحكم الجديد ، يظهرون بأنهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم

شيعة ، ويشوّقون هذه الاكثرية للتخلص من الحكم الذي يقولون بأنه سيء عت . ولا ننكر ما لهؤلاء الدساسين من التأثير على الرأي البسيط الجاهل .

أخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من السكان ، بقطع النظر عن الاقليات الاخرى ، المسيحية التي يجب أن لا نهملها نظراً الى السياسة الدولية التي لم تزل تشجعها للمطالبات بحقوق غير هذه وتلك . وهناك كتل كبيرة غيرها من العشائر كردية وشيعة وسنة لايريدون إلا التخلص من كل شكل حكومي ، بالنظر لمنافعهم ومطامع شيوخهم التي تتدافع بوجود الحكومة . تجاه هذه الكتل البشرية المختلفة المطامع والمشارب ، والمملوء بالدسائس ، حكومة مشكلة من شبان مندفعون أكثرهم متهمون بأنهم سنيون أو غير متدينين ، أو انهم عرب ، فهم مع ذلك يرغبون في التقدم ولا يريدون ان يعترفوا بما يتهمون به ، ولا بوجود تلك الفوارق وتلك المطامع بين الكتل التي يقدونها . يقودونها بأنهم أقوى من هذا المجموع والدسائس التي تحرك هذا المجموع غير مبالين ايضاً بنظر السخرية التي يلقيها عليهم جيرانهم الذين على علم بمبلغ قواهم .

اخشى ان أتهم بالمبالغة . ولكنه من واجبي ان لا أدع شيئاً يغامرني ، خاصة لعلمي بأن سوف لا يقرأ هذا إلا نفر قليل ممن يعلمون وجائبهم ومسؤولياتهم . ولا أرغب ان أبرر موقف الاكثرية الجاهلة من الشيعة ، وأنقل ما سمعته ألوف المرات ، وسمعه غيري عن الذين يلقون في أذهان أولئك المساكين البسطاء من الاقول التي تهيجهم وتثير ضعفائهم . ان الضرائب على الشيعي والموت على الشيعي والمناصب للسني . ما الذي هو للشيعي حتى أيامه الدينية لا اعتبار لها ؟ ويضربون الامثلة على ذلك مما لا لزوم لذكرها . أيامه الدينية لا اعتبار لها ؟ ويضربون الامثلة على ذلك مما لا لزوم لذكرها . أقول هذا على سبيل المثال وذلك للاختلافات الكبرى بين الطوائف التي يثيرها المفسدون . وهناك حسيات مشتركة بين أفراد الطوائف الاسلامية ينقمون المفسون . وهناك حسيات الشخصية والحزبية والاجنبية التي توقد نار الحقد ويزيدية زد على ذلك الدعايات الشخصية والحزبية والاجنبية التي توقد نار الحقد والتعصب للتفرقة بين هؤلاء الجهلاء ، وتوهن قوى الحكومة تجاه البسطاء . كما

ان العقول البدوية والنفوذ العشائري الذي للشيوخ ، وخوفهم من زواله بالنسبة لتوسع نفوذ الحكومة ، كل هذه الاختلافات وكل هذه المطامع والاحتراصات تشتبك في هذا الصعيد و تصطدم ، وتعكر صفو البلاد و سكوبها ، فاذا لم تعالج هذه العوامل بأجمعها وذلك بقوة مادية وحكيمة معاً ردحاً من الزمن حتى تستقر البلاد و تزول هذه الفوارق و تتكون الوطنية الصادقة و تحل محل التعصب المذهبي والديني . هذه الوطنية التي سوف لا تكون إلا بجهود متمادية وبسوق مستمر من جانب الحكومة بنزاهة كاملة ، فالموقف خطر . وفي هذا الصدد وبالاختصار أقول وقلبي ملآن أسى انه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد . بل توجد كتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية مشبعة بتقاليد وأباطيل دينية لا تجمع بينهم جامعة . سماعون للسوء ، ميالون للفوضى ، مستعدون دائماً للانتقاض على أي حكومة كانت . فنحن نريد والحالة هذه ، ان نشكل من هذه الكتل شعباً نهذ به وندر به ونعلمه ومن يعلم صعوبة تشكيل و تكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب ان يعلم ايضاً عظم الجهود التي يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشكيل .

هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه وهذا نظري فيه وان خطتي في تشكيله وتكوينه هي كما يلي : \_

في اعتقادي ، وان كان العمل شاقاً ومتعباً ، الا أنه ليس مما يوجب اليأس والتخوف اذا عولج بحكمة وسداد رأي واخلاص . اذا قامت الحكومة بتحديد خطة معينة وسارت عليها بجد وحزم ، فان في اعتقادي وان كان العمل شاقاً ومتعباً ، الا انه ليس مما يوجب اليأس والحوف إذا عولج بحكمة وسداد رأي واخلاص . اذا قامت الحكومة بتحديد خطة معينة وسارت عليها بجد وحزم ، فان الصعوبات تجابه ، وبارقة الامل في الرسوخ السياسي تزداد نوراً . وألاحظ ان منهاجاً يقرب مما سأذكره أدناه ، يكون كافلاً لمعالجة المهمة والنجاح . وإليك بقرب مما سأذكره أدناه ، يكون كافلاً لمعالجة المهمة والنجاح . وإليك بالاختصار أولاً ثم بالتفصيل .

- ر ــ تزويد قوة الجيش عدداً وعُد داً وبشكله الحاضر بحيث يصبح قادراً على اخماد أي قيام مسلح ينشب في آن واحد على الاقل في منطقتين متباعدتين
  - ٧ \_ عقب اتمام تشكيل الجيش على هذه الصورة ، تعلن الحدمة الوطنية .
- وضع التقاليد والشعائر الدينية بين طوائف المسلمين بميزان واحد مهما
   أمكن ، واحترام الطوائف الاخرى .
  - إ \_ الاسراع في تسوية مشكلة الاراضى .
- توسيع المأذونية لمجالس الالوية والبلديات بقدر الامكان عــــلى نموذج
   القانون العثماني .
  - ٦ ــ الاسراع في تشكيل مدرسة الموظفين .
    - ٧ ـ الاعمال النافعة وحماية المنتوجات .
      - ٨ المعارف.
  - ٩ ــ تفريق السلطة التشريعية والسلطة الاجرائية .
    - ١٠ تثبيت ملاك الدولة .
  - ١١ وضع حد للانتقادات غير المعقولة ضد اجراءات الحكومة في الصحف والاحسراب .
  - ١٢ ــ العدل والنظام والاطاعة في الموظفين ، والعدل عند قيامهم بوظائفهم .

بدأت بالجيش لأني أراه العامود الفقري لتكوين الأمة ، ولأني أراه في الرقت الحاضر أضعف بكثير بالنسبة لعدده وعدده ، من أن يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه وهي حفظ الامن والاطمئنان الى امكانية كفاءته نظراً إلى ما تتطلبه المملكة ونظراً الى العوامل المختلفة الموجودة والتي يجب ان تجعلنا دائماً متيقظين بوقوع حوادث وعصيان مسلح في كل وقت . انني لا أطلب من الجيش ان يقوم بحفظ الامن الحارجي في الوقت الحاضر ، الذي سوف نتطلبه منه بعد

اعلان الحدمة العامة . أما ما سأطلبه منه الآن فقط ان يكون مستعداً لاخمساد ثورتين تقعا (ولا سمح الله) في آن واحد في منطقتين بعيدتين عن بعضهما انبي غير مطمئن الى اننا بعد ستة أشهر ، وبعد ان تتخلى انكلرا عن مسؤوليتها في هذه البلاد ، نتمكن من الوقوف لوحدنا ما دامت القوة الحامية هي غير كافية . ولا يمكني ان أوافق على تطبيق الحدمة العامة أو القيام بأي اجراءان أخرى هامة أو محركة ومهيجة ما لم أكن واثقاً بأن الجيش يتمكن من حماية تنفيذ هذا القانون أو اي اجراءات أخرى . وعليه أرى من الضروري ابلاغه لحد يتمكن معه من اجابة رغبني المار ذكرها وذلك بشكله الحاضر . ارى انه من ألجنون القيام بانشاءات واصلاحات عظمى في البلاد ، قبل أن نطمئن الى كفاية القوة الحامية لهذه الاعمال . أمامنا حركات بارزان في الربيع القادم ، ومن الضروري ان أرى بيدنا قوة احتياطية لمجابهة أي طارىء آخر يحدث في الملكة .

٧ - علينا ان نطمن معنويات اخواننا الشيعة بالكيفية الآتية: (١) اعطاء التعليمات الى قاضي بغداد - كما عمل - بأن يسعى لتوحيد أيام الصيام والافطار وهذا ممكن وشرعي. (٢) تعمير العتبات المقدّسة حتى يشعروا بأن الحكومة غير مهملة لتلك المقامات، التي هي مقدسة لدى الجميع، والتي هي كذلك من الآثار التاريخية التي تزين البلاد. فعلى الحكومة من كل الوجوه محافظتها من الحراب. (٣) ان رجال الدين من الشيعة ليس لهم أي ارتباط مع الحكومة، وهم في الوقت الحاضر أجانب عنها، خاصة حيث يرون ان رجال الدين السنيين يتمتعون بأموال هم محرومون منها. والحسد (خاصة في الطبقة الدينية) معلوم. فعلينا ما دمنا غير قادرين على تقديم الاوقاف فيما بينهم، ان نفتكر ميا ايجاد أوقاف خاصة. ومن رأيي ان ذلك ممكن بالطريقة التي كنت تشبثت بها غير ان الظروف حالت بيني وبين تحقيقها.

٣ ــ ان احترام الشعائر العامة غير عسير في أيام رمضان ، والحيلولة دون

- تفشي الموبقات . واذا تمكنت الحكومة من سد بيوت الخناء لقامت بأكبر عمل يربط العامة بها .
- ٤ ــ لم أتكلم عن الضرائب اذ أن قانون ضريبة الاستهلاك قطع قول كل مفسد ، وانه لأكبر عمل جرى ولسوف نقتطف ثمراته انشاء الله .
- ه ـ ان مشكلة الاراضي وحلها سيربط الاهالي بالاراضي ، وهو ذو مساس كبير بالشيوخ ونفوذهم ، ولا لزوم للاسهاب بمنافعه . ويجب الاسراع بتطبيقه على قدر المستطاع ، كما انه يجب ان لا يحس الشيوخ والاغاوات بأن قصد الحكومة محوهم ، بل بقدر ما تسمح لنا الظروف يجب ان نطمنهم على معيشتهم ورفاهيتهم بدون ان نعطيهم سلطة على العشائر .
- ٦ ارجو ان تكون قضية المدرسة مطمئة لكل سكان العراق بأنهم سيشتركون فعلاً في خدمات الدولة والاشتراك في خيرها وشرها مع أهل بغداد والموصل بصورة متساوية وتزول تهمة ( الحكومة السنية أو العربية ) كما يقول أصحاب الاغراض من من أكراد وشيعة .
- اقول بتحفظ انه اذا امكن اعطاء صلاحیات للالویة شبیهة بمجالس الولایات فی العهد العثمانی ، فسیكون ذلك من جملة أسباب تشویق سكان الالویة للاشتراك بالحكم .
- ٨ لقد تحدثنا كثيراً حول تفريق السلطة التشريعية عن السلطة الاجرائية
   وبجب عمل ذلك بتعديل القانون الاساسي .
- ٩ علينا ان لا ندع مجالاً للاحزاب (المصطنعة) والصحف والاشخاص ليقوموا بانتقادات غير معقولة وتشويه الحقائق وتضليل الشعب، وعلينا ان نعطيهم مجالاً للنقد النزيه المعقول وضمن الادب. ومن يقوم بأمر غير معقول يجب أن يعاقب بصرامة.
- ١٠ على موظفي الدولة ان يكونوا آلات مطيعة ونافعة حيث هم واسطة

الاجراءات . ومن يحس منه انه يتداخل مع الاحزاب المعارضة او يشوق ضد الدولة ينحى عن عمله . وعليه ان يعلم بأنه موظف قبل كل شيء ، خادم لأي حكومة كانت .

11 — النافعة: — أتيت بهذا الاسم الجديد ورجعت الى التعبير التركي حيث رأيت انه (أشمل لا للاعمال المختلفة في مرافق الامة. حسناً عملنا في السنة الماضية بتخصيص مبالغ للاعمال الرئيسية، ولا ننكر ان ذلك القانون صدر بصورة مستعجلة على ان يكون قابلاً للتحوير والتبديل في بعض مواده عندما نرى ضرورة لذلك. وفي اعتقادي انه من الضروري اعادة النظر في مواده خاصة قسم الابنية والطرقات.

أقول بكل اسف "ان الزراعة أفلست في بلادنا ، بالنظر لبعد مملكتنا عن الاسواق . لقد وضعنا الملايين لانشاءات الري ، ولكن ماذا نريد ان نعمل بالمحاصيل . اننا في الوقت الحاضر عاجزون عن تصريف ما بأيدينا من منتوجات أراضينا ، فكيف بنا بعد اتمام هذه المشروعات العظيمة ؟ هل القصد تشكيل اهرامات من تلك المحاصيل الحام والتفرج عليها ؟ ماذا تكون فائدتنا منها اذا لم نتمكن من اخراجها الى الاسواق الاجنبية ، أو استهلاكها في الداخل على الأقل : ما الفائدة من صرف تلك الملايين قبل ان نهيء لها أسواقاً تستهلكها ونحن مضطرون الى جلب الكثير من حاجاتنا من الحارج ؟

اعتقد انه من الضروري اعادة النظر من جديد في موقفنا الاقتصادي. نرى جيراننا الاتراك والايرانيين باذلين أقصى جهودهم للاستغناء عن المنتوجات الاجنبية. وكم هي العقبات التي وضعوها لمنع دخول الاموال الاجنبية بلادهم، وكيف لا يبالون بصرف الاموال الطائلة لانشاء المعامل لسد حاجاتهم. علينا ان نقلع عن السياسة الحاطئة التي أتتنا عن سبيل تقييد الامم المتشبئة وعلينا أن نعاون المتشبئين من أبناء الوطن بصورة عملية فعالة وعلينا ان نعطي الانحصارات لأبناء البلاد إلى مدد معينة الذين فيهم روح التشبث وإذا لم يظهر طالب أو راغب

لانشاء عمل صناعي ترى الحكومة انه مريح فعليها ان تقوم هي به ومن مالها الخاص أو بالاشتراك مع رؤوس أموال وطنية إذا أمكن ، وإلا فأجنبية أو كلاهما، معاً . على الحكومة ان تشكل دائرة خاصة لدرس جميع المشاريع الصناعية على اختلاف أنواعها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، وتبدأ ببتاء الأهم فالمهم، وترشد الاهلين الى كيفية التشبث بالاعمال الصغرى ، وتقوم هي بالاعمال الكبرى إذا تعذر القيام بها من قبل الاهالي . انه لمن المحزن والمضحك المبكي معاً ان نقوم بتشييد أبنية ضخمة بمصاريف باهظة وطرق معبدة بملايين الربيات ولا ننسى الاختلاسات ونصرف أموال هذه الامة المسكينة التي لم تشاهد معملا تصنع لها شيئاً من حاجاتها . وإني احب ان أرى معملا لنسيج القطن بدلا من دار حكومة وأود ان أرى معملا لنرجاج بدلا من قصر ملكي .

#### جوابي على المذكرة

لي الشرف ان تتاح لي فرصة ثمينة أتمكن معها من عرض آرائي حول سياسة اللولة بالصراحة التي عودت نفسي عليها منذ الصغر . ولي الفخر ان أكون عند ثقة مولاي صاحب الجلالة فيتفضل باطلاعي على آرائه الخاصة .

قرأت الملاحظة بامعان ، وأعدت النظر فيها مراراً ، فوجدت ان كل ما جاء فيها حول تشخيص المرض من آراء وملاحظات منطبق على نفس الواقع وموافق لما أعرفه عن حالة البلاد .

## التشخيص وأسباب المرض :

في الحقيقة ان أول نقص بارز في البلاد (الوحدة الفكرية والملية) وهذه بلا ريب من أهم عناصر الحياة الاجتماعية وبدونها لا يمكن أن تتأسس دولة ويكون لهاكيان.

وفي نظري ان أسباب هذا النقص عديدة أهمها رزوح العراق تحت حكم

الاجنبي مدة تنوف على الالف سنة ، كان يبذل الاجنبي خلالهاكل ما في وسعه لبث الشقاق والتفرقة بين مختلف الطبقات والملل والاديان والمذاهب التي يتألف منها الشعب العراقي اليوم .

فالعراق كانت تتنازعه طيلة هذه المدة الاهواء والغايات المختلفة ، فكان الاتراك يؤيدون السنة ، والايرانيون يؤيدون الشيعة ، وبهذه الصورة توسعت شقة الاختلافات المذهبية ، بيد انه عاش العرب مع كل هذا كاخوان بالرغم من تلك الدعايات والدسائس حتى وضعت الحرب أوزارها كما هو غير خاف على من اطلع على تاريخ العراق. ان الروح العربية لم تمت ولحسن الحظ في كل هذه السنين الطوال رغماً عن كلما بذلته الحكومات الاجنبية من الجهود والمساعي المتواصلة ، بل العكس فقد أوجد الحكم الاجنبي فكرة عدم الطاعة في أذهان العراقيين ، وغرس في أفئدتهم شعور المقت والكراهية نحوكل حكومة أجنبية . وكان هذا بارز جداً للعيان لا سيما عند أبناء الشيعة لأنهم كانوا أبعد من أبناء السنة عن الحكم ، وكان علماءهم لغايات يطول البحث عنها يبثون بين ظهرانيهم فكرة عدم الطاعة للحكومة ، ويحثونهم على مناهضتها والقيام عليها عند سنوح كل فرصة . ومع الاسف ان الحكومة الوطنية التي تألفت منذ عشر سنوات قوبلت ايضاً بعين الحس لأن الانتداب ووضع البريطانيين في البلاد كان يساعد على دوام ذلك الشعور .

ان ما تفضل به سيدي صاحب الجلالة في الفقرات ١ و ٢ و ٣ في مذكرته هو صحيح ومطابق لنفس الامر . واني ايضاً أو كد مع كل أسف وأقول بأن في اعتقادي ايضاً : انه لا يوجد في العراق شعب عراقي له عدف معين بعد ، بل جل عما هنالك توجد كتلات خالية من الفكرة الوطنية ، ومشبعة بتقاليد وأباطيل دينية ، سماعة للسوء ، ميالة للفوضي ، مستعدة للانقاض دائماً على حكومة كانت .

نعم ان كل هذا صحيح وواقع . والاسباب كما عرضتها آنفاً هي : ان

العراق لم يتمتع بحكم أهلي، أي، لم يحكم نفسه بنفسه منذ أكثر من ألف سنة، ولكن مع كل هذا لا ينكر انه توجد مزايا في العراقيين قـــل أن وجدت في غيرهم من الاقوام. فهم مع تفكك الرابطة القومية بينهم، وانعدام الصلة الفكرية بين ظهرانيهم، لهم من الصفات والسجايا ما يجعلهم قادرين لتكوين شعب من أرقى شعوب الشرق في مدة قليلة ان شاء الله.

ان العراقي جسور ولكن الحكم الاجنبي الطويل المدى أضاف الى هذه السجية الطيبة نفسية رديئة وهي الحقد والانتقام . والعراقي ذكي إلى درجة كبيرة جداً ، كريم الطبع ، يقدس الحرية والشهامة ، أبي النفس ، لا يحتمل الاهانة ، واذا اضطرته الظروف على السكوت عنها مدة فانه لا ينساها . والعراقي مع تأخره وقلة تهذيبه مستعد غاية الاستعداد للاخذ بأساليب المدنية الحديثة ، مقلد غير متعصب بطبيعته ، ولكن يعوزه التعليم والحبرة . واني معتقد تمام الاعتقاد بأن للعراقي مزايا عديدة تؤهله لأن يكون شعباً في مستقبل قريب من أهما الشعوب في الشرق وأرقاها اذا عنيت الحكومة بصحته ، وتكثير عدده ، وتنمية مزاياه الطيبة ، وتعليمه تعليماً عصرياً ، وسعت لانماء روح القومية وايجاد الوحدة الفكرية والملية فيه .

الطريق وعر ، والوسائل غير كافية وكاملة ، ولكن الهدف أمامنا ويجب ان نسير حيى نصل إليه مهما كلفنا الامر . واني مطمئن وواثق بأننا سنصل اليه في المستقبل القريب بعون الله . ولاجتياز هذا الطريق بسلام وبأقل الصعوبات ، يجب ان يكون قادة الشعب وساسته متقاربين على قدر الامكان في التعليم والثقافة ، متفقين في المبدأ ، لهم غاية واحدة وهدف واحد هو ايصال البلاد الى مستوى الأمم الراقية ، وتكوين الوحدة الفكرية والقومية في البلاد (غير منقادين لحسبات أو أغراض شخصية وطائفية وحائزين على أقصى حد من النزاهة فلا تلعب بهم الاهواء والاغراض والمنافع الشخصية ، أقوياء ، ذوي عزم وحزم ، مراعين العدل والانصاف ، مبتعدين عن أي تأثير ات رجعية أو أفكار منطرفة ، مراعين العدل والانصاف ، مبتعدين عن أي تأثير ات رجعية أو أفكار منطرفة ، لا يصد هم أي شيء عن الوصول الى الغاية المنشودة ) على ان لا يظهروا بصورة

علنية أنهم ضد التقاليد البالية والأفكار السقيمــة ، ولكن يجب أن يسعوا من طرف خفى لابادة التقاليد البالية والتعصب الممقوت بصورة حكيمة .

لو كانت لدينا قوة وطنية ، وبتعبير أصح ، جيش وطني قوي مسادة ومعنى ، لكنت في طليعة القائلين بوجوب عدم الالتفات الى آراء المتعصبين وارباب الآراء القديمة والاعراض عن كل ما يقال ، ولكن ليس لدينا من القوة المادية في الوقت الحاضر ما لتركية ، ولا من الشباب المنور المثقف تثقيفاً صحيحاً بالنسبة للأكثرية الجاهلة كما لتركيا ، من جيش الشباب المنور المتعلم .

فلهذا الى ان تتوفر لدينا هاتين القوتين ، من واجبنا ان نسير في البلاد بحنر ودقة زائدين ، على ان لا نخضع لآراء المتطرفين والمتعصبين الى حديؤدي بنا الى ترك الطريق الذي يوصلنا الى هدفنا الاسمى ، ويتحتم علينا أن لا نترك هذا الطريق ولكن يجب ان نسير فيه بتؤدة ، لئلا تزل اقدامنا فنقع ونوقع البلاد في هاوية يصعب علينا انتشالها منها فنضيع المرحلة التي قطعناها . ومع اعتقادي وثقتي في مزايا رجالنا القليلين ، يؤسفني ان أقول ان تجاربنا قليلة ، وخبرتنا بأحوال بلادنا أقل بكثير ، حتى ان البعض منا يعرف عن أحوال البلاد بأحوال بلادنا أقل بكثير ، حتى ان البعض منا يعرف عن أحوال البلاد الاخرى أكثر مما يعرف عن بلاده . نعم يجب ان نعتمد على أنفسنا ولكن هذا الاعتماد يجب ان لا يصل الى درجة الغرور والتهور . ينبغي ان نرى ما هو أمامنا ونتأكد من توفّر القوة الكافية والعدة اللازمة لدينا للسير فنسير بنسة قوتنا .

ليس لأحد ان يتهم جلالتكم بالمبالغة اذا بسطتم الواقع . وأخال ان ما تقوله الاكثرية الجاهلة من الشيعة هو غير صحيح الى درجة ما .

فلأجل درس الموضوع بصورة وافية يمكننا ان نقسم اخواننا أبناء الشبعة الى ثلاث طبقات : ـــ

- ١ ــ العوام وأفراد العشائر .
- ٢ ـــ العلماء ومن يتبعهم وقسم من رؤساء العشائر .
  - ٣ ــ الشبان المنورين والمتعلمين حديثاً .

الطبقة الأولى: – لا يهمها الاشتغال بالسياسة وبأمور الحكومة بل جل ما ترومه ان لا تدفع أي ضريبة كانت ، وهذه حالة العوام في كل الامم المتأخرة تقريباً. وتتأثر هذه الطبقة من الدعايات ، لا سيما اذا كانت منبعثة من الطبقة الثانية حسب علاقة الدعاية في أمر الضريبة.

الطبقة الثانية: — لا تريد حكومة قوية ، سنية كانت أو شيعية ، وطنية كانت أو أجنبية ، بل تروم ان تكون الحكومة ضعيفة لتبقى الكلمة العليا لها لجرّ المنافع وتطمين الشهوات. لقد قل نفوذ هذه الطبقة الآن بالنسبة الى ما قبل عشرة سنوات. وعلى الحكومة ان تسعى بصورة غير محسوسة لتقليل نفوذها بل لابادته بالكلية.

الطبقة الثالثة : ــ ان المنسوبين لهذه الطبقة يبغون التوظَّف ولا يلامون على ذلك ، لأنه حق من حقوقهم ، إذ لا فرق بينهم وبين المتعلمين من اخوانهم أبناء السنة سوى انهم يريدون ذلك بطفرة واحدة . وعلى كل ِ فان عدد المتوظفين من هؤلاء الآن كثير جداً بالنظر الى ما كانت عليه الحالة قبل عشرة سنوات والخال انه سوف لا تمر عشرة سنين أخرى إلا ونرى ان ثلث الموظفين ان لم نقل نصفهم سيصبح منهم . ولكن على الحكومة ان لا تقدم وترفع هؤلاء بطفرة واحدة لكونهم من أبناء الشيعة، بل يجب ان تنظر للمقدرة والقدم بلا تفريق جنسي أو مذهب . ولا شك في أن الحكومة اذا سارت على خطة تقليل نفوذ العلماء والرؤساء من أي مذهب كانوا ، واذا راعت العدالة في وضع الضرائب وساوت بين جميع أبناء الشعب في أمر التوظيف ، آخذة بنظر الاعتبار المقدرة والقيدَم والاهلية والكفاءة واتبعت سياسة حكيمة عادلة في هذا الامر ستزول الفوارق وتنتهي هذه المسألة التي نراها مهمة الآن في زمن ليس ببعيد . وأمــــا الاكراد فاني أرى أن ما أعطى لهم من حقوق لحد الآن كاف وواف، ولا أرى من المناسب اعطاء حقوق جديدة لهم، بل على الحكومة ان تراعي العدل بينهم وبين اخوانهم العرب وتسوسهم بحكمة وتؤدة . وأما الباقي من اخواننا

العراقيين فأظنهم متمتعين بعين الحقوق التي يتمتع بها عموم العراقيين ولا أرى حاجة لاطالة البحث في هذا الموضوع .

فبعد ان أبديت رأيي في تشخيص المرض أود ً ان ابدي مقدمة مختصرة للمعالجة قبل الدخول في التفرعات والتفاصيل.

رأيناكيف ان البعض من الامم الاوروبية اضطرت لتعديل قوانينها الاساسية وكانت الغاية من ذلك إسعاد تلك الأمم وتأمين رفاهها وايصالها الى مستوى أرقى من الامم الاخرى . ولا سيما قد جرى هذا في الدول التي تألفت حديثاً ، والتي كانت شعوبها تابعة لامبر اطوريات عظيمة ، ومن الدول التي كانت شعوبها متأخرة بالنسبة الى الدول الراقية والواصلة الى أوج الكمال كانكلتره وفرانسة والخ ... فما اضطرت تلك الدول لتعديل قوانينها الاساسية الا لاسعاد بلادها وتنمية روح الوطنية وتوحيد الفكرة الملية فيها ، ولأنها وجدت نفسها في حالة متأخرة وجربت فرأت ان اسعاد الشعب لا يمكن إلا بتدوير أمور الدولة من قبل حكومة وطنية قوية معنى ومادة .

فالتربية الاجتماعية والسياسية اذا كانت ناقصة في تلك الشعوب ، واذا كانت قد اضطرتها على تبديل قوانينها الاساسية ، فكم أحرى بنا ونحن الذين أصبحنا في مؤخرة العالم من حيث العلم والتربية الاجتماعية والسياسية ان ننظر الى الواقع كما هو ، ونجابه الحقائق الناصعة . واذا كان تعدد الاحزاب السياسية أصبح مصيبة على تلك البلاد فكم يجدر بنا ان ننتبه ونرى الواقع في بلادنا ؟ لقد قمنا بالتجارب منذ عشر سنوات ، وشاهدنا حالة مجالسنا النيابية وأحزابنا طيلة هذه السنين . أنا لا أقول ان البلاد لم تستفد قط من مجالسها النيابية ولكن تطاحن الاحزاب وعدم بقاء وزارة على دست الحكم أكثر من سنة ، اضاعت علينا اياماً كان في وسعنا ان نستفيد منها اكثر . فما الفائدة يا ترى من أحزاب مؤلفة من أشخاص متبايني النزعة ، مختلفي الغاية ، لا تناسب بين تحصيلهم وثقافتهم ، ولا وحدة فكرية أو غاية مشتركة لهم . ففي حزب واحد ترى

اشخاصاً متضاربة يتمسك الواحد منهم بعقائد وأفكار قديمة باليه . في نصره كل تجدُّد حرام ولو تمكن لحارب حتى التحصيل الثانوي، وفي حينه ترى آخراً له من الثقافة ولديه من العلم وحرية الرأي ما لأرقىرجال الامم المتمدنة . وقد أرتنا هذه السنين القلال كيف ان كثيراً من الاشخاص دخلوا أحزاباً مختلفة ، ثم خرجوا منها ، وأرتناكيف ان قسماً مهماً من رجالنا انقلبوا من حزب الى آخر . فالاحزاب عندنا تتألف لغايتان وهما اما لمساعدة الحكومة أو لمعارضتها مهماكانت . يقوم احد الرجال بتأليف حزب من المجلس النيابي ليسند وزارته، فتمرّ السنة الاولى بسلام، ولا يعتم على احد ان تدب التفرقة الى أفراد الحزب في السنة الثانية لغايات غير خافية على أحد ، ولا تأتي السنة الثالثة إلا" وتراه قد تمزق وتألف على أنقاضه وأنقاض بعض الاحزاب المعارضة حزب حكومي آخر . ويتألف الحزب المعارض من غير الممنونين على الاغلب وليس القصد في كلامي هذا انه لا توجد شخصيات لها غاياتها الحسنة إلا ان هذه الغايات تضيع في كثير من الاحيان بين الغايات الشخصية والنزعات المتضادة . ولهذا يجب ان تزول الاحزاب من هذه البلاد مدة من الزمن، وان تتألف الوزارات من خيرة رجال البلاد الذين يجتمعون على الوصول. الى غاية واحدة ولهم سوية متقاربة من الثقافــة والتعليم على ان يكونِوا ذوي خبرة وممن مارسوا الحكم واشتغلوا بوظائف الدولة الكبيرة، ويجب أن تستمد الوزارة قوتها من صاحب الجلالة بالدرجة الاولى ، وان لا يكون الوزير نائباً ، ولا النائب وزيراً ، وأن يلغى مجلس الاعيان ، وأن لا يزيد عدد النواب عن الستين ، على ان تعطى لهم مخصصات شهرية كافية وليس سنوية ، وعلى ان ينتخبوا بصورة تجعل المجلس النيابي يمثل جميع الطبقات في البلاد . قد يقال ان هذا رجوع الى الوراء ولكني واثق من ان أكثر رجالنا متفقون على هذا الرأي، غير ان الظروف وحالة البلاد السابقة ووضعها الانتدابي كان يحول دون التصريح بآرائهم ، ولا اظن ان أحداً منهم لا يرحب بهذه الفكرة بعد ان يزول الانتداب وتبقى البلاد لأهلها تعتمد على ساعدها وقوتها . فبعد هذه المقدمة أبدي رأيي بشأن منهاج المعالجة فأقول انني وان كنت اتفق مع صاحب الجلالة في أكثر مواد المنهاج ، بيد انني انجاسر ان أذكر المواد على الدرجات بحسب أهميتها على ما أرى ، مع تقديم وتأخير فيها وأبدي بعض الملاحظات على كل منها : —

- ١ تزييد قوة الجيش ... الخ و بمده
  - ٢ ــ الخدمة الوطنيــة .

اني أوافق تماماً على ذلك ، وأشاطر ما جاء في هاتين المادتين من شرح وبيان الاسباب ، لا يسعني ابداء ملاحظات على وجه اختصاصي حول هذا الموضوع لكنني أرى أنه ينبغي ان نحرص جد الحرص على المصروفات العرضية والثانوية وان تبذل المهمة لصرف أكثر المبالغ المرصدة في ميزانية الدفاع للقوة المحاربة والقوات الآلية ، وان يجتنب الاسراف والتبذير في الامور الكمالية بالنسبة الى حالتنا الراهنة .

#### ٣ ــ الاعمال النافعة وحماية المنتوجات .

أؤيد صاحب الجلالة في هذا الشأن وأضيف الى ذلك بأنني ارتأي ان تأتي هذه المادة بعد المادتين المتعلقتين بالجيش، ولست في حاجة لبيان أسباب ذلك، اذ ان الجيش لا يمكن تقويته ما لم تكن المبالغ اللازمة متوفرة ، وهذا لا يحصل إلا بزيادة مختلف الانتاج والمحافظة على ثروة البلاد وتنميتها وتكثيرها ولان ترفيه حالة الشعب واسعاده من أول واجبات الحكومة .

فأرى ان أول ما يجب عمله هو تشكيل دائرة خاصة أو مجلس اقتصادي عال لتدوير دفة أمور السياسة الاقتصادية ويترتب على الحكومة تزييد الرسوم على ما يرد من الحارج مما له مثيل في داخل البلاد والسعي لتشجيع المنتوجات المحلية وتفضيلها على ما يرد منها من الحارج ولا سيما تشجيع الصناعة الزراعية في البلاد.

ولا بد من التنويه هنا عن تقرير مفتشي الزراعة العام المقدمة صورة منه لرياسة الديوان الملكي طي كتاب سكر تارية مجلس الوزراء المرقم ٤٧٧٢ والمؤرخ في ٢٧ كانون الاول ١٩٣١ . ففي هذا التقرير وردت آراء واقتراحات ثمينة جديرة بالدرس بصورة جدية .

# إ ـ الاسراع في تسوية مشكلة الاراضي :

اني أشاطر صاحب الجلالة في الرأي وأرى أن هذه القضية بالنظر الى أهميتها يجب ان تأتي بعد مادتي الجيش والمادة المتعلقة بالنافعة .

#### ه ـ المعارف:

أرى من الواجب تعميم التحصيل الابتدائي والسعي بجد لتقليل الامية في البلاد ، وجعل المدارس أول واسطة لايجاد الوحدة القومية والاجتماعية ، على أن يعد ل منهاج التعليم وفق ما تتطلبه البلاد. وهذا أمر فني وتابع للاختصاص فلا يمكن الحوض فيه .

#### ٦ – الصحة وحماية الاطفال :

هذه مادة جديدة أضفتها للمنهاج وأراها مهمة جداً . فالعراق بلاد شاسعة وواسعة ، تحتاج الى شعب يربو على العشرين مليوناً . ترانا اليوم ويا للأسف لا نزيد على الثلاثة ملايين بالرغم من أن تعدد الزوجات في العراق مباح وميسور . وهذا فاشيء من عدم العناية بصحة الاطفال ، فيجب والحالة هذه نوجيه العناية لهذه الناحية والقيام بتعليم الطبقات الجاهلة والعوام ورؤوس مواد حفظ الصحة ومكافحة الاوبئة والامراض السارية وبذل قصارى الجهد لتقليل وفيات الاطفال ليزداد عدد أفراد الشعب العراقي في مدة قليلة ، ولا أخالي مغال اذا قلت انه يمكن ان يزداد الشعب العراقي ضعف ما هو عليه الآن خلال عشرين سنة إذا روعي ذلك . وهذه أيضاً مسألة تابعة للاختصاص ويجب درسها بكل جسد واهتمام .

٧ – تفريقُ السلطة التشريعية والسلطة الاجرائية :

بحثت عن هذه المسألة في المقدمة ، وصاحب الجلالة مطلع على آرائي في هذا الشأن ، واني من المؤيدين لذلك .

٨ - تثبيت ملاك الدولة:

ان هذا لمن الضروري جداً .

٩ ــ العدل والنظام والاطاعة في الموظفين ... الخ

نعم يجب ان يكون الموظف أداة نافعة ومطيعة للحكومة كما انه يجب أن لا يكون منتسباً لأي حزب كان ، وان لا يشتغل بأمور ليس لها علاقة بوظيفته وينبغي ان يقوم بواجباته الرسمية خير قيام . ان قانون انضباط الموظفين ، وقانون الخدمة قد حددا حقوق الموظفين وواجباتهم ، وأصبح الموظف أميناً من مستقبله ، كما انه عرف ما له وما عليه من الحقوق والوجائب . وأخال ان باب الالتماس والمحابات قد سد الى درجة لا بأس بها ، بعد صدور قانون الخدمة المدنية العامة ، ولكن أرى من واجبي ان أبدي بعض الملاحظات بشأن الموظفين الحاضرين ، لا سيما موظفي الداخلية الذين هم عماد الدولة وروح الادارة ، ولكني لا أرى من المكن البحث هنا في هذا الموضوع ، على انني مستعد ان أعرض آرائي وملاحظاتي بأول فرصة اذا أمرني صاحب الجلالة بذلك وهنا أود أعرض آرائي وملاحظاتي بأول فرصة اذا أمرني صاحب الجلالة بذلك وهنا أود قضيتها متصرفاً في بعض الالوية ، وعلى الاخص اشتغالي في وزارة الداخلية ثلاث مرات مع هذه المرة .

١٠ ــ مدرسة الموظفين :

لقد عرضت آرائي بفرص مختلفة على سيدي صاحب الجلالة وفي هذه الفرصة أيضاً أقول ان أحسن حل لذلك اصلاح مدرسة الحقوق بجعلها ذات أربعة صفوف يدرس في الصفين الاولين نظريات الحقوق والادارة والسياسة

على وجه الاجمال ، وأما الصفان الاخيران فيقسمان الى ثلاثة أقسام . حقوق وادارة ومالية على انني مستعد لتقديم آرائي على حدة في هذه المسألة اذا أمرني مولاي صاحب الجلالة بذلك .

١١ – وضع حد للانتقادات غير المعقولة ضد اجراءات الحكومة في الصحف ... الخ : –

ان قانون المطبوعات الاخير لا يفي بالمرام وناقص ، ولذا أرى ان يعدل هذا القانون وان يستفاد من القانون التركي الاخير .

١٢ ــ وضع التقاليد والشعائر الدينية بين طوائف المسلمين بمبزان واحد ..
 الخ : ــ

ان احترام الشعائر الدينية واجب ومفيد لكنه يجب ان لا يتعدى الى درجة الرياء وان لا يفهم منه ان الحكومة تشجع الآراء البالية والتعصب ، كما انه يجب ان لا يعطى مجال للعلماء والمجتهدين لاعادة نفوذهم الديني الذي بدأ يتقلص ظله ، بل يجب السعي على ما أرى لابادة نفوذهم بالتدرج لأن بقاء نفوذهم لا يأتلف مع أمر قوة الحكومة ولكن ليس هذا معناه عدم احترام الشعائر الدينية . أما تعمير العتبات المقدسة فهذا واجب من وجوه عديدة . وأما مسألة الجاد أوقاف خاصة لرجال الدين فلا يمكنني ابداء رأي بشأنها لأنني لست مطلعاً على التشبث الذي أشار إليه سيدي صاحب الجلالة ومع هذا اني لا أميل الى عمل أي شيء يقوي نفوذهم في نظر العامة ولكن ليس معنى هذا إهلاكهم .

وهنا اختم ملاحظاتي واخال انني بينت أفكاري وآرائي بصراحة تامة ، واسترحم من مولاي صاحب الجلالة ان يسامحني اذا ما رأى أن ما أبديت حسب اجتهادي يخالف بعض ما أبداه جلالته ، لأن القصد النزول عند رغبة صاحب الجلالة في الاطلاع على آراء من يعتمد عليهم ويثق بهم .

هذا واني أرفع آيات شكري لجلالته لانني من جملة من وضع ثقته فيهم . وفقنا الباري جميعاً لنكون مخلصين دوماً لجلالته خادمين تحت راية بلادنــــا العــــزيزة .

ناجي شوكت ۲۹/ ۱۲/ ۱۹۳۱

# موتمر الكويت

كانت العلاقات بين الحكومتين: العراقية والنجدية في العشرينات على أسوأ ما تكون، بسبب العداء المستحكم بين العائلتين: الهاشمية والسعودية، وغارات الحدود المستمرة، وقد جرت مراسلات ومخابرات مطولة بين العراق ونجد لتنقية الجوّ واحلال الودّ والصفاء بين القطرين المتجاورين، وبذلت مساعي حميدة لتحقيق هذا الغرض، حتى تمّ الاتفاق على ان يجتمع الملكان العربيان: فيصل وعبد العزيز آل سعود على الدارعة البريطانية ولوبن اني صدر الحليج العربي لازالة بواعث الحلاف وانهاء الشقاق.

ولماكان لا بد من التمهيد لهذا الاجتماع الحطر ، فقد تقرر عقد مؤتمر في الكويت يحضره ممثلون عن الحكومتين : العراقية والسعودية لوضع الاسس والمقترحات لما سيجري البحث فيها في اجتماع الملكين . وقد انتدبتني الحكومة العراقية لحضور هذا المؤتمر التمهيدي فأصدرت هذا المرسوم :

# بسم الله الرحمن الرحيم

بموجب مرسومنا هذا ، المختوم بخاتمنا ، والموقع فيه بيدنا ، قد وكلنا عمدة رجالنا المخلصين ، وزير داخليتنا صاحب المعالي ناجي بك شوكت ، وفوضنا البه ان يتداول مع من قد يفوضه صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود من رجال دولته في الامور الآتية : —

- (١) مسألة المخافر ، وتفسير المادة الثالثة مِن بروتوكول العجير .
- (٢) طلبات التعويض الناشئة عن الغارات التي وقعت منذ غارة بصيّة .
  - ٣) عقد اتفاقية لتسليم المجرمين .
  - (٤) عقد معاهدة لتأمين حسن الجوار .
    - (٥) مسألة العشائر المنازع عليها.

التي ستوضع موضع البحث في الاجتماع التمهيدي ، الذي سيعقد في مدينة الكويت . على ان لا يوقع في المقررات التي سيتم الاتفاق عليها إلا بعد مراجعتنا ، وأخذ موافقتنا الصريحة على ذلك . ونحن نستخير الله تعالى ان يسهل مهمته لتوثيق عرى المحبة والاخاء بين القطرين المجاورين .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رمضان سنة ١٣٤٨ واليوم الثامن من شهر شباط ١٩٣٠ .

فيصــل

بأمسر جلالته

وزيسر الخارجية

غادرت بغداد في التاسع من شباط ١٩٣٠ في طريقي الى الكويت مصطحباً معي المدير العام لوزارة الداخلية ، وهو يومئذ السيد خليل اسماعيل ، ليقوم بهام السكرتارية ، وعدت إليها في السادس عشر من هذا الشهر بعد ان اتفقت مع مندوبي الملك عبد العزيز وهم يومئذ السادة : حافظ وهبه ، وفؤاد حمزة ، والراهيم المعمر ، وكانت اجتماعاتنا تعقد في دار خصصتها لنا حكومة الكويت ، كاكان نائب البصرة السيد حامد النقيب قد خصص في داره في الكويت لسكنانا وتأمين واجبات الضيافة مدة اقامتنا .

ولم تكن الكويت في العشرينات والثلاثينات مثلما هي اليوم من حيث السعة ، والانتظام ، وحسن العمارات والمؤسسات وأسلوب الحكم . كانت الكويت قرية كبيرة دورها مبنية باللبن ، إلا ما ندر ، وكان للشيخ دار لا بأس

بها ، كماكان للمقيم البريطاني دار مبنية بالطابوق ، مع عدد من الدور الحديثة العائدة لبعض المتمولين والتجار .

وكان شيخ الكويت في السنة التي قصدتها في مهمتي موضوعة البحث. الشيخ أحمد الجابر الصباح، والد الشيخ جابر الاحمد الصباح ولي عهد الكوين الحالي. وكان السفر اليها بالسيارة – إذ لم تكن الطائرات قد استعملت في مثل هذه السفرات يومئذ – ولما اجتزنا الحدود وجدنا المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وقد خرج لاستقبالنا بنفسه، راكباً سيارته يصحبه حارسان مسلحان من حرسه الحاص، فرحب بنا أجمل ترحيب، وتمنتى لنا طيب الاقامة في من حرسه الحاص، ودعا بالتوفيق في مهمتنا، فشكرته على لطفه وتكرم باستقبالنا بذاته الكريمة. وقد أقام لنا في اليوم الثاني لوصولنا مأدبة عشاء خاصة باستقبالنا بذاته الكريمة. وقد أقام لنا في اليوم الثاني لوصولنا مأدبة عشاء خاصة كانت معدة لاثنى عشر شخصاً.

هذه هي الكويت التي زرتها قبل ( 63 ) عامآفأينها اليوم من تلك الايام؟ لقد أقيمت فيها العمارات الشاهقة ، والقصور الانيقة ، والفنادق الضخمة، والاسواق العصرية ، والمعامل والحوانيت ، وغير ذلك من معالم الحضارة المادية . وكان الفضل في ذلك كله لعائدات النفط التي استغلها الكوينبون استغلالا حسناً وأمنوا بواسطتها المستقبل الحسن لاجيالهم الصاعدة .

#### حسادث غريب

في اليوم الثاني لوصولي الكويت ، فوجئت بوصول الكابتن كلوب الذي كان يومئذ مديراً مديراً للصحراء العراقية الجنوبية ، ومشاوراً لمتصرفية لوا الديوانية ، فقصد مقابلتي قائلاً : انه سمع بوصولي الى الكويت فأحب أن بنن هذه الفرصة فيزورني ، ليعرض ما لديه من معلومات وقضايا تنعلن بالبادية الجنوبية . فاستمعت الى ما عرضه عن مشكلات الصحراء ومقرحان له حولها فقلت له :

شكراً لك يا مستر كلوب على زيارتك وايضاحاتك لكني أرجوك ان تترك الكويت حالاً ، وتعود الى مقر عملك ، لأني لا أريد أسمع ان يقال انك لم نأت هنا إلا لتكون رقيباً علي ومشاركاً في الامور التي سيجري بحثها بين الملك فيصل والسلطان عبد العزيز آل سعود . أما رغبتك في أن تحظى بضيافة السيد حامد النقيب فأمر أود أن تتركه الى فرصة أخرى بعد ختام المؤتمر . فلم يسعه إلا مغادرة الكويت فوراً فأر احني وأراح نفسه . وهكذا نرى الإنكليز لا يمكن أن يتركوا الأمور تجري على رسلها ما لم يكن لهم فيها يد وضلع .

# 🌉 مذكرتي التي دوّنتها في أنقرة 🦫

بعد ان ألّف نوري السعيد وزارته الثالثة في ٢٥ كانون الأول ١٩٣٨ م، ووافقت على ان أدخل وزيراً للداخلية فيها ، اعتقدت ان الوزارة الجديدة سنقوم باصلاحات جنرية تعيد للبلاد زهوها وازدهارها ، وللقانون مقامه وحرمته ، بعد العواصف الحطيرة التي عصفت بها ، ولا سيما بعد ان سبق الاتفاق مع السيدين : نوري السعيد ورشيد عالي ، والى درجة ما مع طه الماشمي ، على وجوب تأليف جبهة سياسة وطنية تجد السير بالبلاد الى مثلها العلبا ، بعد الكوارث التي انتابتها من استيلاء بكر صدقي على الحكم في أواخر نشرين الأول ١٩٣٦م ، ثم سقوط الحكم الذي دعمه في منتصف آب ١٩٣٧م ، فسلم جميل المدفعي الحكم مع جماعة ظنيت أن الجو قد خلا لها فأخذت نبير بالبلاد على هواها ، دون أن تلتقت إلى عشرات المثقفين والسياسيين والقوميين ، ومن بينهم رشيد عالي الذي أبعدته الوزارة وصحبه إلى الألوية البعدة والأقضية النائة .

أجل: في الوقت الذي قررت فيه قبول منصب وزارة الداخلية في ﴿ وزارة لَارِي السَّعِيدِ الثَّالِثَةِ ﴾ وأيت من المفيد أن أدوّن ما لديّ من أفكار وآراء مستمدة من اطلاعي على التطورات السياسية في العالم ، وعلى الأوضاع السياسية

والاجتماعية التي حدثت في تركية على يد الرئيس مصطفى كمال وأيسدي زملائه ، ولا سيما رئيس وزرائه عصمت اينونو ، وعلى ما كان يدور في نواح ووجهات أخرى ، مثل استيلاء موسوليني على الحبشة ، وسيطرته على البحر الأبيض المتوسط ، وانكماش انجلترا تجاه هذا الوضع الحطر ، وتقلّص النفوذ الإفرنسي بعد الأحلاف التي كانت لها : كالحلف الصغير ، والحلف البلقاني ، والتي تفكّكت بفعل هذه الأحداث ، وكذلك على سيطرة ستالبن على روسيا وجبروته ، وما كانت له من آراء خاصة تجاه دول أوربا الرأسمالية ، وعلى تصميم تركية وبريطانية وفرنسة على الوقوف في وجه هـذه التياران المهددة لمصالحهم .

وكنت خلال إقامتي في أنقرة ممثلاً لبلادي في تركيا على اتصال دائم بالوطن ، وما كان يدور فيه من أحداث وأوضاع ، وذلك مما كان يكتبُه إلى ّ السادة : ياسين الهاشمي ، ونوري السعيد ، ورشيد عالي ، وأرشد العمري ، ونصرة الفارسي ، وعلي محمود الشيخ علي ، وغير هوَّلاء ممن كانوا يكاتبوني دوماً ، وما زلت أحتفظ برسائلهم ، فكنت أفكّر في مستقبل أمتى العربة وبلادي العزيزة ، وأرى لزاماً على العراق أن يكون مستعداً للحفاظ على أمه واستقلاله، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلاإذا تسلُّم المخلصون زمامالحكم، وقرّروا السير على منهاج موحد وصريح ، يطلعون الشعب عليه ، ويطلبون تأييده للمضي في تنفيذه ، وقد دونت كل ما عن لي من ملاحظات وأفكار في مذكرة مطوّلة ، وأنا ما أزال في أنقرة ، حتى إذا حللت بغداد في كانونالاني ١٩٣٩م ، وتسلَّمت منصبي الوزاري ، قدمت نسخة من هذه المذكرة إل كل من : نوري السعيد ، ورشيد عــالي ، ورستم حيدر ، وطه الهــاشمي ، ورجوتهم الاطلاع عليها ، ومناقشة ما جاء فيها من مقترحات ، لتكون أساساً للمنهج الوزاري الذي سيذاع على الشعب . ولم يكن في الإمكان نشر هذا المنهاج بسرعة ، لاضطرار نوري السعيد للسفر إلى لندن ، ومذاكرة الحكومة البريطانية في الكتاب الأبيض الذي أعدته حول مشكلة فلسطين ، ولذا بنب الوزارة دون منهاج نحو ثلاثة أشهر حتى إذا عاد نوري إلى الوطن تم إعداد المنهاج المرتقب ، وأذبع في ٢٧ آذار ١٩٣٩م وكانت معظم مواده مستقاة من مذكرتي موضوعة البحث .

لقد أدّى تأخر إعلان المنهج الوزاري للوزارة السعيدية الثالثة إلى أقاويل وتخرصات كثيرة ، ولا سيما في معارضي الوزارة ، فرأيت من المستحسن أن أجتمع بالصحفيين ، وأطلعهم على الأسباب التي أدت إلى تأخير نشر هذا المنهاج طوال ثلاثة أشهر ، وقد نشرت « الأهرام » المصرية ملخص ما أدليت به والخاص بسياسة العراق الخارجية .

# عطف العراق على سورية في تصريح وزير الداخلية :

بغــداد في ٢١ : \_ قال فخامة السيد ناجي شوكت وزير الداخلية ، وكيل رئيس الوزراء ، في خلال اجتماعه بالصحافيين في مكتبه الرسمي يوم الأحد ، ما ملخصه :

(إن العراق بلد مستقل يتمتع بوحدته الوطنية بين أبناء الشعب العراقي سواء فيهم العربي وغير العربي، وأكثرية العراق عربية وسياسته القومية يمكن إفراغها في عبارة العراق يشعر أنه في وحدته الوطنية هو جزء من مجموعــة الأقطار التي تتكون منها الوحدة العربية في أنحاء الدنيا.

وأن العرب في أقطارهم، متوجهة أنظارهم نحو العراق، يرون فيه موثل. الفكرة العربية ، لهذا فالعراق مسؤول عن الواجبات المرتبة على هذا المركز الخطير الذي يتبوآه في بلاد العروبة .

إن هذه عقيدة يعتنقها كل عراقي ، وليس هناك عراقي ينزع نزعة تخالف هذه العقيدة ، إذ فيها تحقيق مصلحة العراق بوجه عام ومصلحة كل عراقي .

لذلك لا يمكننا أن ننظر إلى قضايا العرب الحيوية كقضية فلسطين وسورية الآكقضية لها مساس جوهري بالقضية العربية العامة ، التي نحن مكلّفون

بتعهدها ورعايتها ، فإذا ما اهتممنا بحل معضلة فلسطين ، وبذلنا ما في وسعنا لمساعدة اخواننا عرب فلسطين ، فإنما نحن نؤدي أول واجباتنا القومية . وهكذا نقف مما تعانيه سورية الشقيقة من الصعاب في مشكلتها القومية ، فما يحل بالأقطار العربية من نكبات ، يعتبره العراق حالاً به ، ويبذل جهده لدفع العوادي عن البلدان العربية بقدر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ) . انتهى .

لم تكن الأمور التي صادفتني ، بعد وصولي إلى بغداد ، سهلة وهينة ، فرشيد عالي الذي كان يتوقع أن يصبح وزيراً للداخلية في الوزارة الجديدة ، بقي خارج الحكم ، فعالجت أمره بتعيينه رئيساً للديوان الملكي ، أثناء قيامي ، بوكالة رئيس الوزراء بعد سفر نوري إلى لندن ، بعد أن ضمنت موافقة كل من رسم حيدر وطه الهاشمي على هذا التعيين ، ثم كانت قضية إحراج موقف الوزارة تجاه مجلس النواب ، واضطراري لحلة ، لفقدان التآزر بين القوتين : التشريعية والتنفيذية ، حتى إذا عاد نوري إلى العراق ، بدأت الألاعيب والمؤامرات ، فأتهم حكمت سليمان بتدبير مؤامرة ضد صاحب العرش ، وهو يريد الانتقام منه لمصرع صهره جعفر العسكري ، وقد تم ذلك مع الأسف ، يريد الانتقام منه لمصرع صهره جعفر العسكري ، وقد تم ذلك مع الأسف ، موافقة كل من طه الهاشمي ، ورسم حيدر ، وموافقة رشيد الضمنية . ثم تبع غوافقة كل من طه الهاشمي ، ورسم حيدر ، وموافقة رشيد الضمنية . ثم تبع ذلك حادث مقتل الملك غازي المفتعل ، على نحو ما شرحته في موضع آخر من كتابى هذا .

كان على – بعد الذي شاهدته وحدث – إما أن أستقيل وأترك لنوري أن يعمل ما يشاء بموافقة رستم وطه ، وحتى رشيد، أو أن أبقى وأصمد لأحول دون التصرفات الكيفية – على قدر الإمكان – حتى إذا دبتر نوري أمر سفري إلى أنقرة بمهمة رسمية قومية ليتخلص مني ، وعرض على إما مفوضية أنقرة وإما مفوضية القساهرة ، وجدتها الفرصة المناسبة للاستقالة من منصبي ، والتخلص من ألاعيب نوري على نحو ما شرحته ، ومن المؤسف حقاً أن أحداً من وزراء نوري ، الذين زاملتهم بضعة أشهر ، لم يشأ أن يقف في وجهه ، أو يحد من تصرفاته . وحتى رشيد عالى الذي كنت العامل الوحيد لتعيينه رئيساً أو يحد من تصرفاته . وحتى رشيد عالى الذي كنت العامل الوحيد لتعيينه رئيساً

للديوان الملكي ، لم يشأ أن يبدي اعتراضاً عليه ، فتسلسلت الأحداث ، وتطوّرت الحركات حتى كانت ثورة ١٤ تِموز ١٩٥٨م الجبارة التي عصفت بنظام ذلك الحكم المهترىء .

وفيما يلي نص المذكرة التي أعددتها في أنقرة ووزعتها على زملائي في بغداد وتضمن المنهاج الوزاري معظم فقرائها .

## اللذكرة

أنقرة ٢٧ ـ كانون الأول ــ ١٩٣٨م

بعد أن زالت حكومة الاحتلال وتسلّم الملك فيصل زمـــام الحكم في العراق ، كان هدف العراقيين وغايتهم المثلي هو الاستقلال . والتخلص من الانتداب البريطاني .

ورغم الاختلاف في الآراء على الطريقة الّي يجب تعقيبها للوصول إلى الغاية المطلوبة ، فإن الكلكانوا متفقين على أن الغاية هي الاستقلال .

وكان المرحوم الملك فيصل هو القائد الأعلى والزعيم ، وكان جميع رجال العراق يؤيدونه بالرغم من حدوث بعض الاختلاف بينهم وبينه في الآراء أحياناً . وكان العراقيون يسيرون من وراء هؤلاء الرجال .

ولقد نال العراق استقلاله في سنة ١٩٣٣م فعلاً ، وبعد مدة وجيزة من نبله ذلك الاستقلال آمن به حتى أشد الناس تطرفاً ، وكذا الذين ينعتون المعاهدة بوثيقة الاستعباد أو الاستعمار . وقد توفي الملك فيصل – ويا للأسف بعد الاستقلال بأقل من سنة . وفي وقت كان العراق في أشد الحاجة إليه ، ولو إلى مدة خمس سنوات أخرى على الأقل .

فغي عهد الانتداب كانت الغاية (أو الهدف) كما تقـــدم ذكره، الاستقلال وان تعددت الأحزاب في ذلك الحين، ولم يكن في وسع أحد

أو في مقدوره أن يفكر في شيء آخر غير استقلال العراق ، وكانت أمور الدولة تسير بتقدم مطرد نحو الغاية المقصودة . إلا أن الملك فيصل لم يكن ليكتفي باستقلال العراق ، بل كان مثله الأعلى الاتحاد العربي ، وكانت له للوصول إلى هذا الهدف ، خطة معينة . ولهذه الأسباب فإن تشكيل الأحزاب في زمنه كان عبثاً لأن المرحوم الملك فيصل فضلا عن أنه كان رئيساً للدولة ، فإنه كان رئيساً للدولة ، فإنه كان ويساً للدولة ، فإنه كان أوقت رئيساً للحزب الذي يمثل فكرته ، وإن لم يوجدحزب في الظاهر .

ولهذا فقد كنت معارضاً لفكرة تأليف الأحزاب في العراق على عهد الملك فيصل ، ولهذا السبب ألّفت أول كتلة ٍ نيابية في عهد رياسي للوزارة.

ولكن بعد وفاة الملك فيصل ، أصبح من الواجب على رجالنا أن يتحدوا ويتكاتفوا ويؤلفوا حزباً واحداً ، يختارون له الرئيس المناسب (وكانت الآمال متجهة نحو ياسين الهاشمي ) على أن تكون غاية الحزب تحقيق المثل الأعلى للمرحوم الملك فيصل ، وهو الاتحاد العربي ، وأن يسن برنامجاً للحزب تنتزع من دروسهم التي تلقوها على الملك فيصل ، ومن تجاربهم العديدة في ممارسنهم الحكم في البلاد . ومن مزايا الشعب العراقي ومؤهلاته وأخلاقه وعادات وحاجاته ، ولكنا رأينا أن الأمر قد آل إلى العكس . فبعد أن مات الملك فيصل حلت الأحزاب . أن أكبر خطأ ارتكبه المرحوم ياسين الهاشمي هـو حلة حزبه ، وعدم تأليفه حزباً آخر يحل محلة . وقد لفت أنظاره إلى ذلك في كتاب أرسلته إليه على الرغم من أنني كنت مخالفاً له في بعض آرائه .

والذي أراه أن هذه الحالة كانت ناتجة عن عدم وجود اتجهاه معين، وهدف معين ، ومبادىء معينة لبعض هؤلاء الرجال ، أو أنه وإن كان لبعضهم اتجاهاً وهدفاً معينين ، إلا أنهم كانوا ضعيفي الإيمان بالوصول إلى ذلك الهدف، أو انه كانت تعوزهم الجرأة الكافية للجهر بذلك المبدأ ، أو انهم لا يعتقدون بأهلية الشعب العراقي لهذا النوع من الحكم المبني على تنظيم الرأي العام،

وسوقه نحو غاية معينة . أو ان البعض منهم مع مقدرته وتجاربه لم تكن له فكرة واضحة أو هدف معين .

وفي اعتقادي أن السبب في كل ما تكبده العراق من مصائب ، وما لازمه من جمود وتوقف (بعد وفاة الملك فيصل) ناتج من عدم وجود حزبواحد (له هدف معين واتجاه واضح) يرشد الشعب إلى الطريقة المثلى ، التي يجب اتباعها وتعقيبها لتقدم العراق ورقيه ، وليكون قدوة للأمم العربية ، وليقوم بالرسالة التي شاء الله أن يتحملها العراق بالنظر لوضعه الجغرافي ، وسبقه الأمم العربية في نيله الاستقلال ، تلك الرسالة التي اعتقد بأنها نهوض العراق نهضة شاملة كاملة ، وتقد م بخطى واسعة نحو النور والمدنية والقوة الأدبية والمادية ، ومساعدتها للم شعبها ، ونيل وبث الروح الوطنية والقومية في البلاد العربية ، ومساعدتها للم شعبها ، ونيل استقلالها ، واتحادها وتكوينها كتلة واحدة .

ولهذا فقد رأيت من المفيد أن أدون هذه المذكرات التي هي نتيجة لدراسة وضع العراق وحالته وارتباطه بالبلاد العربية ، وبالبلاد المجاورة ، وكـــذا الدول الأخرى والوضع العالمي في مدة العشرين سنة الأخيرة ، ودروس أخرى وتجارب عديدة اكتسبتها :

- ١ في الثورة العربية الكبرى .
  - ٢ في الثورة العراقبة .
- ٣ في عهد حكم الانتداب البريطاني .
- ٤ في عهد الحكم الوطني في العراق منذ تولني الملك العظيم الراحل فيصل عرش البلاد الى تاريخ وفاته .
  - من ارشادات ونصائح الراحل العظيم .
  - ٦ من تجاربي ودروسي في الوظائف الادارية العديدة .
    - ٧ في الوزارات التي أشغلتها .

- ٨ ــ في اتصالاتي ومباحثاتي مع رجال بريطانيا ، ومستشاريهم في العراق في عهد الانتداب ، وفي العهد الوطني ، واطلاعي على نواياهم وآرائهم وغاياتهـــم .
- ٩ من مراقبة الحالة الداخلية والوضع السياسي في العراق ، بعد وفاة الملك فيصل ، وتتبعي سياسة المرحوم ياسين الهاشمي في وزارته الاخيرة ، وأعماله المفيدة ، وأخطائه التي كانت السبب المهم في التآمر على حكومته واسقاطها ، وتدقيقي أسباب الازمات التي حلّت بالعراق في زمن ثلاث وزارات أتت الى الحكم بنتيجة قلب الحكومة إما من قبل لفيف من رجال العشائر ، أو من قبل قسم من رجال الجيش العراقي .
  - ١٠ ــ من تحقيق وسبر غور الجمود المستحوذ على العراق منذ سنتين تقريباً .
- ١١ من تتبع حالة تركيا ووضعها ، وكيفية تقدمها العظيم خلال اقامي في تركيا ، واتصالي مع أكبر رجالها مدة تربو على الست سنوات .
  - ١٢ ــ من تتبع الحالة السياسية العالمية ، ولا سيما الاوربية ، والتطورات
     التي حدثت في سياسة مختلف الدول الحارجية والداخلية .
- ١٣ ــ من مقايستي وضع العراق بأوضاع الدول المماثلة لها في ضوء اختباراتي أحوالنا الداخلية وتطوراتها .
- 18 من القناعة التامة التي حصلت عندي من أن العراق يجب ان يعقب سياسة قومية عربية ، وأن لا ينكمش في قشرته ، إذ ان ذلك لا يخلصه من المخاطر ، بل الهلاك في أول صدمة خارجية .
  - ١٥ ــ من وضع بريطانيا العظمى الاخير ، وضعفها في السياسة العالمية .
- 17 من إفلاس الشيوعية والاشتراكية ، وعدم الاستقرار والضعف المستولي على السياسة الداخلية والحارجية في البلاد الديمقراطية لا سيما في انكلترا وفرنسة وسيطرة اليهود عليهما وعلى اميركا .

١٧ ــ من ايماني برسالة العراق العربية، ومن ثقيي في أن العراق أهل لأن يكون نواة الاتحاد العربي .

وبالاخير اعتقد بأن ما جاء في هذه المذكرة من مواد أساسية يجب ان يبنى على ضوئهاكياننا الوطني والقومي، وانها عبارة عن منهاج معين للمعافظة على سلامة العراق وتقدمه ورقيه، وتصميم واضح لبناء صرح الاتحاد العربي.

# حزب واحد يمثل الأمة و يكون ر الدها و مستند حكو متها

- ١ ــ اسم الحزب ــ الاتحاد العربي ــ أو الاتحاد الشعبي .
- ٢ ـ غاية الحزب ـ الوحدة الوطنية العراقية ضمن الاتحاد العربي (أي غاية معينة وهدف).
- ٣ مقاصد الحزب الوطنية العراقية ، القومية العربية ، النهضة الشعبية العامة
   ( في جميع مناحي الحياة ) .
- عار الحزب الإيمان بالقومية العربية ، السير بعزم وثبات لتحقيق الاتحاد العربي ، حبّ النظام ، الاستناد على الحق والقوة فلا تحكّم ، ولا إستبداد ، ولا فوضى ( ان الحكومة التي تمثل ارادة الامة يجب ان تطاع ، لأنها هي المسؤولة من ايصالها الى غايتها ) .
- تقبيل الحزب النقد النزيه المستند على الثقافة والاختصاص ، ولكن لا يقبل الدعايات الهدامة والمعارضة لغايات شخصية ) . .

# أ ــتأمين الوحدة العراقية :

١ - لا طبقات اجتماعية في الامة . الشعب واحد ، وأفراده متساوون في نظر القانون ، وخاضعون لقانون واحد ، ولنظام واحد .

- ٢ محافظة حقوق الاقليات كمواطنين متساوين في الحقوق ، يتمتعون
   بخيرات البلاد ( بنسبة عددهم لا سيما في الوظائف والمدارس ) .
- ٣ ــ توحيد القوانين الشخصية، ووضع قانون مدني عصري (يتلائم مع الشريعة الاسلامية على قدر الامكان) الغاء المحاكم الشرعية ، والحصوصية ، والطائفية).
- جعل اللغة العربية لغة جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الملحقة بها .
   حمل المحلات التجارية والبنوك الاجنبية على ان تتخذ اللغة العربية اللسان الرسمي .

#### ب - النهضة الشعبية العامة:

( نحن الآن نشبه جوق موسيقى يقوم أفراده بالعزف على آلائهم بلا نوطه معينة ومشتركة ولا ترتيب ولا مدير أوركسترا ) .

الاعتماد على الشباب المثقف ، وتنظيم الجهود وتوجيهها الى غاية الحزب، ليصبح العراق قدوة للامة العربية ، وتكون نهضة إجتماعية شاملة جميع مناحي الحياة ، والاخذ بجميع أسباب الرقي والتقدم العصري، وما يفيد الدولة والشعب والفرد في أخلاقه ونهضته وقوته .

١ – تثقيف المرأة ورفع مستواها ، وجعلها عضواً نافعاً للوطن ، لتتمكن من القيام بواجباتها نحو الاسرة والهيئة الاجتماعية والوطن ( اذ أن الامة التي تترك المرأة فيها مهملة غير مهذبة ومثقفة كالانسان المفلوج نصف جسمه ) .

٢ ــ اصلاح حال العائلة ، ورفع مستواها الصحي والاجتماعي والاقتصادي
 ( الصحة والعناية بالاطفال . التربية الاجتماعية . الوطنية والقومية . التوفير
 المالي . تهذيب الاولاد ) .

- ٣ ــ انشاء دور صحية للفلاحين والعمال ، بمساعدة الحكومة واعانتها ،
   ومساعدة البلديات وأصحاب الاراضي وأصحاب رؤوس الاموال .
- إسرور والابتهاج في أبناء العراق . ايمان الشباب بالقومية العربية ، وثقته في المستقبل ، وفي عظمة أمته وتقدمه التاريخي وماضيه وحبه لبلاده وتعرّفه بنعم وسعادة ولطافة بلاده .

بث روح الشهامة والقوة والرجولة والثقــة في الشعب ، وتعويده على الاعتماد على النفس .

الاهتمام بالرياضة والموسيقي ، تشكيلات للشبيبة .

ايام الاعياد القومية والدينية . حفلات قومية شعبية حكومية . (اعتبار يوم ولادة الرسول محمد صلعم يوم قومي لجميع العرب « يوم واحد » ) .

#### ٦ - العشائر:

- أ ــ حل معضلة الاراضي على أساس ان يكون لكل عائلة قطعة أرض زراعية ، ومسكن صحي أولا من أراضي الاميرية ، وثانيا من اقناع رؤساء العشائر على ترك قسم من أراضيهم لافراد العشيرة لقاء تمليكهم الباقي من أراضيهم .
- ب حسم اختلافات رؤساء العشائر ومنازعاتهم المهمة السابقة من قبل
   عجلس تحكيم عام ، يؤلف من رؤساء العشائر ، وحكام تمييز ،
   وكبار موظفى الادارة والمالية .
- ٧ القرى العصرية بناؤها . مساكن صحية ومراقبة الغذاء الصحي .
   مدرسة مستوصف وطبيب . ماء للشرب ، حديقة للاطفال (كيفية ادارتها ) .
- ٨ التنظيم الاجتماعي ازالة الفوارق بين طبقات الشعب في التربية والثقافة والصحة ، وفي مستوى المعيشة على قدر الامكان ، وتوحيد الازياء في المدن على الاقل .

٩ ــ توحيد مناهج التعليم في المدارس الخصوصية والاقليات .
 مكافحة الامية في المدارس ، ودور الشعب والجيش .

ربط المعلمين بتشكيلات مركزية ثقافية ، تبث فيهم الروح التي يجب ان تسود في المدارس ، وتراقب تدريسهم الثقافي ، مع ابدائها التسهيلات اللازمة لهم من حيث الدراسة والتقدم في مضمار التدريس .

الاستفادة من الاوقاف النبوية للبعثات العربية الآتية الى العراق من الامارات الساحلية العربية ، والحجاز ، واليمن ، وبث الروح القومية والرقي العصري فيهسم .

ايجاد دعاية قومية في تلك الامارات ، بواسطة مدرسين وضباط متطوعين يقومون بهذه الواجبات بوصفهم تجاراً أو أصحاب مهن .

دراسة ما عملته بيوت الشعب التركية والمعسكرات الالمانية للشباب . وتشكيلات الفاشست والنازي لربط الالمان المغتربين عن بلادهم .

العناية في انتقاء البعثات العلمية ، لا سيما للتخصص في الامور الاقتصادية والزراعية والتجارية والطب والهندسة والشرطة والجيش . . الخ والسعي لارسالهم الى البلدان التي تتوقد فيها روح الحماس الوطني القومي ، أمثال تركيا، وألمانيا.

- ١٠ ــ توسيع التشكيلات الصحية والمعاونة الاجتماعيا :
- أ ــ اما بتشكيل وزارة أو ربط مديرية الصحة العامة برياسة الوزراء.
  - ب ــ مكافحة الأمراض وتجفيف المستنقعات وردمها .
  - ج ـ دعاية صحية . التغذية . اللباس . المسكن . الحياة العائلية .
- د ــ تقوية جمعيتي : الهلال الاحمر ، وحماية الاطفال . مرشدات العائلات . ملاجىء للاطفال والنساء الحوامل . جلب اخصائيين لتحقيق هذه الاغراض .

- اسبوع الطفل وحمايته (مسابقة لأقوى وأجمل طفل) اسبوع الصحة والمعاونة الاجتماعية .
- 11 تكثير النسل قانون تشجيع الزواج. سلفة للموظفين. اعانة سنوية للطفل الثالث. اعانة لمرة واحدة للمنزوجين دون السن الحامسة والعشرين. تزييد ضريبة الدخل على العزاب ، واعفاء المنزوج وبمن له أولاد من قسم منها.

١٢ – النظر في امر ايجاد تشكيلات جديدة (المحاسبة الحاصة) تفرض ضرائب محلية للمدارس الابتدائية والمتوسطة وللصحة والمعاونة الاجتماعية ولادارة المستشفيات وردم المستنقعات.

تشكيل مجالس عمومية محلية في الالوية للنظر في هذه الامور ، ووضع ميزانية اللواء . . الخ . تشكيل مصرف للبلديات .

١٣ – محطة اذاعة قوية للدعاية في الداخل والحارج . والدعاية في الحارج بواسطة الصحف والبعثات .

١٤ – الاستفادة من الاخصائيين الاجانب ، من مختلف الامم ، لتحقيق المشاريع المذكورة .

والخلاصة عمل كل ما في الامكان عمله لتأمين نهضة اجتماعية عامة شاملة

## ج- الإصلاحات الحكومية:

# أولاً – الاقتصاد والتجارة والأمور النافعة والمشاريع المهيدة :

- ١ تشكيل وزارة للاقتصاد والزراعة تربط بها البنوك والكمارك والزراعة
   والبيطرة . تعديل قانون التجارة .
- ٢ موازنة الصادرات والواردات ، وحماية المنتوجات الوطنية ( في الداخل ) :
- أ بوضع رسم كمركي بدرجة عالية على أمثالها الواردة من الحارج

ب ـ اعفاءات مختلفة للمصنوعات الوطنية .

وفي الخارج بعقد معاهدات تجارية مع الدول ، يحدد بموجبها الادخالات من تلك الدول بنسبة الصادرات العراقية، أو بنسبة أوطى وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلدد.

تأمين نقل المنتوجات العراقية الى الحارج ، عن طريق سورية وفلسطين بالقطار ، وعلى طريق البحر بشراء بواخر عراقية من قبل الحكومة ، أو تشجيع ذلك من قبل الاهالي على ان تساهم الحكومة العراقية في هذه الشركة .

٣ - توسيع البنك الزراعي الصناعي ، وجعله مماثلاً للبنوك التركية والمصرية
 ( البنك الاهلي المصري ، إيش بانقه سي التركي ) للقيام بأعمال مفيدة للبلاد ، وفتح المعامل ( ودرس هذا الموضوع جيداً ) .

جلب اخصائيين من تركيا ومصر لتنظيم شؤون البنك ، وللنظر في المشاريع الممكن القيام بها بالدرجة الاولى .

- المنتوجات الرئيسية العراقية اصلاحها ، وتنسيقها ، وتغليفها ، ومن ثم تصديرها « التمور والحبوب والصوف والقطن .. الخ .
   وحماية الملاكين والمستهلكين من تحكم التجار (يقوم البنك الزراعي بذلك ) أو لجنة خاصة في وزارة الاقتصاد .
- انحصار التبغ والمشروبات الروحية . الاستفادة من اختصاصيين في تركيا .
- ٦ ــ داثرة إحصاء عام ( درس الوضعية في تركيا ومصر ، والاستفادة منها ) .
- ٧ ــ اسطول تجاري (قضية خط طوروس وتمديده بواسطة البواخر الى
   كراچي ) وان يلحق بادارة ميناء البصرة أو بالبنك الزراعي الصناعي.
- ٨ ــ التوفير والاقتصاد . تشجيع ابتياع الامتعة الوطنية ــ تحذير الناس من

الاسراف والتبذير في الامور غير الضرورية ، وتشجيعهم على التوفير المفيد ، وتنمية أموالهم الموفرة للاستفادة الشخصية ، ولاستعمال هذه الاموال في ميادين مفيدة ومثمرة للبلاد وللهيئة الاجتماعية .

٢ تزييد ضريبة الدخل بصورة مطردة.

## انياً ـ الدفاع الوطني:

١ - الجيش للملك والامة ، وهو فوق الاحزاب ، وهو رمز قوة الامة وشرفها وفخرها ، ولهذا ينبغي ان يكون دوماً بعيداً عن السياسة ، ويأتمر بأمر قائده الأعلى ، وحكومته الحائزة على ثقة الملك والامة .

٧ ــ الامة المسلّحة ــ تدريب تلاميذ المدارس والتلميذات ايضاً .

٣ ــ سن منهاج للدفاع الوطني ، يشمل التحكيمات المقتضية على الحدود،
 وتقوية الجيش ، والاستفادة من المملكة العربية السعودية (تقوية جيشها بارسال بعثات عسكرية ومعدات حربية .

٤ - تحديد وتعيين وحدات الجيش الضرورية لمحافظة البلاد ، والشروع حالاً في تأسيس معامل لصنع العتاد ، من مختلف الانواع ، وبالتدريج الاسلحة ايضاً .

ه - مجلس شورى عسكري أعلى برياسة رئيس الوزراء ، ووزير الدفاع نائباً للرئيس .

٦ – تقوية الطيران المدني والطيران الشراعي .

## الثاً - الشرطة:

١ – أعادة النظر في العدد الموجودة الآن والتشكيلات .

٢ – قضية الدرك والشرطة .

٣ – تقوية مدارك الضباط ومقدرتهم ومعلوماتهم العلمية .

إيفاد بعثات الى ايطاليا وانكلترا والمانيا .

## رابعاً \_ تشكيلات الدولة وشؤون أخرى:

- ١ ــ ابلاغ عدد الوزارات الى التسع . وزارة الاقتصاد .
- ۲ تعیین نائب لرئیس الوزراء ، أو مستشار له ، یعین مستشارین دائمین
   اخصائیین الی الوزارات .
- ٣ اعادة النظر في تشكيلات الدولة والدوائــر من حيث الحاجة والاختصاص.
- ٤ وضع ملاك ثابت (إعادة النظر في رواتب الموظفين) رواتب
   المعلمين .
- ه ــ اصلاح دواوین الوزارات وتشکیلاتها ، وتعدیل أنظمة الوزارات .
- ٦ جلب اختصاصيين أوربيين الى الدوائر الفنية ذات الاختصاص،
   سواء أكان من انكلترا، أو المانيا، أو ايطاليا، حسب اللزوم.
- ٧ اختصار اعمال مجلس الوزراء بتوسيع صلاحيات الوزراء ومستشاريهم واعطاء صلاحية لنائب رئيس الوزراء للقيام بالأعمال الثانوية في مجلس الوزراء.

#### ٨ ــ الداخلية واصلاح الدائرة العامة :

- د ــ النظر في أمر التفتيش الاداري، وإمكان احداث مقتشيّات عامة مثل تركيا .
- ب ــ وضع قوانين وأنظمة لانتقاء وتعيين الموظفين الاداريين، وترقيتهم ، وعزلهم (مراجعة النظام المعدل والموجود الآن في وزارة الداخلية ) .
- خصص واختبار الموظفين الاداريين الموجودين الآن،
   وامتحانهم بعد اعطائهم مهلة معينة ، وبعدها مهلة أخرى مع
   منهاج الامتحان . الاستغناء عن الذين لا ينجحون في
   الامتحان ، واعطاء أراض لهم (اللطيفية) .

- د ـ تنزيل مدة التقاعد إلى ٢٥\سنة ، ومدة العمر إلى ٥٥ سنة لإمكان الاستغناء عن خدمات الموظفين القدماء ، وإفساح المجال لترقية الموظفين الشبان .
  - البلديات ، وتوديع الرياسة إلى شبان مثقفين .
- و ــ توسيع مديرية الدعاية والنشر، وتقوية علاقاتها بالمفوضيات والقنصليات في الحارج.
  - ز ـ عطة إذاعة لاسلكية قوية .
  - ٩ تعديل قانون العقوبات البغدادي .
- ١٠ ــ إصلاح مديرية الأوقاف العامة ، وجعلها مفيدة لجساعدة الثقافة
   العامة في البلاد ، ومساهمتها في العمران .

#### ١١ ــ النظر في تعديل الدستور:

- - ب ـــ رفع المواد المخلّة بالوحدة العراقية .
  - ج ــ وضع الوزارة والحكومة تجاه المجلس .

#### ١٢ - البرلمان:

- أ ــ تعديل قانون الانتخاب ــ يكون عدد النواب أقل من الآن ــ نواب اليهود والنصارى .
- ب إعادة النظر في كيفية المناقشة في المجلسين في اللوائح القانونية،
   تصويت على الكل، لا مادة فمادة، والميزانية كذلك
   أو فصلاً فصلاً.
  - ج مدة عضوية الأعيان وعددهم .
- ١٣ اليهود في العراق وسياسة الحكومة نحوهم ــ في وظائف الدولة .

في المدارس. في البعثات. التملّك في الأملاك. في الأراضي الزراعيسة (الخوف من الأموال اليهودية الخارجية لا سيما الصهيونية والفلسطينية). تلاعبهم بتجارة البلاد ومواردها. الغرف التجارية. البورصة.

#### د ــ السياسة الخارجية وما يتبعها :

#### ١ \_ السياسة الخارجية العربية:

- أ ــ مع المملكة العربية السعودية :
- ١ ــ تقوية الروابط الموجودة بين المملكتين ، وتقوية الجيش السعودي ،
   والثقافة ، هناك بكل وسيلة ممكنة .
- ٢ إقناع الملك ابن السعود (بواسطة سفير العراق الذي يجب أن يكون من الشخصيات البارزة ، والحائزة على ثقته ، أن يقبل بعثة عسكرية عراقية (ومساعدة عراقية للجيش السعودي لا مالاً ، بل بأسلحة وعتاد ولوازم حربية .
- ٣ إعمار الحجاز ونجد ولا سيما الطرق (طريق بغداد المدينة ) من
   قبل العراق ، وجعله صالحاً للحج ، والاستفادة منه بصورة عسكرية
   إذا مست الحاجة .
- ٤ الاعتناء بالمعارف والصبحة في الحجاز ونجد ، وتشجيع الحكومة العربية على إرسال بعثات علمية إلى العراق .
- ب الامارات العربية الأخرى التي تحت وصاية انكلترا أو حكمها:
   ١ دعاية قوية في تلك البلاد.
- ٢ إرسال بعثات خاصة للدعاية هناك ، وكتب ورسائل عن العراق
   وعن النهضة العربية .
- ٣ إقناع الأمراء في بادىء الأمر لإرسالهم بعثات علمية مجانية للعراق.

- إرسال بعثات للتدريس ، وفتح مدارس هناك .
- ه ــ بث الروح القومية العربية في تلك الامارات و :
- أ ــ لفت أنظار الأمراء إلى الخطر المحدق بهم ، وإلى الحالة السيئة التي هم فيها من جهة .
  - ب ـــ إثارة الأهالي ضد الأمراء الحونة من جهة أخرى .
  - ج ـ الاعتماد على شبيبة منوّرة هناك وخلقها وتدريبها .
- ٦ ــ ببدأ أولاً من الكويت، دون إثارة خواطر الملك ابن السعود وشبهاته،
   وبعده مسقط والبحرين، وعمان، وعدن، وحضرموت. الخ.

#### **۸**-مصسر:

- ١ ــ توثيق العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والسياسية .
- ٢ جلب اختصاصيين مصريين كثيرين ، ومعلمين للاستفادة منهم في العراق ، وبث الروح العربية في هؤلاء ليكونوا رسل الفكرة العربية عند عودتهم إلى مصر .
- ٣ السعي في مصر ، مع رجال مصر الذين يؤيدون الاتحاد العربي ،
   ومع البعثات العلمية العربية هناك لبث روح القومية العربية في
   الشباب المصري .
- ٤ إعطاء أهمية خاصة لجعل مصر تشعر بأنها عربية بكل واسطة ، ولا سيما بتعيين سفير للعراق هناك من رجالنا القديرين ، ومن غلاة القوميين ، على أن يعرف كيف يجب مصر للفكرة العربية ، بأطناب المدح لها ، ولمليكها ، ولفت أنظارها على الأخطار المحدقة بها من جميع أطرافها إذا لا تنضم إلى الاتحاد العربي .

## و ــ سورية وفلسطين وشرقيّ الأردن ولبنان :

(البحث في علاقاتنا مع تلك الدول سيأتي في محل آخر بصورة مفصلة على أنه يجب المباشرة في الأمور المذكورة آنفاً تمهيداً لما سيأتي ذكره ).

- ١ ــ مساعدة سورية وفلسطين بكل ما يمكن لتنالا الاستقلال .
- ٢ السعي لتحسين العلاقات بين العراق ولبنان (قضية الاصطياف)
   وبث الروح القومية وتقريرها هناك ، والاستناد على الرجال الذين
   لهم فكرة عرببة قوية هناك .
- على القنصل العام العراقي واجبات عظيمة في لبنان ، وكذلك على
   الوزير المفوض الذي يمثل العراق في سوريا ولبنان .
- ٤ السعي لتحسين العلاقات بين لبنان وسورية ، وإقناع رجال سورية .
   بالعدول عن آرائهم بشأن ضم لبنان إلى سورية .
- مد رجال فلسطين بالآراء الصائبة ، وحثهم على الاتحاد حتى بعد أن تنال فلسطين استقلالها ، لكي تتخلّص من الخطر اليهودي .

#### ٢ - مواد عامة عربية :

تمهيداً للاتحاد العربي ( العراق ، سورية ، لبنان ، فلسطين ، شرقي الأردن أولاً ) يعمل بالأمور الآتية ، ويسعى لإنجازها بكل الوسائل الممكنة :

- ١ توحيد بزامج التعليم في المدارس الأولية والثانوية ، وإن أمكن في العالية ( هذا تشبّث به حسين هيكل ، يجب تأييده والسعي لإنجازه ) .
  - ٢ ــ تزاوُر رجال هذه البلاد ولا سيما وزارتُها بصورة متمادية .
    - ٣ \_ تبادل بعثات علمية .
- ٤ ـــ زيارات متقابلة بين النواب، ورجال الاقتصاد، والأطباء،
   والمحامين، للتعارف وتوطيد الصلاة بين هذه البلاد.

ه ـ مؤتمرات ثقافية ، علمية ، صحية ، اقتصادية ، صحافية .

٦ العراق يجب أن يأخذ على عاتقه التشبث والتقدم في هذه الأمور .
 والقيام والعمل بهذه المهمة يقع على عاتق رئيس الوزراء ، الذي سيعمل لذلك
 بالاتفاق مع وزير الحارجية .

#### . ٣ ـ تركيا وإيران :

أ ــ توطيد الصلات والعلاقات بين العراق وبين الدولتين المذكورتين ،
 والسعى لتقوية ميثاق الحلف الشرقي بجعله دفاعياً .

ب ــ المراقبة بدقة كل تطوّر بحصل في سياسة تركيا أو ايران الحارجية والداخلية . . .

جــ اقناع الدولتين بشتّى الطرق بلزوم تأييد الاتحاد العربي ، أو على الاقل بعدم وجود خطر منه عليهما ، وأخذ موافقتهما مبدئياً على ذلك .

د ــ حل قضية الاسكندرون مع تركيا ، بتقسيمها بينها وبين سورية ، وإخراج فرنسا من الوسط إن أمكن .

#### ٤ - إنكلترا وفرنسة:

أ ــ افهام الانكليز والافرنسيين بأن العرب دعامة قوية لهما ، وان قوة العرب واتحادهم مما يفيد الدولتين .

ب ـــ لهذا على الدولتين المذكورتين أن تثقا بالعراق والبلاد العربيـــة الاخرى ، وأن لا تقفا في طريق الاتحاد ، بل عليهما الموافقة والمؤازرة .

ج – وأعتقد ان الحالة العالمية في المستقبل القريب ستضطر الحكومتين على قبول هذه الملاحظات ، وإلا علينا ان نسير في طريقنا ، مستفيدين من وضع العالم زمن كل فرصة سانحة .

د – ويجب ان نستفيد ايضاً من توسيع علاقاتنا مع ألمانيا ، وعلى قدر

الامكان مع ايطالياً ايضاً ، على أن لا نعتمد قط على ايطاليا . اما على المانيا فبدرجة ما تقتضيه مصالحنا بدون ان تثير ريب انكلترا وفرنسة .

و ــ والحلاصة على العراق بعد أن تتفق مع سوريا وفلسطين بعد استقلال هذين البلدين ، ان تبدأ بالسعي لوضع الحجر الاساسي للخطة التي سيأتي ذكرها فيما بعد .

ناجى شوكت

# مع رئيس البعثة العسكرية

بعد أن نادى مجلس الامة العراقي بالشريف شرف وصياً على العرش في يوم الحميس الموافق ١٠ نيسان ١٩٤١ م، وتوليّت منصب وزارة الدفاع في و الوزارة الكيلانية الرابعة » التي تألفت في الثاني عشر من هذا الشهر ، زارني مفتش البعثة العسكرية البريطاني الجنرال ووتر هاوس زيارة تهنئة وتعريف ، على جاري العادة ، فاستصوبت حضور أحد الضباط العراقيين الذين يحسنون اللغة الانكليزية هذه المقابلة ليقوم بواجب الترجمة بيني وبين المفتش . فحضر أحد ضباط رئاسة الأركان لهذا الغرض ، وصار يدوّن الحديث الذي جرى بين المطرفين بطريقة الاخترال ، فرأيت ان أنقل هذا الحوار كما دونه الضابط العسراقي : —

ان غرضي من تسجيل الحديث ، الذي جرى بيني وبين الجنرال ووتر هاوس في هذه الذكريات ، إطلاع القارىء الكريم على ذهنية الانكليز ، الذين كانوا مستخدمين في الحكومة العراقية سواء أكان ذلك في الجيش ، أم في دوائر الدولة ، تلك الذهنية التي إن دلت على شيء ، فانما تدل على العجرفة التي كانت في مقد مة الاسباب التي أد ت الى انهيار الامبراطورية البريطانية ، التي ماكانت الشمس لتغيب عن أملاكها في يوم من الايام .

وبهذه المناسبة رأيت ان آتي على ذكر مقابلة أخرى جرت لي مع أحد الساسة البريطانيين المعروفين في العالم العربي ، وأعني به الكولونيل نيوكمب الذي أوفدته حكومته البريطانية الى العراق في صيف عام ١٩٤٠ ليقنع المفتي الحسيني بقبول الكتاب الابيض الذي أصدرته حكومته لحل مشكلة فلسطين ، وتثبيت سياستها فيها .

فقد اتصل بي هاتفياً الصديق السيد عبد الرزاق الحسني ، والتمسني ان أحدد وقتاً لقبول زيارة هذا الزائر لي ، فتمت المقابلة في حديقة داري الواقعة بالقرب من نادي العلوية البريطاني في كرد الباشا على شارع أبي نؤاس في الاسبوع الاول من آب ١٩٤٠م وقد حضر المقابلة السيد الحسني ، ودار الحديث حول الاسباب التي أدّت الى فشل مؤتمر الطاولة المستديرة الذي عقد في لندن في السابع من شباط ١٩٣٩، مما حمل الحكومة البريطانية على إصدار الكتاب الابيض لايضاح سياستها المقبلة في هذا الجزء العزيز من الوطن العربي الكبير ، وإذا بالكولونيل نيوكمب يستحثني على اقناع السيد محمد أمين الحسيني الذي كان قد وصل إلى بغداد مع صحب له في ١٥ تشرين الاول ١٩٣٩ للرجوع الى فلسطين والدخول في محادثات مع المندوب السامي البريطاني فيها ، حول هذه القضية . والدخول في محادثات مع المندوب السامي البريطاني فيها ، حول هذه القضية . فقلت له ان المفتي لا يطمئن الى المندوب المفاوضة في مثل هذا الوقت العصيب ؟ فكيف يمكنه أن يخاطر بنفسه للذهاب والمفاوضة في مثل هذا الوقت العصيب ؟ واذا بنيوكب يقول : انها قضية ثقة قبل ان تكون قضية مخاطرة وعلى المفتي ان يحسن نية الحكومة البريطانية .

فهل يوجد أيها القارىء اقتراحاً أسخف من هذا الاقتراح ؟ رجل جليل محترم ، يعيش في كنف بلد عربي أبي ، يستضيفه وصحبه على الرحب والسعة ، يجب عليه أن يثق بالبريطانيين الغد ارين فيرجع الى القدس ليضع نفسه بنفسه في الفخ وبين فكتي الأسد البريطاني ، وهو الذي بذل المستحيل حتى استطاع الفرار الى سوريا فالعراق .

- لقد نقلت التكليف لي سماحة المفتى فقال إلى حسناً فعلت .
- نص الحذيث الذي داربيني وبين الجنرال ووتر هاوس كما سجل في حينه في بدء المواجهة حكان الحديث باللغة الافرنسية والعربية ، ثم قال فخامة و الوزير انه كان ضابطاً أربع سنوات (٣) في الجيش التركي و (١) في الجيش الحجازي وله علاقة بالجيش ، ولكن الحرب الآن غير الحرب التي كنا نعرفها ، فهي تختلف بالوسائط والوسائل .
- م ــ وبالحركة بصورة خاصة . الحرب كلعبة الكرة ، كل جهة تسجل هدفاً حتى يتم النصر للذين يسجلون أكثر الاهداف ، واني متأكد من أننــــا سنفوز .
  - و ــ نتأمل ذلك ان شاء الله .
    - م \_ اني متأكـــد .
  - و ــ نحن المسلمون دائماً نقول ( إن شاء الله ) ولوكنا متأكدين .
- م ـ أعارتني الحكومة البريطانية لتدريب الجيش العراقي ، وجعله قادراً على الدفاع عن المملكة ، حتى تعاونه القوات البريطانية ـ ويظهر ان اعمالي ذهبت عبثاً نظراً لاشتغال الجيش بالسياسة ، وتركه واجبه الاصلى .
- و الجيش ليس صخرة بل يجب أن يكون له شعور وطني ، وهذا لا يعني تداخله بالسياسة في كل وقت ، ويجب أن لا يكون التدخيّل من كل فرد بل متمثلاً بأركانه وقواده .
  - م ــ انكلتره . وتمثل فرنسا .
- و \_ نحن لسنا كانكلتره لأننا ناشئين ، وبلادنا صغيرة . في حالة بناء الكيان يمكن تشبيهنا ببلاد تركيا ، واليونان ، وصربيا ، وبلغاريا ، وهل لم تدخل جيوش هذه الممالك بسياستها . وحتى في إنكلتره اعتقد أنه يؤخذ رأي الجيش في المسائل الخطيرة .

- م ــ الحديث عن انه لم يشاهد جندي أصبح زعيماً سياسياً جيداً عدى مصطفى . كمال (سرمان) .
  - و \_ معرفة فخامة الوزير البلاد التركية ، وكيف قام مصطفى كمال بالحركة ، ثم حديث فخامة الوزير عن رأي عصمت اينونو عن الجيش ، وتدخله بالسياسة . وقال يجب ان لا يهمل الجيش ، وأن رأي فوزي باشا يؤخذ في كثير من المسائل . وفوزي باشا يجمع قواد الجيش ويأخذ رأيهم .
  - م ــ منذ سنة ونيف ان قسماً من الجيش كان رأيه المداخلة بالسياسة ، وهاملاً التدريب ، بينما القسم الآخر يشتغل بالتدريب فأيهما قائم بواجباته ؟
  - و أناكجندي أعرف ان البلاد تعطي الراتب الى السياسي لقيادة البلاد سياسياً وتعطي الراتب الى الجندي للدفاع عن المملكة خسب خطة السياسي . في هذه البلاد القضية مختلفة .
  - و اذا تصوّر الجنرال نفسه عراقياً وقائداً لهذا الجيش ، وشاهد وصياً مندفعاً مع ارشادات أناس صغار ليس لهم شأن بالمملكة ، وأيقنوه بأن الجيش لا يعتمد على العشائر ، ويجب ان يحطم الجيش فهل يقف مكتوف الايدى ؟
  - م بما ان السؤال يحتوي على بعض النقاط التي لا يعلم فيما اذاكانت حقائق فلا يتمكن من الجواب .
    - ما هو موقف الجيش تجاه البعثة البريطانية العسكرية ؟
      - و ـكالسابق يجب أن تبقى باحترام وحبّ متبادلين .
    - م منذ خلال سنة لم يكن قسم من الجيش يعامل البعثة بما تتفضلون به .
  - و الرجاء نسيان الماضي ، ومن الآن فصاعداً علينا جميعاً ان نوجّه الجيش نحو التدريب .
  - م اني أرى في قسم من الجيش شعور ضد "روح المعاهدة العراقية البريطانية.

- و ــ ارغب أن اطمئن الجنرال بأن لا في الجيش، ولا لدى السياسيين ، روح ضد" الصداقة البريطانية ، بالصراحة والصفاء منذ وقت المرحوم الملك فيصل ، ولكن تأكد ــ ولا أرغب ان أقول ان السفير البريطاني السابق ــ بل المسؤولين عن السياسة البريطانية في العراق ولم يعرفوا ولم يقدروا الشعور العراقي فالمباذىء بالبرودة هم . لا أنا ، ولا رشيد عالي ، ولا طه الهاشمي ، بأي وقت كان شعرنا بروح ضد" الصداقة البريطانية .
- م ــ أنا لا أعرف السياسة ولم أتدخل في السياسة لا في انكلترة ، ولا هنا .
  ولكني كجندي اقول انني كتبت مراراً الى الوزير السابق ان احدى بنود
  المعاهدة العراقية البريطانية تنص على وجود خط مواصلات يهم بريطانيا.
  وما يسمى على خط المواصلات هذا شبكة من جواسيس أعدائنا .
- و ان حل جميع المشاكل يستند على الصرامة والتفاهم ، والآن بما أن الواقع حدث وأصبح في البلاد حكومة دستورية واستقرار ، فكل شيء سيكون على ما يرام . ان كل ما حدث هو ليس من مسؤولية الجيش ، بل مسؤولية اخطاء المسؤولين السياسيين أصبح البلاط محاطاً بمستشارين واجبهن الفتن والاشتغال لاغراض حزبية لا وطنية .
- م ما هو الذي يؤكد لنا بأن حركة الجيش ماكانت لأغراض غير حزبية وأغراض فردية ؟ ماكان السبب في حركة تشرين أول ١٩٣٦ وحركة كانون أول ١٩٣٨ ؟
- و ــ ماكنت هنا في السابق ، وعلى كل فالجنرال يعلم بأنني لماكنت مع وزارة نوري السعيد في بدء سنة ١٩٣٩ كنت قد اتّفقت مع رئيس الوزراء ، وطه الهاشمي ، على السعي على ابعاد الجيش من السياسة وعدم زجّه بها .
- م ــ القضية الآن هي ليست إبعاد الجيش من السياسة ، بل كيف يمكن ان نخلّصه منها . ربّما تداخله في السياسة في المستقبل يخشى منه ان يكون فخامتكم وأقرانكم في قائمة المنسقين ؟

- و ــ اذا قام الجيش بحركة وطنية تدعم كيان البلاد فلا أخشى ان أكون في قائمة المنسقين بل ولا أخشى ان أكون في قائمة المحكوم عليهم بالاعدام .
- م ــ اني مستعد ان اشتغل في واجبي المنصوص عليه في المعاهدة ـــ وان بريطانيا دائماً وقفت بجانب معاهداتها ، إلاّ اذا فرقت الورقة من الجانب الآخر .
  - و ــ أشكركم على هذه الفرصة .

# رسائل من بعض الساسة الأصدقاء

كنت نوهت في الكلمة التي قدمت بها المذكرة المدرج نصها أعلاه ، وفي المذكرة نفسها ، بأني كنت على اتصال دائم بمعظم رجال السياسة وببعض الاصدقاء في بغداد واني كنت أتلقى منهم رسائل باستمرار فأقف منها على ما كان يجري في الاوساط السياسية وماكانت تتمخض به البلاد من أحداث عامة وماكان يجري بين بعض الساسة وبعض رؤساء القبائل في الفرات وكذا الحلافات التي كانت تحدث فيما بينهم ومعظمها كانت تنشأ عن التنافس على كراسي الحكم وما يؤدي إليه هذا التنافس من كوارث تصيب البلاد .

وقد نشرت في الفصول المتقدمة من ذكرياتي قسماً من الرسائل التي تسلمتها من السادة باسين الهاشمي ونوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني وها أنا أنشر الآن قسماً آخر من رسائل بعض الساسة الذين كانوا يكاتبوني باستمرار في تلك الحقبة لأن فيها ما يكشف الستار عن بعض خفايا تاريخنا الحديث التي بقيت مستورة عن الكثيرين ولا سيسما من كان في سن الطفولة أو الصبا من جيل الأولاد والاحفاد وقد اخترت رسالتين اثنتين من رسائل كل من جعفر العسكري وأرشد العمري وأربع رسائل للسيد نضرة الفارسي وخمس رسائل للسيد علي معمود الشيخ على .

رسالة السيد جعفر العسكري الأولى: لندن في ٢٥/ ٢/ ١٩٣١

عزيزي ناجي بك

تحية وشوقاً وبعد لا يسعني إلا ابداء شكري الجزيل لمسا رأيته منكم من الحفاوة والمودة إبّان وجودي في الاستانة وأتمنى ان أقوم بكل خدمة تحبونها بقدر استطاعني .

وصلت لندن بعد ان راجعت الاطباء في ويانة وباريس ونصحوني ان اكتفي بالتداوي البسيط وأخذ الادوية المحللة للحامض البولي والمحافظة على صحة شديدة مع الامتناع عن شرب المواد الكحولية وها أنا متبع تلك النصايح والى الله المشتكى .

كتبت الى بغداد ممتزجاً رأى العائلة لأجل المصيف في الاستانة وعند ورود الجواب بالموافقة سأخبر نعمة الله أفندي ليدبر لنا محلاً مناسباً ولا بد أخبركم عن يوم حركي من لندن ووصولي استانبول لنحظى برؤياكم ونقضي مدة من الزمن معكم بالسرور والهناء. هنا مع الاسف اضطررنا ان نترك المنبع والبزايز ونكتفي بزرع الديوم.

هذا وفي الختام دمتم لأخيكم .

سلامي واحتر امي للسيدة المصونة قرينتكم مع تقبيل نواظر طلال وحارث. المخلص : جعفر العسكري

رسالة السيد جعفر العسكري الثانية:

لندن في ١٠/ حزيران/ ١٩٣١

عزيزي ناجي بك

تحية وأشواقاً وبعدكم كنت متأثراً من أخبار انحراف مزاجكم قبل كم

يوم والآن بشرني الاخوان العراقيين الذين وردوا الى لندن عن طريق تركيا عن اكتسابكم الصحة والعافية أدامها الله عليكم .

لا يوجد عندنا حادث مهم سوى حضور رئيس وزراء المانيا ووزير خارجيتها الى لندن للمداولة مع الحكومة البريطانية عن حالة المانيا الاقتصادية فجرت لهما الاحتفالات الرسمية بكل ودية وطنطنة فهمت من بعض الرجال السياسيين ان القصد من هذا التقارب هو جعل فرانسه ان تقف عند حدها لأن سلوكها السياسي في الآونة الاخيرة جعل انكلتره تغضب عليها نوعما . وكما هو معلوم من تاريخ انكلتره السياسي ، ان هذه المناورة ليست من الامور الغريبة وكلما نتأمله ان يزداد الحلاف لنستفيد نحن في فرصة مستقبلة هذا اذا ساعدتنا الفرص .

كنت مفكر ان احضر الى الاستانة في هذا الصيف ولكن سبق للعائلة وأتت عن طريق مارسيليا الى لندن فانتهى الامر على هذا المنوال إذ لا يسعني مالياً ان أجلبهم وهم ما شاء الله نصف طابور .... الى الاستانة وأما تركهم لوحدهم في لندن يزيد في الطين بلة فعليه تركنا القرار الى السنة القادمة انشاء الله عند رجوع العائلة الى العراق .

سلامي وأشواقي الى من حولكم من الاصحاب والاخوان وخصوصاً منهم توفيق رشدي بك وكمال عزيزي بك (قلم مخصوص مديري) وتوفيق بك (سكرتير الغازي) واسماعيل حقي بك (في الحارجية) مع تقبيل نواظر المحروسين.

أقدم اخلص التهاني بمناسبة آنعام صاحب الجلالة عليكم بوسام الرافدين .

المخلص : جعفر العسكري

رسالة السيد أرشد العمري الأولى :

1940/17/71

أخي العزيز ناجي بك

وبعد سكوت طويل بمناسبة عيد الفطر أكتب هذه الاسطر وأهنيكم بالعبد وأتمنى أن يكون سعيداً انشاء الله وأهنيكم جميعاً ايضاً برأس السنة .

عن هنا ساكتين والهواء دائر الماكينة والجمال قاعد تمشي . من البدي انني ارتكبت أكبر الغلطات بقبولي الوزارة وسيما عندما زجيت نفسي مع جماعة غير متجانسين وهذه الغلطة كونت سلسلة أغلاط ومن ثم وحدت جبهة شنيعة ضدي في العام الماضي واستمر الحال الى ان انكشفت الحقائق الآن وكل واحد رجع الى صوابه والذين كانوا يهاجموني انقلبوا الى مدافعين فانني لم أرض منهم على كلا الحالتين والصحيح يا عزيزي ناجي بك ان كل احد تقريبا هنا يلفظ ويقول نحن نريد لنا حكاماً نزهاء ليس لديهم وجهين ، وجه في الحكم ووجه خارج الحكم ولنم يغتنوا على حسابنا ويسعوا لجر المغنم من وراء الحكم فالكل تقريباً متهمين بأشنع النهم ما عداك أنت الذي لا غبار على نزاهتك وأخلاقك وأعمالك وعليه أنت اليوم المثل الذي قد يؤتى به وانني دائماً أجاهر بهذه والحقيقة ومن بعدك يأتي نوري ولكن بهذه الايام قد أحاطوا به بعض دعاة السوء ومع ذلك انه أحسن الموجودين . حسناً كان ابتعادك عن الوزارات هذه المدة والمستقبل سيكون للمخلصين انشاء الله ولكن دون ذلك أهـوال وألاعيب ودواليب إلى ما شاء الله .

انني مرتاح في داري ولقد اعتدت على الكسل وظهر لي ان ذلك شيء لطيف. هنا حكمت سليمان وجعفر علي وبعض الذوات مكونين جبهة شابه وتايه الى حل الوضع الحالي وعدم الاخذ بالاوضاع السابقة ولهم جماعة وشيء من الكلم وأما حزب الوحدة فان الحكومة أبلغت الجماعة بأنه غير موجود بنظرها وانني لم أشأ ان اشتغل فعلياً ضمن هذا الحزب ولا أجد ما

يشرفني اذا قذفت به واستقلت رغم كوني فاهم جداً بأن لا تجانس بيني وبين بعض الجماعة بهذا الحزب ، وعليه اخترت السكوت وتقريباً العزلة بالوقت الحاضر .

ان البلاد بدأت تتأخر تدريجياً وذلك اعتباراً من يوم دار دولاب الاستقلال جلالة المغفور له نحو الى الورا لا الى الامام ذلك اليوم الذي أقسم على ان وزارتك ستبقى في الحكم أربعة سنوات ويعين اليوم فاتح رشيد عالي لتشكيل وزارته بعد انجازكم الانتخابات واستمر الدولاب يدور الى الورا الى الآن وعليه وصلنا الى درجة سقيمة مؤسفة بينما لا يجعلها تستمر أكثر من هذا وربما لوكنتم قررتم أنَّم الثلاثة يوم استقالة رشيد عالي فأن يتولى الحكم نوري السعيد عوضاً عن المدفعي لوقف الدولاب وبدء يدور نحو الصواب أو لوكنت أنت توليت الوزارة اذا كان في ذلك الزمان شيء من الاشكال لتولية نوري رياسة الوزارة وعلى كل رغم اصراري على نوري لتشكيله الوزارة عوضاً عن جودت لم يوافق نوري على ذلك وانني أقول ربما لوكان نوري مشكل الوزارة عوضاً عن جودت لما حدثت جميع هذه المآسي في البلاد والآن انه لا يريد الاقدام على شيء وهذا ما شجع الغير والنتيجة هيهيلابد من أن الوضع لايستمر ولكن ينتقل من سيء الى أسوأ إذا لا يفتكر بالأمر ملياً . لقد صدعتك بكتابي هذا ولكن لا بد لي من ان أبث شكواي لذي مروءة مثلك . ان حالة الدواوين الرسمية في تقهقر مستمركما وان روحية الموظفين متزعزعة ولقد أصبح الشعب ناقم من كل شخص تولى الوزارة كان بالحكم أو لم يكن باستثناء ما قل وندر وهذه حالة لا تبشر بخير ولقد قامت نهائياً ضرورة التخصص والعلم والمقدرة لتولي وظائف الدولة الهامة والحبل على الجرَّار .

هنا السنة تعتبر من السنين الممطرة تماماً ومع ذلك الطقس جميل على الغالب الاخ خير الدين من المحبين المخلصين جداً إليكوكنت خلال موسم الصيف معه في الموصل خلال أشهر تموز، آب، أيلول وثم عدت إلى بغدادكنا دائماً نتحرى في الموضاع والاشخاص وكنت أنت يا عزيزي دائماً المحطة النهائية التي نستقر

بها ونجدها تمثل جميع مزايا المرحوم عبد المحسن وأكثر منها ثقافة .

أولادي يقبلون أياديكم هذا وأقدم احتراماتي إلى والدة طلال وأقبل عيون أنجالكم الاعزاء أخى العزيز .

المخلص أرشد العمري

## رسالة السيد أرشد العمري الثانية:

1947 /7 /44

سيدي الاخ العزيز ناجي بك

تشرفت بكتابكم وسررت كثيرآ بعباراته الصميمة الصريحة التي ذكرتني تلك الايام التي كنا نفكر للعمل فقط بدافع المصلحة العامة الامر الذي أصبح الآن مفقود بالمرة اذ الانانية والجشع تغلبت على الاكثرية الساحقة فسحقت بذلك الشعور الحي للخدمة الحقيقــة دون مراعاة عوامل النفع الذاتي هذا ويسرني ان أراكم مرتاحين من الوضع العام بالعراق رغم كونه كمـــا يقول المصريون (زي الزفت ) وذلك لأنني أعلم درجة حرصكم علىمصلحة العراق وحسناً ان لا تصلكم الاخبار الحقيقية عن وضع البلاد العام والحالة السيئة الى حاربت الاخلاق الشريفة والعمل الصالح وشجعت الشعوذة والتضليل إذ لو تطلعوا على الحقيقة لهالكم الامر ولتألمتم عظيماً دون جدوى إذ ماذا يمكنكم أن تصنعوا في الوقت الحاضر للاصلاح طبعاً ، لا شيء ، وعليه الأوفق ان تبقى الحقائق مغموطة حتى تطلعوا عليها عندما يمن الله على هذا البلاد ويجعلكم بوضع معه تتمكنون من القيام بخدمتها الداخلية وسوف تدهشون حقآ مما سبرونه وتتحققون منه وسوف يهيلكم الامر عندئذ وأما الآن أرجح ان تبقوا مطمئنين على أن وطنكم يسير بالتقدم وهذا يزيد بقوتكم ويهيئكم لليوم الذي ينتظره معظم أبناء البلاد المدركين . حسناً فعلم بعدم الاصغاء الى طلبات توغلكم في السياسة الداخلية بالوقت الحاضر لأنني أرى ان ذلك كان يضيع جهودكم ويزيل الشيء الكثير من حسن السمعة العظيمة التي عادت إليكم وستزداد يوماً فيوم وطالما العراق غاطس تدريجياً بهذه الأدران لا يحق لأنظف شخصية بين جميع رؤساء الوزارات وخليفة عبد المحسن السعدون الذي يسبقه علماً وتثقيفاً ان يزج نفسه في ثناياها .

ليس هذا فكري وحدي أنا بصفتي صديقكم وأخوكم بل هذا فكر الاكثرية الساحقة الهامة في المملكة ، ان اندماج نوري باشا مع جميع الوزارات مهما كانت وتطورات الايام الاخيرة حطمت من سمعته الشيء الكثير وذلك على كثيراً لأنه صاحب الايادي البيضاء لحدمة بلاده ومهما كان الامر انني كنت استغرب منكم ومن بعض الرفقاء عندما كانوا لا يرتاحون الى جعفر باشا فالآن تأكد عندي بعد نظركم وتقديركم للامور لأن المشار اليه هو الذي يزجنوري باشا بأمور تؤثر على سمعته وتضعه أمام الرأي العام وهذا ما شاهدته خلال السنة المنصرمة ولم يكن جلالة المرحوم الملك فيصل غافل عن هذه النقطة اذكان دائماً يفرق بينهم ويبقى جعفر باشا في لندن ... انني قانع بأن نوري إذا من الله عليه بصحة صباح التامة وإذا شدينا أزره يتمكن معكم من إيقاف التيار الجارف الذي سيخرب البلاد وكلنانتظر ذلك اليوم ولكن دونه أهوال وعقبات وانتريكات ومطامع ومنافع ومزايا و .... الخ ولكن الظلم والشعوذة لا يدوما أسداً.

أمّا أنا شخصياً رغم الضيق المستولي علي مرتاح لأنني لم أكن موظف بالوقت الحاضر لأننا هنا ونرى ما لا يراه الغائب ونسمع ما لا يمكن أن تسمعوه ولو نشرت حقيقة مذاكرات النواب وما يقال عن الموظفين بوجه عام وعن الوزراء المفوضين ومثلين العراق في الحارج لهالكم الامر وقلتم الذي أبعدته الظروف في الحاضر عن الوظيفة عليه ان يحمد ربه ولو اطلعتم على التزويرات والاكاذيب عن الشرفاء ، وعن غمط الحقائق وسوء الاستعمالات الاتباع الادنياء ، لدهشتم وهذا ما بلينا به والحمد لله .

كنا في مجلس حافل به أعيان ونواب وذوات محترمين فكان جمع غير حزبي ولكن جمع شاعر بما انتاب البلاد من ارهاق فسألتهم بعد أن فشلنا معظمنا في ادارة الدولة وأكثرنا من الامتلاك على حساب الامة الفقيرة وبعد كل هذا الذي تشاهدوه ولم تكتب عنه أي جريدة لأسباب تعلموها من بقي يمكن ان تقولون عنه انه أشرف وأحسن من تولى هذه الامور فكان الجواب بالاتفاق تقريباً بأن ذلك ( ناجي شوكت ) . فأردت ان ألطف الموقف وأحدم الحقيقة فقلت لا ننسى خدمات نوري السعيد فبعد حوار أقروا رأي ايضاً .

انني مسرور مما أراه وأسمعه وأشاهده من وقت الى وقت فيما يخصكم ودعني ان أهنيك كثيراً أيها الاخ العزيز .

يقال ان الهاشمي يريد ان يعدل عن الحطة والوزارة ويعود الى الصواب فاذا صحَّ ذلك وروجعم ورأيم التعديل سيكون من نتائجه امكان لايقاف تيار الفساد الذي عبث في الاواسط عندئذ لا يحق لكم التجنب بل أرى ان تقدموا لانتشال الوضع وهذا هو فكري فإذا لم يقدم الهاشمي على عملية حقيقية من هذا القبيل سيكون التدهور وستعاني الامرين الوزارة الذي تخلف هذه الوزارة لأن المرض قد يتفاقم مع الايام .

ان كتابي هذا يصلكم مع العيد وعليه دعوني أهنيكم به وأتمنى لكم الصحة والهناء الدائم وأقدم احتر اماتي الى خانم اوض وأقبل أولادكم النجباء وأولادي يقبلون الايادي والاخ خير الدين يعرض الاحترام مع جميع الاصدقاء وبضمنهم الاخ أمجد واخوانه سيدي العزيز.

ان نوري ابن جميل مريض بالتيفو في بيروت والعائلة في هرج ومرج الآن المخلص : أرشد العمري

رسالة السيد نصرة الفارسي الأولى :

بغداد في ۱۹۳ ه/ ۱۹۳۵

أخي العزيز المحترم

من يكثر الاعذار فلا تبقى لأعذاره قيمة طبعاً. ولملاحظي هذه الجهة أصرف النظر من صرف الكلام في هذا الموضوع. أني على سبيل اعلامكم بقسم من مسائل الحادثة أتذكر ان الوفد العراقي الى جنيف قد ذهب فكان من اللازم – وقد ذهب مع الوفد وزير الحارجية – ان اجهد نفسي للاحاطة بالمسائل التي أجابهها أثناء غياب الوزير. ثم ان الموسيو اوليفان وهو رئيس اللجنة التي تشتغل بقضية الآثوريين قد وصل بغداد وهو لا زال فيها وهذه قضية أخرى كان لا بد من الانشغال بها. ثم في هذه الظروف المتعبة والمزعجة في الزمن نفسه لا أريد ان أشغل يس باشا وكيل وزير الحارجية بأكثر الامور. والذي يؤسف انه لم تتخذ خطة في السابق تكفل تولي رؤساء الشعب في ديوان هذه الوزارة مسؤولية بعض الاعمال والمخابرات تولي رؤساء الشعب في ديوان هذه الوزارة مسؤولية بعض الاعمال والمخابرات التوقيع . على انني أومل انتهاء هذه الوضعية فقد قبلت اقتراحاتي المتعلقة بشكيلات ديوان الوزارة وكيفية العمل فيها .

لاحظت القلق الذي تشعرون به من مآل برقباتكم بشأن الحوادث الجارية هنا الآن. يؤسفي ان لا تتزودوا بجميع المعلومات المقتضية في زمن أنا قائم بادارة أعمال ديوان الحارجية. أي خطة كهذه لم تتخذ في السابق وعليه فلم ترب مصادر المعلومات الرسمية الممكن اذاعتها. ومع ذلك أخبرناكم بخصوص ما جرى وأزيدكم علماً الآن اكثرية الاقسام من ثلاثة عشائر في منطقة الرميثة بني زريح والظوالم — تجاوزت من غير سابق علم بذلك على السكة الحديدية فخربت بعض أقسامها ضمن مسافة ٣٠كيلو متر وهاجمت محطتين وتجاوزت على قعبة الرميثة ونهبت السوق وحاصرت قوة الشرطة. والحطة التي اتخذت

تجاه هذه الحركة هي جمع وتحشيد القوة في منطقة الديوانية والمباشرة بالقصف الجوي على المنطقة الحادث فيها التمرد . وقد كان للقصف الذي اعتبر العمل التمهيدي الاثر المطلوب بحيث عندماكمل التجمع وباشر الزحف منذ يومين لم تبق مقاومة خطيرة تجاه هذه الحركة . وبينما أنا الآن أكتب إليكم هذه الكلمات خابرني يس باشا فأخبرني بأن محل تجمع أهم قسم من المتمردين في هذه المنطقة قد أشغل ، وان (خــوام) الذي كان بطل الحركة قبض عليه بعد تضحيات كثيرة من جانب المتمردين وقد أخذت عشيرتي الظوالم وبني زريع تسلّم . فيمكن ان تعتبر منطقة الرميثة الآن تحت سيطرة الحكومة .... هذا فيما يخص الرميثة وقبل أربعة أيام حدث تمرداً مماثلاً في سوق الشيوخ <sub>.</sub> والمؤسف ان الوضعية كانت غير مساعدة للحكومة بالنسبة الى هذه الحركة ، حيث حركة الرميثة قطعت المواصلات بين المركز ومنطقة سوق الشيوخ من أقصى الطرق ولهذا جابهت قوة الشرطة هناك وضعية محرجة ومؤلمة . اني ارغمت الحكومة بالتدابير وباشرت بالتحشيد في طريق الكوت ــ شطرة ــ الناصرية والآن فبالنتيجة التي حصلت في منطقة الرميثة سهلت المشكلة حيث ستتم المواصلة بأقصى الطرق وستخمد الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة .

ان الحكومة أعلنت في منطقة التمرد الادارة العرفية وتدبير كهذا كان ضرورياً لما له من التأثير الادبي على النفوس التي قد تدفعها مقاصد سيئة .

ان طلب نقل طالب مشتاق الذي اقترن بموافقة منكم لم يغيب عن ذهني انماكانت أمامي مشكلة قد زالت الآن وهي انناكنا ملزمين بملاك ٣٤ الذي لقلته شلّ يدنا ، والآن قبل اقتراحي بالتوسع في الملاك وسأخبركم في البريد المقبل ما أقترح اجرائه .

تحياتي وأشواقي للأخ صائب بك ودمتم لأخيكم .

بالمخلص

نصرة الفارسي

رسالة السيد نصرة الفارسي الثانية : بغداد ۲۶/ مايس/ ۱۹۳۵

أخي العزيز المحترم

كتابين قدمتهما إليك لم يحظيا بجواب منك. ويلوح لي ان هذا لا يخلو من أحد أمرين . اما انك ( زعلان ) علي ، وهذا ما لا أميل لقبول امكان حدوثه . واما انك تريد اجراء التقاص بين الماضي والحاضر ، وهذا ما أخشى منه ، لأني مدين بدين كبير لا أعلم منى أتمكن من وفائه بطريقة التقاص .

وعلى كل فقد إنتهزت فرصة سفر ممدوح زكي أفندي الى أنقره وقدمت هذا الكتاب مؤملاً انه يفي بجزء مهم من الدين المذكور .

لقد نصرفت في أمر اجازة الموما اليه وابقائه هنا مدة طويلة بالنسبة. ولا الخنك تحسب هذا تحدياً مني. لأني اعتبر ما يعود إليك يعود إلياً، ولأن المسكين قدأصيب بمصيبة مرض والده ، ثم وفاته ، وبضرورة تصفية الاعمال التي لا مناص منها عندما تنتقل مسؤولية عائلة بهتها على عاتق شاب مثله .

ان الحوادث المزعجة الاخيرة أخذت تقرب من الزوال تماماً فبعد ان انتهت قضية الرميثة حسبما علمتم بها لم يبق غير جهة الناصرية . ومن بواعث الارتياح ان الحركة هناك بالرغم من خطورتها بقيت محصورة في منطقة سوق الشيوخ ، وكان القائمون بها غمروا أطراف المنطقة بالمياه بقصد احداث المشكلات لحركات الجيش . إلا أن كان نتيجة التي حدثت في الرميثة الاثر المحمود حيث امتنع غير القائمون بالتمرد مبدئياً من الاشتراك معهم وهكذا المحمود حيث امتنع غير القائمون بالتمرد مبدئياً من الاشتراك معهم وهكذا مهل الامريوم أمس و دخل الجيش الجبايش وتم تعمير السكة الحديدية ويؤمل وصول القطار إليهم وعلى هذا يصح أن تعتبر القضية منتهية .

الانصاف يدعو الى تقدير خدمة الحكومة الى جمع القوى وتحشيدهــــا وتحريكها بسرعة وانتظام ، والسياسة التي أبرزتها في تقليل جمع المتمردين وجعلها غيرهم ضدهم .

اتذكر اني كنت لحصت إليكم نقطة نظري في الوضع الحاضر ومتطلباته وهي : التهدئة ، تنمية القوى ، الاصلاحات الاساسية . وكنت أوضحت هذا المنهج نفسه الى يس باشا ويسرني ان أرى ان الأمور سائرة على نفس الحطة التي لا زلت أعتقد بصحتها في الظروف الحاضرة . فقد أخذت التهدئة تتم بالرضاء و القوة معاً . وجائت الظروف الحاضرة خير دليل لاقتناع رجال الحكم بصحة العقيدة التي جهرتم بها على الدوام وهي تقوية أسباب الدفاع والسيطرة ، وبوشر بتنفيذ هذه الجهة من الآن ويؤمل انجاز قسم مهم منها في القريب .

أجد في يس باشا الآن ذلك الاتجاه الذي كنا نتمناه ، والذي يبعث الى التفائل عن المستقبل فيما اذا استمر . لا يتمكن الانسان من منع اعجابه بما أظهره الرجل في الظروف الحاضرة . كان قائماً بأعمال وزارتي الخارجيسة والداخلية – لأن رشيداً كان في الديوان – بل وبأعمال اكثر الوزارات علاوة على مهام مركزه الاصلي . وكان لا يجد راحة من كثرة الأعمال ولا يجد ارتياحاً من كثرة الاخبار المزعجة ومع ذلك فقد بقي هادىء الاعصاب وقاد الذهن .

وفي الفرص القليلة التي تمكننا من أن نتداول الكلام حول الوضع العام والمستقبل وجدنا ما يفكر القيام به بعد هذا الدور يتفق وما ترغب به أنت وما أرغب به أنا . وقد دار الحديث حول شخصك الكريم . فذكر لي ما دار حين تأليف الوزارة مما ليس له متسع هنا . وعلى كل فقد شعرت منه نحوك التقدير الذي هو وغيره من رجال البلد بقوا مستمرين بالشعور به على الدوام .

منذ اسبوعين تقريباً لم أتمكن من مقابلة الاخوان ، فقد كثرت الاشغال بلرجة حجزتني في الدائرة حتى بعد الغروب . على كل فقد عاتبتهم . حيث ذهبت الى دورهم ولم أجدهم . انهم يحتجون بأنهم لا يرغبون بمنعي مسن الاشغال الرسمية ، وأخيراً تقرر الصلح بيننا على شرط اجابتهم دعوتي حالما اكون في داري وغير مشغول . ولا أدري هل انهم يمكئون في بيوتهم بحيث يجيبوا دعوتي فيما اذا طلبتهم . وعلى كل فيما اذا ظهرت شكوى من جانب

أحد الطرفين لا يتفق الطرفين على حسمها فاستعرض عليكم لتحكموا بما يمليه عليه انصافكم .

اخشى انكم تسيئو تفسير كتاب أرسلته الى وزارة الاقتصاد والمواصلات فيما يخص مبلغ التعمير للبناية الحاضرة وكلفة بناية جديدة، فقد سبق لي الكلام شفهيا مع وزير الاقتصاد والمواصلات وقلت له ان الحكومة اذا توافق على صرف المبلغ المخصص للبناية الجديدة قبل حلول موسم الشتاء القادم فيمكن أن نكتفي بتعمير جزئي للبناية الموجودة وقبل ارسال الكتاب الذي حررته بهذا الآل اشترطت عليه (وقبل شرطي) بأن لا يقلل المبلغ اللازم للتعمير عن الآل اشترطت عليه (وقبل شرطي) بأن لا يقلل المبلغ اللازم للتعمير عن المدكور، منقدرون والحالة هذه انني أردت ان أبين للحكومة المنافع التي تسوقها على تسريع المباشرة بالانشاء، وقد اتفقنا ووزير الاقتصاد والمواصلات ان نعمل ما نتمكن في هذا الشأن.

اليوم الجمعة ومع ذلك عند مباشرتي بتحرير هذه الصحيفة من الكتاب في الساعة العاشرة طلبي يسن باشا بمهمة تتعلق بمواجهة هيئة اللجنة السداسية المشرفة على قضية الآثوريين والتي هي الآن هنا.

وها اني رجعت الآن منهم الساعة ١,٣٠. ذكرت هذا كي لا أستحق مؤاخذاتكم القلبية ــ إذ لا يوجد احتمال لمثل هذه المؤاخذة ــ فيما اذا قصرنا أحياناً في ارسال الكتب .

لم تبعثوا إلي عن حالتكم الشخصية ، استراحتكم ، رغباتكم في الكتب السابقة . فهل تتصوروني محب نفسه بحيث تجعلون كتبكم لاتحتوي من الناحية الشخصية إلا البحث عن اصح وأريد ان تخبروني عن هذه الجهات .

والآن بودي ان أجعل صحائف هذا الكتاب عشرات. ولكن اشعر بالجوع ولذا أكتفى بما ذكر وأرجو التوسط بعرض احترامات رفيقتي الى

والدة طلال وتبليغ سلامي الى الاخ صائب بك وتمنياتي الطيبة لطلال بك وحارث بك . وأخيراً اقبلوا التحيات القلبية منى .

اخيكم المخلص نصرة الفارسي

رسالة السيد نصرة الفارسي الثالثة:

بغداد ۱۹۳۰ / ۱۹۳۰

أخي العزيز المحترم

أرجو عفوك لتأخري في الاجابة على كتابيك الاخيرين. لقد اطلع يسن باشا على كتابك الارتياح يبدو عليه باشا على كتابك الارتياح يبدو عليه كلما انتقل من سطر الى آخر. أشاركك الشعور في تشجيعه، انه جاد في عمله والعمل الذي أمامه خطير والفرصة تكاد تكون الاخيرة بالنسبة إلينا جميعاً.

عندما بان الحماس من خلال سطور كتابك تمنيت لو أننا ايضاً في وسط وظروف من يزكيان الحماس .. ولكن .. يجد الانسان بنظره فأكثر ما يراه باعث للتألم . الناس منقسمون الى طوائف وشيع ، أحاطهم الجهل فلا يخيرون بين النافع والضار . انتابهم الكسل لا يحركهم في الحطر . ثم يتوقف صلاحهم على هيئة أشخاص يعملون وأكثر الاشخاص هم خلو الطريقة الصحيحة وماتت فيهم خصائص الاطاعة والجرأة الادبية والرأي الصائب المتين والانكباب على العمل .

هذا ما دعاني الى وصف مهمة الرجل بالمهمة الشاقة.

قابلت رشيد عالي ، عقب رجوعه من منطقة سوق الشيوخ ، وجرى الكلام بيننا حول ما تفكر وما ترغب به . وقال لي انهم اليوممشركون معك في الرأي وانهم ينظرون الى ناجي ورفقائه كنظرهم الى أنفسهم. وأكد لي افتكارهم واهتمامهم بتنفيذ ما ترغب في قضية الانتخابات .

ألاحظ شيء من الانحراف في سياسة تركيا نحونا أرجو ان تكون أمر توهم عندي . انك ولا ريب قد اطلعت على خطاب توفيق رشدي آراس في جلسة عصبة الامم حول الخلاف العراقي الايراني الذيأرسلناه الى المفوضية في البريد الماضى .

عند امعانك النظر فيه يتضح لك انه تضمن ثلاثة نقاط لم يكن التصريح بها من صالح العراق وهي: (() تخطئة العراق لتقديمه قضيته الى عصبة الامم . (٢) عدم التزام العهود . (٣) التوصية بمراجعة ايران في هذا الموضوع . ألقى هذا الحطاب من غير حاجة تستدعيه طالما المتنازعين حصراً كلامهما بالتسليم بقرار المجلس . ودون ان ألفت نظرك الى هذا عسى انك ترى من المناسب ان تنتهز فرصة لجعل المعاتبة مسببة كفيلة لفائدتنا في المستقبل . ان العراق لا ينتظر طبعاً من تركيا بادرة كهذه . فصدورها من دولة يرتبط بها العراق بكل روابط الصداقة الصميمية ويأمل منها كل خير هي التي تستوجب التألم أكثر مما لو بدرت من جهة أخرى .

ثم لاحظت ان السلطات التركية متباعدة من التعاون في قضية عصابة (خليل خهشوي) وتهاونه في الاجابة على مراجعتنا في هذه القضية . ان فسح المجال لعصابة شقية في حدود المملكتين ليس من صالح الجهتين . لا شك وان هذه القضية ايضاً ستنال عنايتك .

سبق لي ان أخبر تك بأن المخصصات اللازمة لانشاء بناية جديدة للمفوضية قد أدخلت في المقترحات المالية، حادثت يس باشا للنظر في الموضوع. الاضمن ان يجري الاستعداد لذلك بالتحقق عن محل مناسب للبناية ، كلفة البناء ، المتعهد وكيفية بيع البناية القديمة ، ارجو ان تمعنو النظر في تعبيري وهو التحقق وليس التورط الذي قد لا تصاح كفالة تصرف بشأنه ..

أظن وصلكم كتاب الوزارة المتضمن تعيين الشريف حسين بن ناصر كملحق خاص في المفوضية . لا شك وأنك قدرت الاسباب التي استدعت ذوي الشأن

الى هذا الترتيب. انه يتقاضى راتبه من الخزينة الخاصة. وعنوانه ايضاً مفوض طبعاً وسيقوم بما أنت تراه مناسباً من الاشغال الكافلة لتفانيه على العمل ومن الجهات الاخرى سيكون في وضع موظف طبعاً.

ان نوري يتحرك من لندن يوم ٣ تموز ويصل في ٧ . أخذت الحكومة الايرانية تستعمل لهجة ودية ولا شك قد اطلعت على خطاب العرش في مجلسها هو تمهيد واحضار جو للمفاوضة المباشرة . نأمل ان ينتج ذلك شيئاً موافقاً ، سأخبرك من وقت لآخر .

أرجو ان تذكرني اذا أنت في حاجة الى أية معلومات أو أي أمر آخر اني حاضر للخدمة حاضر ما دمت حياً .

لي أمل المجيء اليك والتمتع برؤيتك واني منتظر وصول نوري لتقرير هذا الامر . احترامات من رفيقي الى والدة طلال وتحيات وأشواق ميي .

الآن كان عندي يس باشا. أطلعته على بعض ما جاء في هذا الكتاب. وقلت له اني أريد التحدث إليك بصفي الشخصية وارجو ان تتذكر رغبة ناجي في تجلي قضية اخوانه في الانتخابات. قال لي لا حاجة لهذا التذكير وقد كتبت اليه انه كان بودي لو لم تكتب إلي في هذا الشأن إلا بعد ان ترى النتيجة. قلت لا تتلق كلامي كتوصية منه انما أنا شخصياً أرى من واجبي ملاحظة رغباته أرجو النوسط بابلاغ تحيات رفيقي الى عقيلة صائب بك.

اخيك المخلص نصرة الفارسي

رسالة السيد نصرة الفارسي الرابعة:

بغداد ۲۰/۲/ ۱۹۳۰

أخى العزيز المحترم

تحيات خالصة وأشواق حارة . وبعد فقد وردتنا برقيتكم الرسمية الاخيرة

ووردت في الزمن اللازم كما تلاحظونه من كتابي الحاص السابق والكتب الرسمية المرسلة إليكم في هذا البريد.

كتابكم الاخير الرسمي الذي أكدتم فيه لزوم اتخاذ ما يلزم لتجنب ما قد يولد النفور في الصداقة الصميمة ، لوحظ باهتمام، فاطلع عليه يس باشا وسيتخذ ما يلزم.

كنت أخبرت نوري باشا بأني سأرجو ملاحظتكم الحطية التي ورد ذكرها في كتابي السابق.

وردني كتاب نوري باشا الآن ويذكر فيه ان المسألة ليست جوهرية . ووددت ان تطلعوا على هذاكي تتصرفون حسبما ترونه مناسباً .

يوم أمس دارت شايعة تبدل في الوزارة ومن جملتها وزارة الداخلية. فاتحت يس باشا فقال لي ما أود ان أطلعكم عليه لتعلقه بكم وهو قد يحصل تبدل ما . إلا " ان هذا التبدل سوف لا يكون إلا ماكان يجب ان يكون يوم تأليف الوزارة وهو مجيء ناجي بك الى وزارة الداخلية ) .

انما الآن موسم الحر الشديد ولا موجب لاتعابه بتكليفه الحضور هنا الآن مع انه هو في منطقة معتدلة ، .

ان الامور فيما يخص قضية الاخوان سائرة حسبما أكّد إلي وذكرته لكم فقد دخل على محمود وعوني الهيئة التفتيشية للانتخاب وعلى ما يظهر انهـم الاعضاء الفاعلة فيها .

الاشغال أمامي كثيرة . أوجل كتابي الحقيقي الى البريد القادم . أشواق واحترامات منى .

أخيكم المخلص نصرة الفارسي رسالة السيد علي محمود الشيخ علي الأولى : 4/ ١٢/ ١٩٣٤

مولاي أبا طلال :

كنت أرجو ان أكون انا بدل كتابي هذا لأنعم بحضرتك وأتنور بطلعتك ، واستأنس بقدسية روحك ، وطهارة سريرتك وليس علي الا ان اغبط هذا الكتاب الصامت الذي ستنبعث فيه الحياة حين تلمسه يداك وتتلخط عبارته عيناك والذي ستنبع الفاظه زهوا وعجباً لما يسبغه عليها مقامك المنبع من الجلالة ، ويكسوها قدرك الرفيع من المهابة في هذا الكتاب ، سكبت عاطفتي وسفكت روحي ، وبين ثنايا كلمه وألفاظه نثرت مودتي وسفحت الحلاصي . ولئن شكوت أمراً ، فلا أشكو إلا من تأخر رسائلك التي عودتنا بها . فهي شكوى عنك ، ارفعها اليك . على ان عذرك مقبول قبل ابدائه ، وقولك مسموع قبل القائه ، لأني اعتقد بأنك لست ممن ينأى عن الصديق قلما ولا ممن يجفو الرفيق من دون جريرة يأتي بها أو ذنب عظيم يرتكب .

وليس في العراق الآن ما يوجب الاهتمام. فقد انتهت الانتخابات فجاءت بشر ما تمي به الاوطان. ففي هذا المجلس انحشر ذوو العاهات حشراً فمن أعمى ، الى أعور ، الى أعرج ، الى أقرع ، الى مسلول لا يرجى شفاؤه ، وفي هذا انحشر ايضاً المعروفون بسلوكهم الشائن ، وسوابقهم المفضوحة ، وفي رؤوس أغلبية المنتخبين الجدد، تجمعة الجهالة ، والغباوة فانك اذا فتشت عن الثقافة والفهم بينهم ، واهتديت بسراج « زيوجونيس » لما استطعت أن تجد لها أثراً إلا في بعض الرجال الذين قرروا الاستقالة عندما يلتم المجلس ، ويستقيم أمره . كنت يوم الجمعة الماضية ، وهو اليوم الذي تلا يوم الانتخابات ، جالساً في مكتبي اذ زارني صديق شاعر ، فبعد ان أوضح رأيه في المجلس وأعضائه في مكتبي اذ زارني صديق شاعر ، فبعد ان أوضح رأيه في المجلس وأعضائه قال لي اسمع هذين البيتين :

لفتى في بغداد مجلس باطل ، كما لفق الثوب العتيق المرقع تجمعت العاهات فيه فأعور وعيّ وأعمى ثم آخر أقرع

فقلت له، انك انصفت المجلس لأنك لم تذكر بقية ذوي العاهات، من مسلول على وشك الاحتضار، وأعرج بغيض، وأعضب وما إلى ذلك، فقال ان وصف المجلس وصفاً دقيقاً يفتقر الى انشاء قصيدة كثيرة الأبيات، واني لم أورد في هذين البيتين العيوب إلا على سبيل المثال. فهذا رأي شاعر، وأما الرأي العام وحتى الاندية الحكومية تبرمت بالنتيجة تبرماً شديداً، وفي هذه الايام، بدأت الألسنة تنطلق بالحير عن عهد ناجي شوكت وانتخاباته. واني أعد نفسي مسروراً لنجوتي من هذه الغمرة واذا استئت من شيء فا نماكان استيائي من تصرفات أرشد وارساله كلماته البذيئة ضدي، وضدكل من انتمى البك، أو اتصل بك.

لقد أظهر جميل المدفعي استياؤه من تصرفات أرشد ، غير مرة ، واني لأشهد أمام الله وأمامك بأن جميل قد أبدى شهامة متناسبة مع اسمه.

طلبني اليوم جمال بك بابان وأبدى تأسفه الشديد ، لعدم فوزي بالنيابة وكلفني بوظيفة عدلية رفيعة ، ولكن أتدري ماذا كان جوابي له .

لقد اطلع عليه نصرت بك الفارسي وهنأني عليه .

اني أجبت جمال بابان بأني لم احتج في يوم من الايام الى الوظيفة، وأريته واردي الشهري، وقلت له لو كنت أرغب في التوظيف لكنت قبلت الوظيفة في عهد ناجي بك، على اني رابح في عملي كمحام، واني غير مستاء من النتيجة، وانما مستاء من عبارات تلفظ بها بعض الوزراء، كنت أربأ بهم أن يكونوا مصدرها، فكلمة طيبة واحده تجعل الانسان مديناً لقائلها طوال حياته، بعكس الكلمة الخبيئة فانها تظل تسعر في الفؤاد. ألا ترى الجرح بالسلاح يندمل في يوم من الايام، وجرح اللسان يبقى يتقيت على مر الايام وكر السنين، ثم قلت له كيف تريد مني ان أكون موظفاً في عهد وزارة يقول في احد أعضائها يجب ان نعطي تريد مني ان أكون موظفاً في عهد وزارة يقول في احد أعضائها يجب ان نعطي

نهاية لغرور على محمود؟ وان نلقي عليه درساً قاسياً ؟ اني خاصمت وزارات متعددة، بل ان حياتي جميعها خصام وكفاح ، فلم تستطع وزارة من الوزارات ان تلقي علي درساً قاسياً . فاذا كان يريد أرشد العمري ان يلقي علي درسا قاسياً باقصائي عن النيابة التي أصبحت مبتذلة لكل مأفون ، فاني قد ألقيت عليه في عهد وزارته درساً قوياً في عزة النفس، فكل الوزراء ، يشهدون بأني لم أكلمهم بشأن النيابة وما مآتها شيئاً ، وكلهم يشهدون حتى الذين أظهروا صداقة وعطفاً نحوي كالمدفعي ، بأني لم أفاتحهم بشيء حتى و لا التماس أحد منهم أو طلب شيء . واني في هذه الساعة أكرر هذا الدرس وأرفض التوظف سيما في عهد هذه الوزارة .

ان جمال بك برغم اظهاره شعوراً حسناً فقد بهت من جوابي وسكت لا يحير جواباً .

انهم ألفوا حزباً يدعى «حزب الوحدة » قد أرسلت لك منهاجه ، فهو سيمشي بالبلاد الى الامام، — على ما يقولون — وبعناصره ستتقدم القضية العراقية ، وبتصرفات وزرائه ستتحد القلوب ، وتتضافر الايدي .

ألا بئس ما صنعوا وما يصنعون :

أقبل نواظر المحروسين ، وأرجو لهما اطراد التقدم ، واسلم سلاماً خاصاً للاخ طالب مشتاق . وبالاخير أرجو لك كل خير ، لأنك أهلله ودمت موفقاً.

المخلص

على محمود الشيخ على

رسالة السيد على محمود الشيخ على الثانية:

1940 /4 /48

سيدي الأعسز:

ان فراقك أوجع قلوب أصدقائك، وأدمى أفئدتهم، وانما سؤالنا أب

الجهد الذي ستبذله وأنت بعيد عن الوطن ، في سبيل الوطن ، وفي الغيرة التي ستتجلى في تصرفاتك الحكيمة ، وخدماتك الثمينة لصالح العراق ، وانا لنرجو لك خيراً عميماً لأنك محب للخير ، وتوفيقاً مطرداً ، لأن التجارب قد أثبتت اخلاصك ، للبلاد ، التي أرضعتك لبانها ، وأدرت عليك خيراتها ، وحملتك بافعاً ، وفتى وكهلاً ، ومن عاش مثلك نقي الصفحة عفيف الماضي ، لجدير ببركة الله وحقق بآلامه ونعمائه .

اني ، مهما قيل في عقيدتي الدينية، ما زلت ، ولا أزال ، معتقداً بعدل الله ، ورحمته ، فالله لا ينسي عباده الذين فضَّلهم بعفة الضمائر ، والنيَّات الحسنة، كما انه لا يتجاوز عن خطيأت المذنبين ، وعورات المنافقين الظالمين . وان الرجال ، الذين أضمروا سوءاً ، وانطوت نفوسهم على الحبائث، قد لمسنا آثار عدل الله فيهم، فهم صرعى اليوم ، يتغامز عليهم الناس ، وتتلاقفهم الألسنة ، حتى أصبحوا لا يطيقون رفع أبصارهم ، أو الدفاع عن أنفسهم . مُزوين في جحور بيوتهم ، متلذذين بالعجاف المهازيل من حثالة القوم، وحتى هؤلاء ، قد نفروا منهم، وابتعدوا عنهم . ليتك في العراق تشهد ذلَّتهم ، وهوانهم ، وانما هذه الفقرات القصيرة ، كافية لتصوير ما هم عليه اليوم . ان الوزارة الهاشمية قد تألفت بين حماسة الشعب وهتافه، وبالفعل، عادت الأمور الى مجاريها بعدما تعقدت ، وكادت تتحطم الاماني والآمال . وكأن هذه النتيجة المسرة قد جاءت خلاف ماكان يصبوا اليه أولئك العجاف المهازيل ، فأتمروا بالوحدة العراقية ، وكادوا لها ، فأحدثوا في صباح الامس فتنة "رعناء في قصبة الكاظمية غير أن موقف الحكومة الحازم قد أعاد الأحلام الطائشة الى صوابها، فسيطرت الحكومة على الوضع ، سيطرة تامة بعد ان وقع من المتآمرين قتلي وجرحي ، وإن وصل المستشفى منهم ما يقارب الحمسة والعشرين، غير ان عددهم الحقيقي ، كان قد تجاوز الستين ، لأن الباقين قد عولجوا ، أو دفنوا ، بصورة سرية ، والحكومة قد سهلت هذه المعالجة ، والدفن السريين، لأنه ليس من المصلحة ، ان يزاد في عدد القتلي والجرحي ، ولأجل ان تعلم موقدي هذه الفتنة، يكفي ان أعرض لك بأن من جملة الفتلى ، كان ابن أخت السيد محمد الصدر، وأن من جملة الذين أوقفوا عبد الهادي الجلبي ابن الوزير السابق ، وصادق حسين الاستربادي ومحمد باقر الجلبي ، وهم من أعوان وشركاء رسم بك حيدر، وان موقف رسم بك موقف دقيق وفي غاية الحراجة . وبعد هذه الصدمة الجريئة، قبع جودت بك وجميل بك ومن إليهما في دورهم، وأما اعوانهم فقد تشتتوا مخلولين مقهورين .

إناً في الحقيقة نأسف لمثل هذه الحوادث، سيّما استعمال القوة، من الجانبين ولكن اذا كان ركوب الاسنة أصبح ضرورة لا مناص منها فما حيلة المضطر إلا " ركوبها .

اذا لم تكن غير الأسنة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها

إني آمل ان يحل المجلس قبل ان ينصرم هذا الشهر ، والحكومة الجديدة قوية تؤآزرها الطبقات الوطنية جمعاء. ان الحالة في الفرات كما عرضت فهي مستقرة، وقد ظن أعوان جودت بك ، ان بامكانهم استغلالها لاغراض نفعية، سيّما بعد استقالة وزارة المدفعي ، غير ان اتعابهم ذهبت أدراج الرياح.

كان الرأي السائد ، ان تستدعى لوزارة المالية ، غير ان دقة الموقت قد اضطرت الوزارة الى ان تجيء بوزير جعفري ، ولما كان اصدقاؤك يعرفون فيك التضحية في سبيل الصالح العام ، فقد اعتقدوا بحصول رضائك عن الأمر الذي تم سيما وان المتولين أزمة الحكم اليوم ، هم ممن تفاهمت معهم ، واتفقت واياهم . وانا ننتظر رأيك الصريح في الموضوع .

اننا لم نظهر تأييداً تاماً للوزارة الحاضرة ، كما اننا لم نجاهرها العداء.وان ماكتبته اليك ، في هذه الرسالة ، انما هي خلجات نفس، ورغبات قلب ليس إلا ، ومعنى ذلك ان الجماعة اذا سارت على ضوء الأسس المتفق عليها ، حبن وجودك في بغداد، فهي مؤيدة من قبلنا وإلا فبوسعنا ان نجافيها ، اذا اقتضت المجافاة .

أقبل عيون الاخوين المحروسين ، وأقدم أشواقي للاخ طالب مشتاق ، وأسأل لك الموفقية ، من صميم القلب .

المخلص علي محمو د الشيخ علي

> رسالة السيد علي محمود الشيخ علي الثالثة: ١٩٣٥ /٩ /١٦

> > سيدي المحتسرم

ان الايضاحات الشيقة، والعواطف النبيلة، التي حملها إلي كتابك الكريم، قد أنستني حرقة الفرقة، وشددت من عزيمتي، ان رفائيل يعترف الآن بأنه كان مسيئاً لك، وانه ماكان على حق، حينماكان يسدد سهام انتقاداته، وقد جاء اعتذاره هذا عند تذكيري له بموقفيه المتناقضين ازاء الكتلة النيابية في الامس، والهيأة النيابية اليوم، ولم أذكره بذلك لو لم يرد ذكره في كتابك الذي جمع من غرر الحقائق ما ينوء به كاهل ضعيف، ككاهل رفائيل. ان أمرك لي ولرفاقي بتأييد الوزارة القائمة قد وقع وقعاً حسناً لدى الهاشمي والكيلاني، وكم مرة قالا لي: ألا تصدق بأنا على اتفاق مع ناجي بك.

اليوم قبلت استقالة الشبيبي من وزارة المعارف ، وحل محله في الوزارة نفسها صادق البصام . وان ترشيح صادق البصام كان قد وقع في اجتماع عقده الهاشمي أمس ، كنت أنا و داو د السعدي ومحمد على محمود من جملة الحاضرين فيه ، وسبب ترشيح الموما اليه هو لأنه أقرب إلى تلقي أو امر الهاشمي و ايعاز اته من غيره ، ولأنه لا يوجد نائب أو عين جعفري المذهب يصلح لهذه الوزارة . فالسيد عبد المهدي ، أو باقر الشبيبي ، أو عبد الحسين جلبي ، لا يمكن الارتياح اليهم كما ان السيد سعد جريو ليست له مكانة تذكر إلا في نظر جميل بك المدفعي ، وجميل بك المدفعي اليوم خصم للوزارة . وليس من المصلحة الإتيان بوزير يعارض الوزراء ورئيسهم إلى مقام المسؤولية . وسبب الاستقالة الشبيبية ،

هو لأن الشبيبي لا يرى بأساً من استخدام الرجال الذين حكم عليهم المجلس العرفي وشملهم العفو العام من وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل صدور الحكم عليهم ، وانه للآن لم يفصلهم عن وظائفهم برغم صدور الاحكام ضدهم وتنفيذها بحقهم وان رواتبهم قد سويت حتى عن المدة التي قضوها في الحبس . ان الاستهانة بهذه الدرجة قد أغضبت الهاشمي الحليم نفسه ، فضلاً عن انه (أي الشبيبي ) أراد ان يجري في سياسته الطائفية الى أقصى حد ممكن ، حتى انه جاهر الهاشمي باشا بأنه لا يقبل بطه الهاشمي ان يكون وكيلاً لمدير المعارف العام وبصورة مؤقتة لأن طه باشا في نظره لا يصلح لها ، ولأنه يعارضه في استخدام هؤلاء المحكومين وغيرهم ممن ظهرت تصرفاتهم المؤسفة . لذلك أصبح الهاشمي مضطراً لاستبدال الشبيبي بصادق البصام . وفعلاً اليوم باشر طه باشا بوظيفة المديرية العامة للمعارف بالوكالة ، وقرر الاثنان الوزير وهو ، فصل أولئك المحكومين وظائفهم التي كان قد أسندها إليهم الشبيبي . والآن بدأآ يسير ان في طريق التنظيف والتطهير عساهما يتوفقان الى ذلك .

ان وزارة العدلية ما زالت شاغرة، والمفهوم انه من المنتظر ان يقبل حكمت بك بعد عودته من استانبول بالوزارة المذكورة ، غير اني استبعد ذلك لأن حكمت بك اذا أصر في أمر ، وأبدى رأيه في موضوع ، لا يمكن ارجاعه عن رأيه بسهولة .

ان الوزارة تسرعت باصدار العفو العام عن المجرمين في فتنة الفرات ، ولكن ما العمل ؟ لم نرّ مجالاً للمعارضة لذلك أيدنا لائحة العفو العام ونحن على مضض غير اني كتبت رسالة الى الهاشمي بك في الموضوع وأسهبت فيها اسهاباً لتكون وثيقة في المستقبل. وكما ان الوزارة تسرعت باصدار العفو العام ، كذلك انها تسرعت في اصدار التعديل لقانون التقاعد المدني ، الذي أحدث ضجة في الاندية والمجالس. فضلاً عن مجلس الامة. وسترون اعتراضاني مدونة في ضبط المجلس. اني مهماكنت مؤيداً للوزارة لا أستطيع ان اسكت او ان لا أعارض الامور التي لا أعتقد بصحتها. ربما هذه الحالة تسيء إلى ،

ولكني لا أستطيع ان اختار غيرها مهماكلفني الامر .

اني لما جئت نائباً ، وحلفت اليمين القانونية بشأن قيامي بالواجبات النيابية كما يمليه علي اعتقادي ، كأني تعهدت برعاية المصلحة العامة ، قبل رعايتي للصداقة الشخصية . اني أفهمت الهاشمي والكيلاني بسلوكي هذا ، وقلت لهما بأنهما لا يجب ان يطمعا مني في تأييد الوزارة في كل شيء أو في الاشياء والامور التي أراها مخالفة للقانون أو للروح الدستورية . فللتأييد حدود ، كما للمعارضة حدود . لذلك تجدون اني اصطدمت مع الوزارة بموقفين مهمين ، الأول في قضية تأجيل المجلس اللامبرر قانوني له ، والثاني حين مناقشة لائحة تعديل قانون التقاعد المدني ، التي جاءت أشد وطأة من ذيل قانون الانضباط الذي جاءت به وزارة نوري السعيد في سنة ١٩٣١ .

ان نصرت بك سافر الى جنيف بصحبة نوري باشا ولا أظنهما سيمران باستانبول وفي خلال هذا الاسبوع سيتقصى أثرهما محمد زكي رئيس المجلس النيابي ليتصل بالوفد العراقي في جنيف . وأظن اتصاله سيكون بصورة غير رسمية . ولا يبعد ان يسافر الهاشمي باشا اذا اقتضى الامر ذلك . ولكن للاسف لم تتحقق الضرورة القاضية بسفره . ان الهاشمي أخبرنا بصورة خصوصية قرب انتهاء مشكلة السكك الحديدية وفقاً للرأي العراقي . أما الحالة في العراق فانها مستقرة ولا تدعو الى القلق ، وعملية التجنيد جارية بنشاط .

ارجو ان تلاحظوا الشيخ عبد الله المحمد الياسين وتحيطوه بعنايتكم فانه من المخلصين لكم .

أقبل نواظر طلال بك وحارث بك اللذين أتمنى لهماكل توفيق وتقدم في ظل أبيهما الهمام . وسلامي للاخ طالب مشتاق ودمت موفقاً .

المخلص

علي محمود الشيخ على

رسالة السيد علي محمود الشيخ علي الرابعة : ٦/ ١/ ١٩٣٦

## مــولاي الأجل :

تلقيت بيد السرور كتابك اللطيف لفظه ، والشريف مقصده ، والبليغ معناه ، واني وأخي داود السعدي نقدم جزيل شكرنا ، على التعزية الرقيقة بمناسبة وفاة هاشم ، ونرجو من الله عز وجل أن لا يريك مكروها وأن لا يفجعك بعزيز .

اني أقدم طي كتابي هذا ورقتين اقتطفتهما من جريدة البلاد، الأولى من النسخة التي تعرضت بك وهي مؤرخة ١٩٣٤ شيرين ٢ سنة ١٩٣٥ وفيها اعتذار عما كتبته الجريدة. النسخة المؤرخة ١٧ تشرين ٢ سنة ١٩٣٥ وفيها اعتذار عما كتبته الجريدة. وكان نشر هذا الاعتذار بنتيجة الضغط الذي أجري على رفائيل بطي . كما أخبر تك سابقاً . والجريدة التي تعرضت لها جريدة البلاد ، عند اعتذارها ، هي جريدة الطريق لأني عندما أطلعت على تهجم البلاد ، خابرت بهاء الدين الشيخ سعيد وطلبت إليه أن يذكر كلمة في جريدة الطريق ، يعاتب فيها جريدة البلاد ، وينتصر لك ، بل ينتصر للحقيقة. وعلى كل فأني اعتقد بأن الجماعة لبست سالمة النية حيالك سيسما زكي بك الذي يطمح دائماً أن يكون وزير عدلية. فيهذا لا يروق عينيه ، ان تبصرا غيره في وزارة العدلية ، سيسما اذاكان المرشح لها ناجي بك شوكت . فهو يعارضه ويعارض كل من ينتمي إليه بسبب . وتأكد لها أبا طلال لو لم يكن في الوزارة الكيلاني ونوري وجعفر ، لكان موقفنا عرجاً نظراً للدسائس التي يدسها زكي بك ضدنا. على ان الهاشمي ايضاً قد بذأ عشعر بأخلاق هذا الرجل .

ان الوزارة لا تهمك ، هذا معتقدي ، غير اني أقول ان الوزارة التي كان يتقلدها رجال لهم أثر في سياسة البلاد ، كطرازك، فهي تهم العراقيين كافة بل تهم المصلحة العامة . فاذا أردناك وزيراً، فانما نريدك لوجود المصلحة فيك ،

ففيك وأمثالك كسب للقضية الوطنية ، لاكما يقول الآثوري رفائيل .

وأما رسم فعلى كل حال يكون ممنوناً من كل تحرّش تكون أنت موضوعه فالحالة ليست طيبة ونحن باذلون جهدنا بالحفاء ، – طبعاً – لتنظيم جبهة قوية نقوم بوجه المفسدين ، ولكن وقت ظهورها لم يحن بعد بل قد يجيء الوقت عندما يتناقش المجلس في موازنة الدولة لعام ١٩٣٦ التي ما زالت غير منظورة في اللجنة المالية وقد آلينا على أنفسنا ان لا نتكلم في موازنة ١٩٣٥ لا خيراً ولا شراً ، وانما نرقب في هذه المرة الحالة عن كثب ، ونلم شملنا ، ولا بد انك ستطلع على وضعنا بعد قليل من الزمن لأني على كل حال قبل التحفز لا بد وأن أبعث إليك كتابنا استطلع فيه رأيك الاخير .

أقبل نواظر المحروسين ودمت موفقاً لكل خير .

المخلص علي محمود الشيخ علي

رسالة السيد على محمود الشيخ على الخامسة:

1947/7/49

مـولاي:

وصلني كتابك الكريم المفعم بالنصائح الثمينة ، والحكم الغوالي . وقد كنت آمل ان تنقشع عن سماء العراق ، تلك الغيوم السوداء التي تلبدت فيها وتركتنا في ظلمة حالكة لا نتبين فيها الحيط الاسود من الحيط الابيض ، لأكتب لك كتاباً فيه شيء من السلوان عما أصاب العراق ، وفيه قليل من وميض الأمل في المستقبل . ولكن الظروف شاءت ، وارادة الله عز وجل أرادت ان يظل العراق يضطرب من الألم ، ويضطرم بالثورات والفتن ، وان تشل فيه الحركات الأصلاحية ، والحلط التقويمية ، فيتأخر ، ويتأخر بينما أشقاؤه من البلاد المجاورة تتقدم وتتقدم بسرعة ، وباطراد وبانتظام .

ان حوادث فلسطين أدمت قلوبنا ، وهزّت فيها الاعصاب القوية ، وأوقدت في جوانحنا ناراً لا يخبو لهيبها ولايخفت أوارها . والفضيحة التي أصابت الاسلام والعرب بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ، تلك الفضيحة التي شنعت بها الصحف الاجنبية ، سواءكان منها المتشفية أو المتأسفة قد ألقتنا نحن العراقيين في حيرة وارتباك ، وتركتنا لا ندري ماذا نعمل ، وأي سبيل نسلك . وأطارت منا الافهام والرشد .

ففي كلدار مأتم ، وفي كل زاوية من زوايا العراق مناحة ، وستظل حالتنا هذه على ما هي عليه حتى يغسل العار .

وأما الدسائس في الداخل ، والفورات التي ترفع رأسها من حين إلى حين فقد أوجبت استياء الجميع ، وأسف الجميع . والله نسأل ان يمدنا بروحه ، ويلهمنا الصواب ِ.

لقد مرت بالعراق أيام سوداء ، ملأى بالفواجع ومزدحمة بالمصائب ، وإلى لآن الديوان الحربي يصدر أحكامه ، ويجري تحقيقه ، والى الآن كثير من الجيوش مرابطة في المناطق المشبوهة ، والى الآن الاحكام العرفية معلنة في صقع من أصقاع الوطن . واني أعتقد بأن هذا الحزم الذي أبدته السلطة ضروري لقمع دابر المفسدين ، وان كانوا هم من أبناء الوطن ، ولكن هذه الحالة كانت منتظرة نظراً للتساهل الذي كانت تبديه السلطة سابقاً ، وكثير من المخلصين كانوا قد نبتهوا المسؤولين الى مخاطره ، ولكن لم يفد تنبيههم شيئاً فوقعت الواقعة ، وذهبت الاموال من كلا الطرفين ، والارواح من كلا الجانبين وكلهم علينا عزيز ، (الذي يلي اصدقائك المخلصين لك ، ويسري عنهم الهم والغم ، علينا عزيز ، (الذي يلي اصدقائك المخلصين لك ، ويسري عنهم الهم والغم ، هو أنك كنت في نجوة من المسؤولية ) مما حدث في العراق ، وكان بعدك عن المركز خيراً لك ، وخيراً للقضية العامة ، حيث بقيت مرموقاً بعين التجلة والاحترام من جميع مواطنيك ، أولئك المواطنين الذين ستخدمهم في يوم من الايام المقبلة . وان ذلك اليوم لقريب نظراً الى سرعة التطور الجاري في وطنك الإيام المقبلة . وان ذلك اليوم لقريب نظراً الى سرعة التطور الجاري في وطنك .

أمس توفي السيد أحمد الكيلاني والد شهاب الدين الكيلاني وان النقيب عمود أفندي ما يزال مريضاً طريح الفراش .

ان شعلان العطية شيخ الاكرع ، الذي ثار في الدغارة ، قد سلّم نفسه الى الحكومة بلا قيد ولا شرط وقد حكمه المجلس الحربي بالاعدام غير ان جلالة الملك استبدل الحكم المذكور بالنفي المؤبد الى لواء الدليم . كما ان جياد الشعلان رئيس الظوالم قد سلّم نفسه للسلطة وهو رهين المحكمة أمام المجلس الحربي مع موجد الشعلان نائب الديوانية ونجل شعلان العطية ، ولم يصدر المجلس بحقهما حكمه للآن . ان منطقة الثورة ، كادت أن تطهر وعماً قريب سترك المجلس الحيوش أماكنها عائدة الى محلاتها الاصلية . وستنهى الاحكام العرفية ، واعمال المجلس الحربي .

اني أعتقد من المستحسن ان تؤلف الحكومة لجنة من الخبراء للتحقيق في أسباب الثورات وعواملها وتبحث عن كيفية معالجة الوضع في المستقبل واتخاذ ما يلزم اتخاذه من التدابير ، لمنع وقوع أمثالها في الايام المقبلة . لأن مثل هذه اللجنة ضرورية اذا أريد استتباب الأمن والسلام . واذا رغب في معرفة النواقص والموجبات الموجبة للتذمر والتشكي غير ان ظاهر الحال لا يدل على ان المسؤولين اخلون بهذه الفكرة .

ان من جملة من أصابهم رذاذ المجلس الحربي ، السيد خليل علي مدير شرطة الديوانية السابق ، حيث أصدر حكمه عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات لأنه كان مهملاً في وظيفته ، ومسبباً لهذه الحوادث. وقد أسف عليه كثير من عارفيه .

ان التنظيفات في البلاط الملكي قائمة على ساق وقدم فقد أبعد عن البلاط كثير من الحدم وعدد غير يسير من المرافقين ، وفي طليعتهم كان رئيس التشريفات تحسين قدري ، والألسنة ما زالت تسلق رسم حيدر ، وتطلب من المسؤولين تنحيته لأن الزمان قد أثبت ان هؤلاء الذين عاشوا بنعمة فيصل ،

وثمتعوا بمحبته وعطفه كانوا أول الكافرين بتلك النعمة ، والعابثين بتلك المحبة ، وذلك العطف ، بلكانوا أول المتجاوزين ، على كرامة الملك الراحل. ان الله عظيم ، ولا بد أن ينتقم .

ليس لي ان اتكهن عن المستقبل ولكن الذي يبدو لي ان الحالة تتطلب حضورك الى بغداد لتساهم في الحدمة، واني اعتقد بأن الواجب الوطني يفرض عليك تلبية نداء الوطن إذا دعاك. لأنه في أمس الحاجة اليوم الى مخلصين عفيفين قديرين مثلك. فالتنصل من المسؤولية المنتظرة، لا تتناسب مع ما عرف عنك من الشجاعة والاقدام.

أقبل نواظر المحروسين وسلامي الحار للاخ كامل بك الكيلاني . ودمت رافلاً بحلل العزة والمجد .

المخلص لك من صميم قلبه على محمود الشيخ على

## خاتمــة الكتاب

رأيت ان خير ما اختم به الطبعة الثانية من ذكرياتي هذه ، ان أنقل فيما يلي نص الرسالة التي تلقيتها بمزيد من الشكر والتقدير والاعتزاز من الصديق العزيز وزميل النضال السيد محمد صديق شنشل الذي كان احد أقطاب حزب الاستقلال وأبرز شخصية فيه .

ولكن أرى من واجبي ، وأنا مسؤول أمام الله والتاريخ كشخص اشترك في حوادث الشهرين نيسان ومايس من عام ١٩٤١ وفي حربنا مع الانكليز ، واطلع على كل كبيرة وصغيرة من احداث تلك الايام الحرجة التي كانت فيها مقدرات البلاد بأيدي رجال لا شك في وطنيتهم وفي اخلاصهم وتفانيهم في سبيل اعلاء شأن وطنهم الحبيب والعراق ولكن كانت تعوز البعض منهم الحبرة في الامور العسكرية بالنسبة لرجال السياسة وفي الامور السياسية بالنسبة لرجال المياسة وفي الامور السياسة وفي الامور المياسة وفي المياسة

واني مع تقديري لوجهة نظر الصديق محمد صديق لا يسعني إلا ان أكرر ما دونته في كتابي المشار اليه بشأن حوادث الشهرين نيسان ومايس ١٩٤١ ولا سيما فيما يتعلق بترد دنا وتأخرنا في احتلال قاعدة الحبانية إذ لا شك في أنه كان في مقدورنا في يومي ٢٩ و ٣٠ نيسان احتلال هذه القاعدة ، وكان المرحوم صلاح الدين الصباغ في هذا الرأي ايضاً ولكن أغلبية الهيأة الوزارية كانت ترجّح الاكتفاء بالمظاهرة خشية ان يقال ان العراق هو الذي شرع في العدوان فكان هذا التردد والتأخر – ويا للأسف – هو الذي مكّن الانكليز من تقوية القاعدة المذكورة ، ومدّ ها باللوازم الحربية والعتاد والرجال مما جعل احتلالها صعباً بل ومستحيلاً بعد ذلك . فلوكان قد تم هذا الاحتلال في الفرصة التي كانت مؤاتية خلال اليومين ٢٨ و ٢٩ نيسان لكان بامكاننا اعاقة استردادها من قبل القوات البريطانية مدة ستة أشهر على أقل تقدير وحينئذ يكون توسط تركية قد نجح بقبول مقترحاتها من قبل الحكومة البريطانية ، واضطرت بريطانيسا للاعتراف بالوضع الراهن، أي بالتبدل الذي حصل في اشغال منصب الوصاية على العرش وفي الحكم القائم .

وعلى فرض ان الاعتراف البريطاني بالوضع الجديد سوف لا يكون بصورة دائمة ، وان انكلترا انما تجاري الوضع لتستفيد من الوقت انتظاراً لدخول روسية الحرب الى جانبها ، ففي هذه الحالة أيضاً ، – التي لم تكن مستبعدة في نظري – كان التاريخ يسجل للجيش العراقي الباسل بمداد الفخر شرف تمكنه من احتلال قاعدة حربية هي من أهم معاقل الاستعمار البريطاني في الشرق الاوسط .

هذا هو رأيي ومن واجبي ان أبسطه مرة أخرى عبرة للاجيال القادمة من أبناء العراق والعروبة الذين تقع على عواتقهم أعباء كبيرة وكثيرة في المستقبل والله أسأل ان يوفقهم ويرعاهم بعنايته والسلام .

ناجي شوكت

الــدورة ۱۹۷۸ ٦/ ١٩٧٥

## بسم الله الرحمن الرحيم

بغداد في ۱/ ٥/ ١٩٧٥ .

الاخ الكبير الاستاذ ناجي شوكت حفظه الله .

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، وبعد : ــ

تلقيت بالشكر والتقدير تفضلكم بتقديم نسخة لي من كتابكم وسيرة

وذكريات ثمانين سنة » وبمناسبة ما علمته اليوم منكم بأنكم تعتزمون اعدادة طبع الكتاب ، الذي توشك نسخه على النفاذ، اخبرتكم بأني سأبعث لكم رسالة عنه ، راجيا أن تكون هذه الرسالة تعبيراً عما يجول بخاطري حول الجوانب الايجابية التي هي الغالبة في الكتاب، وهي التي حملتي على الحروج من صمت طويل آثرته حتى تجاه بعض التفسيرات غير الصحيحة لبعض وقائع تأريخ العراق الحديث، التي سبق لغيركم نشرها بقصد الاساءة المتعمدة الى بعض الذين خدموا القضايا الوطنية والقومية ، وضحوا في سبيلها بكل تجدر واخلاص، ذلك لأني كنت وما أزال راسخ الايمان بأن الحقائق لا بد ان تنجلي بعد توالي نشر ماكان خافياً من صفحات هذا التاريخ، وعندئذ تنفضح أغراض المسئين.

ومع حبي لكم فاني أجد لزاماً علي أن أنوه بأن الكتاب - كتابكم - لم يخل من الاشارة في أكثر من موضع الى جوانب سلبية من حياة أشخاص لعبوا أدواراً في ميادين السياسة في العراق ، مما أدى الى كشف فضائح ان كان بعضها معروفاً لدى بعض الناس ، فانها لم تكن معروفة من قبل الجميع ، ولا في النطاق الأوسع الذي بسطه الكتاب .

لقد أثار هذا النشراعتراض فريق من القراء الذين يميلون بحسن نية إلى طي صفحات الماضي المحزن ، وتناسي مخازيه المؤسفة ، وأثار استنكار فريق ثان لم تمسسهم نار المظالم التي امتد لهيبها الى حياة الكثير من أبناء العراق وأسرهم ، ولا سيما بعد حركة ١٩٤١ الوطنية بينما استبد الغضب أخيراً بفريق ثالث من الذين انتفعوا من فساد ذلك العهد بفضل ما ضمن لهم من أمن و ترف على حساب بؤس الشعب و تعاسته .

لقد آثرت طيلة حياتي السياسية ان أتحمل الآذى ، بل وأدفعه عن غيري حتى لو كان من خصومي السياسيين ما وجدت إلى ذلك سبيلاً ، وان اغضً الطرف عن المسيئين حتى يحكم الله بيننا بالحق ، وهكذا قدر لي ان أشهد في

غير شماتة مصارع عدد من كبار الطغاة وصغار الظالمين ، ولكني أقر مخلصاً بأن ليس من حقي ان أجعل من مزاجي الشخصي أو نظرتي المستهينة بهذه الحياة الدنيا مقياساً للحكم ، وخاصة تجاه رجل شذ عن كثير من أقرانه فلم يحرص على مناصب الحكم كما حرص غيره، ولو شاء مجاراة الظالمين لأصبح من حكام العراق التقليديين ، ولكن تمسكه بمبادىء وقيع آمن بها قد عرضه الى عدم ارتياح الاستعماريين إليه ، ثم الى نقمتهم عليه بعد وقوفه ضد الاحتلال البريطاني الثاني ، واذا بالأتباع – أتباع الاستعمار – يمعنون في الجور عليه ، الى حد محاولة المس بكرامته وتحطيم مقاومته النفسيه بتعذيبه معنوياً ، وهضم أبسط حقوقه الانسانية التي يجب أن تصان في أي مجتمع متحضر احتراماً لقواعد العدل ، وإلا تحتم زوال دولة الظلم كما وقع ذلك فعلاً .

ولست أشك ان القارىء المنصف سيلاخظ ان مؤلف الكتاب قد اختار لنفسه فيما نشر أسلوب عرض ما شهده في حياته بكثير من الصراحة حتى ما يتصل من ذلك شخصياً به وبأقرب الناس اليه ، ولم يبرىء نفسه من الحطأ ، ولا ادعى العصمة ، وما ينبغي له ، وحسبي ان اشير الى ما جاء في تعليقه على أقوال الشهيد صلاح الدين الصباغ وموقف اخوانه الشهداء ، إذ يقول :

«حاشا يا صلاح انا لا أكيل لكم الذم . وكل ما أردت ان أوضحه هو تثبيت الحقائق ومجريات الامور بحسب ما رأيتها وتلمستها واشتركت فيها، وانا لا أبرىء نفسي من الاخطاء فاني قد أخطأت كثيراً ، ولكن دون عمد أو سوء قصد ، كما ان اخطاء كم كانت عفوية دون قصد أو اساءة » .

وسيجد القارىء في الكتاب بحثاً حول الوساطة التركية ودور المؤلف فيها، وأعتقد شخصياً ان لهذا الموضوع جوانب أخرى قد يكون من المفيد عرضها، في موضع آخر من هذه الرسالة مبيناً وجهة نظري في نطاق ما عرفته من خلال دوري المتواضع في حركة ١٩٤١ الوطنية، مطمئناً الى ان الاخ الكريم سيتلقى مناقشي للموضوع بطيبة خاطر. وبعد هذه المقدمة أعرض ما يلي : ـــ

لقد أهدى المؤلف كتابه الى جيل الاحفاد ، حيل الثورة ، مبيناً بذلك هدفه من النشر وحافزه إليه ، بعد ان تجاوز الثمانين من عمره . وقد قيل :

« ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان » فضلاً عن ان حاجة الاخ الاستاذ ناجي شوكت الى هذا الترجمان قديمة :

لقد راعه أخيراً ان الاجيال الصاعدة تجهل الكثير من تأريخ العراق و تطوره، فأراد بكتابه أن يلقي شيئاً من النور على الماضي لعل الاحفاد يأنسون به ويفيدون منه.

لقد عرفت المؤلف منذ سنة ١٩٤١ وتوثقت صلتي به منذ سنة ١٩٤٨ لما لمسته فيه من صمود لم توهنه الاحداث والمنافي وضروب التعذيب والتعرض للسجن على يد الاميركيين ثم البريطانيين خارج العراق واتباع الاخيرين في العسراق.

وقد بقي على الرغم من ذلك كله صافي الذهن. فكنت أستشيره فيماكان بشغلنا من الشؤون العامة ، ونحن في صفوف المعارضة ، وهو معنا قلبياً في تحدي الفئة الحاكمة ، غير هياب ولا نادم لما أصابه ، ولا خائف من ان يتعرض مرة أخرى لبطش المتسلطين على الحكم ، فكان يبدي النصيحة خالصة من شوائب الحقد الشخصي والوهن الذاتي ، وظل يتطلع الى مستقبل أفضل لأمتنا العربية مؤمناً بقدرتها على الانبعاث واستعدادها لاعادة مجدها وتخليد تراثها ، بعد أن تميزت بقدرتها على الاحتفاظ بوجودها طيلة القرون الماضية على الرغم مما تعرضت له من غزوات الطامعين ، والى جانب ذلك كله ، فأنه كان وما زال بعتقد بأن العراق مهيأ للاضطلاع بدور قيادي في خدمة الامة العربية وفي العمل على انتصار ثورتها على أعدائها . واذاكانت الامبراطورية البريطانية على الرغم من كل ما عرف عن ساستها من مكر ودهاء قد انهارت وضعف مكوتها في الوطن العربي كله ، فلا بد من انحسار النفوذ الاميركي الذي تدفعه الصهيونية

المجرمة دفعاً الى مواقف متناقضة تنم عن حمق كثير ، وجهل مطبق بطبيعة الانسان العربي واعتزازه بكرامته واستعداده للفدّاء في سبيل أمته ومثلها العليا .

ان أقصى ما يتمناه المؤلف ان يأخذ شبابنا من كتابه « بعض الدروس والعبر ، وان يتحملوا المسؤولية بايمان وثقة بالنفس ليبلغوا الاهداف السامية » أهداف هذه الأمة التي تميزت على مر التأريخ بتعاقب مواكب المجاهدين والشهداء من أبنائها الذين « صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا " » .

ولست أشك ان شبابنا الواعي سيجد عند امعان النظر في الكتاب سيرة رجل التزم بخط وطني وقومي معيّن ، ودفع ثمن النزامه به كاملاً ، وأخيراً جاء يستعرض الماضي الذي عاشه بحوادثه المتباينة ، ومفارقاته العجيبة، وأحداثه العنيفة ، ليقول لمعاصريه :

هكذاكنا حتى الأمس القريب ، فانظرواكيف وأين صرنا بعد هذه السنين التي عشتها شخصياً ؟ فتدبروا مسؤولياتكم تجاه المستقبل القريب والبعيد واوفوا بالعهد ان العهدكان مسؤولا .

سيتبين للقارىء ان المؤلف صاحب السيرة لم يفضل حياته الخاصة عن الحياة العامة حيث لا يجوز الفصل وإلا كان انفصاماً ذاتياً ، منذكان طالباً في مدارس بغداد ثم في معاهد استانبول العليا قبل الحرب العالمية الاولى حين كانت الدولة العثمانية بهوي الى ادنى درجات انحلالها ، وهي تحمل دولياً اسم « الرجل المريض » فأخذت أجزاء من امبر اطوريتها – ومن ضمنها بعض الاقطار العربية – تتساقط كما تتساقط أوراق الحريف بتأثير عواصف العدوان الاوربي ، فتحاول الدولة المترنحة ان تصحو فإذا هي صحوة الموت ، ولا تجد غير العنف العنيف سبيلا لتصفية الحساب بين قادتها ، واذا بصاحب السيرة بعد ان يتاح العنيف سبيلا لتصفية في دار عم والدته محمود شوكت باشا ليفيد من « جلوسه على مائدة العشاء حيث كانت تجري أحاديث مختلفة في السياسة والاحوال العامة على مائدة العشاء حيث كانت تجري أحاديث مختلفة في السياسة والاحوال العامة

في مختلف البلدان العالمية ، يسمع بتعاقب حوادث الاغتيال السياسي بسرعة مرعبة حتى تفتك بمحمود شوكت نفسه ، فيشيع جثمانه عاحتفال مهيب يشترك فيه صاحب السيرة بوصفه قريباً للفقيد .

ثم يجد المؤلف نفسه محارباً في صف جيش «كان جنوده شجعاناً على الرغم من سوء تغذيتهم ، وألبستهم أسمالاً بالية » ولكته يستبسل في القتال ضد الاحتلال البريطاني الأول للعراق حتى يجرح في ساحة المعركة ، وأخيراً يقع أسيراً ببد الانكليز فينقلونه الى الهند ، ومنها يلتحق بالثورة العربية بقيادة الشريف حسين مؤملاً ان يجد في مادينها مجالاً لحدمة أهداف أمنه العربية في الاستقلال والوحدة .

وحين يحطم غدر بريطانيا وحلفائها آمال العرب في ثورتهم يرحب المؤلف بالانتماء الى تنظيم سياسي يعمل على رفع مشعل الثورة العراقية في وجه المحتلين البريطانيين .

وحين تحاول بريطانيا تغليف احتلالها بالانتداب الذي ينص ميثاقه على وجوب انهائه باستقلال البلد المنتدب عليه ، يصبح الصراع مكشوفاً بين السلطة المنتدبة وبين الداعين لانهاء انتدابها ، فينخرط المؤلف في سلك الادارة العراقية ويسلك في اداء واجبه الطريق الذي يراه منسجماً مع التزامه بالخط الوطني والقومي فهو يقول :

«كنت معتقداً بأن وجود مجلس تأسيسي منتخبُّ من قبل الشعب من شأنه ان يؤمن الموازنة بين الملك فيصل وحكومته من جهة ، و دار الاعتماد البريطاني من الجهة الاخرى ، حتى وان احتوى هذا المجلس أقلية ضئيلة من النواب الذين يستطيعون التأثير على الاكثرية الساحقة فيه ، لأنهم بهذه الصفة يكونون قد نبهوا الرأي العام للوقوف ضد أي مقررات تريد الحكومة ان تفرضها ضد مصلحته . »

ولا يفوت المؤلف ان يعرض الى جانب الاوضاع السياسية والاداريــة

صوراً شي من الحياة الاجتماعية وبعض الجوانب الاقتصادية مبرزاً رواسب التخلف التي تركها الحكم العثماني في نفوس رجال الدولة الناشئة وفي حيساة الشعب نفسه الى حد معارضة وجوه مدينة الحلة لمحاولته فتح مدرسة واحدة للبنات إلى جانب المدرسة الحكومية الوحيدة للبنين ..

وحين يحرص على تنفيذ القانون باصداره الاوامر بتوقيف من تسبب في احداث كسرة في سدة البلاط ، مما أدى الى امتداد مياه الفيضان الى حدكاد «يفصل الاعظمية عن بغداد ». وبينماكان المؤلف يعتقد ان الملك سيأمر «بمحاكمة مدير مزرعته وانزال العقاب الصارم بحقه » اذا به يطلب فصل المؤلف من من الحدمة ارضاء لموظفي البلاط من ورثة الذهنية العثمانية «ولكن رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون التمس منه – أي من الملك – تأخير ذلك حي ينتهي التحقيق الجاري في هذا الشأن ومعرفة المسؤول عن الكارثة ».

وحين يصبح المؤلف وزيراً ، يرى من واجبه العمل على انهاء خدمـــة الموظفين الاجانب لاحلال العراقيين محلهم ، واذا به يجابه بمعارضة شديدة من جانب المعتمد السامي البريطاني الذي يقول في رسالته الى الملك فيصل الاول :

« افهم ان النقطة الحقيقية التي يدور عليها الحلاف ، هي ادعاء الحكومة العراقية بأنها حرة في انهاء خدمات جميع الموظفين البريطانيين ، بدون اجراء المذاكرة عنها مقدماً مع المعتمد السامي . ومعنى ذلك ان الحلاف الذي حدث في الرأي انما هو خلاف مبدأ ، وليست له علاقة بمسألة استبقاء بضعة موظفين،

فالمبدأ في عرف المعتمد السامي هو ألا تتخذ الحكومة العراقية قراراً يمس مصالح بريطانيا أو مناصب ممثلي هذه المصالح في أجهزة الادارة العراقية إلاّ اذا سبق صدوره موافقة المعتمد المذكور عليه .

ان هذه الذهنية الاستعمارية ستظل سائدة حتى بعد انتهاء الانتداب رسمياً بدخول العراق عصبة الامم ، انتهاء افترض ميثاق الانتداب نفسه ان يم استناداً الى بلوغ العراق الاهلية التامة للاستقلال وممارسة حقوق السيادة ،

ولكن معاهدة ١٩٣٠ قيدت هذه الممارسة تقييداً كان لا بد ان يؤدي الى التصادم حين يريد الانكليز احتلال العراق ثانية عام ١٩٤١ . وبدلاً من أن يكون العرش الى جانب الشعب في الدفاع عن حقوق العراق في السيادة ، هرب الوصي على العرش الى خارج العراق ليعود اليه مجروساً بحراب الانكليز .

ويقول المؤلف تحت عنوان « الحرب العراقية البريطانية » ما يأتي : ـــ

«منذ شبت نير ان الحرب العالمية الثانية في (٣) ايلول ١٩٣٩ كنت وزملائي السياسيين نسعى لمعرفة ما سيكون عليه وضع بريطانيا فيما لو انتصرت في هذه الحرب ، وذلك فيما يتعلق بمعاهدة ١٩٣٠ وما سيكون موقف الانكليز من وضع فلسطين ووعد بلفور الجائر والهجرة الصهيونية ، وكذلك وضع سورية واستقلالها ، وقد أجمعت الجهود على وجوب انتزاع وعد من الحكومة البريطانية بتعديل المعاهدة المذكورة ، وكذلك اقامة حكومة في فلسطين لا تكون السهيونية هيمنة عليها ، والموافقة على اعلان استقلال سورية . وكان العراق مستعداً فيما لو وافقت بريطانيا على هذه المطالب العادلة للدخول في هذه الحرب الل جانب الانكليز ، ولارسال فرقتين من جيشه للقتال في صفوفهم في الجبهة المصرية ، ولكن بريطانيا لم تعر هذه المطالب أية رعاية أو اهتمام . وكان كل المهينا من المفاوضات الطويلة انها ستنظر في هذه المطالب في ختام الحرب لا في الغروف الراهنة . فلم أخذت بريطانيا تشك في أوضاع القوميين والوطنيين في العراق ، وضعت كل ثقلها في عملائها » .

واذا أضفنا إلى ما ذكره المؤلف آنفاً مطلب القادة العسكريين في وجوب استكمال تسليح الجيش العراقي ، اتضحت أمامنا الصورة الشاملة لمطالب العراق العادلة الوطنية والقومية التي تمسك بها المخلصون قيل قيام حركة ١٩٤١ و بعدها.

وكان نوري السعيد قد كلف بعرض هذه المطالب على الجهات البريطانية فاتصل في مصر بالجنرال « ويقل » الذي راجع حكومته وجاء ردها « انهـا ستنظر في هذه المطالب في ختام الحرب لا في الظروف الراهنة ، كما ذكر المؤلف. وقد علل (ويڤل) ذلك بحاجة بريطانيا لدعم الولايات المتحدة الاميركية التي تلعب الفئات الصهيونية دوراً في الضغط على سياستها ، لذلك فان بريطانيا لا تستطيع الاستجابة لمطالب العراق المذكورة أعلاه .

وهكذا لم يترك للعراق مجال الاختيار ، فاما الانصياع للسياسة البريطانية، واما التصادم الذي أصبح مسلحاً بعد قيام حركة ١٩٤١ المعروفة مطالب قادتها .

وبعد انتهاء التصادم المسلح مع بريطانيا وعودة الامير عبد الآله الى العراق أصبح هذا البلد الابي خاضعاً لاحكام الاحتلال الثاني الذي أراده الانكليز وسعوا لبلوغه بكل الوسائل الخبيئة التي برع بها ساستهم .

ولتخفيف نقمة الشعب لم يجد نوري السعيد في مذكرته المرقمة ١٢٥ والمؤرخة ١١/ ١٩٤٣/١ ما يبرر به دعوته لاعلان الحرب على دول المحور في ظل الاحتلال الثاني ، غير الاشارة الى وثيقة الاطلسي الموقعة في ١٤ آب ١٩٤١ من قبل تشرشل وروزفلت خاصة ما جاء في مادتيها الثانية والثالثة حول عدم احداث تغييرات اقليمية لا تتفق ورغبات سكان كل اقليم ، واحترام حقوق جميع الشعوب في اختيار نوع الحكومة التي يبغون العيش في ظلها .

ويضيف نور السعيد الى ذلك قوله :

« ان هاتين المادتين تنيران الطريق أمام رجال العرب العاملين على خلمة القضية العربية » .

أما الضمانة لتحقيق ذلك ، ولا سيما بالنسبة لحقوق العرب في فلسطين ، فانه يجدها في الولايات المتحدة الاميركية نفسها التي يعلم علم اليقين مدى تأثير قوى الضغط الصهيوني فيها منذ الحرب العالمية الاولى وخلال الحرب العالمية الثانية ، وعلى الرغم من ذلك فانه يقول في غير وجل في مذكرته المذكورة أعسلاه :

و فعودة الولايات المتحدة الاميركية الآن الى التدخل في شؤون السياسة

العالمية ، من شأنه ان يسهل ازالة الكثير من المشاكل ، ويضمن سير العدالة في الشؤون الدولية . وقد أصبح مستبعداً جداً ان تنفض حكومة الولايات المتحدة الاميركية يدها من الشؤون الدولية العامة عقب انتهاء الحرب الحاضرة » .

وقد تحققت توقعات نوري السعيد بخصوص تمسك الولايات المتحدة الاميركية بسياسة التدخل في شؤون السياسة العالمية في جميع أرجاء العالم بما فيها آسيا من جنوبها الشرقي في فيتنام الى شرقها الادنى في فلسطين حيث أقامت الكيان الصهيوني وظلت تمده بأسباب الحياة المصطنعة بتجهيزه بكل ما يحتاجه من الخبز والزبدة ، الى المدفع والطائرة ، وتلك هي الضمانة لسير العدالة الاميركية في الشؤون الدولية التي أبي قادة حركة ١٩٤١ الاتكال عليها .

وفيما تقدم عرض شامل للاطار الدولي الذي أحاط العراق قبل حركة ١٩٤١ وبعدها .

وفي ضوء ذلك كله يمكن طرح السؤال عن مدى ماكانت الوساطة التركية تستطيع تحقيقه لتسوية الحلافات المستحكمة ، منذ غدر الانكليز بالعرب في الحرب العالمية الاولى ، وأعلنوا تصريح بلفور مما يجعل الأمر أوسع نطاقاً من موقف تركيا المحبذ لدفع الاذى عن العراق، الذي ظل متمسكاً بمطالبه العادلة، وبقي وحيداً أمام قوى وخطط الامبراطورية البريطانية المدعومة بالولايات المتحدة الاميركية وقوى الضغط الصهيوني فيها .

يقول الاستاذ ناجي شوكت: ﴿ في خضم القتال الدائر بيننا وبين الانكليز ، ونحن نأمل الاستيلاء على قاعدة الحبانية بين حين وآخر ، طلب وزير تركيا المفوض مقابلة وزير الحارجية وعرض توسط تركيا بيننا وبين الانكليز ، فاجتمع مجلس الوزراء وقرر قبول هذه الوساطة مبدئياً . كما قرر ايفادي الى أنقرة للمفاوضة في شروط هذه الوساطة ... فلماكان اليوم الثاني وهو يوم (٥) أيار (مايس) ١٩٤١ قابلت رئيس الوزراء وودعت زملائي الوزراء وركبت القطار فبلغت أنقرة صباح (٨) الثامن من هذا الشهر ».

ثم يستعرض المؤلف الجهود التي بلخا لصياغة أفضل الشروط لهذه الوساطة ويشير خلال ذلك الى ان « الجنر ال ويقل كان يلح على حكومته بوجوب قبول التوسط التركي ... لأجل ان تتجنب تورطاً عسكرياً خطيراً في منطقة غير حيويـة ».

فالعراق لم يكن من الوجهة العسكرية في ذلك الوقت و منطقة حيوية ، في نظر (ويقل) ويبدو ان نفس النظرة كانت لدى دول المحور التي ثبت انها كانت مشغولة عن العراق وشجونه في الاستيلاء على جزيرة «كريت » في الوقت الذي كان القتال يدور فيه بين الجيش العراقي والقوات البريطانية المعتدية . بل ان تعاقب الاحداث قد دل على ان المانيا الهتلرية لم تعر ميادين الصراع العسكري في المنطقة العربية كلها كبير اهتمام ، بما فيها حملة رومل في ليبيا ، لانها كانت منصرفة كلياً نحو الاعداد لهدفها الاساسي والاكبر وهو ارتكاب حماقة غزو الاتحاد السوفياتي غير معتبرة بمصير حملة نابليون الاول ضد روسيا القيصرية في القرن الماضي .

فحين أوفد المؤلف لتولي المفاوضة حول شروط الوساطة التركية: «كنا نأمل الاستيلاء على قاعدة الحبانية بين حين وآخر «كما سلف ذكر ذلك. أما بعد ان اتضح عدم رجحان كفتنا في القتال على أعدائنا ، أصبح قبول الوساطة اقراراً بما آل إليه أمرنا من ضعف يبعدنا عن تحقيق مطالبنا العادلة ، والضعيف الحريص على كرامته حين يحرج لا يملك إلا وسيلة واحدة وهي الاصرار على الرفض والاستبسال في مقارعة أعدائه منتظراً فرصاً أخرى للوثوب الى أن يظفر بحقه مهما طال الزمن وعظمت التضحيات حتى يَحتب الله أمراً كان مفعولا .

ان قبول الوساطة التركية على فرض مضي الانكليز في طريقها لم يكن ليؤدي الى أكثر من هدنة مؤقتة مفروضة في ظل الانكسار على الحانب الوطي الذي سيتعرض حتماً الى الانقسام داخلياً بين المسؤولين العراقيين أنفسهم ،

وبينهم وبين غالبية الشعب العراقي وأكبرية أبناء الأمة العربية في أرجاء الوطن العربي الاخرى الذين تحمسوا جميعاً لحركة ١٩٤١ على اعتبارها انتفاضة سياسية جريئة ضد امبر اطورية عظيمة وحلفائها.

أما مبادرة الانكليز لحفز الامير عبد الاله وزمرته ، في حالة قبول الوساطة البركية فأمر ميسور وطبيعي لأن لهؤلاء دوراً معيناً ذليلاً ظل قاصراً على خدمة مصالح بريطانيا والانصياع لأوامر ساستها ، ولكن هذا الأمر ليس بذي بال ولا خطر في تقدير الموقف . ولا شك ان الانكليز كانوا سيتخذون من هؤلاء فصيل احتياط تحت امرتهم ، يحركونه كيفما شاؤوا ليعودوا به متى احرجوا مرة أخرى وعاد التوتر بينهم وبين السلطة الوطنية في العراق .

ان اختلاف وجهات النظر في أمر يتصل بتقييم جوانب من حركة وطنية أصبحت عنواناً للاقدام على تحدي الاستعمار في الوطن العربي كله ، وحافزاً لما تلاها من ثورات عربية ، انما هو اختلاف طبيعي ، ما دام منحصراً في نطاق البحث عن الحقيقة بعيداً عن الانهام الباطل . وحسبنا من الاخ الكريم قوله في كتابه :

« ان الذين أو صلونا الى هذه الحالة المؤسفة كانوا شرفاء قوميين لا غبار على وطنيتهم ، وان اخلاصهم لبلادهم وأمتهم لا طعن فيه » .

واني بدوري استطيع ان أؤكد جازماً ان احداً من رافضي قبول الوساطة التركية ، بعد تزعزع وضعنا العسكري ، لم يخطر له على بال اتهام الاستاذ ناجي شوكت بالحيانة . وحسبي دليلاً على ذلك ما أورده في كتابه حول تفاهمه بعد عودته من تركيا مع المرحوم رشيد عالي الكيلاني على كتمان خبر استقالته من الوزارة وعلى ان يقال انه سيعود الى تركيا « لمتابعة الحديث حول شروط الوساطة »

لا شك ان اخطاء قد وقعت خلال قيام حرثة ١٩٤١ ولكن من الحق ان للاحظ ان منطلق الحركة وهدفهاكانا سياسيين ولم يكن لأحد ان يتوقع أكثر

من الأفادة من ظروف آنية كانت تمر بها بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية لحملها على الاقرار بمطالب العراق العادلة التي أشار إليها المؤلف في كتابه على النحو الذي عرضته آنفاً. وقد فرض على الجبهة العسكرية اتخاذ بعض التدابير بقصد الضغط السياسي فقط على الجانب البريطاني فلما بادر الانكليز بمباغتة الجيش العراقي بالغدر حدث الارتباك ولم يمكن تلافي الوضع بوصول المدادات عسكرية ذات أثر من الجانب المعادي لبريطانيا ..

ان الوقوع في الاخطاء السياسية والعسكرية لم يقتصر على العراق، فقد تورطت بالحطأ دول كبرى ولكن الذي ساعد على تلافي ما وقع العراق فيه من اخطاء انما هو تهور البريطانيين بعد الاحتلال الثاني وحقد الامير عبد الاله على الشعب العراقي ومسايرة الفئة الحاكمة للبلاط والسفارة البريطانية في استهتارهما بالشعب العراقي وتجاهل مصالحه الوطنية وأمانيه القومية حتى جاءت ثورة 12 تموز 1904 لتصحيح بعض الاخطاء ابتداء من الاستيلاء على قاعدة سن الذبان في الحبانية منذ الساعات الاولى للثورة . وهذا ما أثلج قلب المخلصين وفي مقدمتهم الاخ الكبير الاستاذ ناجي شوكت .

فشكراً له على جهده ومعذرة منه ان رأيت من حقي مخالفته في بعض اجتهاداته راجياً ان يُمده الله بعونه ولطفه وله منى أطيب الثناء .

المخلص محمد صديق شنشل

# مضامين الكتاب

| الصفحة     | الموضوع رقم                       | قم الصفحة | الموضوع و                          |
|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 47         | و فساة والَّدي                    | ٣         | الاهسداء                           |
| 27         | نقلي الى الطير ان الالماني        | •         | مقدمة الطبعة الثانية               |
| 44         | حفلات وسهرات                      | لعربية ٩  | كلمة باللغة التركية ، وترجمتها با  |
|            | عودة الى عالم الحرب ــ وقوعي في   | 11        | موجز لترجمة الحياة                 |
| 44         | الأسر                             | 10        | حادثان طريفان                      |
| <b>£</b> Y | الالتحاق بالثورة العربية الكبرى   | 14        | اخوتي و در استي                    |
| ٤٠         | مفرزة التخريب                     | ٧.        | اعلان المشروطية                    |
| 27         | انتدابي لمهمة خطيرة               | *1        | عودة الى الدراسة والانتقام         |
| ٤٨         | اعلان الهدنة ــ العودة الى العراق | 74        | وصف بغداد                          |
| •          | تكليفي بوظيفة – واجباتي نحو أسرتي | كناي      | تأجيل الامتحانات المدرسية ــ ســَا |
| •\         | واجباتي نحو وطني                  | 70        | في سقري کوي                        |
| 04         | عضويتي في لجنة                    | 77        | أول طائرة ــ مقتل ناظر الحربية     |
| ٥٤         | إشعال نار الثورة                  | .مة       | أحداث مختلفة ــ الدخول في خا       |
| ٥٧         | تأليف حكومة موقتة                 | **        | الحكومة                            |
| ٥٨         | قضية زواجي                        | 44        | الالتحاق بالخدمة العسكرية          |
| 09         | في خدمة الحكومة                   | ٣٣        | اصابيي بجرح خطير                   |

| زقم الصفعة | الموضــوع                       | سفحة      | رقم الص   | المو ضوع                        |  |  |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--|--|
| 111        | في متصرفية لواء بغداد           | 71        |           | عودتي الى الخدمة                |  |  |
| 115        | من الادارة الى السياسة          | 78        |           | في متصرفية لواء الكوت           |  |  |
| 110        | رسالة من العم طالب النقيب       | 77        |           | في متصرفية لواء الحلة           |  |  |
| 117        | مهام وزارة الداخلية             | ٧٣        |           | في متصرفية لواء بغداد           |  |  |
| 114        | القناصل الايرانيون              | ٧٥        |           | المعاهدة العراقية ــ البريطانية |  |  |
| 119        | الاتفاقيتان : المالية والعسكرية |           | لخاب      | القانون الاساسي ــ قانون انت    |  |  |
| 170        | وزارة السعدون الرابعة           | 77        |           | النسواب                         |  |  |
| 144        | منهاج الوزارةالجديدة            | VV        |           | تأليف وزارة جديدة               |  |  |
| 14.        | خطاب العرش                      |           | الاولى ــ | وزارة عبد المحسن السعدون        |  |  |
| 140        | فاجعة انتحار السعدون            | ٧٨        |           | حادثة غرق بغداد                 |  |  |
| ١٣٨        | تخليد ذكري السعدون              | ۸١        |           | انتقالي الى متصرفية الموصل      |  |  |
| 18.        | وزارة ناجي السويدي              | ۸۳        |           | نبذة عن جغرافية الموصل          |  |  |
| 184        | كيف بدأ الاصطدام؟               | 78        |           | جولة في اللواء                  |  |  |
| 187        | نصوص رسمية                      | ۸٧        |           | يزوران الموصل                   |  |  |
| 14.        | في مجلس الوزراء                 | ۸۸        | بن        | قادلك المفين ، رمنتره للاهل     |  |  |
| 177        | النفاق بعد استقالة الوزارة      | <b>^9</b> |           | أمور .                          |  |  |
| 174        | بعد استقالة الوزارة             | 44        |           | لجنة الحسدود                    |  |  |
| 141        | المظاهرات الصاخبة               | 48        |           | اسطورة القصر الملكي             |  |  |
| 117        | وزير مفوّض في تركيه             | 90        |           | سحب يدي عن العمل                |  |  |
| 14.        | أول سرب طيران عراقي             |           | ـ مقابلتي | أثر احتجاجي في•الاوساط ـ        |  |  |
| ١٩٤ ۾      | استدعائي لمنصب وزارة الداخلي    | ١         |           | للمعتمد السامي                  |  |  |
| 199        | أخبار منوعة ــ حوادث بارزان     | 1.1       |           | مقابلتي لرئيس الوزراء           |  |  |
| 4.4        | تأليفي الوزارة الجديدة          | 1.4       |           | مقابلتي لجلالة الملك            |  |  |
| 1.0        | منهــــاج الوزارة               | 1.0       |           | مراسلات خطيرة                   |  |  |
| . VI3      |                                 |           |           |                                 |  |  |

| م الصفحة    | الموضوع رق                            | لصفحة | رقم ا | الموضوع                               |
|-------------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| 4.1         | مقتل بكر صدقي                         | Y•V   |       | حل مجلس النواب                        |
| 4.4         | نقلي الى القاهرة                      | 7.4   |       | نصة حرس المطارات                      |
| ٣1.         | زيارة توفيق السويدي لأنقرة            | 777   |       | الانتخابات النيابية الجديدة           |
| 411         | وفساة أتاتورك                         | 741   | کم    | صعود الاخائيين الى دست الح            |
| 414         | رشيد عالي بحل ضيفاً علي ً             | 377   |       | وفاة الملك بعد تمرّد الاثوريين        |
| 444         | نوري السعيد يشكل الوزارة              | 740   |       | محاولة اغتيـــالي                     |
| 448         | تعيين رشيد عالي لر ثاسة الديوان       |       | وزارة | يني وبين السفير البريطاني ـــ         |
| ٣٣٨         | زيارة ولي عهد ايران للعراق            | 747   |       | رشيد عالي                             |
| 45.         | أسلحة الى فلسطين                      | 727   |       | نويج الملك غازي                       |
| 481         | قضية الكويت                           | 711   |       | أسبيل تأليف وزارة جديدة               |
| 484         | حل مجلس النواب                        | 711   |       | نران الملك غازي                       |
| 450         | مقابلة هامة للسفير البريطاني          | 789   | رة    | شروع الغراف واستقالة الوزا            |
| 450         | عودة الى بحث الاقطاع                  | 70.   |       | سُرضيتي الثانية في أنقره              |
| 457         | عودة نوري وبداية الحوادث الجسام       | 707   |       | زبارة شاه اير ان لتركيا               |
| 400         | مقتل الملك غازي                       | 774   |       | الحوادث في الوطن العزيز               |
| 474         | ايفادي في مهمة خطيرة                  | 774   | ارة   | حركات التمرّد و الاطاحة بالوز         |
| 440         | حيسرة ودهشة                           | ***   |       | بنابة جديدة للسفارة                   |
|             | الحرب العالمية الثانية ــ وصول المفتى | ***   |       | حول قضية فلسطين                       |
| ۳۸۰         | الحسيني الحسيني                       | 441   |       | مشكلتي مع الاسرة المالكة              |
|             | -                                     | ۲۸٦   | ئية   | العراق يتوسط بين سورية و ترك          |
| <b>WA1</b>  | مقتل رستم حيدر                        | 797   |       | القلاب بكر صدقي                       |
| 474         | الوزارة القومية                       | ۳.,   |       | اسلاعائي الى بغداد                    |
| <b>4</b> 44 | دخول ايطالية الحرب                    | ۳٠۲   |       | حوادث متنوعة<br>العاهان بيارية بيارية |
| 44.         | في محطة قطار حلب                      | 4.4   |       | العاهدات بين العراق وايران            |

| لصفحة       | الموضوع رقم ا                       | صفحة  | رقم ال     | الموضــوع                  |
|-------------|-------------------------------------|-------|------------|----------------------------|
| £4V         | حوادث الاعتقال المفزعة              |       | مقابلتي مع | اقتراح نوري المشبوه ـــ    |
| ۲۰۵         | الهيأة العربية العليا               | ٤٠٢   |            | فون باب <i>ن</i>           |
| ٥٠٧         | مغادرة رشيد عالي لروما              | ٤٠٦   | ن          | اجتماعي الثاني بالفون باب  |
| ۰۱۰         | اللجنة السرية ونفي وجودها           | ٤١٠   |            | مقابلة فون بابن الاخيرة    |
| ١٤٥         | اصابتي بفقر الدم                    | 274   |            | تدخل البلاط السافر         |
| ۸۱۵         | أيامي الاخيرة في روما               | 270   | ستقالات    | اشتداد الازمة وتوالي الا   |
| 071         | ثلاثة اقتر احات لتهريبي             | ٤٣٠   |            | وزارة طه الهاشمي           |
| ١٣٥         | السجون الثلاثة                      | 244   |            | تأليف حزب سري              |
| 770         | السجن البريطاني في معتقل المعادي    | 240   |            | بدء العاصفة                |
|             | تصويري في ظل العلم البريطاني ـــ    | \$47  | وأيار ١٩٤١ | احداث الشهرين: نيسان       |
| ٠٤٠         | تسفيري الى بغداد                    | ٤٤٠   |            | حكومة الدفاع الوطني        |
|             | السجن العراقي ــ سجن أبو غريب       | 113   |            | التفكير في انتخاب وصي      |
|             | نبذة عن سيرة من حكم العـــراق       | £ £ Å |            | اجتماع مجلس الامة          |
| ٨٤٥         | عشرين عاماً                         | 101   | ديدة ؟     | كيفية تأليف الوزارة الجا   |
| •••         | مخازي عبد الإله وشذوذه              | 204   |            | ر ثاسة أركان الجيش         |
|             | مجاورة الشيوعيين لنا ــ الوفاء عند  | 200   | نية        | الحرب العراقية ـــ البريطا |
| ••1         | البعض                               | 274   |            | توسط تركية                 |
|             | اعداد سجن ابي غريب للضباط الايرانيه | 173   | ۶ ۲        | لمّا عرضت تركيا وساطتم     |
| 904         | سجين في داري                        | 171   |            | خيبـــة أمل                |
| 00 8        | معاهدة پورتسموث                     | ٤٨٥   |            | العودة الى بغداد           |
| 009         | وزارة السيد تمحمد الصدر             | 143   |            | مقابلة لرشيد عالي          |
| 977         | اتق شر من أحسنت اليه                | 113   |            | اليوم الاخير في بغداد      |
| 976         | غرق داري الجديدة                    | 173   |            | أسباب الحركة ونتائجها      |
| <b>9</b> 77 | اعتبار الجريمة سياسية               | 190   | ل          | أيامي الاخيرة في اسطنبو    |

| الصفحة     | المرضوع رقم                      | الصفحة | الموضوع رقم                     |
|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1.1        | قران الملك فيصل                  |        | الم الاحداث السياسية في بحر هذه |
|            | مؤتمر التضامن الاسيوي ــ الاعداد | 979    | المسدة                          |
| 7.7        | للثـــورة                        | 977    | الانفجار السياسي                |
| 715        | محاولة ضم الكويت الى العراق      | 946    | الانتخابات الجديدة              |
| 714        | وزارة الأنحاد والوزارة العراقية  |        | نولي الملك فيصل الثــاني سلطاته |
| 317        | بين العراق ولبنان                | ovi    | الدستورية                       |
| 114        | الخاتمية                         | •      | بئساق بغداد                     |
| 77.        | الاضافات على الطبعة الأولى       | ٥٨٥    | العدوان الثلاثي على مصر         |
|            | مذكرة الملك فيصل                 | ٨٨٠    | مابلة عبد الإله                 |
| <b>V10</b> | مضامين الكتاب                    |        | وزارة علي جودة ـــ المؤامرة على |
| VYV        | جدول الخطأ والصواب               | •44    | سورية                           |



# الوثائق والتصاوير



رقم الصورة (١) رقم الصفحة (١٤) تصويري في عام ١٨٩٦ وانا في السادسة من العمر



رقم الصورة (٢) رقم الصفحة (١٦) صورة والدي المرحوم محمد شوكت باشا



رقم الصورة (۳) رقم الصفحة (۱۸) شهادة (دپلوم) التخريج في كلية الحقوق بجامعة استنبول عام ١٩١٠



رقم المدورة (٤) رقم الصفحة (٢٢) تصويري عام ١٩٠٧ وانا في الصف السادس الاعدادي ( لثاني من اليمين:



رقم الصورة (٥) رقم الصفحة (٢٦) تصويري عام ١٩١١ اثناء دراستي بجامعة استنبول



رقم المبورة (٦) رقم المنفحة (٢٨) تصويري عام ١٩١٥ وانا ضابط احتياط في الجيش العثماني



رقم الصورة (۷) رقم الصدنعة (۳۲) تصويري عام ۱۹۱۷ وانا اسير حرب ني لهند (بانرری)

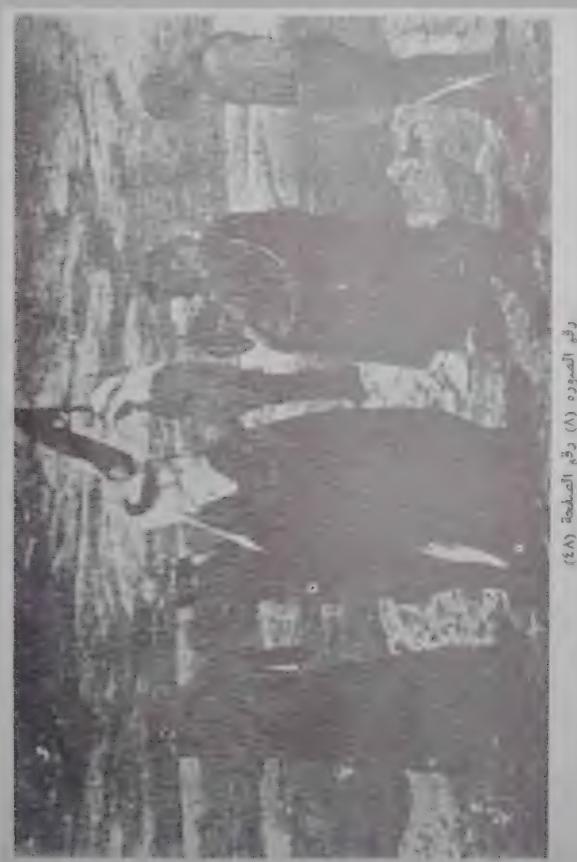

رقم المدوره (٨) رقم الصفحة (٨٤) تصويري عام ١٩١٨ وانا مساهم في الثورة العربية الكيرى بالحجالا



رقم الصورة (٩) رقم المملحة (٨٨) تصويري عام ١٩٢٧ مع لجنة تغطيط العدود بين تركية والعراق



رقم الصورة (١٠) رقم الصفحة (٩٤) تصويري عام ١٩٢٧ في ماردين مع لجنة الحدود التركية العراقية الدائمة



تصويري عام ١٩٢٨ يوم اصبحت وزيرا للداخلية



رقم الصورة (١٢) رقم الصفحة (١٩٢) تصويري عام ١٩٣١ وانا وزير مفوض في انقرة يوم ڈاد الملك فيصل تركية مع الغازي اتاتورك Latay ones destiny
Latay ones destiny
Latay riche turks
Latay liche turks
Line hour turk turks
Riche are to turk turk
Later turk turks
Later turk turks
Later turk
La

2 - Muhadell totlete

Enricht lakeringer.

Linguiger munakdage

spechingus teshkat

tenne 1300 Celore 1940

my oker agenore for my ber of the my oker agenore of the yell with the second of the s

detting or and of your hand of the commerce of the contract of

Jrak hukumet.

Jrak hukumet.

Jrak hukumet.

Jrak hukumet.

Levedigi Kardase

dagularina istnad

duggularina istnad

ederet texlif eder

ederet texlif eder

ederet texlif eder

ederet texlif eder

duggulariane

gui

tevessntum agui

duggularia mukabele

guicegini semidaler

رقم الصورة (١٣) رقم الصفحة (٢٩٢) نص ما اتفقت عليه مع وزير خارجية تركية حول النزاع السوري ـ التركي على لواء الاسكندونة وهي بخط الوذير



ويري عام ١٩٨١ امام بناية المجلس الوطني في انقرة



رقم الصورة (١٥) رقم الصغحة (٤٠٠) تصويري عام ١٩٤٠ مع وزير خارجية تركية سراج اوغلو يوم زرت تركية وانا وزير العدلية



تصويري عام ١٩٤٠ مع وذير الخارجية التركي سراج اوغلو ووذير العدل فتحي اوقيار ومعنا نوري السعيد اثناء ايفادتا دقم الصورة (٦٦) دقم الصفحة (٨٠٤)

۲ × ۱ - الوليلنو الماره الراكرة و المارة و الما

ای ده کار الاعتار میانشده برهای دا

• X - المذاكه ع وسع الزنبان عرور النان أنت ملا • المذاكه على وسع الزنبان عرور النان المان أنت ملا • النان المان المان أنان المان المان أنان المان المان

صدهٔ نعاره اطبعت ی مثل دندی و در الم

رقم الصورة (۱۷) رقم الصفحة (۱۸)

شروط التسوية بين العراق وبريطانية التي عرضتها على الحكومة التركية اثناء توسطها التي وافق عليها مجلس الوزراء مع الفقرة السادسة المضافة بغط رشيد عالي



رقم الصورة (١٨) رقم الصفحة (٥٢٠) تصويري عام ١٩٤٣ وانا في پارك اوتيل بمدينة مولفينو شمالي ايطانية



رقم الصورة (١٩) رقم الصفحة (٥٤٤) تصويري من عام ١٩٤٦ وانا سجين في سجن (ابو غريب) بجواد بغداد



رقم الصورة (٢٠) رقم الصفحة (٥٤٦) ضويري عام ١٩٤٧ في سجن ابي غريب والى يميني علي محمود الشيخ علي والى شمالي الدكتور محمد حسن سلمان وخلفنا الجندي الحارس



رقم الصورة (٢١) رقم الصفحة (٥٦٠) تصويري عام ١٩٦١ وانا في السبعين من العمر





رقم الصورة (١٣) رقم الصفحة (١٥٥) تصوير طلاب المف الرابع من كلية الحقوق يعامعة استنبول عام ٢٠٠١ وانا من بينهسم



رقم الصورة ۲۶ أمام الصفحة (۲۲۷) نصويري في عام ۱۹۷۵



رقم الصورة (٢٥) تصويري في السفارة اليابانية في اسطنبول والى يميني سفير اليابان والى شمالي سفير الافغان



رقم الصورة (٢٧) تصويري مع الطلاب العراقيين في بيروت وقد دعوتهم على مأدبة غداء في البردوني بزحلة عام ١٩٧٥



رقم الصورة (٢٧) الرصاصتان اللتان أصابتا صاحب الذكريات في معركة شيخ سعد عام ١٩١٦

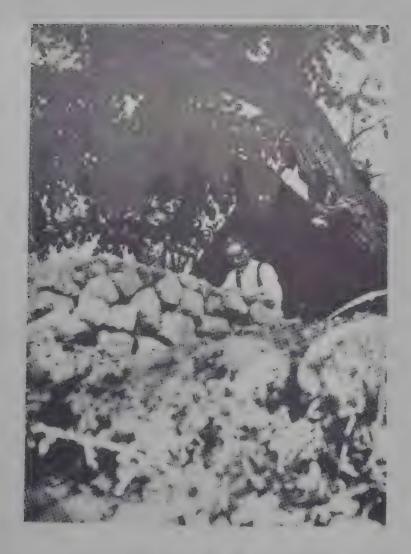

رقم الصورة (۲۸) المغفور له الملك فيصل الأول عام ١٩٣٢ في استراحة بجنديان بعد القضاء على تمرّد الشيخ احمد بارزان

## ترجمة الوثيقة رقم (1) الخاصة بتخرّجي في كلية الحقوق بجامعة اسطنبول السنة الدراسية ١٣٢٨ – ١٣٢٩ الرقم ٤٩٥/٤٦٥٩

### الدولة العالية العثمانية شهادة التخرّج في كلية الحقوق

منحت هذه الشهادة الى السيد محمد ناجي بن شوكت باشا ، البالغ من العمر ٢٢ عاماً ، الذي أتم تحصيله في كلية الحقوق بجامعة استنبول العثمانية وأثبت الكفاءة والاهلية باحرازه درجة جيد جداً .

١٥ ربيع الاول ١٣٣٢ – ٢٩ كانون الثاني ١٩٢٩
 ختم مدير الكلية ختم المدير العام ختم وزير المعارف ختم وزارة المعارف

#### ترجمة الوثيقة رقم (٢) الخاصة بقضية الاسكندرونة

- ا" حل مسألة الاسكندرونة ( هاتاي ) على اساس ان تترك انطاكية الى تركية ،
   و ايجاد حدود طبيعية بين الطرفين .
  - ٢ تبادل السكان العرب والاتراك بطريقة المبادلة .
- ٣ ـ منح سورية تسهيلات خاصة في ميناء الاسكندرون ، على أن تبقى الحاكمية المطلقة فيها لتركمة .
- ٤ ً ــ تقرر ــ على أساس المواد الثلاث المدرجة أعلاه ــ أن يشرع في المفاوضات

بين الاطراف الثلاثة (تركية، وسورية، وفرنسا) وان تُبلّغ فرنسا بذلك فـــوراً.

من الطرفين الحاكمية المطلقة في القسم الذي سيترك له ، وبذلك تكون قضية
 هاتاي قد حلت بصورة قطعية ونهائية .

استناداً الى شعور الآخوة الذي تضمره الحكومة العراقية لكل من طرفي النزاع ، تقوم بهذه الوساطة ، وتأمل ان تقابل وساطتها بالشعور نفسه .

هذا هو نص الاتفاق الذي تم بيبي وبين السيد توفيق رشدي آراس، وزير خارجية تركية الذي تقرر ان يقوم العراق بتقديمه الى تركية وسوريا يخصوص تقسيم لواء الاسكندرون، وهو بخط الوزير التركي. وقد وافق عليه السيد عادل ارسلان الذي انتدبته الحكومة السورية لمفاوضة الحكومة التركية بخصوص حل مشكلة الاسكندرونة :

#### رقم الصورة صفحة وذكرها موضوعها

| تصويري في عام ١٨٩٦ وأنا في السادسةمن العمر .           | 1 & | ١ |
|--------------------------------------------------------|-----|---|
| صورة والدي المرحوم محمد شوكت باشا .                    | 17  | * |
| شهادة ( دپلوم ) التخرُّج في كلية الحقوق بجامعة استنبول | ۱۸  | ٣ |
| ١٩١٠ .                                                 |     |   |
| تصويري عام ١٩٠٧ وأنا في الصف السادس الاعدادي           | **  | ٤ |
| ( الثاني من اليمين ) .                                 |     |   |
| تصويري عام ١٩١١ أثناء دراستي بجامعة استنبول .          | 77  | • |
| تصويري عام ١٩١٥ وأنا ضابط احتياط في الجيش              | **  | ٦ |
| العثماني .                                             |     |   |

| موضوعها                                             | كرها | صفحة وذ | رقمالصورة |
|-----------------------------------------------------|------|---------|-----------|
| يري عام ١٩١٧ و انا أسير حرب في الهند (بللاري).      | تصو  | ۳۲      | ٧         |
| يري عام ١٩١٨ وأنا مساهم في الثورة العربية الكبرى    | تصو  | ٤٨      | ٨         |
| جاز . الملك فيصل يترصد مواقسع الاتراك . ومن         |      |         |           |
| <i>هكل من نوري السعيد ، ومولود مخلص ، وأنا .</i>    |      |         |           |
| ويري عام ١٩٢٧ مع لجنة تخطيط الحدود بين تركية        |      | ۸۸      | •         |
| راق ، حيث كنت متصرفاً للواء الموصل .                |      |         |           |
| ويري عام ١٩٢٧ في ماردين مع لجنة الحدود التركية      |      | 9 8     | ١.        |
| سراقية الدائمة .<br>مراد ۱۹۷۸ . أو روز أن الراد الت |      |         |           |
| ويري عام ١٩٢٨ يوم أصبحت وزيراً للداخلية .           |      | 118     | 11        |
| ويري عام ١٩٣١ وأنا وزير مفوض في أنقرة يوم زار       |      | 147     | 14        |
| <i>ڤ فيصل تركية مع الغازي أتاتورك .</i>             |      |         |           |
| ما اتفقت عليه مع وزير خارجية تركية حول النزاع       |      | 797     | 14        |
| رري ـــ التركي على لواء اسكندرونة ، وهي بخط         | السو |         |           |
| ريــر .                                             | الوز |         |           |
| ويري عام ١٩٣٦ أمام بناية المجلس الوطني في أنقرة ،   | تص   | 747     | 18        |
| ن يميني الملحق الشريف حسين الذي أصبح رئيساً         | وع   |         |           |
| زارة الأردنية .                                     | للو  |         |           |
| ويري عام ١٩٤٠ مع وزير خارجية تركية سراج             |      | ٤٠٠     | 10        |
| غلو ، يوم زرت تركية وأنا وزير العدلية .             | او:  |         |           |
| بويري عام ١٩٤٠ مع وزير الحارجية البركي سراج         | _    | ٤٠٨     | 17        |
| غلو ، ووزير العدل فتحي أوفيار ، ومعنا نسوري         |      |         |           |
| حيد أثناء ايفادنا .                                 | الس  |         |           |

| كرها موضوعها                                                                                                                              | صفحة وذ | رقمالصورة  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| شروط التسوية بين العراق وبريطانية التي عرضتها على الحكومة التركية ، أثناء توسطها التي وافق عليها مجلس                                     | 874     | 1          |
| الوزراء ، مع الفقرة السادسة المضافة بخط رشيد عالى .<br>تصويري عام ١٩٤٣ وأنا في « پارك اوتيل » بمدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |         | 14         |
| ر در و ابو غريب .<br>تصويري عام ١٩٤٦ وأنا سجين في سجن ( ابو غريب)<br>بجوار بغداد .                                                        | 011     | 19         |
| تصويري عام ١٩٤٧ في سجن أبي غريب ، وإلى يميني على                                                      |         | ۲.         |
| سلمان ، وخلفنا الجندي الحارس .<br>نصويري عام ١٩٦١ وأنا في السبعين من العمر .                                                              |         | *1         |
| نصويري عام ١٩٧١ وأنا في الثمانين .<br>نصوير طلاب الصف الرابع من كلية الحقوق بجامعــة<br>                                                  | • \ \   | 77         |
| ستنبول عام ١٩٠٩ وأنا من بينهم .<br>نصويري في عام ١٩٧٥ .<br>صويري في السفارة اليابانية في اسطنبول وإلى يميني سفير                          | 777     | 7 £        |
| ليابان والى شمالي سفير الافغان .<br>صويري مع الطلاب العراقيين في بيروت وقد دعوتهم                                                         | 1       | <b>Y</b> 7 |
| على مأدبة غذاء في البردوني بزحلة عام ١٩٢٥ .<br>لرصاصتان اللتان أصابتا صاحب الذكريات في معركة                                              | •       | ۲V         |
| شيخ سعد عام ١٩١٦ .<br>لمغفور له الملك فيصل الأول عام ١٩٣٧ في استراحة<br>مندبان قرب راوندوز بعد القضاء على تمرّد الشيخ أحمد<br>ــــارزان . | 1       | **         |
|                                                                                                                                           | •       |            |

# ملحق

لكتاب سيرة وذكريات

ثمانين عامآ

من اوراق ناجی شوکت

وثائق ورسائل عراقية وبريطانية

#### المقدمة

اعتادت الحكومة البربطانية ان تسمح بنشر الوثائق السرية العائدة لوز ارة الخارجية البريطانية في كل نصف قرن ، ثم أنزلت هذه المدة إلى ثلاثين عاماً ، فاستطاع السيد نجدت فتحي صفوت ان ينقل ويصور القسم الخاص من تلك الوثائق التي لها علاقة بالعراق . وقد تفضل مشكوراً وأهداني القسم الذي ورد فيه اسمي بعد أن ترجمه إلى اللغة العربية . وبما أن هذا القسم يزيح الستار عن آراء الحكومة البريطانية في بعض الاحداث الهامة التي وقعت في العراق ، كحركة مايس ١٩٤١ م ، والحرب البريطانية العراقية ، وانقلاب بكر صدقي سنة مايس ١٩٣٦ م ، والحرب البريطانية العراقية ، وانقلاب بكر صدقي سنة على المعاهدة العراقية البريطانية في ٣٠ حزيران ١٩٣٠ وقيامي بتأليف الوزارة وما رافقت هذه الاستقالة من تدخلات السفارة البريطانية حتى في الامور الداخلية للبلاد فقد رأيت من المفيد ان اقدم على طبع هذه الوثائق مع تعليقاتي شخصياً على ما جاء فيها ليكون ذلك ملحقاً لكتابي ( سيرة وذكريات ثمانين عاماً ) .

#### الوثيقة الأولى :

برقية رمزية من العراق:

079Y - 441/12·89

المرسل : السر هيوبرت يونغ ( بغداد ) .

الرقم ٣٣٥ الټاريخ ٢٩ تشرين الاول ١٩٣٢

#### على الفور:

وصل نوري باشا بغداد مساء الاربعاء ، وكان قد اخبره في الاسكندرية قنصل العراق العام ــ الذي هو شقيق رئيس التشريفات الملكية بأن الملك قد قرر أن يطلب اليه ان يستقيل وان يدعو ياسين باشا لتأليف حكومة يكون فيها هو وزير للخارجية . مساء الاربعاء حينما واجه نوري باشا الملك فيصل بهذا أبدى الملك انه طلب استقالته فعلاً ولكنه انكر انه قرر تكليف ياسين باشا. صبح الحميس استدعاني الملك فيصل واخبرني ان نوري اعلن استقالته مبين اسبابها وانه شعر انه مضطر إلى قبولها وكذلك إلى حلَّ المجلس لأن أي رئيس وزراء جديد سيطلب اجراء انتخابات جديدة ، وان البرلمان إذا اجتمع في اول تشرين الثاني ولو ليوم واحد فان الدستور يستوجب صرف مخصصات الاعضاء لدورة كاملة . ذكرته بوعده إلى السر همغريز بألا يقوم بأي تغيير قبل عودته فأجاب ان وعده كان قد اعطي حينما كان يظن ان همغريز ونوري سيعودان معاً قبل افتتاح المجلس . سألني أن أتأكد له من الناحية الدستورية وآن اراه في اليوم التالي . وخلال ذاك استقال نوري ووزارته . في تلك الليلة زارني نوري واخبرني بالحقائق المتعلقة باستقالته مبيناً انه كان من الواضح انه فقد ثقة الملك ، ولذلك فانه لا يستطيع الموافقة على التكليف الرسمي الذي اعقب ذلك بتأليفه وزارة جديدة . الملك فيصل أجل مقابلتي من الجمعة إلى هذا اليوم بحجة ان الجمعة يوم عطلة ، وفي هذه الاثناء قبل استقالة نوري في وقت متأخر من

ذلك المساء . وفي المقابلة صباح اليوم حذرته بكل جد من أي عمل متسرع وعربضت عليه ان اتوسط بينه وبين نوري ، فأخبرني بما لا قام به ولكنه وافق على أن يستدعي نوري مرة أخرى . اليوم كله انقصى في محاولات غيرة مثمرة قمنا بها أنا وكورنواليس بجمعهما ، ويبدو من الواضح ان الملك فيصل كان قد قرر الانفصال عن نوري ، وان نوري كان يشعر انه لا فائدة من تظاهر هما بالوئام . وقد غادرت الملك فيصل الآن بعد مقابلة ثانية أخبرني فيها انه سيكلف ناجي شوكت ، او من سيقبل ناجي شوكت ، او من سيقبل نأليف الوزارة الجديدة ، حل المجلس ، فان المجلس سيجتمع للاستماع إلى تقرير نوري بصفته وكيلا ً لرئيس الوزراء حول مهمته في جنيف . يؤكد لي الملك فيصل ان يسين قد أخرج نفسه من حظوة البلاط بامتناعه عن التخلي عن المخلم ، وانني لا أستطيع ان اضمن عدم تكليفه من قبل الملك .

#### الوثيقة الثانية:

*هن العر*اق ۲۲۷ه

برقية رمزية من السر هيوبرت يونغ ٣١ تشرين الاول ١٩٣٢

#### على الفور:

برقيتي المؤرخة ٢٩ تشرين الاول رقم ٣٣٥ :

اخبرني كورنواليس ان الملك كلف ناجي شوكت مساء السبت بتأليف وزارة ، ولكنه عاد وطلب اليه الآن ان يعتبر التكليف لاغياً على اساس ان نوري باشا قد وافق بصورة غير منتظرة على قبول منصب وزير الخارجية برئاسة ياسين باشا اذا تمكن الاثنان من الاتفاق على منهاج . فهمت ان الملك سحب اشتراطه على ياسين بأن يعلن تراجعه عن معارضة المعاهدة . اذا وافق نوري ان يعمل برئاسة ياسين فان ذلك سيكون فقط بهدف الحد من المخاطر

التي تهدد البلاد والملك الذي عامله بهذا القدر من قلة المجاملة . انه على أي حال سيساوم بشدة وسيصر على عدم حل المجلس ، وابقاء ناجي شوكت في الداخلية ، ولكنه بطبيعة الحال قد يفشل في أحد الشرطين أو كليهما . علمت أنه اذا تم التوصل إلى اتفاق فأن نوري سيرسل الي ليستفهم مني آراء الحكومة البريطانية وانني اقترح اجابته بأنني سبق ان حذرت الملك بصيغة عامة عن الأثر السيء الذي سيخلقه في لندن والعواصم الاخرى أي اجراء متسرع او عدم مجاملة علنية تجاه نوري . ( جملة غير واضحة ) . . وفي لندن بأن يعين في أي منصب عال شخص يحوم أي شك في نياته لاحترام المعاهدة نصاً وروحاً ، وانه ليس على ما اقوله اكثر من ذلك . هل توافقون ؟ .

الوثيقة الثالثة:

WY1/17 . £9 . 79

من العراق ٥٨٧٥

برقية رمزية من السر هيوبرت يونغ .

٣ تشرين الثاني ١٩٣٢ ٢

على الفور:

البرلمان افتتح في اول تشرين الثاني :

خطاب الملك لم يكن فيه شيء استثنائي ، ونوري قدم تقريره ، حسب آخر المعلومات لم يتوصل ياسين ونوري إلى اتفاق وكلّفناجي شوكت مرة أخرى بتأليف وزارة . انه يقترح ان يستبقي الداخلية لنفسه ، وان قائمته الحالية تحتوي على اسماء اشخاص هم وزير العدلية الحالي من الموظفين الذين ليست لهم ارتباطات حزبية ولا تجربة وزارة . انني اراقب الوضع عن كثب وسأكلم الملك حينما اتناول العشاء معه غداً لأنني اشعر في الظروف الراهنة ان أي تدخل من جانبي قبل ذلك سيكون ضرره اكثر من نفعه . اذ ظهر ياسين باشا إلى الميدان

مرة أخرى ، وعلمت بذلك في الوقت المناسب فأنني سأقوم بالاجراءات التي تضمنتها التعليقات .

تعليقات وزارة الحارجية البريطانية على الوثيقة الثالثة .

حتى لو نجح ناجي شوكت في تأليف وزارة ، وذلك ، فيما أظن ، سيكون مستحيلاً بدون تأييد نوري باشا وجعفر باشا في البرلمان ، فانني لا اعتقد ان وزارته ستدوم اكثر من بضعة اشهر ، او حتى اسابيع . ولا يمكن ان يكون الملك فيصل قد لجأ اليها الا لغرض مل الفراع الى أن يتمكن من تدبير الامور لجلب ياسين باشا رئيساً للوزراء . ان ذلك سيعطينا على الاقل فرصة للتنفس كما يعطي السر فرنسيس همغريز الفرصة لممارسة نفوذه مع الملك من اجل سياسة اكثر تعقلاً وصواباً .

ان ناجي شوكت لا يسمع جيداً ، ولا يتكلم اية لغة غير العربية (وتتذكرون السر ج كلارك وجده زميلاً صعباً بدرجة جعلته يطلب من السر فرنسيس همغريز ان يقوم بكل ما هو ممكن لتأمين سحبه من انقرة ) وانه كان خلال السنوات الاخيرة محل عداوة الملك فيصل التي لم تخف ، وفي أكثر من مناسبة حاول جلالته ازاحته من الوزارة (حيث ادى واجبه بصورة ممتازة وزيراً للداخلية وفي مناصب أخرى) وفي كل مرة كان المندوب السامي او نوري باشا نفسه يتدخلان لاحباط محاولات الملك .

ولا استطيع ان اعتقد ان الملك كلفه بتشكيل الوزارة الا بقصد تشويه سمعته.

هول ۱<u>۹۳۲/۱۱/٤</u>

اطلع السر الكسندر كادوغان الوكيل الدائم لوزارة الخارجية على البرقية والتعليق .

#### الوثيقة الرابعة:

## من تقرير للاستخبارات البريطانية الشؤون الداخلية

٣٢٧ – ان اختيار الملك قد وقع ، كخلف لنوري باشا ، على ناجي شوكت ( وزير الداخلية في وزارة نوري ) وان الارادة الملكية التي صدرت بتأليف الوزارة على النحو الآتي نشرت يوم ٣ تشرين الثاني :

ناجي بك شوكت نصرت بك الفارسي عبد القادر بك الرشيد جميل بك الوادي رشيد بك الخوجة جلال بك بابان عباس بك مهدي

رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير المالية وزير المالية وزير الحارجية وزير العدلية وزير الدفاع وزير الاقتصاد والمواصلات وزير المعارف

٣٢٨ – ليست لأي من الوزراء الجدد – باستثناء رئيس الوزراء – اية خبرة وزارية سابقة او اية صلة مع المنظمات السياسية القائمة . ولكنهم جميعاً ذو سمعة بأنهم موظفون ممتازون . نصرت الفارسي محام جيد السمعة وله خبرة في وزارتي المالية والعدل ، وآخر منصب شغله كان رئاسة التدوين القانوني في وزارة العدل . عبد القادر الرشيد كان يقوم منذ سنوات عديدة بكفاءة ودأب بوظيفة سكرتير مجلس الوزراء . وجميل الوادي اثبت كفاءة كمدير عام للطابو . رشيد بك الحوجة (وهو ضابط ركن سابق في الجيش التركي) خدم كمتصرف في الموصل وبغداد كما انه شغل مناصب القنصل العام في القاهرة وبيروت ومدير المعارف العام .

جلال بابان متصرف ذو خبرة طويلة وسمعة عالية في النزاهة والاستقامة ،

وعباس مهدي – بالرغم من كونه موظفاً صغيراً نسبياً – شخص محبوب في طهران التي كان يشتغل مؤخراً وظيفة سكرتير المفوضية فيها . وربما كان السبب في ادخاله الوزارة هو كونه شيعياً . '

٣٢٩ – الاعتقاد العام ان الحكومة الجديدة ستحمل مسؤولية بينما يتنافس ياسين باشا ونوري باشا على السلطة في الانتخابات. ومن جهة أخرى علم بصورة موثوقة ان ناجي شوكت يعتزم تأليف حزب جديد يضم انصاره ، وانه اذا نجع في ذلك فانه سيعمل على عودة المرشحين الذين سيؤيدونه ايضاً عند اجتماع المجلس الجديد.

الوثيقة الخامسة :

٤١١٢/ ص ١٤٥

14.440

السفارة البريطانية

بغداد

الرقم : ۲۷۶ ( ۳۷/٤٩/۱۰۰ )

۳ تموز ۱۹۳۷

سيدي:

ان الازمة السياسية التي تشرفت يتقديم تقرير عنها اليكم ببرقياتي المتعددة مؤخراً قد انتهت الآن ، وان حكمت سليمان قد بدأ مرة أخرى مع مجموعة من خمسة وزراء جدد ، واصبح ناجي الأصيل وعبد اللطيف نوري الوزيرين الوحيدين اللذين احتفظا بمنصبيهما .

٢ – ان استقالة زملائه الاربعة كانت صدمة شديدة لرئيس الوزراء . ويبدو انه لم تكن لدية أية فكرة بأن جعفر ابو التمن لا يتعاطى معه ، وبالرغم من انه كان يعلم ان صالح جبر وكامل الجادرجي كانِا غير مرتاحين منذ مدة من

الزمن ، فان الثورة المتفق عليها بين وزرائه فاجأته تماماً . والواقع انه كان في السفارة يتحدث إلي بثقة واطمئنان حول مستقبل حكومته حين جاءت الصدمة .

" — يبدو ان وزير المالية الذي اغاضته المعارضة في البرلمان لمشروع القانون الذي قدمه حول ضريبة الدخل ، قد صعق للخسائر الكثيرة التي مني بها ابناء طائفته من الشيعة في الهجوم العشارى على السماوة ، والروايات المبالغ بها عن قسوة متصرف الديوانية ( انظر برقيتي رقم ١٢١ ) وقد تصرف في فورة من السخط ، وانه الآن — كما قيل لي — نادم على تسرعه بعد ان انزوى متقاعداً . اما كامل الجادرجي فقد انضم اليه لأنه كان يقد ر انه على أي حال سيعفى من منصبه قريباً ، ويوسف عز الدين تبع كاملاً الجادرجي كصديق مخلص ، منصبه قريباً ، ويوسف عز الدين تبع كاملاً الجادرجي كصديق مخلص ، من منصب لم يكن سعيدإ فيه قط .

٤ — ان جعفر وكامل هما اللذان قادا الحركة مؤملين — فيما استنتج — انهما باحتجاجهما على سفك الدماء ، ان ينالا تأييداً شعبياً واسعاً . وان ما فعلاه هو انهما وزعا على نطاق واسع في المدن المقدسة وفي منطقة الفرات نسخاً من كتاب استقالتهما الذي انهما فيه رئيس الوزراء باللجوء إلى القسوة لا مبرر لها في معالحة الاضطرابات في الديوانية واعلنا انهما لا يستطيعان ان يبقيا مرتبطين عثل هذه المظالم .

ه – ولم يكن حكمت سليمان ليعبأ كثيراً بفقدان كامل الحادرجي او يوسف عز الدين او صالح جبر ، ولكنه مع ذلك ، ولأسباب عديدة منها المودة الشخصية والصادقة لحعفر ابي التمن ، اراد الاحتفاظ بوزير المالية . ولكن توزيع نسخ كتاب الاستقالة خلق فجوة واسعة ، وان محاولاته لرأبها كان لا بد من التخلي عنها حينما اكتشفان جعفراً وكاملاً قاما بمحاولة جدية للتحريض على اضراب عام في اليوم التالي . ان هذه المحاولة – التي فشلت لحسن الحظ –

جعلت من الواضح ان التسوية مستحيلة .

7 — وعلى اثر ذلك كلف رئيس الوزراء كلا من ناجي شوكت ( الذي جاء من انقرة مع وزير خارجية تركية ) ومجميل المدفعي ، ونصرت الفارسي ، ان يشتركا في الوزارة . اخبرني ناجي شوكت ان ثلاثتهم كانوا سيوافقون لو وافق رئيس الوزراء على ان يهعد بوزارة الدفاع إلى جميل المدفعي .. واوضح الهم كانوا متأثرين بما سمعوه من تدخل رئيس اركان الجيش في الامور السياسية الحارجة عن نطاق اختصاصه ، وأنهم شعروا بانهم لا يستطيعون الاشتراك في الوزارة الا اذا فرضت رقابة عليه . وقد فكروا بأن خير طريقة لذلك هي ان يصبح جميل المدفعي وزيراً للدفاع . وحسب قول ناجي شوكت ان رئيس الوزراء قال انه لا يستطيع ان يوافق على هذا الاقتراح لان معناه خيانة عبد الطيف نوري الذي هو الآن باجازة مرضية في اوربا . ولكن ناجي شوكت برى ان السبب الحقيقي هو ان بكر صدقي كان قد هدد بالاستقالة في حالة تنفيذ هذه الفكرة .

٧ - انني اميل إلى الظن ان ناجي شوكت كان مصيباً ، ولكني أجد من الصعوبة بمكان ان اعرف - اكثر من التقولات العامة - السبب الذي جعله هو والاخرين يعتقدون بضرورة فرض رقابة على بكر صدقي . وقد اكد لي وزير الحارجية بكل مظهر من مظاهر الاخلاص ، خلال حديثه عن الاحداث الاخيرة بأن الاقاويل الراشة عن تدخلات بكر صدقي في الامور التي ليستمن اختصاصه لا أساس لها من الصحة . وقال ان رئيس اركان الجيش منذ تسلم الوزارة الحكم لم يحاول ولا مرة واحدة ان يفرض ارادته على الوزراء . واخبرني ناجي شوكت من جهة أخرى ، انه قانع بأن نفوذ بكر صدقي في السياسة كان أكبر من نفوذ رئيس الوزراء نفسه . ويحتمل الا يكون هذان التقديران متناقضين من نفوذ رئيس الوزراء نفسه . ويحتمل الا يكون هذان التقديران متناقضين كما يبدو في الوهلة الأولى . وقد تكون الحقيقة ان بكر صدقي يمارس نفوذه كا يبدو في الوهلة الأولى . وقد تكون الحقيقة ان بكر صدقي يمارس نفوذه خفية . وعلى أي حال فليس هنالك شك بانه كان من القوة بدرجة تكفي لاحباط الحلة التي دبرها ناجي شوكت وجميل المدفعي للحد من نفوذه . ولا شك انكم الخطة التي دبرها ناجي شوكت وجميل المدفعي للحد من نفوذه . ولا شك انكم

تتذكرون انه كان يدعي دائماً ان اهتمامه الوحيد كان يكمن في الجيش العراقي. ويمكن ان نجد شيئاً من التبرير في قصة سمعتها لهذا من الدكتور رشدي آراس (وزير خارجية تركيا) الذي سمعها بدوره من ملك العراق. حينما كان حكمت سليمان يحاول تأليف وزارته الجديدة أفهم الملك غازي بكر صدقي انه مستعد ان يقبل به رئيساً للوزراء، ولكن بكر صدقي اعتذر قائلاً انسه مرتاح ومشغولا "انشغالا" تاماً بمنصبه الحالي.

٨ — حينما اخفق رئيس الوزراء في اقناع الرجال الثلاثة الذين اختارهم للاشتراك في وزارته — اضطر إلى التخلي عن فكرة تأليف وزارة من شخصيات مهمة والتراجع إلى رجال من الدرجة الثانية . وفي موقف كهذا ربما كان من الحكمة ان يختار بصورة رئيسية موظفين ذوي خبرة بدلا من سياسيينغير مجربين — وبالرغم من ان المجموعة الجديدة — كما سبق ان بينت في برقيتي رقم ١٢٩ — ليست مثيرة للاعجاب بصورة خاصة ، وانها لا تبشر بالدوام لمدة طويلة ، فانها قد تؤدي عملها بصورة مرضية إلى ان يمكن اقناع شخصيات ذات وزن أثقل بأن يحلو محلهم . ان اشراك مصطفى العمري قد جلب دون شك خبرة ادارية ثمينة إلى وزارة تحتاجها كثيراً بعد سبعة أشهر من ادارة حكمت سليمان المتشنجة والمتصلبة برأيها .

### ٩ – ان الوزارة بشكلها الحالي ، تتألف من :

حكمت سليمان رئيس الوزراء مصطفى العمري الداخلية محمد على محمود الماليـة ناجى الأصيل الخارجيـة عباس مهدي الاقتصاد والمواصلات العدليسة على محمود الشيخ على الدفاع عبد اللطيف نوري المعار ف جعفر حمندي

ان الوزراء الحدد ، باستثناء وزير العدلية ، هم رجال يعتمد عليهم وان لم يكونوا بارزين جداً ، وعلي محمود الشيخ علي بالرغم من كونه في السابق قومياً متطرفاً في كثير من الأحيان عنيفاً ، فانه ، كما علمت ، قد نضج مع الزمن ، ولعل المنصب سيروضه، كما هي الحالة مع كثيرين غيره . ان زملاءه الانكليز في الوزارة يطرون على كفاءته الطبيعية .

١٠ ــ ليس من السهولة تقدير الاثر الذي تركته الاحداث المذكورة في الرأي العام ، وهنالك بطبيعة الحال شيء من التلخوف من ان تشعر عشائر الفرات بالسرور والتشفي بسبب استقالة اربعة وزراء على حسابها بصورة واضحة ، ولكن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على ذلك . وفي الوقت الحاضر يبدو ان جميع الحركات البرية في الرميثة والسماوة ( وهما أسوأ نقاط الخطر ) قد انتهت ، كما ان الطائرات التي كانت تقوم بواجباتها هناك قد سحبت . ان وزير الداخلية قد يستطيع ان يوصي معالجة جديدة للاضطرابات المزمنة في الديوانية ، واعتقد ان رئيس الوزراء سيكون مستعداً للموافقة على قيامه بتجربة ذلك ، وفي بغداد ـ كما استنتج ـ فان جعفر ابو التمن ، قد خسر بدلاً من ان يكسب في سمعته بسبب الطريقة التي استقال بها . وليس هنالك كثيرون ممن اسفوا على خروج كامل الجادرجي . ان هذين الوويرين ، وزميليهما الآخرين ، قد علقت عليهم الصحافة تعليقات سيئة ، كما القي عليهم كثير من اللوم لمحاولتهم احراج رئيس الوزراء خلال زيارة وزير خارجية تركيا . ويصعب التكهن بالقوة التي سيستطيعون جمعها حولهم اذا ارادوا ان ينتقلوا إلى جهة المعارضة الفعالة .

١١ – قابلت ثلاثة منهم في حفلة مسائية في اليوم التالي لاستقالتهم ، ووجدتهم مسرورين بما قاموا به ومعتزين بالاعتقاد الحاطيء بان الرأي العام سيكون إلى جانبهم وكانت لكل منهم زاويته الحاصة في انتقاده لحكمت سليمان ، ولكنهم كانوا متفقين على ان رئيس الوزراء كان في يدرئيس اركان الجيش ، وصرحوا جميعاً بأن ذلك لا يحتمل . ولم يظهر أحد منهم مهتمــــاً بأن يعرف عنه هذا الرأي .

17 — ليس من غير الطبيعي أن أكون في جميع الاوقات متنبهاً لأيسة ظواهر تشير إلى تضاؤل قوة بكر صدقي التي تكمن بصورة رئيسية في الحوف منه . واود ان اشاهد بوادر هذه الظاهرة في كون اولئك الرجال الثلاثة لا يكتمون استنكارهم للنفوذ الذي يمارسه في شؤون البلد ، وان ثلاثة آخرين ، وهم ناجي شوكت وجميل المدفعي ونصرت الفارسي ، يصرحون بانهم امتنعوا عن قبول المسؤولية بسبب ذلك . وقبل بصعة أشهر كان مثل هذا الانشقاق المكشوف يعني في ، احسن الاحوال ، اجازة خارج العراق ، وفي اسوئها ، المكشوف يعني في ، احسن الاحوال ، اجازة خارج العراق ، وفي اسوئها ، وصاصة في الظهر . وان امكانية التعبير عنه اليوم بدون تخوف ، فيما أرى ، الارتياح في الجيش عن حكم بكر صدقي ، وان ذلك قد يصبح مخطراً اذا وجد زعيم آخر منافس له . الزعيم (العميد) حسين فوزي ، آخر موقع بغداد (الذي زعيم آخر منافس له . الزعيم (العميد) حسين فوزي ، آخر موقع بغداد (الذي الميشرك في الانقلاب) هو ضابط ذو نفوذ ويقال انه على وفاق مع رئيس اركان الحيش .

١٣ - في الشمال ، وفي البصرة ، بالرغم من انه كانت هنالك اشاعات
 وتقولات كثيرة ، يبدو انه لم يكن ثمة اهتمام كبير بالازمة الوزارية .

18 – في الجلسة الاخيرة التي عقدها مجلس النواب قبل عطلة البرلمان الصيفية القي رئيس الوزراء خطاباً مهماً وذا مغزى حول استقالة زملائه الاربعة . قال ان سياسة حكومته هي سياسة وطنية وانها تعارض جميع الافكار والآراء الهدامة ، وانها مصممة على الحكم على أسس المبادىء الديموقر اطية ومقاومة المحاولات الرامية إلى تحطيم الدستور ، وانها تطالب الأمة جمعاء اولا ً وقبل كل شيء بمعاقبة اولئك الذين حاولوا تعكير النظام العام . وانه يترك للتاريخ

ان يحكم فيما ادر كان الوزراء المستقيلون قد تصرفوا تصرفاً صحيحاً ، ولكنه بصفته المسؤول الأول عن سلامة البلاد فانه مستعد في جميع الاوقات للقيام بما تتطلبه هذه المسؤولية ، وانه سير اقب بدقة تصرفات هؤلاء الوزراء المستقيلين .

١٥ – انني مرسل نسخة من هذا التقرير إلى وزير جلالته المفوض في طهران .

اتشرف بأن أكون ، مع فائق الاحترام ، خادمكم المخلص آرجيبولد كلارك – كير .

#### الوثيقة السادسة

(E-7375/1419/93)

من المستر مورغان الى المستر ايدن

السفارة البريطانية

انقرة

١٧ تشرين الثاني ١٩٣٦ ١٧

سيدي:

اشارة إلى تقريري المرقم ٥٥٨ والمؤرخ في ٧ تشرين الثاني حول السياسة الحارجية للحكومة العراقية ، اتشرف باعلامكم أن السيد ناجي شوكت ، وزير العراق المفوض هنا ، اخبرني انه ، بعد الانقلاب ، اكد على حكمت سليمان رئيس الوزراء العراقي الجديد الذي هو أحد أقربائه ، الاهمية الحيوية لاجتناب أي اجراء يعكر صفو العلاقات بين العراق وبريطانية العظمى من جهة ، وبينه وبين تركية من جهة أخرى . وان حكمت سليمان رحب بهذه النصيجة وخول السيد ناجي شوكت اصدار بيان اذاعته وكالة انباء الاناضول في ١ تشرين الثاني ، الرفق بطيه نسخة منه . وهو يتضمن تأكيدات بعدم حدوث ما يعكر تلك

العلاقات نتيجة تغيير الحكومة في العراق . وان بقية الممثلين الدبلوماسيين العراقيين في الحارج – كما قال السيد ناجي شوكت – ابلغوا بمضمون البيان من قبل حكومتهم .

٢ – وصف وزير العراق المفوض السيد حكمت سليمان بانه رجل معقول
 ذو آراء معتدلة ، ولكنه مع ذلك من النوع الذي يفضل الاستقالة على أن يقاوم
 بشدة اية سياسة قد يفرضها عليه غيره ، ولا يكون هو موافقاً عليها .

٣ ــ انبي مرسل نسخة من هذه الرسالة إلى سفير جلالتكم في بغداد .

واتشرف .... الغ .

جيمس مورغان

#### الوثيقة السابعة:

#### برقية من انقرة إلى وزارة الخارجية

الحكومة العراقية سترسل ناجي شوكت إلى هنا « لشرح الوضع » . اخبرني السكرتير العام انه ينتظر وصوله في ٧ مايس ١٩٤٢ .

أي شيء هو ؟ ا . ا . ( انطوني ايدن )

ناجي شوكت هو وزير الدفاع في حكومة رشيد عالي ، وواحد من أهم أعضائها ، كان رئيساً للوزراء في سنة ١٩٣٧ وقد شغل مناصب أخرى . وهو شخص مناسب جداً ليكلف بالمحادثات مع تركية لانه كان وزيراً مفوضاً في انقرة مرتين ، ويبدو انه ترك انطباعاً جيداً هناك .

کروسٹوایت ۷/۰/۷ ۱۹۶۲

كان قد ارسل إلى انقرة قبل بضعة اشهر من قبل رشيد عالي لاجراء

محادثات مع فون بابن ، وقد يكون ذلك هو الغرض في هذه المرة أيضاً ، أي ليبدأ اتصالاً بالالمان .

باکستر ۷/**ه** 

لا اشك في انه يرسل للاتصال بالالمان ، وقد ارسل شخص آخر إلى طهران لهذا الغرض .

سيمور

0/4

( وقد وقع على هذه المطالعاتالسر الكسندر كادوغان ، وكيل الوزارة والمستر ايدن ، تثبيتاً لاطلاعهما عليها ) .

#### الوثيقة الثامنة:

من انقرة إلى وزارة الخارجية

سرى للغاية :

من السر ناتشبول ــ هكسن

التاريخ ٩ مايس ١٩٤١

الرقم / ۱۱۲۹

مكررة إلى القاهرة ، القائد انعام لقوات الشرق الاوسط ، حكومة الهند استدعاني وزير الخارجية صباح اليوم ليخبرني عن محادثتين اجراهما يوم

٨ مايس مع ناجي شوكت السكرتير العام لوزارة الحارجية كان حاضراً في احداهما .

٢ – وزير الخارجية تكلم بجدية وصرامة شديدة ، كما ان السكرتير العام
 اشار إلى ان حكومة صاحب الجلالة ، حسب المعاهدة ، حرة في وضع عدد

غير محدود من القوات في العراق بموجب الشروط المبينة .

٣ – استفسر وزير الخارجية فيما اذا كان اتصال رشيد عالي بالالمان صحيحاً . اجاب ناجي شوكت ان ذلك لم يكن صحيحاً حتى بدء اعمال العدوان ولكن الحكومة العراقية الآن ترغب في استئناف العلاقات مع المانيا وروسيا . ابدى ان رشيد عالي يتمتع بتأييد البلاد كلها .

٤ – بعد حديث طويل وصريح من جانب وزير الخارجية والسكرتير العام طلب ناجي شوكت مقترحات الحكومة التركية من اجل تسوية . اقترح وزير الحارجية شفوياً نقاط معينة مستنداً إلى تصريحكم في مجلس العموم . وقد قرأها لي ، وسيرسلها إلي مكتوبة بأسرع وقت .

ه – قلت له بأنني لا استطيع ان الزمكم بأي وجه ، ولكنني سأبرق لكم بهذا المآل . وقد اضفت نقطتين بدتا لي منطقيتين : ١ – انه اذا تم التوصل إلى أي ترتيب فاننا بعد الآن يجب ان نتخذ جميع الخطوات الضرورية لنضمن عدم تكرر الاحداث الاخيرة . ٢ – يجب ان نتأكد اننا سنعامل من قبل الحكومة العراقية باستقامة وصدق وانه لن يكون هنالك اتصال بالمانيا . وقد ذكرت ايضاً انه قد تكون هناك صعوبة في استمرار العلاقات مع روسيا .

٦ سأبرق مرة أخرى حال تسلمي مقترحات وزير خارجية تركيا
 تحريريا .

الوثيقة التاسعة:

من تركيا من انقرة إلى وزارة الخارجية

من السر ناتشبول ــ هكس

التاريخ ١٠ مايس ١٩٤١

الرقم : ١١٤٣

( مكررة إلى القاهرة وحكومة الهند )

#### مستعجل للغاية:

برقيتيّ المرقمتين ١١٢٩ و ١١٣٥

السكرتير العام تحدث إلى ناجي شوكت بكل صراحة فيما يتعلق بكل من خطل سياسة الحكومة العراقية التي ستؤدي بهم مباشرة إلى السيطرة الالمانية ، وحقوقنا بموجب المعاهدة . يعتقد انه ترك بعض الانطباع لديه .

٢ - انه حريص للغاية على ان لا نرفض ، على الاقل ، وان نتقدم ولو قليلاً نحو تبني المقترحات التركية كأساس . هذا يعود بصورة رئيسية إلى ما يتركه استمرار القتال من تأثير على وضع تركية .

٣ - نسخة من الورقة المشار اليها في برقيتي ١١٣٥ اعطيت إلى ناجي شوكت ، وقد اشرت مرة أخرى إلى النقطة (٥) من تلك البرقية . السكرتير العام قال اذا اقتضت الضرورة فان الحكومة التركية تستطيع ان تتفادى هـــذا بأن تأخذ المسؤولية على عاتقها . وقد اتنق مع تعريفي في الفقرة (٤) من البرقية ذانها .

٤ ــ ناجي شوكت قال ان المقترحات التركية تمثل اقصى ما يستطيع ان يذهب اليه . اعتقد ان السكر تير العام لا يعتير هذا نهائياً .

ناجي شوكت لا يزال هنا ، ويبدو ان هناك احتمالاً ببقائه حتى يتم
 تسلم جوابكم .

الوثيقة العاشرة:

#### إلى تركيا

من وزارة الخارجية إلى انقرة

ألرقم: ١٠٧٥ التاريخ: مايس ١٩٤١

مكررة : القاهرة : حكومة الهند

#### على الفور:

برقيتيكم المرقمتين ١١٢٩ و ١١٣٥ ( في ٩ مايس : العراق ) .

أؤ يدكم فيما ذهبتم اليه في محادثتكم .

٦ كما تعلمون اننا واثقون من ان رشيد عالي كان على صلة وثيقة بالالمان منذ مدة طويلة ، ولدينا احسن الاسباب التي تحملنا على الاعتقاد بأن ناجي شوكت نفسه قام بدور الوسيط حينما كان في انقرة للمرة الاخيرة ، ولكن خارج الموضوع في الوقت الحاضر . ناجي شوكت يعترف بأن رشيد عالي يرغب في استئناف العلاقات مع المانيا . ان أي عمل من هذا القبيل من جانب الحكومة العراقية هو بطبيعة الحال خرق صريح للمادة ٤ من المعاهدة البريطانية – العراقية ، ولا يمكن قبوله اطلاقاً من وجهة نظر الحكومة صاحب الحلالة .

٣ – المقترحات الواردة في الفقرتين ٤ و ٦ من برقيتكم رقم ١١٣٥ ستفرض قيوداً مهمة جداً على حقوق حكومة صاحب الجلالة بموجب المعاهدة ، وانه ليس من الممكن ان توافق على تحديد كهذا لحقوقها ، خاصة بالنظر إلى الاعتداء على الحبانية من قبل انصار رشيد عالي في الجيش للعراقي بدون استفزاز من جانبنا .

٤ – لم تكن لحكومة صاحب الجلالة ولن تكون لها اية نية في القضاء على استقلال العراق ، ولكنها لا تستطيع ان نتخلى ، ولن تتخلى ، عن أي حق من حقوقها بموجب المعاهدة ( وبالمناسبة قان الحفاظ على تلك الحقوق فيه أعظم فائدة لتركية)وانها يجب الا تصبح هذه الحقوق عرضة للهجوم بعدالآن .

ه ـ يرجى ان تقولوا لوزير خارجية تركية ان هذه هي آراء حكومة صاحب الجلالة المدروسة ، وان تضيفوا اننا نكبت هجوماً داخلياً ضد العناصر غير الموالية في العراق ، وفي رأينا ان الجل الوحيد الذي سيقضي على الحطر الالماني ويضمن خطوط المواصلات الآمنة لبلدينا عبر العراق ، هو ان تستقيل حكومة رشيد عالي ، وحالما تؤلف في العراق حكومة صديقة فائنا لا نتوقع اية صعوبة جدية في الوصول إلى تسوية مرضية لكلا الطرفين . يجب ان تؤكدوا للحكومة التركية على اهمية امتناعهم عن قول او عمل كل ما من شأنه تشجيع رشيد عالي في مواصلة نضاله . وله لعلى جانب عظيم من الاهمية ايضاً أنهم يجب الا يعطوا العراقيين أي سبب للأمل بانهم يستطيعون الهاءنا في مناقشات معقدة بينما هم ينتظرون وصول القوات الالمانية .

الوثيقة الحادية عشرة:

من مصر من القاهرة إلى وزارة الحارجية

من السر مايلز لامبسون

التاريخ ۲ حزيران ۱۹٤۱

الرقم : ١٦٢٦

سري:

المعلومات التالية من (×)

حينما ذهب ناجي شوكت إلى انقرة قد نصح بان يستعمل كل نفوذه

لوقف ثورة العراق ، واذا لم ينجح في ذلك ان يستقيل .

۲ — لدى عودته اخبر ناجي شوكت رشيد عالي بذلك . بعض زملاء الاخير ايدوا هذه النصيحة ، ولكن رشيد عالي والضباط الكبار رفضوا وهددوا ناجي شوكت اذا استقال .

٣ – ناجي شوكت كان يحاول كسب الوقت ، وكخطوة اولى ارسل زوجته إلى انقرة ، وخطط ان يتوجه هو ايضاً إلى هناك « لأجل المعالجة » ليسحب نفسه بذلك من الحركة .



#### تعليقاتي على الوثائق المتقدمة

#### التعليق على الوثيقة الثالثة:

بدأت مشكلاتي مع السفارة البريطانية في انقرة بعد تقديم اوراق اعتمادي الى رئيس الجمهورية التركية بمدة وجيزة. فعند وصولي إلى انقرة، فهمت من سفارتنا فيها ان اسلافي كانوا على اتصال دائم بسفراء بريطانية إلى درجة انهم كانوا يستشيرون هؤلاء السفراء عن كافة الامور التي لها علاقة بسياسة العراق الحارجية ، ولا سيما تلك التي كان لها مساس بمناسباتنا مع الحكومة التركية حتى ان سفراء بريطانية كانوا يعتبرون السفارة العراقية في انقرة كجزء ملحق بسفارتهم ، فشعرت ان من واجبي ان اصحح هذا الانطباع قبل كل شيء وان اقضي على هذه العادة السيئة ، الماسة بكرامة بلادي فكان اول عمل قمت به – دون ان استشير السفير البريطاني – هو اني قمت بزيارة سفير الاتحاد السوفياتي كما زرت بقية السفراء والممثلين الدبلوماسيين الأجانب في الجمهورية التركية على الرغم من اني كنت عالماً بأن احداً من اسلافي لم يسبق له ان زار التركية على الرغم من اني كنت عالماً بأن احداً من اسلافي لم يسبق له ان زار التحاد السوفياتي من قبل .

فقد جرت العادة ان يبدأ الوزير المفوض لأية دولة بزيارة زملائه السفراء والوزراء المفوضين في العاصمة التي يمثل بلاده فيها ولما كان سفير الاتحاد السوفياتي في انقرة اقدم السفراء فيها فقد بدأت بزيارته فاستقبلت من قبله ومن

قبل اركان سفارته وبقية موظفيها بحفاوة بالغة فكان لاقدامي هذا وقع مثير في الاوساط السياسية في انقرة الامر الذي عزّز مركز العراق كدولة مستقلة وليست كدولة واقعة تحت الانتداب البريطاني ولكن زيارتي هذه كانت سبباً لامتعاض السفير البريطاني منى .

هذا من جهة ومن جهة أخرى فاني تلقيت برقية من وزارة الحارجية العراقية تطلب فيها مني السعي لدى الحكومة التركية لاسناد موقف العراق ووجهة نظره في قضية الاقليات في العراق التي كانت مطروحة يومئذ امام مجلس عصبة الامم ولزوم استشارتي للسفير البريطاني في انقرة قبل ان أفاتح الحكومة التركية في الموضوع ما انا فقد تجاهلت هذه التعليمات ففاتحت وزير خارجية الجمهورية التركية في الموضوع قبل ان استشير السفير البريطاني او ان اتصل به وقد وفقت في الحصول على وعد من وزير الحارجية التركية بتأييد وجهة النظر العراقية على قدر الامكان .

وهناك حادثة أخرى ، فإن السفارة البريطانية في انقرة كانت قد أقامت حفلة رسمية ذات يوم بمناسبة احد الاعياد البريطانية ولم اتلق انا ولا تلقى احد من موظفي المفوضية العراقية اية دعوة لحضور هذا الحفل على الرغم من ان العرف والتقاليد الرسمية كانت تحتم توجيه مثل هذه الدعوة إلى كافة السفراء واركان السفارات الموجودين في عاصمة الدولة التي تجري في عاصمتها امثال هذه الحفلات ، اما الحفلات الخصوصية الاخرى فيقتصر الحضور فيها على من يرغب السفير في دعوته اليها .

ولم اتمكن في بادىء الامر من معرفة الاسباب التي ادت إلى عدم دعوتنا إلى هذه الحفلة حتى علمت ان همساً وتساؤلات سادت بين الحضار من جراء عدم حضورنا ، وان السفير البريطاني واركان سفارته اصبحوا في موقف حرج من جراء هذا الهمس وهذه التساؤلات وقد اراد السفير ان يتلافى الخطأ فوجه لي في اليوم التالي كتاباً يعتذر فيه عما حدث ويعلل ذلك ببعض العلل التافهة

كان عدم توجيه الدعوة الينا لحضور الحفل موضوع البحث مقصوداً او انه كان ناشئاً من اهمال او خطأ ارتكبه احداموظفي السفارة البريطانية او احد مستخدميها ، اما انا فأميل إلى الاعتقاد بأن الامر كان مقصوداً اذ لا يعقل ان يقع خطأ او اهمال في مثل هذا الامر وقد عزز هذا الاعتقاد مني اطلاعي الآن على هذه الوثيقة واعتبار السفير اياي شخصاً مزعجاً بحيث انه كان يريد سحبي من انقرة فقد استمرت مناسباته مع السفارة البريطانية في انقرة على هذا المنوال مدة بقائي وزيراً مفوضاً للعراق فيها وفيما يلي نص الاعتذار الذي تلقيته من السفارة المذكورة بهذه المناسبة :

#### عزيزي الوزير:

لا حاجة لي ان ابين شدة اسفي عندما لم اركم لا انتم ولا أياً من افراد معيتكم في هذا المساء . فعندما انتهت حفلتي بدون ان يحضرها أي ممثل من العراق ، شعرت بأن اوراق الدعوة ذهبت إلى غير محلها لاني لم اتصور أي سبب آخر لعدم حضوركم .

وبعد البحث تأثرت عندما فهمت ان هذا هو الواقع ولو اني حتى الآن لا استطيع ان اتبين كيف ان هذا الحادث الغريب قد حدث . ان هذا الحادث هو من سوء الحظ جداً ولم اشأ ان يحدث ولو ملكت العالم ( تعبير انكليزي ) ولا استطيع سوى ان ارجوكم ان تقبلوا اسفى الخالص والشديد . واني واثق من انكم عرفتم انه يجب ان يكون هناك خطأ ، واني متأثر لأن لا احداً من كتاب سفارتي او من كتاب سفارتكم لم يلفت نظري إلى هذه المسألة .

ونظراً إلى العلائق بين بلادكم وبلادي فأنكم والسيدة ناجي شوكت وافراد معيتكم هم (وارجو ان تتحققوا ذلك) اقدم من اؤمل ان اراهم في سفارتي في مثل هذه المناسبة .

ارجو ان تعتقد باني مخصلكم بكمال الاعتذار .

جورج كلارك .

#### التعليق على الشق الاخير من الوثيقة رقم ٣ :

كوني كنت موضع سخط الملك فيصل الاول وغضبه أمر معروف وغير خاف على أحد مدة طويلة ولكن كان ذلك يوم كنت متصرفاً وبيس بعد ان اصبحت وزيراً.

وكانت الاسباب التي جعلت الملك فيصل يرتاب مني وسببت غضبه علي كثرة ومنها انه كان يعتقد بأني بحسب كوني جمهوري النزعة كنت انتهز كل فرصة للحط من كرامته وقد تعزز هذا الاعتقاد لديه بعد ان اقدمت على توقيف مدير المزرعة الملكية السيد توفيق المفتي وسوقة الى المحكمة لأنه كان قد تسبب في غرق بغداد سنة ١٩٢٦ وكنت يومثذ متصرفاً للواء بغداد وقد فصلت ذلك في ص ( ٧٨) من الطبعة الثانية من مذكراتي كما تعزز لديه هذا الاعتقاد للمرة الثانية عندما وافقت على أن تجرى امتحانات طلاب المدارس الثانوية في الموصل في القصر الذي كان تحت استيجار الخزينة الملكية عندما كنت متصرفاً للواء الموصل سنة ١٩٢٧ على نحو ما فصلته ايضاً في ص ١١٣/٩٤ على نحو ما فصلته ايضاً في ص ١١٣/٩٤ من مذكراتي في طبعتها الثانية .

وفيما يلي صور المخابرات الجارية بين دار الاعتماد في بغداد ووزارة المستعمرات في لندن .

F.O. 371/12259 (E-2842)

برقية رمزية من المندوب السامي البريطاني في العراق السر هنري دوبس إلى وزير المستعمرات التاريخ ٢١ حزيران ١٩٢٧

الرقم: ٢٨٣

اخذ الملك فيصل في الآونة الاخيرة يسير على سياسة جعل الموظفين ، بما فيهم المتصرفين ، يعتمدون عليه شخصياً . ولهذه الغاية رفض قبل عدة اسابيع

الموافقة على عرض لائحة قانون للإنضباط يوفر للموظفين ضمانات كافية ضد الفصل الكيفي . استقال فرنون وبيورى من عضويتهما في لجنة الميزانية احتجاجاً على عمل الملك ، وكانت احدى المهمات التي انبطت بهذه الاجنة هي اعداد مسودة تلك اللائحة . حاول فيصل ان يبرر موقفه جواباً عن احتجاجي مدعياً انه لا يز ال هنالك عدد كبير من الموظفين السيئين الذين تدربوا في العهد التركي ، بحيث سيكون من المستحيل ازاحتهم بالاساليب التقليدية . وقد حاول الملك ووزير الداخلية قبل شهرين ان يفصلا بطريقة الاستعجال جميل العزاوي ، وهو واحد من انزه الموظفين واكثرهم كفاءة ، بحجة انه زود وزير الداخلية بمعلومات مضللة حول قضايا غشائرية معينة دون ان يكلف نفسه عناء التأكد من صحتها . وقد كان الامر تافها ، ويمكن تلافيه بتوبيخ رسمي بسيط في ظل أي نظام متمدن . وقد تمكنا ، كورنواليس وأنا ، من استخلاص وعد باعادة المتصرف المعزول بعد ثلاثة اشهر . ومع ذلك ، فانثى اشك فيها اذا كان الوعد سينفذ عند حلول الموعد . ان ثقة جميع موظفي العراق قد تزعزت بسبب هذا الفصل . والآن تأتي الحادثة الثانية والتي هي أسوأ من سابقتها ، وهي قضية متصرف الموصل الممتاز ناجي شوكت . ان ناجي متطرف نوعاً ما في آراثه ، وربما ضد الانكليز قليلاً ، ولكنه نزيه ، وشغول ، وكفوء . وهو ينتمي إلى فئة الشباب العرب الذين هم جمهوريون في ميولهم ، ولذلك فانه غير محبوب من قبل فيصل . وكان قد اخبر مدير المعارف في الموصل مؤخراً ان الامتحانات المدرسية السنوية يمكن إجراؤها في دار الملك في الموصل ، وارسل نسخة من كتابه إلى ناظر الخزينة الملكية الخاصة للتأييد . ان الملك يقضى حوالي اسبوع واحد فقط من السنة في هذا البيت المهجور جداً في الموصل ، وقد اعتاد ان يعيره للاغراض العامة كلما تطلب الامر . ان الاجراء الذي اتخذه المتصرف كان بدون لباقة ومخالفاً للاتيكيت ، ولكنه لم يكن بدرجة تستوجب الفصل . وقد وجد وكيل مستشار وزارة الداخلية الملك في ثورة من الغضب لا يمكن كبحها بسبب هذه الاهانة ، وانه كان يقول ان الملكية الدستورية هي امر سخيف ويطالب بفصل ناجي فوراً . ولم يكن الملك ليصغي لأي تدخل ، وقد اجبر رئيس الوزراء على عرض موضوع فصله على مجلس الوزراء . كتب مستشار وزارة الداخلية بالوكالة ما يأتي : يبدأ . الاسلوب في القضيتين الاخيرتين كان متماثلاً . حادث تافه للغاية قلب بعد تشويهه إلى اهانة شخصية ، وهكذا خرج عن نطاق المعالحة الادارية غير العاطمية . ان اجراءات فصل اولئك الموظفين الصغار كالقائمقامين والمديرين ، ومعظمها بوحي من الدسائس المحلية ، كان لها أثر مفجع على معنويات موظفينا الاداريين ، واختفى كل شعور بالضمان ومعه كل شجاعة ادارية . لقد بلغنا مفترق الطرق ، وعلينا ان نتصدى لحماية ناجي او ان نتوقع حدوث حادثة أخرى . انتهى . انني اتفق مع المستشار في اعتبار الوضع جدياً ، وحالما يصدر قرار مجلس الوزراء بفصل ناجي ، وهي نتيجة يبدو أنها مفروغ منها ، فانني سأطلب إلى فيصل عدم المصادقة عليه .

وعندئذ ستثور الاسئلة التالية : ( ١ ) هل ان ضمان مدة خدمة كبار الموظفين ، وكونهم بمنجى من الفصل الكيفي امر تستطيع حكومة جلالته ان تصر عليه بوصفه ضرورياً لتحقيق الاستقرار والتنظيم الجيد لمالية حكومة العراق استناداً إلى المادة الرابعة من المعاهدة ؟

(۲) اذا كان الحواب على (۱) هو بالايجاب ، فهل من الحصافة الاضرار ؟ انبي اعتقد ان الحواب على (۱) هو بالايجاب ، اما فيما يتعلق به (۲) فان الملك ، بصورة مؤكدة تقريباً ، سيجعلها مسألة كرامة شخصية ، وانه قد يذهب إلى حد التهديد بالتنازل عن العرش . ومع ذلك فانني اشعر ان الادارة بصورة عامة قد تدهورت مؤخراً بدرجة من السرعة كتتيجة للسياسة الشخصية للملك ولبعض الوزراء المعينين بحيث يجب علي "ان اضع قدمي مصراً ، واواجه النتائج. سأكون ممتناً لو تلقيت تعليماتكم برقياً . وفي الظروف الاعتيادية كنت ابلغكم على تقدم بالبريد . ولكن التأخير في امر من هذا النوع سيفرض توتراً لا بطاق على العلاقات بين الملك فيصل وبيني .

#### برقية ، رمزية

# جواب وزير المستعمرات إلى المندوب السامي في العراق ٢٤ حزيرُ ان ١٩٢٧

F.O. 371/12259 (E-2842)

الرقم ۲۱۲

اوافق على رأيكم فيما يتعلق بجواب كلا السؤالين المثارين في القسم الاخير من برقيتكم المرقمة ٢٨٣ والمؤرخة في ٢١ حزيران ، وامنحكم تحويلي وتأييدي الكاملين في اتخاذ الاجراء الذي تجدونه مرغوباً فيه لمعالجة الموقف . ولا شك انه لن تغيب عن بالكم اهمية اتاحة الفرصة للملك للتراجع بصورة مشرفة عن الموقف الذي اتخذه وانكم ستعملون كل ما في وسعكم ، فيما اذا كان الملك فيصل راغباً في قبول المنطق ، لتضمنوا بأن يكون تغييره لموقفه في الظاهر وكأنه حدث تلقائياً .

ايمري

الجواب الرمزي المرسل من المندوب السامي البريطاني في العراق إلى وزير المستعمرات

F.O. 371/12259 (E-2842)



الرقيم : ٢٩٩

الموصل الذي استدعي إلى بغداد مسحوب اليد . لم اخبر احداً حتى الآن بتدخلي في الله الفرصل الذي استدعي إلى بغداد مسحوب اليد . لم اخبر احداً حتى الآن بتدخلي في الموضوع باستثناء رئيس الوزراء الذي يعرب عن اتفاقه التام مع رأيبي . لقد وقد الآن كلمة من فيصل بصورة خاصة بواسطة ادموندس بأنه سيتنازل

عن العرش اذا ضغطت عليه أكثر من ذلك . اخشى ان يكون جاداً في قوله . يدعي جلالته الآن ان الاحتجاج الساخط الذي كتبه ناجي محقاً هو دليل على التمرد يستحق عليه الفصل . سأجري مقابلة نهائية صباح اليوم ( السبت ) ولكن رأيت من الضروري ان احذركم حالاً اذ قد تجد الاحداث طريقها إلى الصحف قبل ان يتسنى الوقت لاعداد بيان .

ان ما جاء اعلاه هو بالاشارة إلى برقيتكم رقم ٢١٦ والمؤرخة في ٢٤ حزيران .

ولكن بعد كل هذا العداء والجفاء رأى الملك فيصل ان من المصلحة نسيان الماضي والتعاون على ما فيه خير البلاد ومصلحتها فتم التفاهم بيننا بعد ان دعاني إلى تناول طعام الغذاء على مائدته على نحو ما شرحته في الفصول السابقة في كتابي (سيرة وذكريات ثمانين عاماً).

#### التعليق على الوثيقة ٦ :

الانكليز يقولون ان رشيد عالي هو الذي ارسلني إلى انقرة للاتصال بسفير المانية فيها الفون بابن ورشيد عالي ينفي ذلك نفياً باتاً في بياناته التي ادلى بها إلى جريدة الاخبار القاهرية في ١٩٥٧/٩/١ اذ يقول :

في الحقيقة كان ناجي شوكت يقوم بزيارة لانقرة، حدث اثناء ذلك ان اتصل وزير المجر المفوض هناك بالسيد ناجي الذي كان وزيراً مفوضاً للمراق في تركيا قبل توليه منصب وزير العدل الذي تربطه بوزير المجر صداقة وقد دعاه هذا السفير إلى دار السفارة المجرية، وبالصدفة كان هناك بعض المسؤولين الالمان وجرى حديث ودي عن العلاقات بين المانيا والعراق ولم يصدر أي بيان او اتفاق كما جاء بالمذكرات والوثائق الالمانية التي وجدت في اوراق هتار الحاصة اه.

والحقيقة انه لا الذي قاله رشيد عالى ولا الذي قاله الانكليز كان صحيحاً ، اما الحقيقة فهي كما دونتها بالتفصيل في كتابي (سيرة وذكريات ثمانين عاماً) فأني انا الذي اتصلت لأول مرة بفون بابن اثناء زيارتي لانقرة وذلك بصفتي الشخصية وليس بصفتي وزيراً للعدلية .

وبعد هذه المقابلة ( الأولى ) جرت اتصالات أخرى مع فون بابن وكانت هذه المرة بعلم من رشيد عالي وموافقته وقد اثمرت تلك الاتصالات ببيانات الحكومتين الالمانية والايطالية التي اذاعتها محطتا اذاعة الدولتين في حينه على ما شرحته في كتابي آنف الذكر ( ص ٤٠٢ – ٤١٦ ) من الطبعة الثانية .

# تاریخ مینیار فرکینیا برایخ مینیار فرکینیا برایخ از ا

درَاسَة الجنهَاعيَّة . اقِضَاديَّة . سَياسَيَّة

> حَالَيْف جَهَا رُقْبِرُ (اندَ الْجُوبِيرُ لاوِي)

# درّات في الفكر المنات مِنْ الفكر المنات الفكر المنات المناسخة المناسخة المناسخة الملكية الملكية الملكية وراسة في الفكر المنسياسي

تأليف الدَّكُوْرِ. فَاضِلَ حُسَايِن استاذمتمرِسُ.جَامِعَهُ بغلاد

# رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ( ٧٧٨ ) لسنة ١٩٩٠



عرفت السيد ناحي شوكت \_ وأنا صحفي \_ في ربيع عام ١٩٢٦ يوم كان متصرفاً للواء بغداد وأمر بتوقيف السيد توفيق المفتى، مدير المزرعة الملكية، الذي فتح تُغرة في دجلة الفائض في ذلك العام فتسبب في غرق الضباحية الشمالية من بغداد، بما فيها البلاط الملكي، ولم يسمح اسد ادته التسريح السيد المفتى على الرغم من الكفالية التي تقدّمت بها الخزينة الملكية. وزادت معرفتي به بعد التحاقيه بوزارة السعدون الثالثة وزيراً للداخلية في الثالث من حزيران سنة ١٩٢٨ ، ثم ثاليف الوزارة في الثالث من تشرين الشاني سنة ١٩٣٢، بعد تصرر العراق من الانتداب البريطاني ودخوله عصبة الأمم، فعرفت فيه حصاقة الراي، ونعد النظر. والحرص على خدمة المصلحة العامة دون مصالح المرموقين. ولما اعلنت الحرب العالمية الثانية في الثالث من ايلول سنة ١٩٣٩ أصبح هذا الرحل النبيل عنصرا فعالا في الحركة الوطنية التي قامت في السلاد، وأدّت إلى الإصطدام بين الحدشين العراقي والبريطاني في الثاني من أيار سنة ١٩٤١ وقد عاني من مضايقة السلطات البريطانية واذنابها ما عاناه زملاؤه من تشريد واعتقال وسحن ومصادرة أموال وشنق بعضعم ولما فرح الله كربته، وخرج من السجن في نيسان عام ١٩٤٨ كانت له صولات وحولات حتى قيام ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨، وهي الثورة التي أطاحت بنظام الحكم الملكي وصبرت العراق حمهورية مستقلة فتحقق بذلك ما كان بحلم به مند عام ١٩٢٠ يوم كان عضوا في جمعية حرس الاستقلال حيث قامت ثورة العشيرين الكبيري. ومذكرات ناحي شوكت التي تصدر اليوم في طبعتها الرابعة من افضل مذكرات المخضرمين، وأغزرها مادة، وأبعدها عن الأنانية والتاويل. فرحم الله أساطلال والف شكر لكتبة النقظة العربية التي تولَّت طبع هذه المذكرات النفسية.

السيد عبدالرزاق الحسني ١٩٩٠ آذار ١٩٩٠



نشروتوزيع مكتبة اليقظة العربية بغداد ـ سنك ـ شارع الرشيد هاتف ۲۸ ۸۸۷۷۰ السعر ۲۰۰۰ه دینار

